# اللهالة الإنسانية الأبناء

تأليف د.محمد محمد بدری

# حقوق الطبع والصف محفوظة

الطبعة الثالثة

(۱٤۲۷هـ -۲۰۰۶م)

رقم الإيداع

الترقيم الدولي L.S.B.N

977 - 5959 - 61 - 6



٤٢ سەمزىية بندك دۇل ئىترارت دۈكىش ٧٧٤٩٢١٥

E-mail. darelsafwah@yahoo.com











إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله..

#### أما بعد:

فقد طلب بعض الأحبة إعادة طباعة هذا الكتاب، فتأملت أفكاره، وتواصلت مع بعض من قرءوا طبعتيه الأولى والثانية من الآباء والمربين، فكنت أسمع تعليقات كلها تدور حول معنى واحد «هذه الأخطاء التربوية هي بالفعل ما يحدث منا جميعًا»!! ثم يعبر الجميع عن رغبتهم في معرفة «كيف» يُغلعون عن هذه الأخطاء، أو على الأقل يقللون منها؟!

وحين تأملت هذه التعليقات؛ أدركت أن واقعنا التربوي قد تحوّل إلى ما يشبه مياه المحيط، والتي كلما تعمّق فيها المرء،كلما ازدادت ظلامًا، وازداد ضغطها على جسمه وعقله، حتى أنه ربها فقد القدرة على فهم ما يحدث فيه، أو حتى تفهمه ..!!

وقد دفعتني هذه الحقيقة إلى شعورٍ بأن ما كتبته لا يُبرز منهج التربية الإسلامية بها يستحق من تقدير، إذ أني رأيت كثيرًا من أساليب هذا المنهج لم تأخذ حقها من الكتابة بشكل وافي.

ولكني - في المقابل - كنت أشعر بالرضا عن بعض الأساليب التي وفقني الله إلى توضيحها، وهذا ما جعلني أقدم على إعادة طباعة الكتاب..



وأود أن أتناول في هذه المقدمة الإشارة إلى أن الكثيرين من الآباء والمربين قد يوافقون على أفكار هذا الكتاب "نظريًا" ولكنهم في الواقع يكونون من أكبر معوقيها؛ ربها بسبب ما يحملونه من أفكار تربوية لا تقبل عندهم التغيير. ولذلك تراهم يقبلون ما يحويه الكتاب من أفكار، لكنهم في ذات الوقت لا يحاولون بجرد المحاولة التغيير من السلوكيات التي تعودوا عليها في تربية أبنائهم!!

فهل يدرك هؤلاء الآباء والمربون، أنه لكي يساعدك الآخر، لا بد أن تمد يدك؟!! فالبداية دائرًا تحتاج إلى الخطوة الأولى.. ونقطة النهاية لن تتحدد دون تحديد نقطة البداية.. والبداية هي منا نحن الآباء والمربين..

البداية هي أن نعلم أن الأبناء هم منحة الله لنا كآباء، وأن رعايتهم والحب وعدم التصرف معهم كجلادين أو قضاة، هو الشكر الواجب لهذه النعمة الالهة..

إن من أوجب واجباتنا ألا ننظر إلى أبناثنا بمنظار أسود.. وألا نضخم سيئاتهم ونلغي حسناتهم.. بل نلتمس لهم الأعذار، ونستنبط لهم سبعين عذرًا، فإن لم تقبلها قلوبنا رددنا اللوم على أنفسنا، وقلنا لقلوبنا: ما أقساك..!!

إن عالم الأبناء عالم غريب، والتأثير فيه يتطلب أن نتمكن من الدخول إليه، وليس هناك من طريق يوصِّل إليه إلا الحب والرحمة.. فالمربي الحكيم يجب أن يكون مرشدًا وليس حكمًا.. قدوة، وليس ناقدًا.. جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة... لا يدخل إلى إرشاد أبنائه من باب اللوم والاتهامات.. وإنها من باب الحب والإرشاد برفق، يقودهم قيادة القلوب، لا قيادة الرضا لا قيادة الضغط.. قيادة الحب، لا قيادة الإرهاب..

إن هذه القيادة هي القادرة - بإذن الله - على إخراج الابن من عبادة العباد إلى عبادة الله، ليكون عبدًا ربانيًّا.. ودفعه إلى الاستقامة على السلوك الحضاري، ليكون



مثالاً إنسانيًّا.. وتدريبه على مواجهة تحديات الحياة، ليكون إنسانًا ناجحًا..

وكل هذا هو ما يمكن أن نطلق عليه أنه نجاح للتربية في «صناعة الإنسان الصالح»..

ختامًا نؤكد..

إن المنهج الإسلامي في التفكير والنظر منهج واقعي، وجاد..

ومن هنا فهو لا يسمح لأصحابه أن يبذلوا جهودهم لمجرد البحث والدراسة والثقافة، وإنها هم يبذلونها لتصبح واقعًا حيًّا ومتحركًا، تراه العيون، وتلمسه الأيدي، وتلحظ آثاره العقول..

ومن هنا.. فهذه الدراسة ليست مجرد كلمات قيلت لمناسبة أو غير مناسبة، وإنها هي محاولة لصناعة الإنسان الصالح من خلال بذل الجهد التربوي.. وهي محاولة أشعر معها شعورًا عابرًا بالسعادة لأني أتممتها.. ولكني في ذات الوقت، أشعر شعورًا آخر بأرق فكري، لأني لم أستطع أن أحيط بها أددت.. ذلك أن كل ما نبشته، أو خضت فيه بقدر ما، يدعو إلى المزيد من البحث والدراسة..!!

أقول ذلك استثارة وتحفيزًا لأهل العلم، ليتفضلوا بسد هذه الثغرات في مكتبتنا.. وكلي أمل أن أجد في وعيهم ووعي القراء الفكر الناقد الذي يواجه أفكار الكتاب بروح «ناقدة» تهدف إلى إثرائها، وتعميق معالجتها، وتدقيق طرحها..

وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين.

# محمد محمد بدري



# القدمية



إن الحمد لله ، نحمده ونستعنيه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى ه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمّا

فلا شك أن التربية الإسلامية فن يجب على الآباء والمربين إتقانه..

ولا شك أن هذا الإنقان يستلزم الإحاطة بأهداف التربية ، ووسائلها ، البيئة المحيطة بالمربين، والنواحي النفسية والعقلية للمتربين..

ولا يعنى ذلك أن يدرس الآباء والمربّون كل هذه العلوم، وإنها القصد لإحاطة بالوسائل التربوية الصحيحة التى تمكّن من معرفة المدخل الصحيح لكل بن. والمفتاح الذي يفتح الله به قلبه للتنشئة الإسلامية .

ولا شك أن المكتبة الإسلامية تزخر بالكتب والمقالات والدراسات النظرية لتى تبرز بوضوح الآداب الإسلامية التى ينبغي أن يتربى عليها الأبناء، ولكنها فتقر افتقارًا شديدًا للجانب العملي المتعلق بالمارسات التطبيقية التى تبين كيف توصل المربّون إلى تربية أبنائهم على تلك الآداب ؟!

وحتى لا تبقى التربية الإسلامية شعارًا يتردد على الألسنة وفى الكتب دون طبيق أو ممارسة واقعية ..

وللخروج من مأزق التأليف المكتبي، إلى الكتابة من خلال تحويل التجارب مملية إلى مناهج تربوية ..



فقد حاولت كتابة هذا البحث من خلال تجربة تربية أبنائي ، حتى لا تكون أحكامي التربوية هي أحكام " مكتبية " .. نتيجة الفراءة ، بل تكون أحكامًا واقعية نتيجة مواجهات حقيقية مع مشكلات الحياة .. فالكتب تميل غالبًا إلى ما " ينبغي " أن يكون .. أمّا واقع الحياة ، فيعطينا " كيف " يكون؟ .. وبين ما " يجب " أن يكون ، و" كيف " يكون أن نطلق عليه " فن المكن في واقع مستحيل " !!

إن العمومات التربوية التي تحويها الأبحاث التربوية - وإن كانت مفيدة - إلا أنها تكون قليلة الفائدة حين نحتاج كآباء إلى نصيحة مباشرة نتعلم من خلالها ما يمكن قوله حواريًا لأبنائنا في المواقف المختلفة ، وما هي العبارات والكلمات التي تؤدي إلى تفاهم أفضل مع أبنائنا ؟ ، وما هي كيفية التعامل معهم التي تؤدي إلى العيش في احترام وتكريم متبادلين ؟

وهذا ما حاولته من خلال هذا البحث.. إبراز الجانب العملي التطبيقي ، وصياغة الأساليب التربوية التطبيقية التى تكون دليلًا عمليًا يعرف المربين كيف ينزلون القيم الإسلامية على واقع حياتهم وحياة أبنائهم من خلال وسائل متجددة في التربية الإسلامية ، تخرجنا من العجز عن الإعتبار بالماضي ونقل خبراته ، إلى القدرة على إصلاح الحاضر وإبصار المستقبل.

إن الكثيرين منا مازالوا يعكفون على الوسائل القديمة فى التربية دون أدنى مواكبة لمتغيرات هذه الوسائل، وهم فى ذلك كمن يطرق الحديد البارد، أو يجاول طحن الماء.

وحتى لا ننشغل فى تربية أبنائنا بالأبواب التى أغلقت عن الأبواب التى فتحت ؛ فنحن فى أمس الحاجة إلى مراجعة وسائلنا التى فقدت جدواها ، وقبول بعض وسائل الآخر التى هى فى حقيقتها تجارب بشرية تمثل الحكمة التى هى ضالة



المؤمن أينها وجدها فهو أولى الناس بها .(١)

ومن هنا فقد استفدت فى الجانب العملي لهذا البحث من بعض الدراسات العربية ، وكثير من الدراسات الغربية المترجة، حيث احتوت هذه الدراسات على الكثير من الأساليب التربوية التى يمكن أن تمارس فى عملية التربية دون أدنى تمارض مع المفاهيم الإسلامية . " فكانت هذه اللمحات فى فن التعامل مع الأبناء هى نتاج البحث والإستقراء لكتب التربية ، كها هى فى ذات الوقت استرجاع لما تحفظه الذاكرة من حوادث التربية لأبنائى ..

وقد أسميت البحث" اللمسة الإنسانية " لإحساسي أننا في أمس الحاجة إلى أن نضفى على تعاملنا مع أبنائنا لمسة إنسانية حانية .. تلك اللمسة التي تؤكد وجهًا من أهم وجوه السموالإنساني للتربية الإسلامية .. والتي تتحول التربية في غيابها إلى سوط يلهب الظهور ، لكنه لا يزكي القلوب ..

وقد أجملت هذه اللمسة الإنسانية في عشرة أبواب تجمعها حروف كلمة Human touch الانحلة نه "

| H= Hear him               | الباب الأول : إستمع إليه      | -1  |
|---------------------------|-------------------------------|-----|
| U=Understand his feelings | الباب الثاني : إحترم مشاعره   | -4  |
| M=Motivate his desire     | الباب الثالث :حرّك رغبته      | -٣  |
| A= Appreciate his efforts | الباب الرابع : قدّر جهوده     | - ٤ |
| N= News him               | الماب الخامس : مُدّه بالأخبار | -0  |

<sup>(</sup>١) قال ﷺ: " الحكمة ضالة المؤمن ، أينها وجدها فهو أحق الناس بها " رواه الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) إننا لا نستقي الأصول من أي مكان في الأرض إلا من كتاب الله وسنة رسوله . أما التطبيقات.. فقد نجد عند غيرنا الكبر عا يضم فلا باس من أخذه من هناك.

 <sup>(</sup>٣) تصنت إحدى الدراسات الحديثة قواعد الاتصال الناجع ، و أدرجتها تحت الكلمة الإنجليزية " Human Touch
 " أي اللمسة الإنسانية . وقد استخدمت هذه الأحرف كعناوين - فقط - هذه الدراسة .



T=Train him درّبه - ٦

V - الباب السابع: أرشده O=Open his eyes

U=Understand his uniqueness ما الباب الثامن: تفهّم تفرده - ۸

9- الباب التاسع : إنصار به C=Contact him

۱۰ – الباب العاشر : أك مه الساب العاشر : أك مه

وقد قمت بالتقديم لهذه الأبواب به " تمهيد " بعنوان " تربية الأبناء في الزمن الصعب " ، حاولت فيه الإجابة على ثلاثة أسئلة : ما هو هدفنا في التربية ؟ .. وما هي وسائلنا إلى هذا الهدف ؟ .. وما هي صفات الواقع الذي نحاول تربية أبنائنا فيه؟ ..

# أيها الآباء .. أيها المربون .

إن هدفنا هو "صناعة الإنسان الصالح" ، وكلمة "صناعة الإنسان " جميلة، ولكن ثقلها أعظم من الجبال .. وإمكانية الحياس لها سهلة ،أما تطوير الإمكانيات من أجلها فهو الأمر الذي دونه خرط الجبال كها يقولون !!

فلا بد من بذل الجهود في سبيل هذه " الصناعة "، فهي صناعة المستقبل .. واليقين أن تلك الجهود لن تذهب سدى مهما كان فساد الواقع ، وأنها إن ذهبت مع الربح اليوم – كها قد يتوهم البعض – فإنها ستذهب غدًا بأوتاد الفساد التي تقف في وجه الإسلام .

# وختامًا ..

فقد حاولت أن أقدم الوسائل والأدوات التى " ربها " .. وأؤكد على "ربها " تكون السبيل الصحيح لتربية أفضل لأبنائنا في هـذا الـزمن الصـعب .. في محاولة للتعبير عن حبي لهذا الجيل من الآباء والأبناء ، وثقتي في أننا قـادرون ــ بـإذن الله ــ على تخطي مشاكل واقعنا الصعب وتربية أبنائنا على أفضل ما يكون .



وهي محاولة لا تتجاوز فتح الباب ، ووضع سهم لتحديد الإتجاه صوب هذا الموضوع الهام .. وخطوة فى طريق التطبيق العملي لمنهج التربية الإسلامية تتبعها خطوات – إن شاء الله – لوضع النهاذج التربوية المتكاملة للمربين .

أسأل الله أن يكون في هذا البحث ما يفيد ، وأن يجعله الله خالصًا لوجهه الكريم. وأن يرزقني سبحانه من وعي القراء ما يساعد على نقده وترشيده ، وتهذيبه والإضافة إليه بها يشرى إيجابياته ، ويلفظ سلمياته ، ويقرّب من جدوى ثماره.

#### محمد محمد بدري



# عهيــــد تربية الأبناء في الزمن الصعب



لاشك أن من الأهمية بمكان ، أن ندرك بوضوح ما هي صفات الجيل الذي نريد؟

كما أنه من الواجب أيضًا ، أن ندرك بنفس الوضوح ، ماذا نمتلك من وسائل الوصول إلى هذا الهدف ؟ ..

ولكن هذا وذاك لن يكون موصلًا إلى تربية إسلامية جيدة ، حتى ندرك أين نعبش ؟ فتصبح معطيات عصرنا الذي نعيشه بين أيدينا ..

فإذا امتلكنا هذا" العلم" ، فقد تمهد طريقنا للقيام بالمهمة الشاقة .. مهمة "تربية الأبناء في الزمن الصعب " ..

# أولًا: الهـدف .. ماذا نريــد؟:

لكل عمل هدف وغاية تكون هي الحافز على دوام العمل وبذل الجهد، فتحديد الهدف يدعونا إلى البحث عن الإمكانات .. وكما يقال : «الوظيفة توجد العضو»، وكلما وضح الهدف، ازداد التصور وضوحًا، ووضوح التصور يؤدي إلى وضوح الطريق ..

ووضوح الهدف الذي نسعى إليه من خلال تربيتنا لأبنائنا ، وحضور هذا الهدف فى ممارساتنا التربوية اليومية ، وإدراكنا فى ذات الوقت للأقوال والأعمال التى تساعدنا على الاقتراب من هدفنا ..كل ذلك يجب أن يكون فى وضوح النجم القطبى للمسافر نحو الشمال .. فمهما تواصل سيره وتغيرت وسيلة سفره فهو يراه هاديًا لطريقه ..



#### فهل تربيتنا اليوم تدرك هدفها بوضوح ذلك النجم؟

إن التربية السائدة اليوم قد يعوزها وضوح الأهداف التربوية . فهناك تربية إسلامية تعد الفرد للحياة الإسلامية الحاضرة وإبقاء ما فيها من ضعف في العلاقات الإنسانية، وتخلف في الحياة العلمية والعملية. وهناك تربية إسلامية تحاول اقتباس نظم غربية وفلسفة تربوية غربية مع إضافة شيء من علوم الدين والحضارة الإسلامية ولكنها لم تفلح .. وهناك .. وهناك ...

## في هو هدف تربيتنا ، والجيل الذي نريد؟

يعرّف البعض التربية بأنها " الجهد الذي يقوم به آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون بها " (')

و" تنفق المناهج الأرضية التربوية شرقية كانت أم غربية على هدف واحد فى مناهجها ، وهو إعداد " المواطن الصالح " وذلك على اختلاف هذه المناهج فى صغة هذا المواطن وصغته .

فقد يكون هو الإنسان الذى يقدس العمل والإنتاج وتقاس قيمته ومواطنيته بقدر ما يعمل، فإذا توقف عن العمل أصبح كالآلة المخرِّبة، إمّا أن تعود لتنتج وإمّا أن تسقط من عداد عوامل الإنتاج في المجتمع..

وقد يكون هو الإنسان الذي يكفر بربه ويؤمن ويقدس حزبه . فإذا صار إلى عكس ذلك أصبح إنسانًا بحرمًا لا يستحق صفة المواطنيه الصالحة .

وقد يكون هو الإنسان الذي يتعصب لجنسه وأصله فيرى غيره واطيًا دنيًا لا يستحق سوى الخدمة والعبودية .

وهكذا تتنوع المواطنية الصالحة حسب رغبة وأهواء تلك العقول المربية

sir percy nann ( ١ أحد رواد التربية الغربية في مقال لدائرة المعارف البريطانية.



لمربيها، وتبعًا لهذه المفاهيم المحدودة للمواطن يتحدد صلاحه من عدمه ، وعلى ذلك فالذى يقوم بالفتك بالآخرين واتباع كل سبل الإجرام والظلم والطغيان على غيره من الأفراد أو الحجاعات أو حتى الشعوب يعتبر مواطنًا صالحًا فى نظر دولته مادام يحقق بذلك نفعًا وصلاحًا لتلك الدولة، ولا ينظر البتة إلى غير ذلك ، وقس على هذا أمم الأرض اليوم ، فكلها تشترك فى هذا الهدف .

.. أمّا الإسلام فهو يختلف عن هذه المناهج اختلافًا عميقًا من حيث النظرة. الأولية والهدف .

فمن حيث النظرة الأولى فإنه لا يحصر نفسه فى حدود تلك النظرة الضيقة لهؤلاء المربين ، فلا يسعى ابتداء لإعداد " المواطن الصالح " وإنها يسعى ابتداء وانتهاء إلى هدف أسمى وأكبر وأشمل ألا وهو إعداد " الإنسان الصالح " لأن رسالته رسالة إنسانية لا مواطنية ، رسالة تتجاوب مع إنسانية الإنسان لا مواطنيته ... بل إن التربية الإسلامية تتعدى هذا الهدف إلى هدف أسمى ألا وهو إعداد "الإنسان المصلح " الذي ينقل صلاحه إلى الأجيال التالية .. (1)

فالمسلم ليس ذلك الإنسان الساكن الذي قد يكون صالحًا فى نفسه .. شاهرًا سيفه فى وجه الشيطان ، ولكنه متقوقع على نفسه ، لا يتفاعل مع بيئته ومجتمعه بحيوية ليحدث التغيير المطلوب ..!!

بل المسلم هو ذلك " الإنسان الصالح و المصلح " بمواصفات " هذا "الإنسان " التي تضمنها كتاب منزّل من عند الله ، وسنن سنّها رسول الله ﷺ كما تضمنها واقع تاريخي ضخم شهدته هذه الأرض التي نحيا عليها ، وظل قائمًا في الأرض قرونًا طويلة ...

و الإنسان الصالح هو الإنسان العابد لله، على المفهوم الشامل للعبادة الذي يشمل

<sup>(</sup>١) طريق البناء التربوي الإسلامي - د.عجيل جاسم النشمي - ص ١١٥ ، ١١٥.



كل الحياة، وهو كذلك الإنسان الذي تتمثل فيه أخلاقيات لا إله إلا الله...(١).

الإنسان الصالح هو: "العبد الرباني" الذي يعبد الله وحده لا شريك له .. و" المثال الانساني" الذي يحقق القدوة الإسلامية ..

و" الإنسان الكادح " الذي يبذل أقصى الطاقة في مواجهة التحديات . .

يبذها وهو يؤمن أن "العمل فى واقع الحياة هو العبادة الدائمة التى يقوم بها المسلم ، والتى يتزود – من أجل القيام بها – بذلك الزاد الروحي العميق الذي تمنحه إياه الشعائر التعبدية ، حين يقوم بها على صورتها الحقة من الخلوص إلى الله ، والتجرد إليه ، والخشوع والخشية والإخبات " (").

الإنسان الصالح هو ذلك الإنسان المتوازن فى فرديته وفى ميله إلى الجياعة وتعاونه معها ، والذى ينشأ منه ومن غيره مجتمعًا يكون فيه أفراده أشخاصًا حقيقين، لا أصفارًا ولا نكرات. أشخاصًا لهم وجود حقيقي، و متساندين فى الوقت ذاته ..

إن التربية هي «إعداد الإنسان للحياة» ليعيش عيشة هنيئة في الحاضر، ويقدر على الإعداد لمستقبل زاهر.

والحياة معاناة واقع يمكن أن يكون ملينًا بالمشكلات التي يحتاج الإنسان إلى مواجهتها ، وإلا تراكمت عليه فأحالت حياته إلى واقع غير محتمل أو غير معقول ، بل غير ممكن على الإطلاق ..

ومن هنا فإن التربية الإسلامية لا بد أن تكون تربية حياة وأفعال أكثر منها تربية تحفيظ وأقوال .. ذلك أن الأبناء الذين لا نعدهم تربويًا للعيش بكفاءة في

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ٣٣٦-٣٣٦ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) مفاهيم ينبغي أن تصحح – محمد قطب ~ ص ٢٠٤



واقعنا المعاصر، يعيشون غالبًا على هامش المجتمع ، لأننا جعلنا منهم مخلوقين لديهم" القابلية للاستغلال" من قبل الآخر أسوأ ما يكون الاستغلال ...

فإذا سلكنا مع أبناتنا أساليب التربية الصحيحة ، وعرفنا نوعية الإهتهامات التى يجب أن نثيرها فى نفوسهم، ونوعية الأنهاط السلوكية التى يتحتّم علينا توجيههم إليها؛ فإنا – إن شاء الله – قادرون على إخراج الجيل المسلم الجديد ..

ذلك الجيل الذي يشعر وطأة القيود وبؤس العبودية ، فلا يرضي الخضوع والتبعية الذليلة للبشر ..

و يصقل عقله بالدراسة والمعرفة .. و لا يقبل العبودية الذليلة لغير الله مهها ارتدت من أزياء وألوان .

ذلك الجيل الذي يملك فهمًا ناقدًا ، ورآيًا بصيرًا .. فلا يكتفي بمجرد النظر إلى مواطىء الأقدام دون التفات إلى ما أمامه وما وراءه ، ومن دون أن يتذكّر وقائع ماضي أمته ليسترشد بها فى الحكم على المستقبل وسبر الحاضر ..

ذلك الجيل الذي لا يقدر الطغاة أن يسلبوه حرية العمل والكلام ، فضلًا عن أن يسلبوه حرية الفكر ؟؟!!

### ثانيًا: الوسيلة .. ماذا نمتلك؟

حتى لا نبقى نتطلع إلى «هدف » إخراج الجيل المسلم الجديد كما يتطلع الحالمون إلى أحلامهم من بعيد ، دون أن يملكوا الوسيلة إلى تحويلها إلى "واقع" ثابت ..

لا بد ألا تختلط لدينا "الأمنيات" بـ "الإمكانيات" ، فندرك ماذا نمتلك من وسائل إلى أهدافنا ؟

فلا نبتعد عن التربية الإسلامية "وسيلة" ونحن نتجه إليها "هدفًا " ..

و نجمع إلى " إخلاصنا " في تربية أبنائنا " صواب " المهارسة التربوية ، فتثمر



جهودنا في الدنيا ، ويقبلها الله في الآخرة .. " (١).

#### فها هي الوسائل التي نملكها للوصول إلى أهدافنا التربوية؟

#### (أ) الحب وحده لا يكفى:

لا شك أننا جميعًا كآباء ومربّين نتمنى لأبنائنا السعادة والنجاح ،و نريد لهم الشعور بالرضا عن أنفسهم ، و نريدهم حَسني السلوك مع غيرهم ، ويتمتعون باستقلالية في الرأي و صواب في السلوك ..

نريدهم أكفاء لحمل رسالة أمتهم إلى كل العالم ، قادرين على ما يتطلبه ذلك من جهاد ومجاهدة ...

نريد كل ذلك لهم .. فهاذا نمتلك لتحقيق هذه الأهداف؟ إننا نحبهم !!! فهل يكفي هذا الحب وسيلة إلى تلك الأهداف؟

إن الحب ضرورة أساسية فى تربية الأبناء، ولكنه لا بد أن يعني القدرة على الرعاية ، وإلا فإنه لن يضمن – وحده – الوصول إلى ما نريده لأبناتنا من حسن التصوّر وجودة السلوك .

إن الكثيرين من الآباء يفشلون في تربية أبنائهم .. ولا يرجع ذلك إلى أنهم لا يجونهم بالطبع ، أو لأنهم لا يتمنون لهم كل الخير ... وإنها لأن هؤلاء الآباء لا يجيونهم بالطبع ، أو لأنهم لا يتمنون لهم كل الخير ... وإنها لأن هؤلاء الآباء ليجيطون علمًا بأهداف التربية ووسائلها والبيئة المحيطة بالأبناء والنواحي النفسية والعقلية لهم..ومن ثم فهم يجهلون السبل التربوية الصحيحة التي تمكنهم من معرفة المدخل الصحيح لكل ابن، والمقتاح الذي يفتح الله به قلبه للتنشئة الإسلامية .

فأكثر الآباء – المحبّين لأبنائهم – يحذرون ولا يتابعون .. أو ينفذ صبرهم ويعاقبون وهم غاضبون !! .. وهم إمّا سلبيون يرضخون لرغبات أبنائهم حتى لا

<sup>(</sup>١) الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة - للمؤلف - ص ٩.



يواجهون المشاكل .. وإمّا منفعلون غاضبون .. يزيدون بسلوكهم هذا من سوء سلوكيات أبنائهم..

إن الحب واللفء والود من الأشياء الأساسية والجوهرية في أمر التربية - بل في كل أمور حياتنا - لكن المعرفة والعلم نظل أمرًا في غاية الأهمية .. خذ مثالاً ٠

لنفترض أنك في حاجة إلى عملية جراحية ، وبينها تتجهز لها ، يهمس الطبيب في أذنيك قائلاً : أريدك أن تعرف أننى لست جراحًا ولست طبيبًا بالمرة، ولكن لا تقلق ، فأنا أحب مرضاي كثيرًا وأرغب في نفعهم ، وأتمنى بصدق شفاءهم ..!! هل سندع هذا الشخص بشق جسدك معشر طه ؟

بالطبع لا .. لأنه يفتقد " المعرفة " التي توصّله إلى ما يتمنّاه – بصدق – من شفاء مرضاه ..

وكذلك نحن \_ كآباء ومربّين \_ فى حاجة ماسة إلى تعلم مفاهيم التربية ، والتدريب على وسائلها حتى نستطيع السير فى طريق صحيحة فى تربية أبنائنا.

إن أبناءنا يحتاجون أبًا وأمًا " متمرسين "، كحاجتهم إلى أب وأم" عبين"، ذلك أن هذا التمرس على فنون التربية هو ما يعطينا صواب الوسائل بعد أن إتضحت لنا الأهداف.

فإذا افتقدنا هذا التمرس التربوى فقد نعطى الإهتهام الأكبر لصغائر الأمور بينها نترك الأمور العظيمة بلا أدنى اهتهام .. لنكتشف فى نهاية عملية التربية أننا نسير عكس الهدف، فيكون حالنا كحال من يصعد إلى نهاية السلم .. ثم يكتشف أن السلم مسنود إلى الحائط الخطأ. !!!!

ومن أوضح الأمثلة على ذلك ، أولئك الأباء الحريصون جدًا على أبنائهم .. مثل هؤلاء الأباء يكون لديهم النية الحسنة فى التخفيف عن أبنائهم



ومحاولة إسعادهم ، ولكنهم بلا وعي يكبتون النمو الطبيعي لأبنائهم ، ويحرمونهم من تطور الشخصية ومواجهة الحياة ..

إن التعامل مع الأبناء موهبة وعلم وفن .. موهبة تجعل أحدثا أقدر على التربية من غيره .. وعلم وخبرة نتعلمها من الكتب ، ومن تجارب الآخرين .. وفن نظيق به ما تعلمناه بصورة تناسب الحالة التي نقابلها في أبنائنا .

ومها أحببنا أبناءنا إلى أبعد مدى ، فإن هذا الحب سبيقى – وحده – لا يكفي لإخراج أبناء صالحين ..

#### ( ب ) القدوة .. لا الانتقاد :

يدرك الأبناء الدنيا من خلال عيونهم أكثر من إدراكهم لها من خلال عقولهم .ويتأثرون بها يشاهدون أكثر من تأثرهم بها يسمعون .. و يراقبون آباءهم ومربيهم ، ريكونون أكثر رغبة فى تقليد أفعالهم منهم فى طاعة أقوالهم .

نعم .. هم يتعلمون عن طريق التقليد ،و قدرتهم على ذلك من الصفات لرائعة والمفيدة تربويًا!!

بل إن سنة وقانون تأثير الآباء فى الأبناء هي " أن يعمل الآباء بها علموا ، لينتفع أبناؤهم بها يقولون " ..

ومن أوضح الأدلة على سنة القدوة ما كان من أمر النبي ﷺ للصحابة أن بحلقوا ، فلم يفعلوا .. فلما حلق ﷺ ؛ تقاتلوا في السبق إلى الحلق ..!!

" ولنستمع إلى ابن عباس يحكى لنا موقفًا تأسى فيه برسول الله ﷺ ، وكان بن عباس آنذاك غلامًا ، فيقول : " بت عند خالتي فقام النبي ﷺ يصلي من الليل نقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه " ( أخرجه لبخاري برقم ٦٦٧ ) .



ومن مواقف القدوة في حياة سلفنا الصالح ما روي عن معاوية بن قرة قال: كنت مع مغفل المزني رضي الله عنه في بعض الطرقات فمررنا بأذى فأماطه أو نحًاه عن الطريق ، فرأيت مثله فنحيته ، فأخذ ببدي وقال يا ابن أخي ما حملك على ما صنعت ، قلت : يا عم رأيتك صنعت شيئًا فصنعت مثله، فقال : سمعت رسول الله عَيْدي يقول : " من اماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة " رواه البخاري برقم ١٤٦/ ٣٩٥ .

" إن العلماء يشيرون أن التربية هى عملية تشكيل وفقًا لنموذج يحتذى به الطفل. فكما يتعلم الأطفال الكلام عن طريق التقليد والاستماع والملاحظة، فهم أيضًا يكتسبون ميولهم فى الحياة ويكتسبون القيم والعادات عن طريق المحاكاة...

وبها أن الأطفال يقلدون سلوك من هم حولهم ، فلا بد وأن يكون لنا كآباء ومربين الأثر الأكبر على تعليمهم وأن نفكر ملياً في سلوكياتنا ، وما نقوله وما نفعله .. فنحن بالنسبة لهم القدوة .. (١٠ " وهذه القدوة من أهم وسائل التربية — إن لم تكن هي أهمها على الإطلاق – فالأطفال يتأثرون بالقدوة أكثر من الوعظ أو التعليم بأنواعه ، وهم " يتأثرون بنا ويقلدوننا في طريقتنا في التعامل ،.. وعلاقتنا بالجار ، وحديثنا مع زملائنا ، كل ذلك دون أن نشعر نحن غالبًا بهذا الأمر ، فاتجاهاتنا النفسية تصبح كلها هي نفس اتجاهاتهم النفسية ..

وإذا افتقد الأبناء قدوتهم فى آبائهم ومربيهم ، فالتلقين لا يشمر معهم بحال من الأحوال .. وعبئًا نحاول أن نربي جيلًا صالحًا من أولئك الأبناء الذين يرون أن أقوالنا فى جانب، وحياتنا العملية فى جانب آخر !!!

وقد تنبه السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى هذا الأمر وإلى أهمية تربية الآباء وأثرها الكبير في تربية الأبناء ، فهذا عمرو بن عتبة ينبه معلم ولده لهذا الأمر

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك -- د. سال سيفير - ص ٢٣.



، فيقول: "ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك ، فإن عيونهم معقودة بعينك ، فالحسن عندهم ما صنعت ، والقبيح عندهم ما تركت" (ا) والقيم لا تفرض على الأبناء فرضًا .. إنها تجذبهم إليها القدوة الحسنة والمثل الطبب ..

وأما الحديث عنها فينبغي أن يكون آخر وسيلة نستخدمها لترسيخها فى نفوسهم، فالكلام الكثير عن القيم قليل النفع، ويجب ألا نلجأ إليه إلا عند وجود مناسبة وفرصة ملائمة، والأصل أن يتشرب الأبناء القيم لا عن طريق النصح والترضيح؛ ولكن عن طريق المعايشة والاحتكاك بالآباء والمريّن..

إن بإمكانك أيها الأب والمربي أن توجّه الكثير من النصائح لأبنائك ، وأن تلفت نظرهم إلى كثير من الأمور ، لكن المحك النهائي في استجابتهم إلى ذلك يعتمد على ما تنطق به شخصيتك وأوضاعك ؛ فأبناؤك أذكى مما تظن ، وهم يلاحظون أشياء كثيرة تحسبهم عنها غافلين ..

و أكبر المشكلات التي تواجهها في تربيتك لهم هي تلك المساحات الفاصلة بين أقوالك وأفعالك ..

فهم " يتعلمون من كل شىء تفعله ، فإذا كذبت أمامهم لأي سبب ، فأنت تعلمهم أن الكذب لا بأس به ومقبول ، وإذا كذبت الأم في مكالمة تليفونية وادَّعت أن الأب غير موجود بالمنزل ، فهذا أيضًا يعلّم الطفل أن الكذب مقبول .. وإذا تناولت أغذية قليلة القيمة الغذائية تباع في الشوارع ، فأنت تعلمه شراء مثل هذه الأغذية ، وإذا استخدمت الصياح والمناقشة الحادة، ومناداة الآخرين بألفاظ نابية ، فهم يتعلمون كل هذه الأشياء من خلالك ..

وعلى العكس عندما تتكلم بصوت هادىء بدلًا من الصوت الغاضب ، فأنت تعلمهم الثبات والهدوء عندما يتم استثارتهم من قبل أناس آخرين .. وعند

 <sup>(</sup>١) مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة – عدثان حسن باحارث – ص٦٦- ٦٨ بنصرف يسير



اعتذارك عن خطأ وقعت فيه؟ فهم يتعلمون تحمّل مسؤولية أخطائهم .. وعند استعالك للغة مؤدبة في الحديث؛ فهم يتعلمون المشاركة مع غيرهم ، وعندما تكون لطيفًا ودودًا مع الآخرين؛ فأنت تكسبهم اللطف مع الآخرين، وعندما تتفانى في عمل ما؛ فهم يتعلمون أن يكونوا جادّين في عملهم ، وعندما يرونك تقرأ كتابًا فأنت تكسبهم ميولًا خاصة بالقراءة .. وعندما تتصرف بشكل مسؤول فأنت تعلمهم التصرف بشكل يشعّل عن تحمل المسؤولية...

... ولأن الأبناء يكتسبون سلوكهم منك على هذه الطريقة ، فإن من أوجب الواجبات أن تراعي الدقة فى سلوكك ، وليكن منك على ذكر دائم .. أن الأبناء الذين يعيشون مع آباء ملتزمين ، يصبحون ملتزمين ، ويكونون فيها بعد آباء ملتزمين ...

وعلى الحكس، الآباء غير الملتزمين لا يربون إلا أبناء مثلهم ، فالأب الذي يؤكد على أبناته وجوب وضع الأشياء في مكانها ومراعاة عدم الفوضى .. ثم يكون معهم في على البقالة مثلاً ، فيأخذ سلعة ثم يغيّر رأيه فلا يشتريها ، فإذا به يعيدها إلى غير مكانها .. أو يجد مالاً في الطريق فيحتفظ به بدلاً من أن يبحث عن صاحبه ... أو يكون في مطعم من المطاعم ، فيخطىء من يحاسبه فيأخذ أقل من الحساب فيعلق " هذه مشكلته ، وليست مشكلتي !!! " أو يؤجل أعماله حتى اللحظة الأخيرة ، بينما يطالبهم دائها ألا يؤجلوا عمل اليوم إلى الغد .

هذا الأب بالطبع يمثل في الواقع جزءًا من مشكلة أبنائه التربوية.. وليس جزءًا من حلها!!

إن الأبناء فى كل تلك الأحوال " يستغربون ما يرونه من تصدع بين الأقوال والأفعال فى سلوكيات أبيهم ، و يقفون فى البداية موقف الحائر المتردد العاجز عن فهم مواقفه أو تأويلها ، ولكنهم مع مرور الزمن يدركون أنه ليس على المرء أن

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك - د. سال سيفير - ص ٢٦، ٢٥



يحمل كل ما يقال على محمل الجد، وأن التطابق بين الأقوال والأفعال غير موجود غالبًا .. ومن خلال الصراع الدائر فى نفوسهم بين ما يقال وما يفعل تتشكل داخلهم مجموعة كبيرة من المشاعر السلبية المزعجة التي تضعف فى النهاية من صلابة شخصياتهم ونقاء نفوسهم!! "(<sup>()</sup>).

بل إننا لا نبالغ إن قلنا أن كل مشكلة تربوية للابناء هي في حقيقتها مشكلة أبوين قد يشكون من تصرفات أبنائهم ويصفونهم بأنهم "لا يقدرون الآخرين .. لا مبالين .. غير منتبهين .. " ويكون السبب الحقيقي أن الزوج أو الزوجة تتصرف بنفس الطريقة ، فمثلاً : ينزعج الرجل من عدم قدرة زوجته على القيام بإصلاح الأعطال البسيطة في المنزل ، فيصرخ في ابنته عندما تتصرف بنفس الطريقة ، وهو في الحقيقة غاضب من زوجته .. أو تشعر الزوجة أن زوجها يهمل ترتيب ما يحدثه من فوضى ، فتصرخ في أولادهاً : " هلا نظفتم هذه الفوضى التي أحدثتموها يا أولاد ؟ كم مرة أخبركم بهذا !! " هي في الحقيقة تصرخ في زوجها كي يساعدها قليلًا في أعال المنزل .

وتصل الأمور إلى قمة الحنطأ التربوي حين يصبح تصرف الطفل أسلوبًا خفيًا للوم أحد الزوجين للآخر " هل رأيت ما فعل ، لقد أخبرتك مرات عديدة أنك لين أكثر من اللازم- أو قاس أكثر من اللازم – أنظر ماذا كانت نتيجة تربيتك ؟!! "<sup>(1)</sup>

و يشكو الآباء والأمهات أن أبناءهم غير مطيعين وغير مهتمين بالدراسة و..غيرها من النقائص والمشكلات ، فإذا بحثنا عن الأسباب وجدنا أن السبب الرئيس لهذه النقائص والمشكلات هم الآباء ..!!

فبينها يشكو الأب من ابنه الذى «لا يهتم بترتيب خزانة ملابسه ، ويلقي بفردة حذاء هنا وفردة هناك ويظل كل صباح يلاحق الزمن من أجل البحث عن

<sup>(</sup>١) بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - ص ٩٥ بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) كيف تقولها لأطفالك - د. يول كولمان - ص ٣٩٢ بتصرف.



فردة حداء ضائعة !!..» نجد الأب يلاحق الزمن من أجل أن يجد المفاتيح أو حافظة النقود، فهو يلقي بأى شىء فى أى مكان، ثم يبذل الجهد الكبير فى محاولة أن عد أنساءه الضائعة ..!!

إن أعرائنا رسائل مستترة نوجهها لأبنائنا .. فإذا كانت هذه الرسائل كلها سلبية ؛ فإذا نتوقع منها غير تأثيرات سلبية في سلوك أبنائنا ..!!!

إننا نحن الآباء والمرتبن في حاجة إلى أن نطالع في المرآة لندقق النظر في أوضاعنا ، ولنكتشف وجوه التقصير في حياتنا ، وإذا فعلنا ذلك فإن كل واحد سيجد أنه بحاجة إلى أن يعيد تأهيل نفسه في أكثر من جانب من جوانب شخصيته ، وأن يغيّر العديد من أوضاعه وأحواله في سبيل القيام بالدور التربوي المطلوب منه على الوجه الصحيح .

و إذا أردنا لسلوك أبنائنا أن يتغير ، فلننظر إلى سلوكنا أمامهم ، و لا نحاول الدفاع عن أخطائنا ، بل نحوّل أخطاءنا إلى فرصة لتعليمهم تحمّل مسؤولية الاخطاء، والخروج منها إلى ممارسة الصواب .

فهذا الأب الذى ذكرنا خصاله ، إذا قام بتغيير هذه الخصال إلى أخرى فصار منظاً مرتبًا يضع كل شىء فى مكانه المحدد .. سلسلة المفاتيح فى لوحة المفاتيح ، والكتب فى المكتبة ، وأعمال اليوم لها برنامج واضح ومحدد .. هل يبقى الابن كها هه؟ .

إن الابن يقلّد ما يقوم به الأب ، وما دام الأب يعدّل فى أخطائه ويصحح طموحه ويعيد ترتيب حياته بمرونة ، فالابن أيضًا يتقبل إعادة النظر فى الأخطاء ويتعلم فن تصحيح الطموح ويعيد ترتيب حياته بنفس المرونة .

ولا يجدى بالطبع أن نتظاهر أمام أبنائنا بالسلوكيات الحسنة ، لأن هؤلاء الأبناء يدركون في الحقيقة ما وراء المظاهر ربها أكثر مما يدركها الكبار ..



إننا قد نتزين لأبنائنا لنبدو أمامهم أحسن منا فى الواقع ، ونحاول تربيتهم على أحسن ما يكون الفكر والسلوك والأخلاق ، فنتظاهر أمامهم بامتثالها والتحلى بها .. وتلك خدعة لا تنطلى عليهم ، ومن ظن أنهم بهذه السذاجة فهو واهم .. إنهم يدركون كل ما نحاول كتيانه عنهم ، ويعرفون ما ندين به ونيارسه مها حاولنا إخفاءه ، ولا سبيل إلى تربيتهم على الاستقامة إلا استقامتنا نحن الحقيقية ..

فلنواجه أنفسنا في صراحة وشجاعة ، إن كنا حقًا جادّين في محاولة صناعة الإنسان الصالح .. فيا أخسر المجاملة في هذا الشأن .. نضحك على أنفسنا فلا نصنع شيئًا على الحقيقة ، ثم نوهم أنفسنا أننا بذلنا غاية الجهد في المحاولة .. !!

إننا فى كثير من أحوالنا مع أبناتنا نبذر بإحدى يدينا فى عقولهم بذور الاخلاص، ونحن فى ذات الوقت بمهارستنا ننقش بيدنا الأخرى فى قلوبهم صور النفاق والرياء.

إن النفوس بجبولة على عدم الإنتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه.. ولأجل هذا قال شعيب "وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه"، " وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي ، فإذا أمرت بشىء فكن أول الفاعلين له ، والمؤتمرين به . وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه"(()

بل إن التربية النظرية التى تصحبها تطبيقات عملية نتنة ، أو مخالفة ، تنهي بالمتربي إلى عدم تصديق الدعاوى الصادقة المنادية بالقيّم الخيرة والأعمال الإيهانية الصالحة .. ولعل هذه هى الحكمة فى تخصيص الله سبحانه وتعالى مقته الأكبر للذين يقولون ما لا يفعلون ..!!

وتأمل معي أخي الأب و المربي هذا الدعاء القرآني الذي يحمل في سياقه

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين - ابن القيم - ج ١ ص ٤٨٠ .



معنى عَميقًا ﴿ وَوَصِّنِنَا الإِنسَانَ مِوَالِنَهِ إِخْسَانًا كَتَلَهُ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتُهُ كُرْهَا وَكُلُهُ وَلِصَالُهُ كَاللَّهِ وَاصْلَحَهُ كُرْهَا وَكُلُهُ وَلِلَمَ الرَّبَيْنَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أَوْرِغَنِي أَنْ أَشْكُرُ يَمْمَكَ النِّي أَنْمَكُوا وَاللَّهُ إِلَيْنَ أَنْ أَشْكُرَ يَهْمَكَ النِّي أَنْمَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي إِنِّي يَشْكُرُ لَيْنَ إِلَي فَرْتَنِي إِلَي فَرْتَنِي إِلَي يَنْمَلُكُ إِلِنَكَ وَإِنِّي مِنَ المُسْلِحِ فِي فَدِيلَ أَنْ يَشْلُمُ اللَّهُ عَلَى المَعْنَى المُعْمِقَ ، فقبل أن يطلب الإنسان من الله أن يصلح ذريته يطلب أن يعمل هو صاحتًا يرضى الله عنه ... وما ذلك إلا لما لصلاح الأب من أثر عظيم في صلاح الأبناء والذرية .

# أخى الأب والمربي:

إن البداية الصحيحة هي تغيير سلوكي وسلوكك ، وإعادة تشكيل هذه السلوكيات؛ لأن سلوك أبنائنا إنعكاس لسلوكنا نحن ..

فليكن مناعلى ذكر أن الأفعال أبلغ من الأقوال.

وأنه حين تتناقض الرسالة اللفظية " التلقين " مع الرسالة غير اللفظية "العمل" فإن الأبناء يميلون إلى تصديق الرسالة غير اللفظية ، لأن ما نفعله يتكلم يصوت عال ، لدرجة أن أبناءنا لا يستطيعون سماع ما نقوله .

إن ما نقوله قد يكون مهمًا ، ولكنه في كل الأحوال لا يساوي ما نفعله .

وإن من الأفضل أن نركز على ما يجب علينا نحن بدلًا من تركيزنا على أخطاء أناننا..

إن مصدر قوتنا في تربية أبنائنا ليس رفع الصوت أو التهديد بالضرب .. وإنها التصرف بشكل صحيح وفق ما نريد أن يستقيم عليه أبناؤنا من قيم .. فالقيم تزرع ولا نفرض...

ازرع فكرة تحصد فعلًا ..

ازرع عادة تحصد شخصية ..

ازرع شخصية تحصد مصيرًا ..

فمتى ندرك أن الطريق الصحيح إلى إلتزام أبنائنا هو إلتزامنا نحن ، وأن



أبناءنا هم آباء المستقبل ، ونحن عبر تربيتهم نصنع هذا المستقبل بـ " القدوة .. لا الإنتقاد " ؟

(ج) ابنك يعيد تربيتك مرة أخرى:

قد يقول القارى، عند هذه النقطة : «يبدو أننا نحن الذين سنتربى ، وأن الناءنا بعدون ترستنا مرة أخرى ..!! ».

وأنا أصدقكم جميعًا .. هذه حقيقة !!! فالتربية التي نقصدها من هذا البحث تعنى بسلوك الآباء كما تعنى بسلوك الأبناء ، ذلك أن سلوك الآباء التربوي يمثل جزءًا كبيرًا من مشاكل الأبناء التربوية .. والآباء الناجحين في تربية أبنائهم هم آباء يكتسبون خبراتهم التربوية من آبنائهم !!

نعم يكتسبونها من أبنائهم عبر تطوير ردود أفعالهم التي تتسم بكبح غضبهم في مه اجهة السلوكبات السبئة للأبناء، وامتلاك القدرة على ترشيدها برفق.

خد مثالًا لما نقول:

يلعب الأبناء بضو ضاء ..

يطلب منهم والدهم اللعب بهدوء

لا يبالون بكلامه

يصرخ الأب: إلعبوا بهدوء وإلا ستذهبون إلى غرفات نومكم ..

الأبناء يظهرون موافقتهم" حاضر .. سوف نلعب بهدوء " .. ولكنهم يقون على نفس الطريقة في اللعب!!

يغضب الأب: إذا لم تهدأوا ، اكتر رؤوسكم ؟!

..... مدأ الأبناء !!!!

ماذا تعلم الأبناء ؟ .. تعلموا أن أباهم لا يكون جادًا إلا حين يهدد بالضرب. ماذا تعلم الأب؟

تعلّم .. أن هؤلاء الأبناء لا ينصتون للنصيحة ، ولا يصلحهم إلا الضرب!!



.. كلاهما .. الآباء ، والأبناء تعلُّم أمرًا خاطئًا ..

#### خدُ مثالًا آخه :

فى كل مرة يذهب فيها "خالد " البالغ من العمر خمس سنوات مع أبيه إلى البقالة ، يطلب كيسًا من الحلوى ، ويرفض الأب ، فيبدأ " خالد " فى الإلحاح فى طلب الحلوى ، ويبقى الأب رافضًا " لا يا خالد لن أشترى لك أية حلوى " .. ويبدأ الطفل فى ثورة غضب ويضرب رجله فى الأرض ويحمّر وجه من البكاء ... يهدده أبوه أنه سيضربه إذا لم يكف عن هذا الغضب والبكاء .. ويزيد بكاء خالد وتشنجاته ، ويبذأ كل من فى المحل ينظر إلى خالد وأبيه .. ويخضع الأب فى النهاية ويشترى له ما أراده من الحلوى !!!

ماذا تعلّم" خالد" من هذا الموقف؟..

لقد تعلّم " خالد " أن كلمة " لا " لا تعني شيئًا .. فقد قالها أبوه أكثر من مرة، ثم اشترى له ما أراد ..

وتعلّم أنه إذا أراد الوصول إلى شىء ، فعليه بالإلحاح والتشنج والبكاء وضرب الأرض برجليه .. فإن هذه السلوكيات هى التى تدفع الأب إلى الرضوخ وتنفيذ ما يطلبه ..!!

## وماذا تعلّم أبوه ؟

لقد تعلّم أن وسيلة الحصول على هدوء خالد ، وعدم التورط في مواقف مربكة هي أن يشتري له ما يطلبه ، سواء كيس الحلوى أو أى شىء آخر ..

وهكذا هم أكثر الآباء ، يعتقدون أن الإذعان والخضوع لطلبات الأبناء هو الوسيلة الوحيدة لإيقاف غضبهم وصراخهم .. ولا شك أن هذا خطأ فادح ، ذلك أننا حين نقابل غضب الأبناء وإلحاحهم بالمكافأة، فنحن نعلمهم أن يزيدوا من غضبهم في المستقبل ، وبالتالي تزيد سلوكياتهم السيئة ...



#### و هذا مثال ثالث :

"عبد الرحمن" .. طفل كثير الحركة والنشاط ، يلعب محدثًا ضوضاء كثيرة ، فيطالبه والده بأن يلعب فى هدوء .. ويواجه عبد الرحمن طلب والده بالإهمال وعدم المبالاة ..!!

ويتكرر الأمر بعد قليل ، حيث يعلو صوت الأب : " إلتزم الهدوء ، وإلا سأجعلك تذهب إلى حجرتك " ويرد الابن : " وهو كذلك يا أبي " ولا يقوم بأي شم ، مما طلمه الأب ..

ويتملك الأب الغضب ويبدأ فى الصياح : «إذا لم تهدأ الآن فسأضربك» ويهدأ عبدالرحمن لفترة .!!!

ماذا تعلّم الأب والابن؟

تعلّم الابن أنه غير ملزم بفعل ما يطلبه منه الأب للمرة الأولى ، وليس ملزمًا أيضًا بطاعة أبيه وإن علا صوته للمرة الأولى .. وإنها فقط يبدأ التفكير في الطاعة عند التهديد بالعصا ..!!

وتعلُّم الأب: أن ابنه عبد الرحمن لا ينصت إلى طلباته حتى يخوِّفه بالضرب!!

وكما يتعلم الآباء من الأبناء التصورات والمفاهيم التى قد تكون خاطئة، كذلك يتعلم الأبناء ..

" فإن كان الوالد كثير المعارك مع الأم ، أو كان يفتعل دائيًا تحقيرها ، فإن الابن يعتبر أن ذلك " الاحتقار " هو أسلوب التعامل العاطفي مع المرأة .. والبنت التي ترى أن أمها كثيرة التعالي على الأب وأنها تسىء معاملته يستقر في سلوكها أن التعامل مع الرجل مفتاحه التعالي وإساءة المعاملة "

" وعندما يصرخ الأب قائلًا إنه يتعب كثيرًا وأنه لا ينال أى شىء مقابل تعبه وإنه مظلوم، فإن هذا الصراخ ينقلب فى ذهن الطفل إلى أن الرجل هو ضحية المرأة، وأنه من الأفضل جدًا عدم الزواج حتى يستمتع الإنسان بناتج عمله ..



وعندما تصرخ الأم بالقول إن الرجل هو الكائن المستمتع الوحيد بالحياة ، وهو المستغل لكل جهد المرأة ، وإن المرأة هى التى تتعب وترهق نفسها وتعيش أسيرة للرجل فإن هذا اللون من الصراخ ينقلب فى وجدان الفتاة الصغيرة إلى كراهية للرجل وإلى عدم تقدير له ، ولذلك نجدها تنهرب من الزواج عندما نكر "\"

وإذا كان الأب " يقوم من على المائدة ولا يساعد فى رفع الأطباق ، ولا يفكر إلا فى توجيه الأمر بطلب كوب الشاي ، فتسرع الأم لتضع الشاي على النار ، وتلهث وراء الأطباق من على المائدة ، ثم تلهث لغسل الأطباق ، ثم تلهث لتراقب غليان الماء على النار ، ثم تلهث لتنظيف مائدة الطعام ، ثم تلهث لوضع بعض الشاي فى الماء الذى يغلي ، ثم تحضر الشاي للزوج الذى يقرأ الجريدة بكسل وينظر للشاي الغامق اللون ليقول ما هذا ؟ متى ستعرفين نوع الشاي الذى أحبه ؟ "(").

لا شك أن الابن سيتعلّم من ذلك أن يتصرف كامبراطور كسول يطلب من كل من حوله أن بخدموه في رضوخ وذل!!

#### خد هذا الثال الأخبر:

يعود الأب فى السادسة مساه بعد عمل شاق .. تقول زوجته : «أعتذر عن تأخر الغداء اليوم لمدة ربع الساعة» .. فيرد «يتأخر .. يتأخر .. مرة أخرى ... ألا يمكنني أن أتناول الغداء فى موعده ولو مرة واحدة فى الشهر ؟!!!»

ثم يأتي الغداء ، وأثناء الطعام تقول ابنته أنها حصلت على درجة ضعيفة فى مادة العلوم ، فيصيح ويصرخ : «لو أنك ذاكرت أكثر لحصلت على درجة عالية ، ولكنك إنسانة كسولة .. وغيية ؟!!»

ثم يستطرد قائلًا : «لا أحد في هذا البيت يؤدي واجبه وما هو مطلوب منه

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء -- د . سبوك - ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١٠٧، ١٠٦.



بشكل صحيح .. لقد أصابني الصداع منكم» .. ويقوم مندفعًا من على مائدة الطعام...

ماذا نتوقع أن يكون رد فعل أبنائه على طريقته هذه في التعامل مع مشكلاته ؟ إن أبناءه لا شك سيقلدونه في الطريقة التي يواجه بها مشكلاته..

وهكذا نحن .. إذا كنا سريعي الغضب والانفعال ، يائسين من إيجاد حلول لمشكلاتنا ، أو إذا بدا علينا أننا نرى أن المشكلات تحل نفسها بنفسها أو تخنفي تلقائيًا .. فإن طريقة أبنائنا في مواجهة مشكلاتهم ستكون صورة من طريقتنا ..

كل هذه الأمثلة تظهر بوضوح أن الآباء والأبناء كلاهما يتبادل التعلّم من الآخر ..

وأن من واجبنا كآباء أن نكون على حذر من أن تعلمنا أفعال أبنائنا خبرات تربوية خاطئة ..

ولا بد أن نكون على يقين أيضًا أن حاجتنا – نحن الآباء - إلى التربيةِ ليست بأقلَّ من حاجةِ أطفالنا..

بل يجب أن تسبق تربيتُنا تربيتَهم .. ومن أسفي أنّنا لا نتعلم من براءتهم فنصلح.. وقد نُعلَمهم من أخطائِنا فيَقسُدون !.

وإذا كنا – نحن الآباء – نرعى أبناءنا بكل قوانا، فإنّهم بالمقابل يرعون عواطفنا الأبوية بكلّ ضعفهم ..

وسعادتنا عندما نعطيهم، ليست بأقل من سعادتهم حين يأخذون !.. وإذا كنّا نهديهم الأشياء في الدنيا، فإنّهم يهدوننا الدّعواتِ الباقيات الصالحات إذا صِرنا تحت الثرى..

إنّ أطفالنا سيغدون - بإذن الله - ألسنة صدقي تشفع لنا يوم الحساب، بشرطٍ واحد هو :



أنْ نحسنَ تربيتهم، كما أحسنًا تغذيتهم..

فإلى متى نستمرُّ في عقوقِ الأبناء ؟!..

وإلى متى لا نتركهم يعيدون تربيتنا مرة أخرى ؟؟!!

ثالثًا: واقعنا .. أين نعيش ؟:

نحن نربي أبناءنا بالطريقة التي نشأنا بها ، ونؤدبهم بالطريقة التي أدبنا بها آباؤنا .. فهل كل الخبرات التربوية التي تعلمناها من آبائنا ذات فائدة ؟

الحقيقة أن بعضها ليس نافعًا على الإطلاق ، وأنه يجب علينا أن ننتقي ونختار منها ما يصلح لتربية هذا الجيل ، في واقعنا الذي نعيش في زمانه الصعب ..

سيرد الكثيرون منّا:

ولم لا تسير عملية تربيتنا لأبنائنا في ذات الطريق التي سار فيها آباؤنا ؟ أليست طريقتهم في التربية هي التي أخرجت جيلنا؟ ما عيب هذا الجيل؟

لا عيب فى أغلب هذا الجيل .. ولكن هناك الكثير " من التغيرات التى طرأت على حياتنا و كان لها الأثر الأكبر ، بل الهائل على أبناتنا ، ومن ثم يجب أن يكون لها الأثر أيضًا على أدوارنا كآباء .. كذلك فإن حالتنا الإقتصادية خلفت نوعًا من التوتر المالي داخل الأسر ، فالآباء يعودون للمنزل تضغط عليهم وطأة الإجهاد، ومن ثم ينتاجم الغضب سريعًا .. ولا شك أن هذا يؤثر فى تربية الأبناء ..

كها أن النغير الذى حدث فى مجتمعاتنا غير سلم الأولويات والاهتهامات فى الأسرة ، فصار أهم شىء فى حياة الوالدين أن يريا أبناءهم يصلون إلى أعلى الدرجات فى التعليم ، ويدخلون أكبر الجامعات ، حتى أصبح ذلك لونًا من " الهوس " الذى يسيطر على عقل الأباء والأمهات .. ذلك الهوس الذى يجعلهم فى توتر مستمر .. وهذا أيضًا يؤثر فى تربية أبنائهم ..



بل إننا لا نبالغ حين نقول .. إنه من عشرين عامًا مضت كانت طرق تربيتنا صالحة لأنها كانت عبارة عن حلول بسيطة لمشاكل بسيطة ، ولكن مشاكل اليوم أكثر تعقيدًا ، ومن ثم فهي تتطلب حلولًا منتقاة لأن أطفالنا يعيشون بعقولهم في المستقبل وليس في الحاضر..

ومن هنا فإذا أردنا حقًا أن نكون آباء ناجحين في تربية أبنائنا فلا بدأن نعرف الطريقة التي يجب أن يتربى بها أطفال الحاضر .. " <sup>(١)</sup> و لا بد أن ندرك أن صعوبة الأبوة تزداد بصعوبة البنوة\_إن صح التعبير\_.

إن مهمة التربية قد تكون أكثر سهولة إذا كنا نحن الآباء نمتلك كل أوراق تلك المهمة ، ولكن الحقيقة والواقع أن جزءًا غير قليل من أوراق تلك المهمة بيد أصدقاء أبناتنا ورفقاء الدراسة ، والشارع.. بل \_ والتلفاز \_ مثلاً ..فنحن لسنا وحدنا الذين نربي أو لادنا .. ومن أقوى الأدلة على ذلك ما نلاحظه في كل رمضان من ترديد الأطفال لكلمات أغاني مقدمة الفوازير مثلاً .. ولا أنسى أبدًا ترديد كثير من الأبناء للحوار غير الأخلاقي بين الطلبة والمُدَرَّسة والناظر في مسرحية مدرسة المناغبين ، ذلك الحوار الذي يهدم تمامًا قيمة إحترام الصغير للكبير فضلًا عن المعلم والمربي .. وغيرها كثير من الشواهد على أننا لا نقوم بتربية أبنائنا وحدنا ..

إننا كآباء ومربّين لا نتعامل مع أبنائنا بمعزل عن المجتمع الذي يعيشون فيه ، ويتأثرون به ، ويصيبهم منه ما يصيبهم ، بل ويصيبنا نحن كآباء أيضًا ..!!

إن أبناءنا نفوس بشرية ، وليست آلات نضغط أزرارها فتنضبط بلا تأثر بمن يضغط تلك الأزرار ، والسلوكيات التي يحملها .. إنهم يتأثرون بمن حولهم ويتقلبون بين القدوات المختلفة و يجب أن لا نتجاهل تشوقهم للعيش في عصرهم ، في إطار الثوابت التي أرساها المنهج الرباني للشخصية الفاضلة.. فيا يعد رزيلة في

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك – د . سال سيفير ص ١٢ .



عصر أو مكان ، لن يكون فضيلة بحال من الأحوال في أي عصر أو مكان ..

".. فأما الاختلاف بين الأجيال فأمر تنبه إليه عمر رضي الله عنه في وقت مبكر جدًا من التاريخ الإسلامي ، حين قال : " أحسنوا تربية أولادكم فقد خلقوا لجيل غير جيلكم " وكان يلشّح بهذا إلى ما يحدث في حياة البشر من التغيير في الصورة السياسية والصورة الاجتماعية والصورة الاقتصادية ، فيقول: " أحسنوا تربية أولادكم " أي اضبطوهم بالقيم الثابتة لكي لا يجرفهم التغير فيحيدوا عن سواء السبيل .

وذلك حجر الزاوية في الحياة الإسلامية الصحيحة المحكومة بمنهج الله.

إن صور الحياة تتغير ، ولا بد لها أن تتغير .. ولكن ينبغي أن تظل – فى تغيرها– محكومة بمنهج الله ، المنزّل أصلًا لكي يواكب نمو الحياة الدائم ، ويضبط منطلقه فلا يضل عن الطريق .

تتغير صور الحياة ، ولكن يظل الله هو المعبود .

تتغير صور الحياة ، ولكن تظل شريعة الله هي الحاكمة .

تتغير صور الحياة، ولكن تظل أخلاقيات لا إله إلا الله هي التي تنظم علائق البشر ..

... يستطيع راكب الجمل أن يركب السيارة أو الطائرة أو الصاروخ .. ولكن شيئًا من ذلك كله لا يجعله " يطغى " ويستكبر عن عبادة الله ... ويستطيع الإقتصاد الرعوي أو الزراعي أن " يتطور " إلى اقتصاد صناعي ، ولكن هذا لا يلجئه للى استخدام الربا لأنه حرام ... وتستطيع الفتاة أن تتعلم، وأن تحذق كثيرًا من العلوم ، وتحصل على كثير من الدرجات العلمية حتى أعلاها ، ولكن هذا لا يحتم عليها أن تتبرج ، ولا أن تفقد أخلاقها .... نعم تتغير صورة الحياة من الجمل المناتاة إلى الصاروخ ، ومن الاقتصاد الرعوي إلى الاقتصاد الصناعي ، ومن الفتاة الخامعية المثقفة .. ولكن يلتقي راكب الجمل وراكب السيارة وراكب الصاروخ ، والراعي والفلاح والعامل الصناعي ، والغامل وراكب السيارة ولا تفكه والفتاة الجامعية المثقفة .. ولكن يلتقي الصناعي ، والغامل الصناعي ، والغامل الصناعي ، والغامل الصناعي ، والغامل المناعي ، والغامل الحيام الخيط أو لا تفكه والفتاة الجامعية المثقفة ... يلتقون



كلهم على كلمة مبدئية يقولونها : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وعلى الإقرار بشريعة الله وأنها هي التي تحكم الحياة . " (١)

إن هذا الواقع الذي نعيشه يجرى بأبناتنا في بحر لجي من الفساد جري السفن مدت شرعها ؛ ولا بد أن يدفعنا ذلك إلى طلب مرساة نوقف بها جريانها ، ولا سبيل لذلك إلا أن نلتمس ذلك في التربية البيتية ، والرجوع بها إلى الأصول الشرعية .

فهل من الممكن أن نتبع نفس الوسائل التي كان آباؤنا يتبعونها معنا منذ عشرين أو ثلاثين عامًا ؟

إن هذا أمر شبه مستحيل .. لقد تغير كل شيء فى الواقع الذى نعيشه ، فأصبح من الضرورى أن تتغير وسائلنا فى تربية أبنائنا ..

إن الوسائل القديمة فى التربية كانت حلولًا بسيطة لمشاكل بسيطة .. ومشاكل حاضرنا أكثر صعوبة ، ومن ثم فهى تحتاج إلى حلول منتقاة ، بل تحتاج إلى إبداع طرق ووسائل تربوية تساعدنا على إيصال ما نريده إلى أطفالنا بشكل يناسب روح العصر ومنطقه ولغته .

#### فهل نحن نتقن هذه اللغة وذلك النطق؟

إن أكثر محاضئنا التربوية لا يعرف لغة التربية المناسبة لعصرنا ، ومن ثم لا يهارس تربية صحيحة!! بل إن حالها يؤكد ما قاله الدكتور محمد إقبال حين رأى مواضع الضعف الكثيرة ، وجوانب النقص العظيمة في نظام التعليم ، فتناولها بالانتقاد في صراحة وشجاعة ولفت إليها أنظار القائمين عليها، وذكر في جنايات هذا النظام على هذا الجيل شيئًا كثيرًا تغيض به دواوين شعره، يقول في بيت من أشعاره " لقد خرجت من المدرسة و(الزاوية) حزينًا، لم أجد فيهما الحياة، ولا الحب، ولا الحكمة ولا البصيرة ويقول في بيت آغر: " أما رجال المدرسة ففاقدو البصر، وميتو الذوق، وأما شيوخ

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ٣٢٤ - ٣٢٥ بتصرف.



الزاوية فقاصر و الهمة، ضعيفو الطلب، قليلو البضاعة "(١).

وما ذكره "محمد إقبال " واقع ومشاهد فبيئتنا التربوية متخلفة قوامها «قيادة الفرد الواحد» في جميع مناحي الحياة . في المدارس والحكومات والجيش والأحزاب السياسية .. إستحوذ هذا النظام على جميع مؤسساتنا فأحالها أشبه بمؤسسات للرقيق تخضع لسيد واحد ..

فوجدنا نموذج "القائد الفرد " هو المسيطر على أكثرها .. ذلك القائد الذي يراه الأتباع "عللًا بكل شيء وقادرًا على كل عمل !! فيولونه القيادة مدى الحياة ، وترتبط حركة حياتهم بتوجيهاته ارتباطاً مصيريًا مها كانت تلك التوجيهات ؟!! بل إنه حتى إذا غاب عنهم بالسفر أو بأي سبب آخر ، ظل يوجههم عبر ما يمكن أن نطلة عليه الاستشعار عن معد ..

وحين يكون اللقاء به فهو الذي يتحدث ، وهو الذي يحدد فيم يتحدث، وهو الذي يحدد فيم يتحدث، وهو الذي يحدد المدة التى يتحدث فيها !! وحتى إذا ارتجل الحديث فإن الجميع يظهرون الاحترام والتقدير والتوقير لكل ما يقول ، بغض النظر عن أولويات الحديث والأمور الأهم..!!

وفى عقل كل الأتباع الاعتقاد بأنهم لا يساوون شيئا أمام " القائد " وهذا "الخضوع" - ولا نقول التواضع - أصبع شرطًا من شروط البقاء داخل هذه المؤسسات ..!! بل إن أكثر هذه المؤسسات لا يربي أفراده على حرّية الرأي ، ولا يدربهم على مماحة القائد .. وهذه الحال يدربهم على مساءلة القائد .. وهذه الحال تشابه إلى حد كبر الشعار الباطل الذي قد يرفضه أفراد تلك المؤسسات، وهو "المريد أمام شيخه كالميت بين يدي مغسّله" ... أو "النصيحة" الشيطانية للبقاء داخل المؤسسة ، وهي "وافق أو نافق أو فارق"!!

فالقائد من حقه محاسبة الجميع .. أمّا هو فلا يجرؤ على محاسبته أحد ..

 <sup>(</sup>١) قد ينظر البعض إلى هذه المدارس على أنها منارات النشأة الجيدة الأبنائنا ، وهذه نظرة تنطوي على شيء من السذاجة ، ولكنها في ذات الوقت تخفف من إحباطه أو شعوره بالعجز!!



هكذا . وكأن الأمر في القيادة " على ما يرام " دائيًا ..!! " (١٠).

والداهية الكبرى هذا ، و التي يجب أن نتنبه لها كآباء ومربين "أن المجتمعات المعاصرة تريد عبر هذه المبادىء أن تحمي واقعها الخاطىء إجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا وسياسيًا وغيرها ... فيجعلون الطاعة منقطعة عن أصلها لتصبح طاعة عمياء محدودة مبتذلة تعني التملق والمحسوبية وتنمي في الفرد الذل والحذلان والانكسار ، وتقتل همة الترقي ، وتصبح التضحية تضحية لتعميق الواقع الآثم، وكذلك تجهز العدالة على بقبة العدالة لأنها ستضفي على الباطل أصباغ ومساحيق العدالة الزائفة وهكذا ستصبح العزة نذالة وذلًا ومهانة لأنها ستكون عزة بمقدار القرب من القائمين على هذا الواقع الخاطىء" (").

لعل البعض قد قال الآن – فى نفسه على الأقل – إن وضعنا الحالي هو أسوأ ما يمكن أن نصل إليه ، ولا يمكن أن نعمل على تربية أبناتنا تربية إسلامية فى ظل هذا الواقع الصعب ؟! .. وإذن فعلينا أن ننتظر وجود بيئة أفضل وأكثر قابلية لما تريد من تربية !! ..

ونحن نزعم أن الواقع الذي نعيشه اليوم قد يكون أفضل ما هو متاح،
وأن واجبنا أن نحاول عمل ما يمكن أن نعمله لمنع كارثة تربوية محققة..!!(<sup>(7)</sup>
وأنه " ليس شرطًا أن يكون المناخ الإجتهاعي سليًا لا عوج فيه حتى نربي
أبناءنا وفق المفاهيم والتصورات الإسلامية .. بل المطلوب أن نحاول أن تعمل هذه
المفاهيم عملها في نفوسنا ، ومن ثم في نفوس أبنائنا ، ولو كان المجتمع فاسدًا إلى
أقصى درجات الفساد ، فإن هذه المفاهيم ستأخذ طريقها ضد التيار وستلوى عنقه

<sup>(</sup>١) دليل التدريب القيادي - د . هشام الطالب - ص ٢٩ بتصرف يسير

<sup>(</sup>٢) طريق البناء التربوي الإسلامي - د.عجيل جاسم النشمي - ص ١١١ بتصرف يسير .

 <sup>(</sup>٣) يمكن البعض دعابة تقول أن أحد المتفاتلين سقط من الطابق العاشر ، وحينها مو بالطابق السابع
 سأل أحدهم من النافذة : كيف حالك ؟ ، فأجاب : بخبر حتى الآن ..!!!



ليًا فى نهاية المطاف كي يتمشى وسمت تلك المفاهيم، لأنها مفاهيم ومبادىء غالبة لا محالة . فالظلم لا يقوى على العدل ، والغش لا يقاوم طويلًا الإخلاص ، والأنانية لا تقاوم التضحية ، والذل لا يصرع العزة...(<sup>1)</sup>.

ولقد يبدو لأول وهلة أن ضخامة الواقع الذي نعيشه ويعيشه أبناؤنا ، وضخامة الأسس التصورية الفاسدة التي يستند إليها ، وضخامة الواقع الحي المتحرك بهذه الأسس وتلك التصورات .. قد يبدو لأول وهلة أن هذا كله من شأنه أن يجعل محاولة التربية الصحيحة لأبنائنا عبثًا ضائعًا ، أو شيئًا أشبه بمحاولة طلاء سفينة آخذة في طريقها نحو القاع !! والجهد الهائل الذي سنبذله في سبيل ذلك إساقًا لا مرر له !

ولكن هذا في حقيقته ليس إلا وهمًا ..

فليس مستحيلًا أن نربي أبناءنا مهم كانت الظروف المحدقة بنا قاسية ..

### وهذه القصة من تاريخنا تؤكد ما نقول ، وتشهد لما نريد من محاولة ..

فقد كانت غرناطة آخر المعاقل التي سقطت في الأندلس ، وقبل رحيل آخر ملوكها عقد معاهدة مع ملك إسبانيا على أن يترك للمسلمين حريتهم في دينهم ولختهم ، ولكن الإسبان نكثوا عهودهم ومارسوا سياسة البطش لتحويل المسلمين إلى النصرانية. يقول العالم عمد بن عبد الرفيع الذي حضر هذه المأساة وأنجاه الله منها: "أطلعني الله على دين الإسلام بواسطة والدى - رحمة الله عليه - وأنا ابن ستة أعوام وأقل، مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرآ دينهم ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام ، فكنت أنعلم فيها ممًا، وسني حين محملت إلى مكتبهم أربعة أعوام. فأخذ والدي لوحًا من عود الجوز كأني أنظر الأن إلى علمًا من غير طفّل ولا غيره ، فكتب لي فيه حروف الهجاء في كرّتين. فلها فرغ من الكرة الأولى أوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي وعمي وأخي وجميع من الكرة الأولى أوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي وعمي وأخي وجميع

<sup>(</sup>١) طريق البناء التربوي الإسلامي - د.عجيل جاسم النشمي ص ١١٠ بتصرف.



قرابتنا، وأمرني أن لا أخبر أحدًا من الخلق ثم شدد على الوصية ، وصار يرسل والدي إلى قنسالني ما الذي يعلمك والدك فأقول لها: لا شيء فتقول أخبر في بذلك ولا تخف لأني عندي الخبر بها يعلمك: فأقول لها: أبدًا ما هو يعلمني شيئًا. وكمذلك كان يفعل معي خالي وأنا أنكر أشد الإنكار. ثم أروح إلى مكتب النصارى، وآتي الدار فيعلمني والدي إلى أن مضت مدة فأرسل إليَّ من إخوانه في الله الأصدقاء فلم أقر لأحد قط بشيء، مع أنه -رحمه الله تعالى - قد ألقى نفسه للهلاك لإمكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لا محالة. لكن أيدنا الله سبحانه وتعالى بتأييده وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته بين أظهر أعداء الدين".

قلت (شكيب أرسلان) فهمنا من هنا أن هؤلاء الجهاعة كانوا أجبروا على النصرانية طراء وإنها كانوا باقين في الغللب على الإسلام سرًا، وكانوا مصطرين أن يرسلوا أطفاهم حتى من سن أربع سنوات إلى مكاتب النصارى، ولم يكن يباح لهم أن يعلموا أو لادهم شيئًا عن الإسلام، ومن كان يقدم على ذلك وكانت الحكومة تعلم به كان يحرق بالنار. وبرغم هذا كله كان بعضهم حريصًا على تعليم أو لاده عقيدته الإسلامية ولغته العربية، فكان يعلمهم ذلك مع أشد الاحتياط والامتحان خشية أن السلطة تأخذ سر الأمر من الأولاد فتحرق أولئك الوالدين بالنار كها هو قرار ديوان التفتيش الكاثوليكي.

# ويتابع ابن عبد الرفيع:

" وقد كان والدى - رحمه الله تعالى - يعلمني حينئذ ما كنت أقوله عند رؤيتي للأصنام ، وذلك أنه قال في : إذا أتيت إلى كنائسهم ورأيت الأصنام فاقرأ في نفسك سرّ اقد تعلى : ﴿يَا أَيّها النّاس ضرب مثل فاستمعوا له ، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شبئًا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب﴾ ... و ﴿قل يا أيها الكافرون ﴾ .. إلى أخرها ، وغير ذلك من الآيات الكريمة .. وقوله تعالى : ﴿وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا ، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ، وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع



الظن ، وما قتلوه يقينًا ، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا ﴾.

فلما تحقق والدي –رحمه الله تعالى– أني أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب فضلًا عن الأجانب أمرني أن أتكلّم بإفشائه والدتي وعمي وبعض أصحابه الأصدقاء فقط. وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون في أمر الدين وأنا أسمع ، فلما رأى حزمي مع صغر سني فرح غاية الفرح وعرفني بأصدقائه وأحبائه وإخوانه في دين الإسلام فاجتمعت بهم واحدًا واحدًا"<sup>(۱)</sup>.

#### هذه هي القصة .. فهل لنا فيها عبرة ؟

إن الباطل إن لم تذبيه ، فإنه يذبيك .. وهناك دائيًا ما يمكن عمله من أجل ذلك .. وثواب المحاولة هو الجنة .

إن مهمتنا التربوية فى مثل واقعنا الذى نعيشه " ليست سهلة ، ولكننا "مطالبون بـ " المحاولة " وبذل الـ " جهد " لأننا بغير المجاولة لا نصل إلى شيء . ولأننا بـ " المحاولة " نحدث على أقل تقدير قدرًا من التغيير فى الحاضر ينبني عليه التغيير المرجو فى المستقبل . ولأن الله يأجرنا على الجهد المبذول – حين يكون جهد الطاقة – بها تهفوا له كل نفس مؤمنة فى الأرض : رضاه والجنة " " ".

فليؤلف أعداؤنا ما شاءوا من المناهج ، وليقيموا ما شاءوا من المدارس، وليضعوا ما شاءوا من خطط لتعبيد أبنائنا، وليرسموا مقاصدهم على رمال الوهم، فنحن بفضل الله قادرون - بعون الله، ثم بتربيتنا القويمة - على محو كل آثارهم كها يمحو مد البحر ما نقشته أيدى الأطفال على رمال الشواطى، المبللة..

إن البحر يقول في مده: إني أعود إلى ما تركت من مكاني ..

ونحن سنقول بتربيتنا القويمة: إنا نسترد ما اغتصبتم من حقوقنا.

 <sup>(</sup>١) جلة البيان – العدد ٣٩ – ذو القعدة ١٤١١ هـ نقلًا عن حاضر العالم الإسلامي – تعليق/ شكيب
 أرسلان.

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ٣١٨.



# أخى المربي-أبا وأمًا -:

رحم الله من عرف زمانه ، واستقامت طريقته ..

و المحيحة تختصره، وتضفي عليه طعمًا المحيحة تختصره، وتضفي عليه طعمًا المختلفًا ..

اطلب العون من الله و استعن به ولا تعجز و لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، و لكن جدد وواصل العمل وقل: قدر الله و ما شاء فعل. ثم ابذل السبب في محاولة " تربية أبنائنا في الزمن الصعب " .







# الباب الأول

استمع إليه

 $\mathcal{H} = \mathcal{H}ear him$ 

و يشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: المهارة الصامتة

الفصل الثاني: السحر الأبيض

الفصل الثالث: السير فوق الخيط الرفيع







# الفصل الأول المهادة الصامتة



بينها أنت في حجرتك تكتب في بعض شؤونك .. هبت نسمات قوية بعثرت أوراقك في أنحاء الغرفة ، فبدأت تركض في أنحاء الغرفة محاولًا بيأس جمع تلك الأوراق ، وفي النهاية انتبهت ، أن من الأفضل أخذ عشر ثوان من وقتك لكي تغلق النافذة ..

هذه هى فكرة الإنصات .. إن الساعات التي تقضيها في الإنصات لأبنائك تختصر سنوات من سوء الفهم الناتج عن سوء الإستهاع والإنصات ..

بل إن التأثير النفسي في الأبناء بالسياع والإنصات لا يعدله أى تأثير آخر .. فقد قبل – بحق – إن كثيرًا من الناس يستدعون الطبيب لا ليفحصهم ، وإنها ليستمع إليهم!! .

وهذه الكلمات محاولة للتركيز على كيفية توظيف الإنصات في ترشيد أفهام أبنائنا وتغيير سلوكياتهم ..

# • السماع الكامل:

يعد الإستباع أهم وسيلة اتصال بالأبناء ، فحتى تفهم أبناءك لا بد أن تستمع إليهم ، تستمع إستباعًا حقيقيًا وكاملًا . أمّا أن تستمع وأنت تجهز الرد عليهم أو تحاول إدارة دفة الحديث، فهذا لا يسمى استباعًا على الإطلاق..

إن معرفتنا الشديدة بأبنائنا قد تحرمنا من معرفة الأسباب الحقيقية لمشكلاتهم ، ذلك أننا حين نعتقد أننا نعرفهم تمامًا ، نظن أننا نعرف ما هو أفضل شيء بالنسبة إليهم حتى دون أن نسمعهم!!



بينها في الحقيقة نحن لا نعرف دون أن نسمع سهاعًا كاملًا .. وهنا تكمن المشكلة.

وحين يشكو الأب أن علاقته بإبنه ليست على ما يرام ، وأن هذا الابن لا يفهمه ، و لا يربد أن يستمع إليه !!

فلا بدلنا أن نسائل الأب، وكيف فهمته أنت دون أن تستمع إليه ؟

إن هذا الأب نموذج صغير للكثير من الآباء، الذين يرددون في أنفسهم أو أمام الآخرين : إنني لا أفهم إبني ، إنه لا يستمع إلى ، ولا يعير في أذنًا صاغية!! بينيا لم يسأل نفسه مرة ، متى أعار هو لابنه أذنًا صاغية ؟ ، ومتى كان بكل كيانه يستمع الله؟

نعم يستمع إليه .. لأن هذا " الإستاع " هو أسهل وسيلة إلى امتلاك قلبه؟!

وللتأكيد على ما أقول أدعو كل أب إلى النظر فى ذاته وفى نفسه .. فعندما تشعر بالضيق من أمر ما أو تكاد تطير فرحًا .. إلى من تنجه؟ بالتأكيد إلى من يحسن الإنصات إليك ، حتى وإن اختلف الفارق السني أو الفكري أو العمري مع من يحسن الإنصات فإنك ستفضله على غيره .. تذكّر أي تجربة أليمة أو سعيدة جدًا .. هل تذكر أنك احتجت وقتًا طويلا لمعرفة من تقولها له؟ بالتأكيد لا .. فهو صديقك الذي " تحبه " . أليس كذلك ؟

ما الذي يميّز هذا الصديق الذي " تحبه " ؟ .. إنه - غالبًا - يحسن الإنصات إلىك .

إننا جميعًا "نحب " من ينصت إلينا ، ونشعر فى كنفه بالاحتضان والتقدير ، ولا نرى أجمل من أذن تصغي إلينا بهدوء ووقار، فتخرجنا من حزننا وغضبنا وإحباطنا..

إن الإنسان - أي إنسان - حين يستمع إليه الآخر فإنه يحب هذا الآخر ، بينها



عدم سماعه يؤدي به إلى الإحباط .. فكلما أنصت لابنك زاد قربه منك وحبه لك .

فإذا أردت - أيها الأب - أن تتسلل إلى قلب إينك وتملك قلبه فأنت تحتاج بالضرورة " أن تتسلل إلى عقل ذلك الابن لتكتشف ما يريده .. وأنت في ذلك لست بحاجة لأن تكون طبيبًا أو عالمًا نفسيًا ، كها أنك لست بحاجة لتلك الدرجة المعرفية المتقدمة لتكون قادرًا على الفهم والتنبؤ والسيطرة على سلوكيات أبنائك ، واكتشاف رغباتهم الداخلية .. فقط إستمع لحديث الابن بشكل جيد ، وستجد أنك تتعرف على ما يريده ، ربها بشكل أفضل من الذي يمكن أن يعبر به هو نفسه عن تنعرف على ما ولاه منقاد لك بالحب والرحة .

فإذا أراد الابن الحديث إليك بينها كنت في غاية الإنشغال ، فلا تتظاهر بسماعه ، وإنها كن صادقًا معه واطلب منه أن يعود إليك لتسمعه سماعًا حقيقيًا..

.. أذكر أن أبنائي كانوا يريدون الحديث معي بينها كنت مستغرقًا في تأليف هذا الكتاب .. فكنت أطلب منهم الانتظار " إنني منغمس في منتصف فكرة هامة ، هل يمكنك يا " أحمد " أن تعود إلي بعد ثلاث دقائق ؟! .. سأكون في غاية السعادة وقتها بالإستباع إليك .....

وأنت - أيتها الأم - إن أبناءك " يختارون الفرص التي لا تتوقعينها مثل الوقت الذي تعذين فيه طعام العشاء ، أو الذي تقومين فيه بتنظيف المطبخ .. فيتحدثون إليك .. يتحدثون عندما يكون ذلك مناسبًا لمم ، وليس عندما يكون مناسبًا للك ، ونصيحتي لك إنه مها كانت مشاغلك ، ومها كانت مسؤولياتك ، توقفي عن كل ذلك واشغلي نفسك بأكبر عمل وأصعب مهمة وهي تربية الطفل عبر الإستماع إليه

 <sup>(</sup>١) ٢١ يومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين - جيمس ك. فانفليت - ص ١١٠ بتصرف



باهتمام .. " (١) .

إننا كلنا - آباء وأمهات ومربّين - نريد تواصلًا جيدًا مع أبناتنا ، والبداية الصحيحة لهذا التواصل هو فهم الجهة التي تنحدر منها سلوكياتهم ، وما هي الأمور التي تستحوذ على اهتهاماتهم .. وهذا يقتضي عدم تفسير تصرفهم على هوانا، وإنا السياع بإنصات ، لا لتحديد من على خطأ ، ومن على صواب .. وإنها لتقوية التواصل مع الأبناء وتحسين العلاقة بهم .

سيقول بعض الآباء والأمهات : ومن الذى عنده صبر لهذا التفاهم والتواصل والإستباع والتفهم؟!!

ونحن نؤكد لكل الآباء والأمهات أن الصبر يجب أن يكون هو المادة الأساسية التي نغزل منها تربية أبنائنا ، وأن علينا أن نتدرب عليه ، و نحاول التحلي به، وإرغام النفس على ذلك كها أمر النبي ﷺ: " إنها العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم، ومن يتحرّ الخير يعطه ، ومن يتوقّ الشريوقه" (الله وقل ﷺ: " إنه من يستعفف بعفه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ولن تعطوا عطاء خير وأوسع من الصبر الشرا .

وتأمل معي صبر النبي ﷺ وهو يستمع إلى عتبة بن ربيعة وهو يقول له : يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفّهت أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفّرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها، قال رسول الله ﷺ: قل يا أبا الوليد، أسمّع. قال: يا ابن أخي إن كنت إنها تريد بها جئت به من هذا الأمر مالًا، جعنا لك من أموالنا حتى

<sup>(</sup>١) حاول أن تروضني – راي ليفي - ص ١٠٥، ١٠٥ بتصرف

<sup>(</sup>٢) حسنه الألبان في الصحيحة برقم ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ج٤ ص ١٨٦.



تكون أكترنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفًا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا، ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الأطباء ، وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرتك منه، فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .. ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله - على بستمع منه، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم ، قال رسول الله - على فاستمع مني. قال: أفعل. فأخذ الرسول على يتلو عليه من سورة فصلت حتى انتهى إلى الآية ٣٧ سجد ثم قال لعتة: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك ..

فانظر - رحمك الله - إلى النبي كليف يستمع إلى عتبة وهو يعرض عليه هذه الخواطر التي تثير الاشمئزاز مقارنة بها يشغل النبيي من عظائم الأمور، ومع ذلك يتلقاها النبي حليًا، ويستمع إليه دون مقاطعة عتبة ويردد في نهايتها: أفرغت يا أبا الوليد؟. فيقول: نعم، فيقول الرسول الكريم: فاستمع مني، بل لا يبدأ النبي كلا كلامه حتى يقول له عتبة: أفعل.. فيبدأ النبي الله قي تلاوة قول ربه في ثقة وطائنة!! (").

إن تدبّر ما يقوله الأبناء لا يتأتى إلا مع استهاع ما يقولون حتى دبره: أى آخره، وعدم الطمع في الكلام بدلًا منهم، لأن هذا الطمع يزهدنا فيها يقولون، كها أن السماع الكامل لهم يُشعرهم باهتمامنا بها يقولون، وجديتنا فى التحاور معهم، وثقتنا فى الوقت ذاته فيها عندنا من أفكار (").

إن السياع الكامل لأبنائنا ، وإعطاءهم الفرصة حتى يُتموا كلامهم ، مع استوضاح أي غموض فيها يعرضوه من أفكار.. إن كل ذلك لا بد أن يكون هو السمة المميزة لكل تحاور بيننا وبينهم ، فإذا تبين لنا خطأ الابن ، فإن السياع الكامل له وعدم مقاطعته هو المقدمة الصحيحة لرجوعه عن الخطأ مهها كان عناده ؛ فإن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - ابن هشام - جـ١ ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) راجع إن شئت " لمحات في فن الحوار - مقالات للمؤلف - مجلة البيان الأعداد ٨٨٠٨٩ .



أشد الناس جفافًا في الطبع وغلظة في القول لا يملك إلا أن يلين وأن يتأثر إزاء مستمع صبور عطوف يلوذ بالصمت إذا أخذ محدثه الغضب"<sup>(1)</sup>.

إن من الأهمية بمكان أن تكون - أيها الأب - مستمعًا جيدًا أكثر من أن تكون متحدثًا دقيقًا ، ولا بد لك أن تعلم أن المستمع الجيد يتميز بالصبر وضبط النفس للتوافق مع احتياجات المتحدث العاطفية ..

إن السياع الكامل للابن قد يأخذ بعض الوقت ، ولكنه في الحقيقة قد يوفر جهد سنوات من سوء الفم وانقطاع التواصل . .

والقاعدة هنا هي وصية أبي الدرداء : " أنصف أذنيك من فيك ، فإنها جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول ".

إن كل ابن من أبنائنا أثناء كلامه يكون بداخله رسالة مجهولة وغير منطوقة، وليس للمربى سبيل إلى استيعاب هذه الرسالة إلا بالسياع الجيد .. و كلما استمع المربى أكثر، أحس الأبناء بالأمان، فانفتحوا له أكثر ..

أيها المربى .. إستمع للابن إستهاعًا كاملًا .. إستمع إلى كل شيء .. إستمع إلى الغث والثمين .. لا تقاطع .. استمع بأذن عطاء بن أبى رباح الذى ينصت إلى حديث شاب كأنه يسمعه لأول مرة .. ثم يخبر الحاضرين بعد انصراف الشاب أنه يعلم الذى قاله قبل أن يولد !!!

فإذا نجحت فى ممارسة هذه المهارة ؛ فإن النتيجة المباشرة والقريبة هى تعبير أبنائك عن أحاسيسهم بالكلام الذى يخفف من صراعاتهم ويشبع عواطفهم واحتياجاتهم .. كها أن ممارستك لهذه المهارة يعلم أبناءك الاستماع الجيد.

" إن أفضل طريقة لإقناع الابن بفكرتك أن تدعه يطرح أفكاره ، لا تقاطعه،

<sup>.</sup> (١) كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس- ديل كارنيجي- ص٩٢ بتصرف.



وأعطه الفرصة لأن يتكلم ، ويفصح عها يجيش فى صدره ، حتى ينهي حديثه ، بهذا تتمكن من التعرف على وجهة نظره ، وتستكشف نقاط ضعفه . بعد ذلك تمسك زمام المبادرة لتوجيه ما تراه مناسبًا فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها بأسلوب هادىء ومقنع وبحقائق دافعة تخاطب عقله وتمس وجدانه ، بعدها سيصبح أكثر تقبئلاً لأفكارك ، ويكون لديه الاستعداد لقبول وجهة نظرك .. "(").

وحتى تستطيع - أخي المربي - أن تستمع لأبنائك من أجل الفهم ، وليس من أجل تجهيز الرد ، فأنت في حاجة ماسة لتعلّم مهارة السياع الكامل ..

#### فكيف تكتسب هذه المهارة؟

إن الاستماع للأبناء لبس بجرد عدم مقاطعتهم ، وإنها أيضًا الاستماع برضا حتى نهاية الحديث دون الاحساس بالرغبة الملحة فى الرد .. وكأننا فى سباق مع الابن المتحدث ..!!

راقب نفسك أيها الأب .. هل تقاطع ابنك وهو يتكلم؟ هل تستطيع التحلى بعزيد من الصبر لتسمعه سياعًا كاملًا ؟ .. فإذا لم تجد لديك هذه المهارة فابدأ من الأن في محاولة ممارستها عمر :

#### 1- أن تستمع بكل كيانك:

عندما تستمع إلى أبنائك فلا بد أن تستمع بكل كيانك ، أترك اهتهاماتك جانبًا ، أترك متعتك وأعهالك الخاصة - على الأقل فى الوقت الذى تكون فيه معهم وهم يتحدثون - .. فى هذه اللحظات القليلة معهم .. أترك كل هذا واستمع بشكل عميق وبوعي وتركيز .. لا تبتعد عن ابنك وهو يحادثك .. أنظر إليه بعينين ملؤها التأهل في إنهاء الموضوع ..

<sup>(</sup>١) التميز في فهم النفسيات - أكرم عثمان - ص ٨٦.



# ٢- أن تسمح للابن أن يكون في دائرة الضوء:

يهتم معظمنا أن يكون فى دائرة الضوء .. أن يكون المركز الذى يدور حوله الآخرون .. ولكي تصبح مستمعًا جيدًا أنت تحتاج أول ما تحتاج أن تسمع لهذا الضوء فى الدائرة أن يسقط على أبنائك ولو لفترة إنصاتك لهم .. لا تفكر وقتها من أنت ؟ وما هى مكانتك .. وماذا تريد من أبنائك .. وإنها عوضًا عن ذلك، فكر أكثر فيا يريدون إخبارك به .. إن كل ما تحتاج إليه ألا تفكر فى ذاتك لفترة تكفى لساعهم.

## ٣ – أن تتعلم الصبر:

إذا كنت فى عجلة من أمرك ، فهل يمكنك الاستباع ؟.. لا أظن - وخاصة إذا كان ابنك يريد أن يخبرك بتفاصيل كل ما يحكيه لك - إنك فى الأغلب ستشعر أنك تريد أن تسحب من فمه الكليات بسرعة حتى تنهى الحديث بسرعة .. وهذا يعنى أنك مستمع غير جيد ..

إذا أردت أن تكون مستمعًا جيدًا ، فلا بدلك من تعلم الصبر حتى ينهى من يحدثك كل ما يريد أن يقوله لك .. وأنت فى خلال حديثه لا تنقد ما يقول ولا يصدر حكيًا من خلال نصف حكاية .. إن ذلك الحكم المتسرع قد يدمر ذات من أمامك أو كرامته أو احترامه ..

إن عليك الصبر والانتظار والاستهاع إلى أن يصل من يحدثك من أبنائك إلى تفريغ كل ما يريد قوله .. فهذه هى الطريقة الصحيحة لمواجهة مشكلته وحلمها الحل الصحيح بإذن الله .

# ٤ – الاهتهام الحقيقي بالأبناء:

لا فائدة من الإستماع للابن .. وجعله في بؤرة الضوء والاهتمام ، وتعلم الصبر على حديثه كله .. لا فائدة من كل هذا إلا أن يكون هناك اهتمام حقيقي بالابن وما



يريده ، وما يعانيه .. ذلك أن الاهتهام الحقيقي هو أساس كل العلاقات البشرية الباقية ، والصداقات والمحبة القوية .

# أخي المربي ..

إنك من خلال السياع التام لأبنائك تبعث برسالة لهم مفادها " أنتم جديرون حقًا بالاستماع إليكم».. كما أنك بهذا تزيد احترامهم لذواتهم لشعورهم بأهمية ما يقولون ..

فإذا جاءك الابن محدثًا في أمر، أو بانًا لشكوى، أو مشاورًا في أمر مما يخصه ؛ فعليك بالسياح له بالجلوس إليك، وتوفير الراحة النفسية له بكل السبل .. ثم البدء في الاستماع إليه .. أطلب منه أن يجكى لك كل ما يريد من البداية إلى النهاية .. إستمع إلى ما يقول دون مقاطعه بأى كلمة ، واعلم أن هذا ما يحتاجه الابن على الحقيقة .. إنه في حاجة إلى من يستمع إليه ، في حاجة إلى من يستمع إليه ، في حاجة إلى من يستمع إليه ، من حاجة إلى من يستمع الله ، في حاجة إلى من يمنحه أذاً صاغية لكل

وجزء أساسي من الاستماع الجيد هو الانتباه لتفاصيل ما يقوله الابن وعدم التعجل بافتراض الفهم المسبق لما سيسرده الابن، بل الاستماع الجيد والكامل، فإذا انتهى الابن من حكايته ؟ فأخبره أنك متفهم لما يشعر به ، فتهدأ نفسه .. فإذا هدأ تماما ، فتكلم معه عما يمكن القيام به للخروج من هذه المشكلة التي حكاها لك .. أو كيف يمكن تحقيق الطلبات التي طلبها منك .. فإذا أخبرك بها يحب أن تساعده فه ، فابدأ على الغور بمديد عونك له ..

" إننا من خلال الإستماع إلى الابن نقويّ شعوره نحو الانتهاء لأسرته ، لذا يجب أن نسمع إلى ما يقول الابن أولاً \_ قبــل أن نخبره بها يجب عليه أن يفعل \_ . . كها يجب أن نشجعه على الحديث معنا بحرية وبدون مقاطعة منا سواء كانت هذه



المتاطعة لتصحيح كلمة أو معلومة خاطئة ، ولندعه يكمل سرده إلى نهايته مع الاهتمام بأن تكون ملامح الإعجاب بادية فى وجهنا أو فى بعض الأصوات الصادرة عنا مثل ( أم أم .. ) أو ( هيه .. ) أو بعض الكلمات السريعة مثل ( عظيم ) ( رائع ) ( جبل ) ( أحسنت ) .. أو عبارات قصيرة مثل ( هذا فعل طيب .. ) وهكذا .

وعدم مقاطعته لا تعني ألا نجيبه على أسئلته أثناء حديثه ، بل إن هذه الإجابات تؤكد له أننا نصغي إليه باهتهام وانتباه ، وتوحي إليه بأن أفكاره ذات قيمة .. وأنه شخص محترم . الأمر الذي يمنح الطفل الإحساس بأهميته ، وبالتالي يجعله هذا الإحساس يشعر بالانتهاء لأسر ته ويتجاوب بطريقة إيجابية معنا ""

إن الطبيب الموفق هو من يستمع للمريض بعمق وانتباه ، ومن ثم يتفهم ما به .. بينها الفاشل لا يجيد فن الإستباع والإنصات فيقول له : أنت تتدلل ، أو تدعي المرض، أو لا علة فيك ..

فإذا أهملت حديث الابن فلم تستمع له فإنك غالبًا ترفضه .. والرفض مؤلم .. وأما إذا استمعت إليه ، فأنت تقبله .. والقبول يداوى الألم .. فالسماع الكامل هو الداء والدواء ..!!

#### • الصمت الواعي:

إذا كان السياع الكامل للأبناء من أهم وسائل الاتصال بهم، فإن الصمت الواعي هو وسيلة هذا السياع التي تحقق منه الفائدة القصوى.. والصمت الواعي يستلزم قدرات خاصة لاستيعاب ما يقوله الابن وتخزينه في الذاكرة بصورة منظمة لاسترجاعه في الوقت المناسب للحوار..

وهذا يعني أن نعرف أثناء صمتنا.. حتى متى يجب أن نسمع؟ ومتى يجب أن نتكلم؟ وماذا نقول إذا تكلمنا؟.. فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يقال

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة – محمد ديهاس – ص ٧٤، ٧٤.



في كل وقت، وليس كل ما يقال في كل وقت يقال لأي أحد.. ففي بعض الأمور يكون الصمت هو الواجب، وفي أمور أخرى يكون الكلام هو الواجب.. ولابد أن نعرف فن التوفيق بين واجب الصمت وواجب الكلام..

إن للصمت وظائف تربوية ضخمة ، وبخاصة حين يحسن استخدامه ، أمّا حين يُساء استخدام الصمت، فيلتزمه الأب دائمًا وفي كل الأحوال، فإنه يعطي الابن إحساسًا بعدم التجاوب معه!! بل ربها ظن أنك تستخف بها يحدثك فيه ، وهذا يدفعه إلى التردد ألف مرة قبل أن يحدّثك في أموره ..!!

تقول مجلة ريدرز دابجست : " إن كثيرًا من الناس يستدعون الطبيب لا ليفحصهم، بل ليستمع إليهم " '' .

وهذا الذى قالته المجلة حق ، فالمريض فى كثير من الأحوال لا يذهب للطبيب للعلاج ، وإنها ليسمع شكواه ،.. فإذا تميّز الطبيب بالإنصات الواعي ، فإنه يحس به ويعبر عن مشاعره وأفكاره بقوله : أنا أحس بك وأشعر بشعورك .. ما الذي تشتكى منه ، حينها يشعر بالاطمئنان ويعبر عمّا يعانى منه ..

ونفس الأمر ينطبق على أبنائنا ، فخير مساندة لهم حين يشعرون بالتعب والارهاق أن نتعرف على مشكلاتهم والأسباب التى تدعوهم إلى الحزن والهم؛ فيشعرون بالإرتياح لفهمنا لهم، ووقوفنا إلى جانبهم ..

ومن هنا يجب علينا كآباء محاولة اكتساب القدرة على الصمت الواعي الذي يحقــق الوسطية بين رد الفعل السريع الذي لا يُنتِيج إلا الخسائر التربوية ، وبين رد الفعل المتأخر الذي يبدد الوقت والجهد دون فائدة " "

<sup>(</sup>١) قواعد وفنون التعامل مع الآخرين . د. على الحيادى .

<sup>(</sup>٢) راجع إن شئت " أساليب الحوار " - مقال للمؤلف - مجلة البيان / العدد ٨٨ بتصرف.



#### فكيف محقق المربي ذلك الصمت الواعي؟

أن تحقق الصمت الواعي ليس معناه أن تنصت بأذنيك فقط ، وإنها بعينيك أشًا!!

هذه ليست دعابة ، فقد أثبتت دراسات عديدة أن تتبع المنصتين لأعين المتحدثين يزيد الفئة الأولى تركيزًا ومتابعة ويزيد الثانية راحة أكثر في الحديث .

كما يجب أن نراعي: ألا نقاطع أبناءنا حتى ينتهوا من حديثهم فذاك يعوّدهم على الحديث إلينا بارتياح ..كما يجب أن نراعي ألا نرد مباشرة على ما يقولون ، ولا نصدر أحكامًا مبكرة – ولو بيننا وبين أنفسنا – حتى ينتهوا من كلامهم ، فإذا انتهوا فحبذا لو نستهل ردنا عليهم باختصار ما قالوا عبر قولنا : ما فهمته من كلامكم كذا ..

ومع عدم المقاطعة ، لا بد أن يشعر الأبناء بتفاعلنا معهم ومع ما يقولون فذلك يشعرهم بالقبول والمتابعة ، ويشجعهم على الكلام وبث الشكوى ، ولا نتصنع الإهتمام فلديهم الفطنة والذكاء الذي يؤهلهم للتعرف على رائحة هذا التصنّع .. ومن ثم عدم الكلام معنا بصدق ..!!

إن أغلب الآباء لا يستمعون بنية الفهم ، بل يستمعون حتى يردّوا على أبنائهم ، فنجدهم إمّا يتكلمون ويقاطعون أبناءهم ، أو يتهيئون للكلام ، وهذا بالطبع لا يجعلهم يستوعبون ما يقوله أبناؤهم ، لأن كل همهم يكون انصياع الأبناء لما يقولون. وتحريلهم إلى نسخ طبق الأصل عنهم ، بل ربها طالبوهم بالقناعة بها يملونه عليهم دون تمحيص أو برهان !!!

## و خولاء الآباء ننصح ثلاث نصائح:

.. فأما النصيحة الأولى فهى " لا تتسرع فى إبداء رأيك .. تحكّم فى رد فعلك لكى تحتفظ برأيك وتختار أفضل الأوقات لتعريف الابن به "



و أما النصيحة الثانية فهى "كن منفتحًا لتلقى الأفكار الجديدة والإقتراحات الجديدة وحاول التفكير بعقلية الابن .. حاول الخروج من الحيز الشخصى فى التفكم ".

و أما النصيحة الثالثة فهي " تعقل كل الأمور ، وحاول رؤية الأمر بصورة كلية وتعلّم مما تسمع من إبنك .. وفى كل الأحوال حاول أن تنظر إلى ما وراء رغباتك واحتاجاتك "

# أخى المربي:

توقف عن التفكير فيها تريده من أبنائك، وركّز اهتمامك على ما يمكنك تقديمه هُم ..و دعهم يكتشفون أثر الصمت الواعي فى حديثك المتروي، وهدوئك الحريص.. وعلّمهم بفعلك أن المنصت لا يقل أهمية من المتحدث بأي حال!!

# أخي المربي:

" هل تريد أن تكتشف ماذا يريد أبناؤك ؟ أنصت إليهم بعقل متفتح .

هل تريد أن يبذلوا كل ما في وسعهم لإرضائك ؟ إسمح لهم بالتحدث إليك عن مشاكلهم الشخصية ، وشكاواهم ، ومخاوفهم ، وقلقهم .

هل تريد منهم أن يحدثوك بأمانة وأن يخبروك بكل الحقيقة ؟ إنتبه إليهم وأنت تنصت إليهم وإلى كل ما يقولونه .. فالإنصات باحترام واهتهام هى أهم مدح وتقدير يمكن أن تقدمه لأبنائك " (') وهو يولّد إحترامهم الأشد لك .

قل لهم : " إنني أحب الإنصات إلى ما تفكرون فيه "

" إنني أثق في أفكاركم بشأن هذا الموضوع "

<sup>(1)</sup> ٢١ يومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين – جيمس ك . فانفليت – ص ٢٠٣ - نتصر ف يستر



«ربها لا أتفق معك في ذلك ولكني أحب سهاع رأيك» ..

وهكذا .. أنصت جيدًا ولا تنشغل بالمؤثرات الخارجية – الهاتف أو المقاطعات الأخرى –

أنصت إليهم وانظر إليهم ، وأشعرهم بأهمية ما يتحدثون فيه مهم كان ..

أنصت إليهم بلا لوم أو إبداء أحكام ، وحاول دائها أن تسألهم وتستوضح منهم الأمر ..

وافتح لهم الطريق للإستمرار في الحديث والتعبير عن مشكلاتهم ومشاعرهم ..

ثم عبر الأسئلة الإرشادية يمكنك تعليمهم كيف يفكّرون في حل مشكلاتهم؟.. مثل أن تسأل الابن: ماذا فعلت؟ ، ماذا تنوى أن نفعل بعد ذلك؟ ، هل كان هذا القرار صحيحًا؟ ، ماذا ستفعل في المرة القادمة؟ ..

واحرص ألا تحمل أسئلتك لومًا لأحد .. «ماذا حدث؟» .. وليس «من فعل؟»..

كرر بعض الأسئلة : هل هناك سبب آخر ؟ .. هل تريد أن تضيف شيئًا ؟ وأكد على أنك مهتم بوجهة نظره ، واتركه يتحدث كثيرًا .. وحاول خلال ذلك أن توجهه لاكتشاف نقاط الضعف بنفسه .. وتأكد أن هذه الطريقة تجعله أكثر قبولًا لرأيك ..

وإذا وجدت أن " ما تسمعه من ابنك مملًا أو مكرورًا أو قليل الفائدة ، أو حتى مستفزًا ، فاحرص ألا يدفعك ذلك إلى الإعراض التام عنه ، بل على العكس حاول أن تسأل نفسك : كيف يمكننى الاستفادة من حديثه ؟ واعلم أنه من خلال هذا الحديث يمكنك التعرف على نمط تفكير الابن ، كما يمكنك التعرف على القيم الاجتهاعية التى صارت سائدة في المجتمع ، ومن خلال كل ذلك يمكنك



استخلاص مغزى مفيد أو إخرج فكرة مفيدة .. فليس من المستبعد أن تعثر على . فكرة عظمة في سيل من اللغي . (")

وكلما دفعك ما يقوله أبناؤك إلى الحديث والكلام ، فاسأل نفسك : هل ما أقوله سوف يغيّر سلوكياتهم ؟ أم أن كلماتي ليست إلا متنفسًا لمشاعري ، و ما بداخلي من عدم ال ضا ؟

فإذا لم تجدها إلا ذلك ، فتأكد أن الصوت المرتفع أو التهديد ليس الوسيلة الصحيحة لتغيير رأى أبنائك إلى ما تريد ، وإنها حاول اكتشاف سبب عدم اتفاقهم معك في الرأى .. وكرر في نفسك حقيقة أنك لا تستطيع ذلك إلا أن تعرف ما يدور في رؤوسهم ، وأن وسيلتك إلى هذا الهدف هي الإنصات إلى حديثهم . واكتشاف نقاط الضعف فيهم ، ومن ثم القدرة على إقناعهم بوجهة نظرك .

#### • الإنصات الفعّال:

كثيرًا ما نحاول – نحن الآباء والمرتين – علاج أخطاء السلوك عند أبنائنا عبر إلقاء المحاضرات عليهم ، تلك المحاضرات التي تكون في أغلب الأحيان نوع من أنواع استفراغ مشاعرنا السلبية تجاه أبنائنا ..

ولا شك أن هذه المحاضرات بلا أدنى نفع أو تأثير إيجابي على أبنائنا ، بل إنها قد تشعرهم أنهم استطاعوا السيطرة على مشاعرنا ، وربما دفعهم ذلك إلى مزيد من الترادي في سلوكياتهم الخاطئة ..!!

إن الطريق إلى علاج تلك السلوكيات السلبية هو ممارسة ما يمكن أن نطلق عليه الإنصات الفعال ، " وذلك عبر خمس خطوات :

1 - احترام مشاعر الابن وقبولها: وذلك عبر الانصات الهادىء ، وقبول

<sup>(</sup>١) عصر نا والعبش في زمانه الصعب - د. عبد الكريم بكار - ص ١٤٥ بتصرف.



مشاعر الابن ، فإذا أخبرك أنه غضبان ، فلا تصدر حكمًا على غضبه .. ولكن فقط قدره .

 ٢- أظهر للابن أنك تنصت له: وذلك عبر بعض الإشارات التي تقوم مقام الكلام مثل هز الرأس دلالة على الموافقة والمشاركة والقبول.

٣- كرر ما قاله الابن ، وحاول إجمال ما حكاه تفصيلًا : وذلك عبر إعادة صياغة أفكاره ومشاعره بشكل ملخص.

٤- أعد تسمية مشاعر ابنك: راقب انفعالات الابن وأنت تستمع إليه (غضب، إحباط، استياء..) وحاول تسمية إنفعالاته، فقل مثلًا لابنتك التي عمرها تسعة أعوام: يبدو أنك تشعرين بالإحباط.. أو أنت في غاية الإستياء من معاملة المعلمة.. ألس كذلك?

تجاوب مع الابن وقدم له النصيحة : فحين نستمع إلى الابن وهو يفرغ ما فى نفسه من مشاعر وأحاسيس قد يكون أكثرها سلبيًا .. لا بدلنا من أن نتفهم شعوره، ونتجاوب معه ، ونقترب منه

٥- مشاركين .. فكل ذلك يصلنا بعقله وقلبه (١١) .

خد هذا المثال:

«جاءت سارة من المدرسة غاضبة واشتكت لوالدتها سوء معاملة المدرسة لها قائلة لها :

- أكره مدرِّستي، لقد صرختْ في وجهي لأني نسيت دفتر الحساب.
- سألتها أمها وهي تحاول احتواء غضبها : وهل ضايقك تصرفها كثيرًا؟
- أجابت الابنة: نعم، لقد نسى أحد زملائي دفتره، ولم تصرخ في وجهه

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد ديهاس - ص ٩٠ - ٩٣ بتصرف



- مثلها معن
- ردت الأم: وأنت شعرت أن تصرفها غير عادل .. أليس كذلك ؟
- أجابت الابنة فورًا: بالطبع .. كنت أتمنى لو بإمكاني أن ألكمها على وجهها وأرميها في القيامة .
- أجابت الأم وهي تحاول امتصاص غضب ابنتها: كلامك يدل على أنك غاضبة جدًا منها.

..... عند تلك اللحظة، بدأ غضب سارة يخف حدة.. وبعد لحظات ذهبت إلى الخارج لتلعب مع شقيقها بعد أن نسيت ما وقع من مدرستها .

إذن.. كانت سارة تريد من والدتها أن تفهمها وتعترف بها شعرت به نحو معلمتها ، وقد منحتها أمها ما أرادت .. لم تحاضرها ، وإنها احتوت غضبها بالمهارة الصامتة .. تلك المهارة التي يمكن لأي والدين أن يكتسباها بالمران والصبر . (')

« إن ردة الفعل التلقائية لأي أم أمام هذا الموقف ستكون على الشكل التالي:

إمّا أنها ستلوم طفلتها على إهمالها وستقول لها إنها تستحق عقاب مدرّستها.. أو أنها ستقف إلى جانب ابنتها ضد المعلمة ، لكن والدة سارة لم تفعل ذلك . وإنها اعترفت بمشاعر ابنتها عندما قالت لها : وأنت شعرت أن تصرفها غير عادل ، أليس كذلك ؟! .. وكذلك عندما قالت لها : كلامك يدل على أنك غاضبة منها جدًا . كها أن الأم لم تحاول أن تحكم على ابنتها أو تحاضرها ، لأن المعلمة قد قامت بمهمة تأديها في المدرسة ولا فائدة من أن تعيد نفس تصرفها.

وهكذا وصلت الأم إلى النتيجة الإيجابية ، فقد ذهبت سارة لتلعب مع شقيقها

<sup>(</sup>١) ابني لا يكفي أن أحبك – سلوى يوسف المؤيد ـ ص ١٨١.



بعد أن حصلت على التأديب المطلوب من مدرستها ، وأفرغت شحنة الغضب المتراكمة في نفسها أثناء حديثها مع أمها " (').

إن أكثرنا يتسرع في التعليق على خطأ أبنائه ، سواء بتقديم النصيحة أو التعليق على رأى لهم ، أو لإخراج غضبه وإحباطه في صورة كلمات يتفوه بها..

ونصيحتنا التربوية لكل أب:

كن أقل تسرعًا فى التعليق ، وإذا كانت تعليقاتك ناقدة فلتكن هادئة وليست عدائية .. و فى كل مرة تشعر بالرغبة فى الكلام .. توقف وقفة رقيقة ، لكى تسمح بحكمتك أن تخبرك أن ما ستقوله هو أفضل ما يمكن قوله فى هذا الموقف ..

أنصت جيدًا ، يقل التوتر .. واعلم أن أقل التحسن في مهارة الإنصات يعطيك رصيدًا ضخا في علاقتك بأبنائك .

فكّر .. هل تنصت حقًا لأبنائك ؟ هل تسمح لهم بإنهاء أفكارهم قبل أن تبدأ أنت فى الكلام ؟ هل تقوم أحيانًا بإكهال عباراتهم ؟ لأنك تفترض معرفتك لما سوف يتفوهون ؛ فتقاطعهم ؟

ولسنا فى حاجة للتأثيد هنا على وجوب تقبّل الأب والمربي لكل ما يقوله الابن مهما كان غيفًا أو غريبًا ، والإنصات بدون إبداء لوم أو إصدار حكم .. فقط إستوضح الكلام أكثر .. واستفسر عن دقائقه ..

ثم أعد صياغة ما يقوله الابن محاولًا إدراك المعاني والمشاعر الخفية فيها يقوله. خذ مثالًا:

أحد: إن عبد الرحن غبي يا أبي؟

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد ديباس - ص ٩٤.



الأب: " لا تتحدث عن أخيك بهذه الطريقة ، لقد سبق وأخبرتك بهذا؟ "

( لا شك أن اللهجة التى أجاب بها الأب لهجة ناقدة ، وهذه اللهجة الصارمة تغلق باب الحديث مع أحمد عن أي شىء آخر ، ومن ثم فلن يتحدث أحمد عن مشاكله أو مشاعره ..).

هذا هو المثال الخطأ للإنصات ..

أما المثال الصائب - فيها أرى - فيكون كالتالى:

أحمد : إن عبد الرحمن غبي يا أبي ؟

الأب: هل أنت غاضب من أخيك ؟ ( يستوضح الأمر ليجعل الابن يستمر في التعبير عن مشاعره أو مشكلاته )

أهمد : نعم ؛ لقد أخبرته أنني لن أحضر تدريب اليوم في النادي لأنني لا أحب مقابلة فلان ، فذهب وأخبره !!

.... إن هذه الطريقة في الرد تغري أحمد بالاسترسال في الحديث مع أبيه ، بل إنه يمكننا القول على الجملة أن الردود المنفتحة أفضل من الردود المغلقة !!

نعم .. دع إبنك يتحدث عن نفسه وأنت تنصت فقط ، واحرص على تقبل كل ما يقوله على أنه أمر عادي وليس فيه أدنى غرابة .. وحاول وأن تنصت إليه أن يشعر باقترابك ومحبتك ومودتك، و إحساسك بأهمية ما يقول، وتفهمك لحديثه ..

ويمكن أن تبرهن على تفهمك بأن تلخص ما يقول فتقول: أنت تقصد بحديثك أن تقول كذا وكذا .. فيشعر الابن أنك متفهم لما يقول ومنصت له تمامًا .. وبذلك يسترسل في حديثه ..

كما يمكنك استخدام الأسئلة التي تحمله على الاسترسال في الحديث كأن تقول:



حدثني أكثر عن هذه الجزئية ، فيسترسل في الحديث ..

خد مثالا:

يقول الابن: " أتعتقد أن الدراسة شيء ممتع "

فيقول الأب: ليس هناك شيء ممتع على طول الخط وليس هناك شيء متعب على طول الخط، فأنت تعلم أن أية لعبة من لعبك جيلة وممتعة بعض الوقت، لكنها مملة و متعة بعض, الوقت .. (1)

هل لا حظت - أخى الأب والمربي - الفرق بين الاستماع ، والإنصات الفعال ؟

إن الإنصات الفعال يعني الإستماع باهتمام وبكل الجوارح ، ومن خلال ملامح الوجه ولغة الجسم والرسائل الإيجابية التي يبعثها المنصت الإيجابي للمتكلم ..

الإنصات الفعال يعني اهتهامًا بها يريد الطفل التعبير عنه.. ويعني إهتهامًا إيجابيًا بالرسائل الخفية للطفل.. وهو طريق لتجاوز الحالات المتوترة بين الوالدين والأبناء.. وكلها مورس الإنصات الفعال كلها عرفت العلاقات الأسرية انحسارًا و تقلصًا للحالات المتشنجة..

و مفتاح الإنصات الفعال يكمن في الرسائل غير اللفظية وفي الاتصال غير الشفوي الذي يرسله الأب لابنه.. من خلال الابتسامة ولغة الجسم وملامح الوجه ونبرات الصوت المعبرة عن الحنان والمحبة والود التي تنبعث بين الفينة والأخرى معبرة عن موافقتك وتفهمك لما يقوله الابن..

ويمكن إتقان ذلك عبر خمسة أشياء:

١ – إربط علاقة تواصل بين عينيك وعيني ابنك ، وتفادى أن تشيح وجهك عن ابنك ، فإن ذلك يوحي بقلة اهتمامك بها يقوله وقلة اعتبارك لشخصه..

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ١٢٨



٢- إجعل ثمة علاقة اتصال واحتكاك جسدي مباشر من خلال لمسة الحنان وتشابك الأيدي والعناق ووضع يدك على كتفيه.. فإن ذلك يوطد العلاقات المبنية على المحبة ويسهل نغة التواصل العاطفي وييسر التفاهم ويفتح لدى الطفل أجهزة الاستقبال للرسائل التربوية الصادرة منك ..

٣- علق على ما يقوله ابنك دون أن تسحب الكلام منه..مبديًا تفهمك لما يقوله من خلال حركة الرأس أو الوشوشة الميمية بنعم أو ما شاء الله.. عما يوحي لابنك أنك تنابعه باهتيام فنزيد طمأنينته..

إنسم باستمرار وأبد ملامح الاطمئنان لما يقوله، والانشراح بالإنصات له
 مع الحذر من إشعار الابن بأنك تتحمل كلامه على مضض أو أنه مضيع لوقتك ولا
 ننظر للساعة وكأنك تقول له: لا وقت لدى لكلامك..

٥- منى ما وضحت الفكرة وتفهمت الموقف، عبر لابنك عن هذا وأعد باختصار وبتعبير أدق ما يود إيصاله لك.. لتعلم ابنك اختصار ما يريد قوله، وفن التعبير عن مشاعره وأحاسيسه..والدقة في التعبير..وتقلل بهذا من احتهالات الملل سنكيا..

إن الإنصات الفعال لا يكتمل إلا من خلال الاتصال غير اللفظي الذي يطمئن الابن ويعيد له توازنه النفسي..ويقضي بالتالي على مقاومة الطفل للرسائل التربوية الصادرة عن الآباء..

إن الأبناء عادة ما يعاندون ويبدون مقاومة لرغبات الوالدين..والطريق السليم لامتصاص هذه المقاومة هو تخصيص وقت للإنصات الفعال لهم .. فكلما تحدث الابن ووجد قبو لا واهتهامًا كلما ضعفت المقاومة السلبية لديه وقل عناده..

#### أخى المربي ..

خصص وقتًا أكبر لمارسة الإنصات الفعال ، وجهز نفسك لتلك العملية الهامة ،



وركز انتباهك على كل ما يقوله إبنك ، بمتابعتك وباهتهامك بها يقول من خلال المحافظة على اتصال العينين ، ومن خلال هز الرأس والابتسام ، والانتباه الكامل دون الانشغال بكل ما يمكن أن يبدد انتباهك لكلامه ، مثل الأقلام والمفاتيح في الدين ....

لا تقاطع ابنك ، وأعطه الفرصة الكافية لقول كل ما يود التعبير عنه وحلل مضامين ما تسمعه ..

ولا تجعل مشاعرك تؤثر فى آرائك ، ولا تدع عصبيتك تخفض من اهتهامك.. واعلم أن الغضب هو السلاح الفتاك الذى يمنع دخول نصائحك إلى رأس ابنك ، بل هو أشرس السلبيات فى عملية التربية .

# وبكلمة ..

لا يستطيع الآباء – ولا ينبغي لهم - حجز أبنائهم عن المدارس وإن احتوت الكثير من المفاسد .. ولا يستطيعوا – ولا يجمل بهم – حجز أبنائهم عن الشارع ، وإن علموا أنه شارع لا يستقيم على ما أمر الله ..

فهاذا يفعلون فيها يصيب الأبناء من أدران المدرسة والشارع وأقران السوء من زملاء الدراسة أو غيرها .. ماذا يفعلون لإزالة أدران الغش والنفاق والحداع وتسديد الحانات .. تلك الأدران التي تنتشر في أغلب طوائف المجتمع الذي يحيا فيها الأناء؟!!

لا بديل عن القيام بعملية " غسيل " يوميه لما يصيب الأبناء من تلك الأدران .. وماذا يعين الآباء على القيام بتلك المهمة الشاقة ؟

إنه العلاقة الجيدة مع الأبناء .. تلك العلاقة التي تجعل من الآباء أحب أناس لأبنائهم، ومن ثم يفضلون الإقتداء بهم عن الإقتداء بأي أحد ..



ولا شك أن من أفضل الوسائل التي تعينهم على تحسين تلك العلاقة الإنصات إلى الأبناء، وسياع كل ما يدور في رؤوسهم، والتعرف على كل ما قد يكون قد علق بأخلاقهم.. (١)

ولذلك - أخي الأب ، أختي الأم - إذا أتاك ابنك ليحدثك عها جرى معه في المدرسة ، فلا تضرب بها يقول عرض الحائط . فحديثه إليك في تلك اللحظة - بالنسبة له - أهم من كل ما يشغل بالك من أفكار . فهو يريد أن يقول لك ما يشعر به من أحاسيس ، بل وربها يريد أن يعبر لك عن سعادته وفرحه بشهادة التقدير التي ناها في ذلك اليوم . . أعطه اهتهامك إن هو أخبرك أنه نال درجة كاملة في ذلك اليوم في امتحان مادة ما . شجعه على المزيد ، بدلاً من أن يشعر أنك غير مبال بذلك ، ولا

وإذا جاءك ابنك الصغير يومًا بخبرك بها حدث في المدرسة قائلا : " لقد ضربني فلان في المدرسة " وأجبته أنت : " هل أنت واثق بأنك لم تكن البادئ بضربه ؟ " فاعلم أنك بذلك قد أغلقت باب الحوار مع ابنك ، وتحولت في نظره من صديق يلجأ إليه إلى محقق أو قاض يملك الثواب والعقاب !!

فإذا تكلم الابن أولا إلى والديه ،فعلى الوالدين إبداء الانتباء ، ومواصلة الإنصات ، و مقاومة أي ميل إلى الانتقاد أو اللامبالاة بها يقوله الابن .. فهذا الإنصات هو العتبة الأولى في سلم النجاح في تلك المهمة ، مهمة " الغسيل " لأدران المدرسة والرفقاء والشارع ، وهو يتطلب صبرًا وضبطًا للنفس مما يفتح لنا نافذة على تفكير أبنائنا وفهم مشكلاتهم ، وبالتالي يصبحون أكثر استعدادًا لقبول أفكارنا ، وساع نصائحنا .

فإذا واجه أبناؤك المشكلات ، ولجأوا إليك لتساعدهم ، فأشعرهم بالأمان،

<sup>(</sup>١)؛ احد أن شئت " منهج الترسة الاسلامية - محمد قطب - الجزء الثاني.



وأظهر لهم ما تحمله لهم من قبول ، وما تكن في قلبك من ثقة بهم ..

" أحمد " إني أحب الاستماع لما تفكّر فيه .. إني ألق في أفكارك بشأن كذا .. ربها لا أتفق معك ، ولكن لا بأس أن يستمع كل منا للآخر .. ربها لم أستمع إليك جيدًا في الم ة الأخيرة .. أحب أن أنصت إليك الآن

.. وهكذا عبر هذه الرسائل .. تتفهم الابن ، وتتعامل مع مشاعره ، وتشجعه على التعبير عن هذه المشاعر من خلال أذن صاغية، تسمع أكثر مما تتكلم ، وتنصت ولا تقاطع ، وتمنح الابن الفرصة للتعبير على بداخله ولو كان باطلًا، وترفع شعار: لا تفضب ، وتدرك أن الطريق إلى إدخال النصائح إلى رؤوس الأبناء، لا يكون عبر صهولة الكلام والمحاضرات ، وإنها عبر مجاهدة صعوبة" المهارة الصامتة" ..



# الفصل الثاني **السحر الأبيض**



تحاور ساعة خير من تكرار شهر ..هذه حقيقة تؤكدها التجربة ، ويشهد لها الواقع ..

ومن هنا تأتى أهمية تحاور الآباء مع أبنائهم .. فالتحاور يحترم الذات الإنسانية للأبناء فلا يفرض عليها أفكار وتجارب وخبرات الآباء فوضًا ، وإنها يترك تلك الخبرات تنمو معهم عن طريق اكتسابها ذاتيًا عبر المناقشة .

كها أنه يدفع الابن إلى التفكير العميق والملاحظة والاستنتاج ، بعيدًا عن التلقى والحفظ والترديد ..

ومن ثم ، يزيد من ثقته بنفسه عند طرح الأفكار أو الرد عليها ..

ولذلك يجب علينا ألا نبقى كآباء نهوى النقاش ونحب الجدال ، صناعتنا الكلام ، ولا نعرف فن الحوار ؟

وأن نحاول إتقان " فن الحوار " .. هذا الفن الذي يتطلب القليل من النروى، والكثير من التدريب؟!!

#### طـرق الحوار :

للحوار طرق كثيرة منها التعليم ، والمشاركة الوجدانية ، والتفاوض، والأوامر والنواهي، والتشجيع..

فهل نحن كآباء ومربين نستخدم كل هذه الطرق مع أبنائنا ؟

ربها يعتقد الكثير من الآباء والمربين أنه يستخدم كل طرق الحوار مع أبنائه بلا فائدة !! ولكن هذا ليس هو الواقع الذي نحياه مع أبنائنا .



إننا كآباء ومربّين تحت ضغط الظروف المعيشية نميل إلى استخدام نوع معين من الحوار مثل الإكثار من الانتقادات أو إصدار الأوامر ، . . " أسرع فى ارتداء ملابسك " . . " قميصك متسخ ، اذهب وارتد غيره " . . " إجلس بطريقة صحيحة" . . " إذهب وامشط شعرك المنكوش " . . " إبدأ فى واجباتك المدرسية " . . " انبض لتستحم " . . " إذهب للنوم " . . !!

و هكذا أعلب حديثنا لأبنائنا عبارة عن أوامر..

وحتى حين يهارس أحدنا الطرق الأخرى للحوار مع الأبناء ، فقد يطغى لديه الجانب السلبي لتلك الطرق على الجانب الإيجابي ..

فمثلًا .. طريَّعة الحوار للتعليم ، تتحول لدينا إلى نوع من المحاضرات ، فتفقد مضمونها وهدفها لتصبح لونًا من ألوان " الإزعاج التربوي " إن صح التعبير .

كما أننا فى كثير من الأحيان نخلط إحدى طرق الحوار بطريقة أخرى ، كأن نخلط – مثلًا - بين طريقة " الأوامر والنواهي " و طريقة " التعليم " .. فنطلب من الابن ارتداء المعطف لأن الجو بارد .. بينها ينبغي فى أسلوب الأوامر والنواهي إرساء القواعد وليس تعليلها ..!!

ومن هنا تكتسب معرفتنا بطرق الحوار قلرًا كبيرًا من الأهمية ، ويجتاج تعلمنا خا حديثًا عنها بشيء من التفصيل ..فنقول :-

### 1 - طريقة التعليم:

" من النادر أن يمر يوم لا يقوم فيه الآباء يتعليم أبنائهم شيئًا ما ، ويجب أن يكون التعليم تجربة حانية ودافئة ، توثق الروابط بين الآباء وأبنائهم ، كأن يعلّم الآب ابنه كيف يضع الطمم بصنارة صيد ، أو القيام بجمع الكرات من الفناء ، أو إجابات من الآب على تساؤولات الابن حول الكون والحياة ..

ومن هنا تكون العبارات التي ينصح باستعمالها .. " دعني أشرح لك "..



"راقب كيف أقوم بذلك ثم حاول أن تفعل مثلي" (١)" دعنا نرى كيف يمكن أن نحل ذلك معًا " .. " لست متأكدًا من الإجابة الصحيحة ، دعنا نبحث عن ذلك".. " لا بأس ، الوقوع في الخطأهو وسيلة تعلم الصواب"...

وبالطبع، تعد نغمة الصوت عاملًا أساسيًا، فعندما تقول لابنك - مثلًا - " إفعل ذلك بهذه الطريقة " بنغمة خشنة وغاضبة، فسيفهم الابن ذلك على أنه انتقاد له، وبالتالي يزيد توتره، وربها دفعه ذلك إلى عدم اللجوء إليك لطلب مساعدتك في المستقبل...".

#### ٢ - طريقة المشاركة الوجدانية:

وهى من الأساليب الهامة فى التعامل مع الأبناء ، وبخاصة عندما يشعرون بخيبة أمل أو ضيق مما حولهم من أوضاع وظروف .. فى هذه الأحوال لا يحتاج الأبناء إلى حل مشاكلهم بقدر احتياجهم إلى مداواة جراحهم ، والعثور على شخص تنفهم حققة آلامهم ..!!

#### على سبيل المثال ..

عندما عادت " سمية " إلى المنزل حزينة لأن زميلتها فضلت اللعب مع أخرى ، أرادت أمها أن تخرجها من حزنها فقالت : " سوف تعود أختك إلى المنزل حالًا ، ويمكنك اللعب معها " .. ولكن هذه الكلمات التي تحل المشكلة لا تعطي الابنة ما أرادت من مشاركة أمها لها وجدائيًا ..!!

والأصوب في مثل هذه الحالات أن ترد الأم قائلة : «لا بد أنك تشعرين بالحزن من أجل تصرف زميلتك ، أليس كذلك ؟ " .. فإدراك " سمية " أن والدتها تشاركها مشاعرها ، ولا تتجاهلها ، يخفف من حزنها ، ويدفعها في ذات الوقت إلى

 <sup>(</sup>١) أخرج أبو داود عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله 義 مر بغلام بسلخ شاة وما
 يحسن، فقال له رسول الله 義: " تنح حتى أربك " فأدخل يده بين الجلد والدم فدحس بها حتى
 دخلت إلى الإبط ..

<sup>(</sup>٢٧) و في بتقر لما الأما الماء الماء ١٠٠٠ عن الناس ص ٨ ، ٧ يتصرف يسير .



التحدث للأم عن مشاعرها قائلة: "إن هذا بحدث كثيرًا من زميلتي هذه " .. ومن خلال حديث الابنة تدرك الأم مخاوفها وما يجب الإهتام به من مشاعرها ..

ومن هنا تكون العبارات الأنسب في طريقة المشاركة الوجدانية أن نقول مثلًا:

" إنك حزين لأجل ما حدث ، أليس كذلك ؟ "

" أعرف أنك تشعر بالخوف من ... " ... " إن الطريقة التى أنهيت بها مكالمتك الهاتفية أشعرتني أنك غاضب من شىء ما " ... " نعم إنه شىء عبط أن تتدرب لهذه المباراة ثم تمرض ولا تشارك فيها .. ولكن ما المرض ؟ " ... " أعرف أنك مشغول لأن غدًا بداية الإمتحانات ... "

وكما ترى - أخي المربي - ، لا تحتوي كل هذه العبارات على حل لمشكلة ما بقدر احتوائها على معاني التفهم للمشكلة ، والمشاركة لمشاعر الابن حيافا.. ولا شك أن هذا يدفع الابن إلى مصارحتك أكثر بمشاعره ، ويكشف عن مخاوفه وأفكاره .. ومن بعدها يمكن التفكير في الحل ...

## ٣- طريقة التفاوض:

عندما تنصت إلى أبنائك ، وتحاول فهم الأسباب التى تدفعهم لطلب شىء ما، وتتفاوض معهم " أحيانًا " للتوصل إلى اتفاق ما ، فسوف يعود ذلك عليهم بالنفع ..

ولكن لا بد من التنبيه هنا إلى خطأ يمكن أن نقع فيه كآباء ، وهو أن نتفاوض مع أبناتنا من منطلق الياس أو ما يعرف بـ " الرشوة " ، فربها يخشى الآباء أن يسيء أبناؤهم التصرف في موقف مهم ، لذلك فهم يتوسلون إليهم أن يحسنوا التصرف مقابل إغرائهم بشراء ما يريدون ، أو مقابل اللعب بها يشتهون ، فنسمع الأم وهي تصرخ : " لا بأس يمكنك أن تمارس لعبة أخرى من ألعاب الكومبيوتر ، ولكن



كف عن الصراخ "!!

وإنها تكون العبارات المستخدمة فى مثل هذه الطريقة .. " أعرف أنك تريد الذهاب إلى صديقك اليوم ولكن الجو بارد جدًا .. هل يمكن الإطمئنان عليه بالهاتف؟ " ... " قبل أن أفكر فيها تريد أحتاج منك أن تقوم بـ ... " ... " قبل أن تذهب إلى الحفل ، أريد منك القيام بترتيب غرفتك، فهل تبدأ بترتيب المكتب أم المكتب أم المكتب أع " ... " لا يمكننى الموافقة على طلبك ، فهل هناك ما يمكن أن يجل عله؟" ...

وهكذا .. تأكيد على تحمّل المسؤولية .. وتفاوض بلا يأس .. وتوصل إلى حل وسط .. مع النبصير بالعواقب .(١٠

#### ٤- طريقة الأوامر والنواهي:

لكي نستطيع التفريق بين هذه الطريقة ، وطريقة التعليم نحاول أن نتأمل هذا الحوار الذى داربين " أحمد " ووالدته :

" الأم : " أحمد .. قم بارتداء معطفك إذا كنت تنوي الخروج حتى لا تصاب بالبرد "

أحمد: " لا تخافي يا أمي فلن أصاب بالبرد "

الأم : " بل ستصاب بالبرد ، ولذلك عليك أن ترتدي معطفك "

أحمد: " ولكني يا أمي .. "

الأم : " لا أود أن تخرج دون ارتداء معطفك "

أحمد: " ولكني أود ذلك !!! "

.... لقد خلطت الأم هنا بين طريقة " الأوامر والنواهي " وبين " طريقة التعليم " ، فإذا كانت تريد فعلًا أن يرتدي " أحمد " معطفه ، فقد كان ينبغي أن تقول ذلك دون إبداء السبب وراء ذلك ، فحين تعرض الأم سبب الأمر ، فهذا

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك - د. بول كولمان - ص ١٢ - ١٥ بتصرف.



يني تجاهل أمرها بالتحاور حول السبب ...

ثم أن الأم عرضت أمرها أخيرًا فى صورة " لا أود أن تخرج ... " هكذا يبدو لأمر وكأنه تعبير عن رأي فى مسألة .. وهذا بالطبع أعطى الابن إمكانية القول، 'ولكنى لا أود " !!!

ومن هنا يكون من الأنسب فى طريقة الأوامر والنواهي أن تكون عباراتنا نحمل لونًا من القواعد التى لا تفاوض حولها ، لأن هذا التفاوض يفقدها معنى لقاعدة من مثل :

" توقفا عن الشجار حالًا " .. " أعرف أنك لا توافق ، ولكن القاعدة في هذا الأمر .. " ... " من الخطأ أن تضرب أحتك " ... " قم بإغلاق الكومبيوتر ، فهذا هم موعد العشاء " ...

ولا شك أن من أهم ملامح هذه العبارات أنها واضحة ومباشرة ..

ونؤكد هنا أيضًا على استخدام كلمة " من فضلك " فهي كلمة السر في إحكام السيطرة على الابن دون جرح مشاعره .

ونذكر هنا قصة توضح ما نقصد، وقد حكاها ابن العربي رحمه الله عن شيخه أبوبكر الفهري، « فقد كان شيخه يرفع يديه عند الركوع ، فهم يعضُ من يخالفوه المذهب بقتله على فعله خلاف ما يعتقدون من عدم الرفع .. ولما أعلمه ابن العربي بها هم به القوم ضحك وقال : من أين لى أن أقتل على سنّة؟ فقال له ابن العربي : ويحل لك هذا؟ فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك ، وربها ذهب دمك . فقال الشيخ أبوبكر له : دع هذا وخذ فى غيره " ( " )

مده العبارة تعنى أنك حين تدرك أن الحوار مع الأبناء يسير في اتجاه سلبي تطلب منهم التوقف عن هذا الجدال " دع هذا وخذ في غيره "

<sup>(</sup>۱) الاعتصام – الإمام الشاطبي – ج ۱ – ص ۳۵۸ .



ولا تحسب أن هذا الموقف ضعيفًا ، بل على العكس فإن هذه الجملة تحمل قدرًا كبيرا من القوة والتحديد للابن ، وهي في ذات الوقت نصيحة طيبة له .

# o – طريقة التشجيع :

معظم الآباء يقعون فى خطأ الإسراع إلى انتقاد السلوك السيء ، أو الثناء على السلوك الجيد مع إتباعه بنقد الابن .. فمثلاً يقول الأب : لقد كففت عن الشجار مع أخبك أخبرًا بعد ما وبختك وهددتك .. أليس كذلك ؟

ولعلاج هذا الخطأ لا بد أن نتعلم أن الثناء الممزوج بتعبيرات الوجه الحانية هو الطريقة الصحيحة في التشجيع ..

ومن هنا تكون عبارات من مثل: "كان من المكن أن تغضب من أختك أو تضربها ، ولكنك لم تفعل ، ما شاء الله تملك سعة صدر تجعلني فخور بك " .. " لقد لا حظت أنك تقاسمت هديتك مع أخيك ، وهذا يدل على عطفك ورقة مشاعرك ، بارك الله فيك " ... " إننى فخور بالطريقة التي تصرفت بها اليوم ، وأدرك أن هذا كتاح إلى صبر ومثارة " ... "

ولا شك أن أنسب الأوقات لاستخدام هذه الطريقة هي الأوقات التي يقوم فيها الطفل بجهود طبية وسلوكيات جيدة .

إن لغة المربي وطريقة تخاطبه مع الأبناء ، وأساليبه في الحوار معهم ، ونوع الكلهات المستخدمة ، كل ذلك له أثر كبير في رد فعلهم .. قال تعالى : ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظَا عَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. كما أن المربي بجب أن يكون عف اللسان ، ليس بفاحش ولا لعنان ، فقد كان النبي ﷺ إذا عاتب أحد أصحابه قال له " ماله تربت جبينه " أخرجه البخاري .



# أخى الأب . . أختى الأم . . أيها المربون . .

إذا شعرتم أن جهودكم الحوارية لا تأتي بالنتائج المرضية في تربية أبنائكم، فراجعوا طرقكم في التحاور فقد تكونوا أفرطتم في استخدام واحد أو أكثر من طرق الحوار على حساب الباقي منها ..

فإذا وجدتم ذلك فحاولوا مرة أخرى .. حاولوا استخدام طريقة أخرى أو الجمع بين طريقتين ، وسوف تدهشون من النتائج!!

### • هــدوء التحاور:

إن من أعظم ما ينمي العلاقة بينك وبين أبنائك أن يكون لك جلسات هادئة تتواصل فيها مع أبنائك وتتحاور معهم ، ومن خلال الحوار الهادىء وجلسات الحب تزرع القيم والمبادىء التى لا ينساها الأبناء أبدًا ، ذلك أن المعلومات التى يحصلها الإنسان من خلال التحاور والمشاركة هى أكثر المعلومات ثباتًا ، كما يقول كونفوشيوس " قل وسوف أنسى ، أرنى ولعلي أتذكر، شاركنى وسوف أتذكر " "

وحين يتم التحاور " بطريقة جيدة فإنه يقوي من رباط الأسرة أو يداوي كثيرًا من المشاكل ، أمّا إذا لم تؤد تلك المهمة بشكل جيد ، فمن الممكن أن تصاب الحياة الأسرية بالتوتر والاضطراب ، مما يعرّض الابن إلى مخاطر خوض غهار حياته غير مهياً للتكيّف مع كل ما يصادفه طوال حياته " ".

. والقاعدة هنا أنه كلما كانت لهجتنا فى الحوار أكثر حدة وعباراتنا أكثر قسوة ، زاد توترنا وانزعاجنا ، وكلما أمكننا التحدث بهدوء أكثر ، أصبحنا أقل توترًا ..

ومن هنا- أخي الأب والمربي - لا يكن حرصك الأول وأنت تحاورأبنائك

<sup>(</sup>١) أنظر مثلًا كتاب " الأم " للإمام الشافعي ، فقد كان ثمرة محاورات رأسها الشافعي ، وليس تأليقًا على انفراد.

 <sup>(</sup>٢) كيف تقولها الأطفالك - د. بول كولمان - ص ٢.



أن تقنعهم برأيك ؛ فيعدلون عن رأيهم !! وإنها حرصك الأول أن تقوم من خلال حوارك معهم بإضاءة نقطة مظلمة عندهم ، أو توضيح قضية غامضة لديهم لا يرونها على الوجه الصحيح .. وبالتالي سيكون حوارك هادئًا ووديًّا لأنك لاتراه سبيلًا لحمل الابن على ما تراه أنت صوابًا ، وإنها أساسًا جيدًا للإختلاف معك ؟! ووسيلة مهمة لإنضاج أفكارك بالإضافة والنقد من خلال أفكار أبنائك التي قد تكون حيوية وجيدة ..

ولأن المطلوب من التحاور مع الأبناء ليس توحيد رأيهم مع رأينا ، وإنها شرح وجهة نظرنا ، وسياع وجهة نظرهم ، فنحن نبدأ بالتحاور مع الابن ، وإن لم يبدأ هو فنقول مثلًا : يبدو أنك لست سميدًا اليوم .. ماذا يضايقك؟..أو على العكس: تبدو سعدًا ، لا بد أنك حققت نجاحًا ما ..

فيقول الابن : نعم ، لقد حصلت على الدرجة النهائية في الرياضيات مثلًا .. فنتابع نحن : ما شاء الله لا قوة إلا بالله .. فيبدأ بيننا وبينه التواصل ومن ثم الألفة والثقة والحب .. والحب يولد الطاعة ، فمن أحب أطاع من يجب ..

أمّا " إذا جاء الابن من المدرسة فقال مثلًا:

- أحمد صديقي ضربني في المدرسة.

- فكانت إجابة الأب أو الأم : - هل أنت على ثقة أنك لم تكن البادى. بضربه أو إهانته ؟!

هنا يغلق الأب الباب أمام الحوار .بل و يتحول الأب في نظر ابنه من صديق يلجأ إليه إلى محقق أو قاض يملك الثواب والعقاب .

بل إنه - في نظر الابن - محقق ظالم لأنه يبحث عن اتهام الضحية ، ويصر على اكتشاف البراءة للمحدي .

إن الابن يظلب من الأب والأم الانتباء مع الثقة والصداقة مع تواصل الحوار.

فإذا تكلم الابن أولًا إلى والديه ، فعلى الوالدين أن يقاوما أي ميل إلى الانتقاد



اللامبالاة بها يقوله الابن .." (") لأن هذه الطريقة فى التحاور تدفع الكثيرين من أبناء إلى رفض التحاور ، لأنهم يدركون بالفعل ما سيقوله الآباء .. فإذا كان لدى بابن مشكلة فهو يتوقع إن أخبرك بها أن تقول : "لأنك لا تسمع أوامرى" .. يشعر هو من هذه الإجابة أنك غير مهتم بسياعه، فضلًا عن التحاور معه ..

بينها " إذا دخل الابن المنزل بعد يوم دراسي ، وهو يعرف أن والده سيدخل عه فى نقاش حميم مفعم بالتفاهم خال من التهديد ، فإن ذلك الابن سيجري من لمدرسة إلى المنزل لأنه يشعر أنه يتمتع بالصداقة مع أفراد أسرته"".

ولا تعنى مبادرتنا إلى التحاور مع الأبناء أن نفرض عليهم التحاور فرضًا ، يقد تقتضي الحكمة التربوية – أحيانًا - ترك الابن مراعاة لظروفه النفسية ، ومحادثته حين يكون خالي الذهن وصافي النفس ومفتوح القلب فإن للقوب إقبالًا ، وإدبارًا .. وفي بعض الأوقات يكون الابن رافضًا للحوار ..

## خذ هذا الحوار مثالا:

الأب : هل انتهيت من واجبك المنزلي يا " أحمد " ؟

أحمد: نعم يا أبي .

الأب: متى ؟

أحمد: بعد الظهر

. الأب: في أي مادة ؟

أحمد: اللغة الإنجليزية ..!!

.. لا شك أن هذه الإجابات المختصرة من الابن توحي أنه لا يريد التحاور والحديث مع أبيه ..

وهنا يصبح من الحكمة عدم الإلحاح على الابن للكلام ..

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د . سبوك - ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د.سبوك - ص ٢٩.



وفى كل الأحوال، سواء بدأنا الابن بالتحاور أو بدأناه نحن، فإننا نؤكد على أمر فى غاية الأهمية، وهو أن يكون تحاورنا بهدوء، وأن نوجز فى الحديث للتركيز على صلب الموضوع، ونتأنى فى الحديث، حتى نستطيع ترتيب الأفكار ترتيبًا صححةًا..

لقد كانت هذه كلها من صفات حديث رسول الله على فهو يخاطب بأسلوب يفهمه العوام ويتذوقه الخواص .. ويعيد الكلمة ثلاثًا لكي تحفظ عنه ؛ فتستقر المستمر . استقرارًا تامًا في فكر ونفس المستمع .

" حسن الحديث ﷺ، واضح الخطاب، جلي العبارة، يوجز في محل الإيجاز، ويؤكد ويكرر عند الحاجة للتكرار، ويطنب إذا اقتضى الحال الإطناب.

عن عانشة رضي الله عنها " أن النبي ﷺ كان يجدث حديثًا لو عده العادّ لأحصاه " ``

وعنها أيضًا رضي الله عنها قالت : " ما كان رسول الله ﷺ يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه ، فصل ، يحفظه من جلس إليه " ( أخرجه الترمذي).

... وعن أنس رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه كان إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثًا " (") .

فهذه الأحاديث تشير إلى عناية الرسول ﷺ بفهم السامع ، واستيعابه ، وحفظه وتجاوبه ، وعدم العجالة عليه ، أو إيقاعه في اللبس والاضطراب . بل الأولى التأتي والوضوح المؤديان إلى تحقيق الهدف المراد ، بخلاف السرد والتتابع اللذان قد يفوتان على المستمع الفائدة كلها أو بعضها وربها زهد في بضاعة المربي وأعرض عنه" (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، انظر ابن حجر ، فتح الباري ٦ / ٦٥٥ ، رقم ٣٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، انظر ابن حجر ، فتح الباري ١ / ٢٢٧ . رقم ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) علم النفس الدعوى - د.عبد العزيز النغيمشي - ص ٣٠٧، ٣٠٦ .



وأذكر أيضًا فى هدوء التحاور موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه ، حينها قدم المدينة داعيًا إلى الله ، وجاءه أسيد بن حضير يخاطبه هو وأسعد بن زرارة : " ما جاء بكما إلى حينا ، تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا ، إذا كنتها لا تريدان الحروج من الحماة "!!!

هكذا يطلب أسيد منها مغادرة الحي ، وإلا فليس عنده لهم إلا القتل .. فإذا كان رد مصعب ؟

لقد قال له: " أو لا تجلس فتستمع ؟ فإن رضيت أمرنا قبلته .. وإن كرهته كففنا عنك ما تكره .. " هنالك أجابه أسيد قائلًا: " أنصفت " .. وألقى حربته إلى الأرض وجلس يصغى ..

وكما أن من صفات الحوار الناجع أن يكون هادئًا ، فإن من صفاته الهامة أن يكون متسلسلًا بشكل منطقي ، فتقدم الأسباب والحيثيات التى تؤدى إلى نتائجها فى غاية السر، ويتلطف فى تقديم ما فيه غرابة على نفس الابن وعقله فلا يفاجأ به ، بل يقدم بين يديه مقدمات تؤنس به وتدل عليه حتى لا يكون فتنة له؛ كها قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عروة بن الزبير: ما حدثت أحدًا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله، إلا كان لبعضهم فتنة . وقال عروة بن الزبير:

فليس الأبناء طرازًا واحدًا، والعقول تتفاوت، والأفهام تتباين ، ولابد من مراعاة هذا التباين وذلك التفاوت.

وتأمل ذكره (عز وجل) قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد بلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب، فإن النفوس لما آنست بولد بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب '').

وقد راعى النبي ﷺ أحوال الناس وأفهامهم، فترك بعض الأمور التي لا

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين – ابن القيم – ج ٤ ص ١٦٣



يدركها فهم الناس أو فهم بعضهم، فقال لعائشة رضي الله عنها : يا عائشة لو لا أن قومك حديثو عهدهم ـ قال ابن الزبير: بكفر ـ لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس، وباب يخرجه ن .

وإذن: فإنه لابد للأب والمربي من الاقتصار فيها يقول على قدر فهم الابن، فقد قيل بحق: كِلُ لكل عبد بمعيار عقله، وزنَّ له بميزان فهمه، حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لنفاوت المعيار.

ولا شك أن عما يفيد في ذلك، ويسهل الطريق أمام المربي لإفهام أبنائه ، أن يضع نفسه مكانهم ، ويحاول التفكير في القضية المعروضة للحوار بمثل عقليتهم، والنظر فيها من نفس الزاوية التي ينظرون منها.

فإذا فعل ذلك تحقق له ـ بإذن الله ـ الدخول إلى قلوب الأبناء بها يريد من أفكا. .. " (').

تذكّر – أخي المربي – عدم الإسهاب فى المقدمات التى لا فائدة فيها ، والاقتصار فى الألفاظ والكلمات على قدر الحاجة وتوضيح المقصود بأقرب عبارة وأوجز لفظ. كل ذلك فى هدوه .

#### • فنيّـة التساؤل:

لا شك أن " الأسئلة هي وسيلتنا لأهداف حوارية متعددة، فهي وسيلتنا للوصول إلى معلومة نافعة لترتيب أفكارنا أثناء التحاور، و هي وسيلتنا لتحويل موضوع الحوار إذا أردنا، وهي وسيلتنا لتنشيط عملية التحاور، أو اختبار صحة بعض المعلومات، وإثارة تفكير الأبناء .. إلى غيرها من الأهداف.

ولأن الأسنلة بهذا القدر من الأهمية في عملية التحاور، فإنه من الضروري جدًا أن نعرف كيف نصوغ الأسئلة؟ ومتى نثيرها؟ وما هي أولوياتها؟ وما هو النوع المناسب منها لما نريده من الحوار؟..

<sup>(</sup>١) لمحات في فن الحوار - مقالة للمؤلف - مجلة البيان - العدد ٨٨



فللتساؤل أساليب متنوعة، منها أسلوب الأسئلة المغلقة، ومنها أسلوب الأسئلة المفتوحة، ومنها أسلوب تتابع الأسئلة الذي يبدأ بالأسئلة المفتوحة ليصل إلى الأسئلة المغلقة تمامًا..؟

- فأما الأسئلة الفتوحة: فهي الأسئلة التي تسمح للابن بالإجابة عن السؤال من أي زاوية يريدها، وبكم المعلومات التي يحب ذكرها، مثل أن نقول: ما رأيك في كذا؟ أو ما هي الوسائل التي تقترحها للإفادة من كذا؟.

ومزايا هذا النوع من الأسئلة أنه يجعل الابن يتكلم ونحن ننصت فقط، فنحصل منه على أكبر قدر من المعلومات ونتعرف على الطريقة التي يفكر بها.. كها أن هذا النوع من الأسئلة ميزة كبيرة، وهي أن الابن لا يشعر معها بأي رهبة أو صراع (1) ومن ثم: فإن هذا النوع من الأسئلة هو المناسب لبده الحوار.. والمربي الجيد هو من يبدأ حواره مع أبنائه بمجموعة من الأسئلة المفتوحة والمحايدة والتي توحي لهم أن درجة قناعته بطرفيها متساوية، وبذلك يحقق هدفي التعرف عليهم، وتحقيق الانسجام معه بصورة طيبة وتلقائية..

- وأما الأسئلة الفلقة: فهي الأسئلة التي تقيد الابن بوضع الإجابة في إطار عدد.. مثل أن نسأل: هل توافق هذا الأمر أو تخالفه؟.. ما دليلك على قولك؟.. من قال بذلك؟.. إلى غيرها من الأسئلة التي تتميز بسيطرة المربي على الأسئلة والأجوبة معًا، وبطريقة تمكنه من الوصول إلى هدفه من أقرب طريق.

- وأما الأسئلة المتنابعة من الانفتاح إلى الانفلاق النام: فهي أسئلة متدرجة يحاول بها المربي الوصول إلى أهداف تتفق مع ما يتبنى من الأفكار عبر الانفلاق المتدرج الذي لا يسمح للابن بالتفصيل في المواضع التي لا يريد فيها المربي إلا الفكرة المجملة!!

<sup>(</sup>١) مستفاد من كتاب: مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي، د. حسن محمد وجيه.



فإذا كان هدف التحاور مع الابن هو – مثلًا – التعرف على رغباته وحاجاته، والوقوف على أهدافه وأحلامه وطموحاته، فإن النصيحة التربوية هنا تكهن:

 ا ليكن سؤالك ذا نهاية مفتوحة ، مما يدفع الابن إلى البوح لك بكل مشاعره الدفينة ..

 لا تسأل أسئلة ذات نهاية مغلقة ، فإنك بذلك تغلق باب الحوار مع مستمعك ، أى لا تستخدم أداة الاستفهام ، هل ؟ فيكون الجواب : نعم أو لا فقط .

٣- ضع سؤالك في صيغة إثبات لا نفي مع استخدام وجهة نظر إيجابية فيه ،
 مثال: ما الذي تجده جيلاً في المدرسة ؟ بدلاً من قولك : ما الذي لا تحبه في المدرسة ؟
 ٤- ابتعد عن الأسئلة التي تحمل في طباعها التشكيك والاتهام .

٥- انتقاء الأسئلة ذات الفائدة التربوية ٠٠٠.

فمثلًا : اذا قال النك " إن المدرسة تعد مكانًا سيئًا "

قل: ومتى لا تكون كذلك؟ ماذا تطلب لتكون جيدة؟

ففنية السؤال هنا هي أنه فتح المجال لوجود استثناءات للحكم الصادر بالتعميم ..

وأمّا حين يكون الابن غاضبًا- مثلًا- فإنه يمكن استخدام أسلوب تقصى الحقّائق لإطفاء غضبه.. اسأله بعض الأسئلة مستخدمًا كلمات الإستفهام: ماذا ؟ من ؟ منى ؟ لماذا ؟ كيف؟ حتى يتكشف أمامك السبب الحقيقي وراء غضبه .. فإذا هدأ ؛ فاسأله : ماذا يمكنني عمله لتصحيح الأوضاع الحقلًا إن كانت موجودة ؟

وأمّا إذا كان الابن رافضًا لأى لون من ألوان الحوار ، وأردت إغراءه بالحديث فقم بتوجيه " أسئلة لا يمكن الإجابة عليها بكلمة أو كلمتين " مثل : ما الأسئلة التي تضمنها امتحان مادة التاريخ اليوم ؟

وإذا أخبرك طفلك بشىء ما ، فحاول أن ترد بتعليقات تتطلب مزيدًا من المناقشة بدلًا من إغلاق باب الحوار ..

<sup>(</sup>١) التميز في فهم النفسيات - أكرم عثمان - ص ٥٠ - ٥٤.



ومن الأمور التى تساعدك أيضًا أن تطلب من طفلك أن يعلمك شيئًا ما تعلم أنه يهنم به ، كأن تقول له " أخبرنى عن التمرين الذى تعلمته فى تدريب الكاراتيه اليوم ".

وحين يطرح الابن فكرة خاطئة يكون من الأسب ألا نرفضها مباشرة ، "وإنها نقوم بعملية " تنقل من هذه الفكرة إلى أخرى صحيحة ، بمعنى استخدام الفكرة الحاطئة كمطبة للفكرة الصحيحة ، وذلك عمر تساة لات خمسة :

- ١- ما الذي تعنيه هذه الفكرة؟
- ٢- إلى ماذا تقودنا هذه الفكرة؟
- ٣- ما هو الشيء المشوق في هذه ألفكرة ؟
- ٤ ما هو الشيء المتميز في هذه الفكرة ؟

ما هو المبدأ الذي تستند إليه هذه الفكرة ؟» (١٠٠ .

وهكذا مها كانت غرابة الفكرة أو السؤال الذي يطرحه الابن ، فإن الواجب على الأب والمربي ألا يقابله بالاستهجان والاستغراب ، وإنها يحاول تهذيب السؤال، وإعادة صياغته ، واستخراج ما فيه من نقاط إيجابية .. فيقول مثلاً : أشعر أنك تقصد بسؤالك كذا وكذا .. جيل أن يسأل الإنسان عها يجهل.. سؤال طيب .. أوافقك على جزئية كذا وكذا .. كل ذلك مع الإشادة بطريقته في التفكير ..

"فقد كان رسول الله ﷺ يبدأ من سأله بمثل أن يقول: "قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله الله هكذا، وكأنه ﷺ يقول: سؤالك في غاية الأهمية.. ثم يجيبه ﷺ: "تعبدالله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت"..

ثم يتجه إلى أسلوب الإثارة والتشويق ليكون الخبر أوقع فى نفسه وأبلغ: " ألا أدلك على أبواب الخبر عامة ؟ " ثم يقول : " الصوم جنة ، والصدقة تطفىء الخطيئة كها يطفىء الماء النار ، وصلاة الرجل فى جوف الليل ، ثم تلا قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) ٣٠ طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية - د. على الحهادي - ص ٥٨ بتصرف .



﴿ تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ [ السجدة ١٦ ] ..

ثم قال : " ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ " .. وفي هذا أيضًا تشويق آخر للشيء الذي يعد ذروة الأمر بعد الذي سمعت ، وهل هناك أعلى مما سمعت ؟ وهنا قد وضع الرسول ﷺ في رأس المتلقى الخلفية التي تجعله مؤهلًا للساع المهم . قال : بلي يا رسول الله . قال ﷺ : " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد " ..

ثم قال ﷺ: " ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ " .. يعنى بعد كل ما سمعت أيضًا هناك ما هو أهم . قال : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسانه وقال : أمسك عليك هذا " ... رواه الترمذي» (١٠).

إن من الضروري في كل تحاور مع أبنائنا أن نسأل ونستوضح قبل أن نصدر حكمًا أو نرفض رأيًا، ولا بأس بتنوع الأسئلة حسب الحاجة حتى يتضع لنا الأمر جليًا..ففي زحام الكلام والتحاور والتواصل .. ربها ضاعت النقاط الجوهرية .. ومن هنا فنحن في حاجة دائمة للتساؤل لنسمع مزيدًا من إجابات توضع حقيقة ما يعانيه الأبناء .. وجوهر ما يواجهون من مشاكل ...

و يحكون هنا قصة رمزية لبيان أهمية التساؤل عن جوهر المشكلة قبل البدء فى حلها ، فيقولون : أنه كان هناك رجل يدعى " جون حمار " .. وعبثًا حاولت زوجته وكل من عرفوه أن ينبهوه إلى ضرورة تغيير الاسم ..

فهو فى كل مرة لا يستمع إليهم، ولا يسألهم عما يضايقهم فى الإسم، وفى يوم من الأيام دخل عليهم ليقول لهم: لقد غيَّرت اسمي بالفعل، وتطلّع الجميع لساع الاسم الجديد فإذا هو " ديفيد حمار " .. هكذا وكأن المشكلة فى اسم " جون "!!

إن فوائد التساؤل التربوية لا تقتصر على التواصل مع الأبناء ، ومعرفة ما

<sup>(</sup>١), احم أن شئت: الطب النفسي والدعوة إلى الله - د. عبدالله الخاطر ص ٤٧.



بداخلهم ، والوقوف على ما بداخل رؤوسهم ، والوصول إلى جوهر ما يعانون ..بل له فوائد أخرى كثيرة منها:

" إثارة انتباه المتربين ، وتحريك ذكاتهم ، ليوصل لهم الفكرة في قالب الإقناع والمحاجاة ..

ومثال ذلك ما روى الإمام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : أتدرون من المسلم ؟

قالوا: الله وسوله أعلم .

قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

قال: أتدرون من المؤمن ؟

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال : المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم ....

ومثال ذلك أيضًا ما رواه البخاري ومسلم عن أبى هريرة رضي الله عنهما ، قال : قال رسو ل الله ﷺ : أندرون من المفلس ؟

قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع .

قال : المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار .. " ".

و"انظر إلى هذه الطريقة فى توجيه الأنظار إلى الفضائل فى أسلوب مثير من طرح الأستلة .

<sup>(</sup>١) تربية الأولاد في الإسلام - عبدالله ناصع علوان - ص ٦٧٨ ، ٦٧٨ .



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله ﷺ :

" من أصبح منكم اليوم صائمًا ؟

قال أبو بكر : أنا .

قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟

قال أبو بكر : أنا .

قال : فمن أطعم اليوم منكم مسكينا ؟

قال أبو بكر : أنا .

قال : فمن عاد منكم اليوم مريضًا ؟

قال أبو بكر : أنا .

فقال رسول الله على: ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة "(١).

بمثل هذه الأساليب يمكننا أن ننجح في جعل أولادنا يجبون الشيء الذي نطرحه عليهم.

ولا يغيب عن بالنا ذلك الأسلوب الحافز للعبادة ، يقول ﷺ مستخدمًا أسلوب الحوار :

أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقولوا ذلك يبقى من درنه ؟

قالوا: لا يبقى من درنه شيئًا.

قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا " (٢٠).

فهذا ترغيب في العبادة بأسلوب مشوق يعتبر الصلاة بمثابة غسيل روحي للنفس من خطاياها .. " (").

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۱۰۲۸.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٥٠٥.

 <sup>(</sup>٣) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د .عادل رشاد غنيم - ص ٤٨ . ٤٨ .



وإذا كانت هذه بعض الفوائد التربوية لتساؤلات الآباء ، فإن تساؤلات الآباء ، فإن تساؤلات الأبناء لا تقل أهمية .. ولا بد لنا كآباء حين يتساءل الأبناء أن نشجعهم على ذلك ، ونقوم بتنمية خبراتهم بالحياة من حولهم " بإجابات وافية ، ونحاول أن نفهمهم إذا عرفنا ، أو نعتذر منهم إذا لم نعرف الإجابة على سؤالهم ، فلا نستهين بقدراتهم ، ولا نستخدم أسلوب اللف والدوران معهم ، فهم يدركون هذا جيدًا ، فعندها سيلجأون إلى غيرنا وخاصة أصدقائهم وزملائهم مما يحدث لهم التشويه والسلبية في أذكارهم "".

ولا يعني ذلك أن نجيبهم على جميع أسئلتهم حتى تلك التى ليس لدينا العلم بها !! فهذه مسألة خطرة وخطيرة بكل ما تعنى هذه الكلمات من معنى ؟ ذلك أن الإن إذا تعود أن مربيه يعرف كل شيء ، وأن بإمكانه تناول إجابة لكل سؤال دون أذنى بحث أو جهد ؛ فإن ذلك يدعوه إلى البلادة وخمول الذهن .. وإنها الأصوب هو إعتراف المربي أن ما يسأله عنه الابن لا يستطيع أن يجيبه عنه حتى يتأمله ، بل ودعوته إلى تأمل الأمر معه .. إن هذا يعلمه أن الوصول إلى الصواب فى الرأى هو ثمرة العمل الجاد والتأمل والبحث ...

وهكذا .. إذا ملكنا الجواب عن أسئلة أبناتنا ، فلتكن إجاباتنا عنها بصدق وحكمة .. حتى تلك الأسئلة التى تتضمن بعض الحرج كأسئلته عن مسائل الجنس " فلتكن الصراحة شعارنا، والأمانة والصدق طريقنا ، وإلا فإن العواقب وخيمة حين يلجأ الابن لأخذ الجواب الذى يروى ظمأه من أقوان ، الله وحده يعلم سلوكهم وأخلاقهم ..

أيها الأب .. أيها المربي .. إن ماء النهر قوي ، ومهها كانت قوة السد ، فإن الذى بحصل هو أن يتسرب الماء من شقوق ومنافذ فى أسفل السد ، وهذا ما يحدث لأكثر شبابنا الذين تربوا تربية قاسية ، فهم يعملون فى الحفاء ما يخجلون من

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم مصباح عثمان - ص ٤٦ .



التصريح به أمام أهلهم "(١).

#### • سحر الحسوار:

نحن بحاجة إلى أن نمد جسور الثقة بيننا وبين أبنائنا ، نظلعهم على ما فى نفوسنا ، ويطلعوننا على ما فى نفوسهم ، وسوف نستفيد من ذلك فى اتجاهين :

الأول: هو *التأثير فيهم:* إذ إن من المعروف أن الإنسان سواء كان صغيرًا أو كبيرًا يتأثر بمن يجبه ويعجب به ، ويختلط معه. ويزداد هذا التأثر كلما قويت الصلة وازدادت الثقة.

الثاني: تصحيح أخطاء الأبناء وتقويم اعوجاجهم.

ومن أهم الأشياء التي تساعدنا على ذلك إحساسهم بالحب لهم ، والتقبل لأشخاصهم ، والتفهم لأخطائهم ، والوقوف إلى جانبهم لتلافيها في المستقبل ..

# ومن هنا فالنصيحة التربوية لكل أب ومرب:

إذا تحدثت إلى الابن " فاجعل عينيك تقابل عينيه واسمح للحب أن يطل من عينيك .. وهنا ينتقل الإحساس الجميل إلى أعماق الابن ، وهنا لن يلجأ الابن إلى الصمت أو الشكوى منك ومن أوامرك أو التوسل إليك حتى تمتنع عن عقابه . . . وإلا فإن الأوامر والتوجيهات والنصائح والتهديد بالعقاب ، تدفع الابن إلى الصمت . " " والهروب من التحاور معك ..

وإذا أردت أن تقف على أثر ما تقول على نفسه ، فتعرف على لغة جسده.. " فالعين تمنحك واحدًا من أكبر مفاتيح الشخصية التي تدلك بشكل حقيقي على ما يدور في عقل من أمامك ، فليس المهم ما يقوله بلسانه ، لكن ستعرف من خلال عينيه ما يفكر فيه حقيقة ، فإذا اتسع بؤيؤ العين وبدا للعيان، فإن ذلك دليل على أنه سمع منك توًا شيئًا

<sup>(</sup>١) خفايا المراهقة - معروف زريق - ص ١٣٤ بتصرف

<sup>(</sup>٢) تربية الأيناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ٢٩



أسعده ، أما إذا ضاق بوبؤ العين ، فإن العكس هو الذى حدث، لقد سمع منك ما لا يحب أن يسمعه ، وإذا ضاقت عيناه ، فإن ذلك ربها يدل على أنك حدثته بشىء لا يصدق، لذلك فهو يشعر بأن لديه مبررًا لعدم الوثوق بك وبها تقوله ".

... أما الحواجب ، فإنها تمنحنا مفتاحًا آخر لمعرفة فيها يفكر فيه ... فإذا رفع حاجبًا واحدًا فإن ذلك يدل على أنك قلت له شيئًا ، إما أنه لا يصدقه أو أنه يراه مستحيلًا ، أما رفع كلا الحاجبين فإن ذلك يدل على المفاجأة ..

.. الأنف والأذنان يمكنها أيضًا أن تمدنا بمفتاح آخر لفهم ما بداخله ، فإذا حك أنفه أو مرر يديه على أذنبه ساحبًا إياهما بينها يقول لك إنه يفهم ما تريده ، فهذا يعنى أنه متحرر بخصوص ما تقوله ومن المحتمل أنه لا يعلم مطلقًا ما تريد منه أن يفعله ..

.. وأما الجبين فيمكن أيضًا أن يعطينا مفتاحًا لفهم أمور أخرى .. فإن قطّب الشخص جبينه وطأطأ رأسه للأرض فى عبوس فإن ذلك يعنى أنه متحير أو مرتبك أو أنه لا يحب سياع ما قلته توًا ، أما إذا قطب جبينه ورفعه لأعلى ؛ فإن ذلك يدل على سمعه منك ..

.. والأكتاف أيضًا يمكن أن تدلنا على ما بداخل الابن ؛ فعندما يهز كتفيه ، فإن ذلك يعنى عادة أنه لا يبلل بها تقوله ، رغم أنه لم يعط أية إشارة أو أية صيحة تدل على رأيه فيها تقوله أو ما يريده ..

كما أن نقر الابن بأصابعه على ذراع المقعد أو على المكتب يشير إما إلى العصبية أو عدم الصبر ..

وعندما يربت بذراعيه على صدره ، فإن ذلك – عادة – ما يعنى أنه يجاول عزل نفسه عن الآخرين أو يدل على أنه خائف بالفعل منك ، فإذا نحينا الناحية العضوية



جانبًا، فإن ذلك يعني على الأقل من الناحية النفسية ، أنه يحاول أن يحمى نفسه ..

تلك هى إشارات سبع تعطيك فكرة عن لغة الجسد ، وكيف يمكنك استخدامها للتعرف على ما يفكر فيه الأبناء مهها حاولوا إخفاءه .. و من ثم يمكنك أن تكتسب السيطرة والسلطة في توجيههم " ('' .

فإذا لم يخبرك ابنك عممًا يعكّر صفوه ، أو ما يزعجه ، أو عن بعض ما يفكر فيه . . ولم تسعفك لغة الجسد في الوقوف على ما تريد ، ، فليس هناك ما يمنع أن تسأله عمّا تريد . . ولكن "حذار من الاستقصاء ومحاولة التحقق من كل صغيرة وكبيرة في حياته ، إذ ليس هناك أي مصلحة في أن ينكشف الابن أمامنا على نحو تام ، فذاك مما يجرح كبرياءه ويربك وعيه ، ويلجئه إلى الكذب والجدال بالباطل .

وكيا أن علينا ألا نسأل عن كل التفاصيل فإن علينا ألا نفضي إليه بكل ما نلاحظه على سلوكه . وإذا كان لا بد من ذلك فلنجعل ذلك متفرقًا وفي ظروفه المناسبة . وهذا السلوك الرفيع تعلمناه من نبينا في حيث أن حفصة حين أفشت ما أسره النبي على عائشة ، وأطلعه الله عليه لم يناقشها في جميع ما أفشته وإنها فعل كها قال سبحانه : " فلها نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض " قال الحسن : ما استقصى كريم قط ، وقال سفيان الثوري : ما زال التغافل من شيم الكرام " (\*) .

فإذا عاتبت - أخي المربي - ابنك على خطأ وقع فيه ، أو سلوك لا يرضيك ، فسمعت منه تعبيرات من مثل : لقد كنت مخطئًا يا أبي .. سأعود عن هذا الخطأ وأتركه ..فاعلم أنه أصبح مستمعًا لك ، ومستقبلًا للتغيير والاقتناع بوجهة نظرك ،

<sup>(</sup>١) ٢١ يومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين – ص ٦٦ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) دليل التربية الأسرية - د. عبد الكريم بكّار – ص ١٤٢، ١٤٢ .



وهنا يمكنك التدخل وعرض ما تريد من فكرة أو نصيحة ..

- أجلسه بجوارك ، ولا تزجره ، أحبه كما هو بلا شروط . إصبر عليه وأكرمه فإن ذلك هو جواز مرورك للتجوال داخل عقله وتوجيهه .

- استمع إليه بتفهم وتعاطف .
- فكر قبل أن تتحدث ، وركز فيها تقول .
- احرص أن يكون كلامك ذا معنى محدد .

مارس كل " طرق الحوار " .. وتفاعل مع أبنائك من خلال " هدوء التحاور" .. و انتظر إلى منطقة ما في منتصف جبين التحاور" .. و استخدم" فئية التساؤل" .. و" انظر إلى منطقة ما في منتصف جبين الابن، ولا تنظر إلى عينيه مباشرة" .. فإنك إن فعلت ، أتقنت سحر الحوار .. ذلك " السحر الأبيض" ..





# الفصل الثالث السير فوق الخيط الرفيع



في مثل هدوء البحر وقوته .. وفي مثل تهلل الفجر ووداعته .. يقبل الأب على أبناته بوجهه، ويعبر عن اهتمامه بهم .. ويؤكد : " إنني أسمعكم ، وإنني أريد لكم الخير .. إني متفهَّم تمامًا لما تشعرون به .. لو كانت عندى نفس أفكاركم لشعرت بنفس الشعور .. فهل تسمعون مني ما أراه ؟ ...

ولا يعني ذلك أنه يتسامح معهم تساعًا زائدًا عن الحد .. فهذا يفقدهم التوازن المطلوب لمواجهة الحياة بشكل جيد..

وإنها هو يحاول أن يبتعد عن القسوة المبالغ فيها ، والتى تخرج أبناء ممتلئين خوفًا من هذا العالم ..!!

و لا شك أن التوازن بين هذا وذاك مهارة تحتاج إلى تدريب ، وتحتاج أيضًا إلى إيهان جازم بأننا نربي أبناءنا فى زمان غير زماننا ..

#### توجیه بلاغضب:

جلسة قريبة هادئة دون تأفف من الابن أو تذمر من فعله ، مع ترك الفرصة الكاملة له للتعبير عن نفسه، والتفريج عن همومه ... فإذا ظهر منه أخطاء حاولنا إصلاحها مع الابتعاد عن الغلظة في توجيهه .. تلك هي الوصفة الصحيحة لتغبير سلوكيات الأبناء إلى الأفضل ..

#### تأمل معي هذا المشهد النبوي ..

جاء شاب للرسول ﷺ .. فقال يا رسول الله : ائذن لي بالزنا ، فقام الصحابة وزجروه .. ويأتي تصرف غير متوقع من الرسول الكريم ﷺ معلم الأمة



الخير، فقال له: أدن مني .. وجلس عنده الشاب فبدأ الرسول ﷺ يسأله: أتحب هذا الأمك؟! لاختك؟! لعمتك؟! وفي كل مرة يجيب الشاب لا والله يا رسول الله، حتى إذا انتهت هذه الأسئلة وضع رسول الله ﷺ يده الشريفة على صدر الشاب ودعا الله: اللهم اغفر ذنه وطهر قله وحصن فرجه ..

وقالُ الشاب : ما قمت من تلك الجلسة إلا وكان الزنا أبغض الأشياء إلى قلبي .

فهنا "على الرغم من شذوذ فكرة الشاب، والتى أثارت الجالسين عند رسول الله في فحاولوا زجر الشاب وإسكاته، إلا أن الرسول في طلب من الشاب أن يقترب منه، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص، فقرب المسافة يمكن من توفير جو مناسب للحوار، أما المسافة البعيدة فهى لا تصلح إلا لإملاء الأوام، وإصدار التعليات.

وبدأ النبي ﷺ الحوار الهادىء .. والملفت للنظر أن الرسول ﷺ لم يذكر الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا ، فالشاب لا يجهل حرمته ، ويريد من الرسولﷺ أن يبيح له حرية ممارسة الجنس!!

وإنها استخدم الرسول ﷺ مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه " المنطق الإجتماعي " القائم على أساس عدم تقبل أى إنسان أن يفرط فى عرض أمه أو أخته أو عمته ..» (١٠)

وكما أن قرب المسافة، وهدوء المنطق من الأساسيات فى مثل هذه الحوارات التوجيه فإن من الأمور الهامة فيها أيضًا الإعداد النفسي للابن، وتحيّن الوقت الذي يكون فيه الابن صافي الذهن وهادىء النفس، فهذا أدعى لإنتفاعه بالتوجيه والتصويب.

 <sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك -د/ عادل رشاد غنيم - ص ١١٢ بتصرف .



# وتأمل معي أيضًا هذا المشهد النبوي:

فهذا غلام يأكل مع رسول الله ﷺ، وتطيش يده فى الصفحة .. أي أنه يأكل من أكثر من مكان فى صحن الطعام .. فيوجهه الرسول ﷺ قائلًا : يا غلام .. سمّ الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك .

فالرسول فى البداية ناداه " يا غلام " أي بإسم محبب له ، فلم يصغّر اسمه ولم يحقره .. وهو نوع من الإعداد النفسي لقبول التوجيه .. ثم قال " سمّ الله " وذكر الله يلفت السامع إلى شىء مهم .. وهو أيضا إعداد نفسي آخر .. ثم " كل بيمينك ، وكل ما يلبك " .. هكذا بلا غضب أو تعنف ...

وأنت – أخي الأب والمربي – تذكّر أن تعدّ ابنك للتوجيه إعدادًا نفسيًا.." أنت يا بني إنسان طيب ، صاحب خصال خير كثيرة ، ولا شك أنك تحب أن تكون أفضا ...".

نعم- أخي الأب والمربي - " تذكّر دائها أن تحدث أبناءك عن أنفسهم ، وعن الأشياء التي يرغبون القيام بها ، وبهذا تحقق حوارًا رائعًا بناة ، والثقة المتبادلة بينك وبينهم وهو أمر في غاية الأهمية ، فبدون هذه الثقة تتقطع الروابط بين الطرفين ، ويتعذر الحوار والتفهم .

بل إن من الضروري أن تعطي أبناءك فرصة الانتصار فى الحوار بين الفينة والأخرى ..

واحذر كل الحذر أن تشعر الأبناء بالاستهتار بحديثهم ومناقشاتهم ، مهها كانت بسيطة وسطحية ، فهذا مدعاة إلى الشعور بالامتعاض من قبلهم ...

إن الأفضل أن يكون حوارك معهم حوارًا متفاعلًا ومبهجًا ، يزيح عن كاهلهم القلق والانزعاج من أمور تبدو بالنسبة إليهم تحولًا هامًا في حياتهم . فهم بحاجة إلى المساندة الوجدانية التي تتمثل في مشاركتهم والتعبير عن مشاعرهم ..



فحين يأتى الابن حزينًا بسبب مشكلة فى المدرسة ، فإن الواجب على المربي أن يؤكد : أنا أحس بك ، شعوري كله معك .. لو كنت مكانك لشعرت بها تشعر .. هذا إحساس طبيعى ومن حقك أن تعبر عنه ..

بهذا الأسلوب يشعر الابن بالأمن والطمأنينة ، ويجد فى المنزل من يشاركه همومه ويعطيه الفرصة للحوار الهادىء والتعرف على ما حصل له ، والتفكير فى مشكلته بصوت مسموع للتغلب عليها ، وإيجاد السبل الملائمة لحلها ." ".

# أخوت الآباء والمربين..

أبناؤنا بشر. والبشر غلوقات عاطفية تجذبهم الكلمة الطبية، وينفرهم النوبيخ والتقريع. وفي الحديث: «إن الله رفيق يجب الرفق في الأمر كله» أخرجه الشيخان.. وفي حديث مسلم: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله».

إن قولنا: «هذا خلاف الواقع» يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه قولنا: «هذا كذب» لكنه أرفق وألطف.. وقولنا: «ما رأيكم لو عملنا كذا، ألطف من قولنا: «اعملوا كذا، وكفوا عن كذا»..

إن البعد عن الرفق في توجيه أبنائنا هو لون من ألون اختلال التوازن التربوي الذي قد يحدث لأحدنا في بعض المواقف، وعندها يكون التصرف الأمثل هو الرجوع إلى التوجيه برفق وبلا غضب...

ولعل في ذاكرة كل منا مواقف اختل فيها هذا التوازن مخلفًا وراءه علاقات مفككة ومشاعر محطمة ..؟!

أذكر أنني ذات مرة راعني ولع ابني بهوايته فى إصلاح الأجهزة على حساب مذاكرته فى وقت الإختبارات الحرج ، وانتابني غضب أذهلني عن التفكير فى الأسلوب لمعاجة المشكلة ، فعنفته بشدة بالغة وأرغمته على الجلوس على مكتبه

<sup>--</sup>(١) التميز في فهم النفسيات - أكرم عثمان - ص ٦٢، ٦٢.



ليتابع مذاكرته وجلست أراقبه عن كثب وبالطبع كانت تعبيرات وجهه تكشف عما يعانيه في داخله .

فلما هدأت ، قلت لنفسي معاتبًا: " ماذا لو استخدمت أسلوبًا أرفق مما فعلت؟ إذن لحققت التوازن بين تحقيق السلوك الذي أرجو حصوله وبين الحفاظ على مشاعر ولدى "

حاولت أن أخفف من آثار تصرفي فقلت له مسسمًا:

- لا أخفي إعجابي بمهارتك في إصلاح العطب لكنتي قلقت عليك ألا
   تكون قد تمان للاختيار الشهر بقدر كافي.
- فقال وقد استنار وجهه بابتسامة : لقد تمكنت من إصلاحها بعد أن اكتشفت سبب عطلها .
- أجبته : هذا رائع ، تستطيع في نهاية الأسبوع أن تصلح لي قفل الباب الخلفي للسيارة .
  - فقال : وماذا عن تكاليف الإصلاح ؟
    - قلت : حسبها تقرر يا باشمهندس ..
  - وأقبل على الكتاب والبشر يملأ عينيه .
    - وشتان بين الموقفين ! " (١) .
      - فعلى سبيل المثال . .
  - تخيل أنَ ابنتك أو ابنك قام بإحداث الفوضي في المطبخ ..
  - كيف توجهه ؟ تغضب .. تصرخ .. توبخ بقسوة .. أليس كذلك ؟
- هل ينتج ذلك أن تقوم الابنة أو الابن بترتيب المطبخ ؟ .. الراجح : لا إلا إذا أرغمتها ، فهي تعمل وترتب وهي تدكي !!!
  - إذن لماذا لا نفكَر في طريقة أخرى تجعلها ترتب هذه الأشياء باختيارها. ؟!

<sup>(</sup>١) خمس خطرات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ٨٥ ، ٨٨ .



تقول الأم مثلًا : إننى سعيدة أنك حاولت إعداد غدائك بنفسك ، ولكن هذه الصورة لا تعجبك .. وأنا أعرف أنك تقدرين على ترتيب المطبخ مرة أخرى .. إذا أردت مساعدة فناديني ...

هذه هي الطريقة الأصوب – فيها نرى – في توجيه الابن أو الابنة ..

ونؤكد هنا على حقيقة أولية بسيطة ، وهى رغم بساطتها تغيب عن أذهان الكثيرين من الآباء والمربين .. تلك الحقيقة هي " إن الطبيعة تكره الفراغ ، وحين نترك عقل الطفل وقلبه خاويين ، فإن غيرنا سوف يملؤهما ، وسوف يتلقى ذلك الطفل بشوق وشغف . الطفل أشبه بالكأس فإذا ملأناها بها نريد قطعنا الطريق على ما لا نريد ." (1).

وهذا يعني أن علينا كآباء ومربين أن نغني شخصية أبنائنا بالقيم والمبادى، والمفاهيم والعادات والسلوكيات الصحيحة والنافعة .. قبل أن نكثر من زجرهم وتوبيخهم وإقامة النكير عليهم .. ذلك أن الزجر لا يفيد إلا بعد أن نوضح للأبناء بشكل دائم وعلى نحو لا لبس فيه الصورة الصحيحة لما نريده من سلوك ..!!

فإذا أخطأوا ، أعطيناهم فرصة لسياع ما لديهم بهدوء وعقلانية ، فريما لا يعرفون الكثير من سلبيات ما وقعوا فيه من خطأ ، ولا يدركون ما فى تركه من إيجابيات ، لأننا لم نخبرهم بذلك من قبل !! وعندها يجب أن نلوم أنفسنا على تقصيرنا ، إن كنا منصفين ؟!

والنصيحة التربوية هنا: لا تركز على إظهار مشاعر السخط أو الضجر، بل ركز على إيضاح التصرف المطلوب منه مستقبلًا في مثل هذا الموقف مع مراعاة أن نكون هادئ وغير منفعل.

خذ مثالًا " سلوك رفع الصوت " :

.. نبدأ بتعريف الأبناء على سلبياته ، ونناقشهم في وقت هدوئهم وارتياحهم

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية -د. عبد الكريم بكار - ص ١٩٢.



وإقبالهم، ونبدأ الحوار بالثناء على ما يستحق الثناء من أخلاقهم، ونطلب منهم أن يكون فى سلوك «عدم رفع الصوت» على نفس المستوى العالي لبقية أخلاقياتهم وسلوكياتهم .. ولسنا فى حاجة إلى التأكيد هنا على أن سلوكنا كآباء يكون الصوت الهادىء حتى نستطيع أن نطالبهم مستقبلًا بها رأوه من صواب سلوكنا فى هذا الأصور...

إن خطأ أبناتنا ليس مبررًا كافيًا لخروجنا عن اللين في توجيههم، أو الدخول معهم في مصارعة كلامية، نحاول فيها أن نهزمهم بـ «الكلمة القاضية».. فينفجر الحوار بيننا وبينهم بلا سبب منطقي إلا الكلمات وردها!! وقديبًا قالوا بحق: «إن الكلمة تو لد عقبًا، فإذا رددتها ألفحتها»!!.

# كيف تكسب جدالًا ؟!:

هل وصلت يومًا مع طفلك إلى نقطة تكون فيها مرتبكًا لدرجة أنك لا تعرف كيف تفعل حيال سلوكه وتصرفه ؟

لاشك أن إجابتنا جميعًا هي نعم .!!

ولا شك أيضًا أننا جميعًا تمنينا أن يكون لدينا طرقًا لمواجهة تلك السلوكيات..

إليك أخى الأب والمربي أمثلة لتلك السلوكيات والمواقف ، نحاول من خلالها أن نعرض لما نراه الأفضل في مواجهتها :

الثال الأول: الطفل يرفض ترتيب ما سببه من فوضى ..

يلعب أحمد بالكومبيوتر مع أحد أقربائه ، بينها أكوام اللعب متناثرة في جوانب الغرفة ..

يخبره والده أنه يجب عليه ترتيب هذه اللعب ..

أحمد: هذا ليس عدلًا أن أترك لعبي ..



الأب: ربيا تكون على حق.

أحمد: لماذا يجب علي ترتيب الغرفة وحدى ، بينها " عبدالرحمن " يلعب ، لقد كان سببًا هو أيضًا في هذه الفوضي .

الأب : ربها تكون على صواب ... إننى أرى كثيرًا من اللعب لو سمحت اجمعها الآن .

أحمد : ( يستمر في اللعب ويتجاهل الأب ) : حسنًا .

الأب : يبدو أنك تريد منى أنا القيام بتلك المهمة ، ..لا بأس أكون سعيدًا مذلك .

أحمد : ( محاولًا إشعار الأب بالذنب ) : لقد قلت أننى سأرتب الغرفة . لماذا تريد دائيًا معاقبتي ؟

الأب : ( دون الرد على ما قاله أحمد ) : لا توجد مشكلة ، سأحلها أنا ..

النتيجة النهائية: لم يقم أحمد بها هو مطلوب .. ولكن الأب أغلق باب الجدال معه ، ليخرج من حالته الإنفعالية ، وينتقل إلى حالة تفكير .. تمهيدًا لتأديبه فيها بعد وتعريفه بضرورة أن يطيع الأمر حين يطلبه منه أبوه ..

#### مثال آخر:

" خالد " لا يؤدى واجباته الدراسية ، وإذا أداها لا يؤدها بالطريقة المرضية .. هو لا يحب أن يبذل أي جهد ..

الأب : لماذا لا تؤدي واجباتك يا " خالد " ؟

خالد : هذا ليس شأنكم .. إنها حياتي أنا .. إنه واجبى أنا .. !! لقد كبرت و لا أريد وصاية من أحد .

الأب : لا أظن أنك تستطيع العيش في مجتمع الكبار بهذه الخصال .. سأساعدك على أن تكون قادرًا على ذلك



خالد: لم أرسب في العام الماضي .. أليس كذلك ؟ أنا أعرف طريقي وأعرف ما يجب أن أفعله !!

الأب: ربما يكون ذلك صحيحًا .. ولكني مُصِرٌّ أنك تحتاج مساعدتي للقيام بواجبك على الوجه الأمثل ...

خالد: هذا ليس عدلًا.

الأب: أنت ترى الأمر على هذا الشكل .. تلك رؤيتك أنت.

ثم يستدير الأب ، ويخرج من الغرفة تاركًا لخالد فرصة التفكير في عواقب الحوار ..

هل أدركت- أخى الأب والمربي - ما أريد قوله بهذه الأمثلة ؟

إن أفضل وسيلة لتكسب جدالًا مع أبنائك .. ألا تشترك فيه ..!!

قد تكون هاويًا للنقاش محبًا للجدال .. لا تدع جدالًا مع أبنائك إلا دخلته ، ولا خطأ هُم إلا نبهتهم إليه ، وبحت برأيك فيه .. فإن كنت كذلك فأحسب --والله أعلم - أنك ستكون كثير الخسارة ..!!

فأكثر الأبناء يحبون الجدال ، و يجدون فيه فرصة لإثبات أنهم على الحق ، كها أنهم يحبون ممارسة " سلطة " ومن ثم يرفضون تنفيذ ما يطلب منهم لأنهم يريدون أن يقولوا : لا نقبل أوامر من أحد ..!!

والنصيحة التربوية هنا:

لا تحاول علاج ذلك بـ " فرض " سلطة مضادة ، لأن مجرد إشتراكك فى الصراع يثبت خسارتك ، ذلك أن الصراع على السلطة يكون بين خصمين متكافئين!!

لا تشترك فى مجادلات مطولة مع أبنائك بدعوى الإقناع .. وإنها فقط أصدر أوامرك بوضوح ، وأخبر أبناءك بها تريد .. وبالوقت الذى تراه مناسبًا للقيام به ..



## ثم بعد ذلك أتركهم وانصرف ..

خند مثالا ..

الأب : لقد حان وقت إغلاق الحاسب ." الكومبيوتر "

الابن: هذه اللعبة فقط يا أبي

الأب: ليس الليلة ، فلابد أن نصحو مبكرين .

الأس: هذه اللعبة فقط

الأب : إفعل ما آمرك به .. أو سأمنعك من اللعب بالكومبيوتر غدًا .

.. كل ذلك بلا غضب ..

لماذا بلا غضب ؟ لأن غضب الأب يمنح الأبناء لونًا من ألوان السلطة ، وهو "سلطة " التحكم فيه .

... وحين يفعل الابن ما طلبته منه فعليك أن تشكره : أشكرك ، أقدرك على ذلك .. أنت نعم الابن المتعاون ..

#### مثال آخو:

كان أحمد وأخته يتجادلان حول استخدام الكومبيوتر ، وفجأة أنهى أحمد تلك المشادة ممناداة أخته بلفظة : كلبه !!!

قال الأب: كيف تنادى أختك بهذا اللفظ البذيء ؟

رد أحمد: هذا ليس أمرًا خطيرًا يا أبي .. إن كل زملائي ينادون بعضهم بعضًا

بهذه اللفظة .. !! الأب : قد يكون هذا شائعًا بين زملائك ، ولكن هذا لا يعنى أنه أمر مقبول

.. هل تسمعنى أو تسمع والدتك نسب أو نشتم هذا السباب ؟ أحمد: نعم يا أبى لم أسمعك تسب أبدًا .. ولكن .. بعض الكلمات من مثل " كلب " .. " غبى " أو غيرها من المفردات الشبيهه هي مجرد ألفاظ نرددها بيننا بغير



قصد الإهانة أو السب ..!!

الأب: أنا أعلم أن بعض الناس يستخدمون هذه الألفاظ ليظهروا بمظهر الظرفاء .. ولكن السباب ليس ظرفًا .. إن هذا السباب مرفوض شرعًا، ومن ثم فإنى أرفض أن أسمعه في بيتنا المسلم ..

#### مثال ثالث :

الأم: كف عن ضرب أختك يا أحمد.

أحمد : هي ضربتني أولًا .

تصرخ أخته سمية : لا لم أضربه ، بل غضب مني لأني فزت في اللعبة .

يصرخ أحمد: لا لم أفعل هذا ..

الأم في هدوء شديد : لا يهمني السبب . أنت تعرف أنه لا يليق أن تضرب أنداد

اذهب إلى حجر تك الآن ..

.. هكذا أمر واضح ، تطلب الأم تنفيذه فى وقت محدد " الآن " .. ولا "تتجادل " مع الأبناء حوله ..

ولا يعني عدم اشتراكنا فى الجدال مع الأبناء أننا نترك لهم الحرية فى عدم القيام بها نريد منهم ، بل لا بد أن يوقن الابن أنه حين يجادل ولا يقوم بعمل نافع ، فإن ذلك يفقده حريته واختياره ، لأننا سنقوم عنه بهذا الفعل أو العمل..

خذ مثالًا ..

يجادلك ابنك للذهاب إلى المحل القريب ليشترى قطعة حلوى قبل وقت الغذاء بعشر دقائق، وحتى بعد أن رفضت يظل الطفل يجادل ..

رد الفعل الخاطىء «أن تصرخ وتقول : لا ، ألا تفهم معنى كلمة لا ؟». وأمّا رد الفعل الصحيح فهو «لا تصرخ ، وإنها تعطى الطفل خيارين : إمّا أن



يكف عن الجدال والصراخ .. أو يذهب إلى أى غرفة أخرى ويصرخ أو يبكى كيف يشاء !!!».

إن الطفل يتعلم من ذلك أن سلوكه السيء في الجدال والصراخ في غير مكانه، وإذا أراد أن يسلكه فلا بدأن يغادر المكان ولا يبقى معك ..

قد يرد الطفل: إني أكرهك. لن أقوم بعمل الواجب اليوم .. أو لن أذهب إلى المدرسة غذًا ..

قل أنت بصوت حزين (بدون غضب ). إذهب إلى غرفتك الآن ..

... إنك هنا حرمته الإختيار حين أساء استخدامه .. وتعلم هو من ذلك أنه حين يسيء الإختيار يفقده ، لأنك في هذه الحالة تختار له ..

#### مثال آخر:

يطلب " أحمد " من أمه أن يذهب معها لزيارة خالته ، فتسأله أمه : هل قمت بعمل الواجب ؟

هنا تبدأ مشكلة كل يوم .. فـ " أحمد " يجادل أمه يوميًا بشأن عمل الواجب ، حتى أمسى ذلك مأساة يومية ..

قالت الأم: لن تذهب معي لأنك لم تقم بعمل واجباتك المدرسية.

قال أحمد: إنك سيئة.. إنك تكرهينني ..

الأم : ( دونها إنفعال ) خذ حريتك في التحدث بهذا الشأن في مكان آخر، أو امكث هنا و لا تتكلم .

أحمد : أنت لا تفعلين أى شىء لأجلي ، بالأمس أخذت " عبد الرحمن " معك حين خرجت إلى عمتى، ففي أى شىء هو أفضل مني ؟

الأم : خذ حريتك في الحديث عن هذا في غرفتك وليس هنا .

. هكذا تسحب الأم منه الإختيار ، وتختار هي له لأنه أساء التصرف في الحرية المنوحة له ..

ولا بأس هنا من استخدام بعض العبارات والتعليقات التي تدفع الابن إلى



التوقف عن الحدال ..

فإذا استثارك الابن بقوله " هذا ظلم .. إنك تحب أخى أكثر مني " .. فها عليك إلا أن تقول : " إن أتفهم ذلك " لا أكثر ولا أقل ..

وإذا صرخ الاين " في الأسبوع الماضي فعلت أختى نفس ما فعلته ولم تعاقبها مثل ما عاقبتني !! " فيمكنك أن تقول : ممكن ...

. وإذا كذَّب الابن فقال أنه لم يتأخر عن موعد المدرسة ، وأن المدرس هو الذي ظنه تلممذًا آخر ينفس الاسم كان متأخرًا . .

فها عليك أيها الأب المربي إلا أن تبتسم وتقول : محاولة جيدة ! .. والرسالة التي تريد أن توصلها له هي : "لم تنجح في توصيل ما أردت من فكرة».

سى ويدان وطفه قدي . وإذا رفض الابن إطاعة أوامرك فقال : " سوف أنظف حجرتي عندما أحب".

فيكون ردك: "ليته ينفع " ..

... ولكن تذكر في كل العبارات والتعليقات ، أن تقول تلك التعبيرات بحزن وعدم مبالاة بلا غضب أو سخرية.

إن أبناءك سوف يظهرون سلوكيات أفضل إذا بقيت صامتًا بعد تلك العبارات، ولم تدخل معهم في جدال.

قد يكون هذا صعبًا، وبخاصة حين تكون عبارات الابن من مثل "أنت تحب أخي أكثر مني " .. " أنت لا تحبنى .. أنت تكرهنى ولا تفعل لى أى شىء .. " إلى آخر تلك العبارات المثيرة ..

ولكن ، تأكد - أيها الأب والمربي - أن صمتك في مثل هذه المواضع يقطع استرسال الابن في الجدال ، ومن ثم يقطع سلوكه السيء ، .. وهذه هي الطريقة التي تغير بها سلوكه السيء ، وتكسب بها في ذات الوقت كل جدال..!!

## دقیقة واحدة تكفى:

قد ترى من أبناتك سلوكيات سيئة كثيرة .. وتحاول أن تصلحها جميعها فلا تصل إلى نتيجة مرضية ..!! لماذا ؟



لأن أبناءك لديهم طاقة أكثر منك ..!! هذه هي الحقيقة .

ومن هنا فلا سبيل إلى أن تكون أكثر فاعلية تربويًا إلا أن تتخيّر سلوكًا واحدًا أو مشكلة تربوية واحدة ، وتحاول التركيز عليها فى مرة ، ثم نأتي للأخرى فى مرة لاحقة ؟!

" وأحد الطرق لتنفيذ ذلك هو أن تعد قائمة للسلوك وتختار سلوكًا واحدًا يكون أكثر إزعاجًا لك . لا بدأن تكون محددًا . لا تضع فى القائمة أشياء مثل " غير مطيع " أو " سىء السلوك " فهذه أشياء شديدة الغموض ، وإنها تختار سلوكًا محددًا مثل " لا يقوم بتنظيف أسنانه . . أو لا يذهب إلى النوم حتى أصرخ فيه . .

واعلم أنك كلما كنت محددًا ، كان من السهل متابعة التقدم في خطة تحسين السلوك السيء ..

ما تحتاجه الآن أن تكون مستعدًا برد فعل مختلف عندما يفعل الطفل السلوك المطلوب تغييره .. فإذا توانى في تنظيف أسنانه أو الذهاب إلى فراشه ، فقل له بصوت هادى : " كها تحب ، ولكن اعلم أنك لن تذهب إلى النادى غدًا .. أو أنك لن تلعب بالكومبيوتر كها تفعل كل يوم .. "

إن الابن هنا يتلقى رد فعل مختلف وغير متوقع ، فهو يتوقع أن يكون رد فعلك هو الصياح والصراخ ، وهو قد أصبح محترفًا فى مواجهة هذا .. ولكنه ليس مستعدًا لخسارة هذه المزايا " الذهاب إلى النادى .. أو اللعب بالكومبيوتر " .. وخاصة إذا كان قرارك فى ذلك هادتًا ، ولا يحمل أى نقد لشخص الابن.." (").

إن هذه الطريقة في معالجة السلوك الخاطيء تعرف بطريقة «اللدقيقة الواحدة».

<sup>(</sup>۱) حاول أن تروضني – راي ليفي – ص ١٣٢ – ١٣٦ .

<sup>(</sup>۲) لحمل الابن على الإذعان لأوامرك بحسن الانتظر في عينه ، وإنها فوق حاجيه في منطقة الجبين . راحم إن شنت كتاب " ۲۱ يوماً للحصول على الفوة والسلطة في تعاملك مع الاخرين – جيمس ك ز فانطلبت .



وتعتمد على جعل الأبناء يشعرون بعدم الرضا عن تصرفهم الخاطئ، ثم تصويب هذا السلوك، مع إشعار الابن بحب الأب!!، فكيف يتم ذلك في دقيقة و احدة؟

إذا عاد ابنك متأخرا إلى البيت ، وكان قد كرر تأخره خلال الأسبوع ، انظر إلى عينيه مباشرة ، وقل له : " لقد عدت متأخرا ، وكررت ذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع " .. " أنا غاضب جدا منك يا بني ، وأنا حزين جدا أنك كررت ذلك مرت."

وهكذا فى النصف الأول من الدقيقة " أشعرت الابن بكلام مختصر أنك غاضب ما فعل ، وأنه لا يجب أن يفعله .. ومن ثم يشعر الابن ببعض الضيق وعدم الراحة .. وهو أمر مطلوب .. فإذا بدأ الابن فى الدفاع عن نفسه .. هنا ينبغي عليك أختي المربي - أنت تكمل النصف الآخر من الدقيقة ، فهو مفتاح النجاح فى عملية نغم السلوك التي تقوم مها ؟!

أنظر إلى وجه ابنك بحب واجعله يشعر أنك تقف إلى جانبه ، وليس ضده .. وأكد له أنك تحبه ، لأنه إنسان طيب ، وابن صالح .. ولكنك غير راض عن سلوكه تلك الليلة ، ثم ضمه إلى صدرك بقرة ليعلم أن عتابك له على ما فعل قد انتهى ..

وهكذا .. ففي النصف الأول من الدقيقة قمت بتوبيخ طفلك بأسرع وقت ممكن ، وحددت له ما فعل ، وعبرت عن شعورك بالغضب تجاه ما قام به . أما النصف الآخر من الدقيقة ففيه لحظات هدوء ومحبة ومنح للثقة . تذكر خلالها أنك لا تقبل بسلوك طفلك الحالي ، ولكنه ولد طيب ، وتشعره بأنك تحبه وتحتضنه .

فمثلًا: " إذا تشاجر الابن مع إخوته ، وأخبرتك أمه بها يفعله كان تأديبه حواريًا كالتالي :

١ - وصف الأمر دون تعليق: لقد أخبرتني أمك بأنك تتشاجر مع إخوتك.



٢- صف مشاعرك إزاء هذا الموقف: لقد تضايقت لأنني أتمنى أن يكون
 سلوكك مع إخوانك جيدًا ، وسأكون أكثر سعادة إذا ابتعدت عن ضربهم .

٣- اشرح ما تود أن يفعله بنفسه: بهذه الأفعال التي تسلكها مع إخوانك لن
 تستطيع جعل الآخرين يحترمونك أو يثقون بك في المنزل.

٤ - تعرف على مشاعر ولدك: أعرف أنك لا تريد أن تحدث أي مشكلة فى المنال.

٥ أذكر ما تريد أن تنميه في ابنك مع إعطاءه الفرصة لحل مشكلته: أحب أن تكون تصر فاتك أفضل، أدرك أن لديك القدرة على حل مشاكلك دون تدخل منى.
 ٦ عدم القليل من المساعدة: أستطيع أن أقدم لك مساعدة في المواقف الصعة

 ٦ قدم القليل من المساعدة : أستطيع أن أقدم لك مساعدة في المواقف الصعبة بعدما تحاول حلها وتفشل فيها .

٧- ثتى فى ابنك : كلي ثقة على أنك تستطيع أن تتجاوز مشاكلك .

٨ - اشرح دورك في مذه المشكلة: لن أستطيع مساعدتك في حل مشاكلك،
 عليك أن تتحمل مسؤوليتك جيدًا ... " (١).

.. وأنت فى كل ذلك - أخي المربي - كالطبيب الذى يداوى الجرح باللمس الوقيق وليس بمبضع الجراح .. تحاول أن تجد للابن العذر فى تصرفه .. وتحاول تصويب تصرفه عبر التعليم ، كما فعل النبي هم معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم فى صلاته فلم يزجره النبي ولم يعبس فى وجهه ولم يشتمه ، بل قال له:
" إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ، إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " ... هكذا فى صورة بسيطة ، ونافعة ، ومحددة قد لا تستغرق الدقيقة الواحدة !!

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلاً فذاً – أكرم مصباح عثمان – ص ١٤٠.



# • هل تحاول السير الصعب؟

لو كان كل شيء في حياتنا سهلًا.. لو كانت خالية من الصخور نتسلقها، ومن العقبات نتجاوزها ونتغلب عليها.. لو أصبحت حياتنا بلا مشكلات عقلية نحلها، وغوامض نفسية نكتشفها.. فأين هي الحياة؟ وأين هو رونقها وجمالها؟!!

فإذا وجدت \_ أخي الأب والمربي \_ أنك لن تخرج من نقاشك مع أبنائك بأمر جديد.. ولن تستطيع تصحيح المفاهيم التي تريد.. أو لن تقدر على تثبيت فكرة ترى أنها لا بد أن تكون واضحة عندهم .. أو لن تقوي به ودًا لهم أو تحسّن به تواصلًا معهم.. فلا تشعر باليأس منهم، ولا تحزن على ما نظنه منك فشلًا.. وإنها:

وطّد علاقتك بابتك: «أنت ابني وأنا أحبك».

*حدد مدفك :* «ما فعلته في بيت خالك ليس مقبولًا على الإطلاق».

فَكَر الابن بسلوكه الجيد: «لقد كنتَ دائمًا حسن السلوك».

قرق بين الابن وبين السلوك السيء: قل: «هذا سلوك مرفوض» ولا تقل: «لا يفعل ذلك إلا غبي».

وحاول في كل ذلك أن تكون قادرًا على التوجيه بلا غضب.. والتصويب بلا جدال.. وتغيير السلوك في دقيقة .. مع الحفاظ على مشاعر الأبناء، وتنمية الثقة لديهم..

فإن فعلتَ .. فأنتَ عندها بمن يتقنون مهارة «السير فوق الخيط الرفيع».





# الباب الثاني

احْتَرِم مَشَاعِرَه

U = Understand his feelings

ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول: أسمع القلب .. تملك العقل -

الفصل الثاني : حتى لا يتآكل الحب.

الفصل الثالث: التوبيخ يهتك حجاب الهيبة







# الفصل الأول **أَ**سْمِع القلب. . تملك العقل



إذا دعوت صديقًا تحبه إلى العشاء ، وأثناء تناوله لطعامه إنسكب كوب اللبن من يده .. ماذا ستقول له ؟

لا شك أنك ستقول: " لا عليك .. إن هذه الأمور تحدث كثيرًا ، أمر عادي .. إنتظر، دعني أجففه ، دعني أنظف المكان .. أليس هذا هو رد فعلك مع صديقك؟

فلهاذا حين يحدث نفس الأمر مع ابنك تقول : " مرة أخرى تسكب اللبن ، ألم أقل لك مرارًا أن تكون أكثر حرصًا .. يالك من طفل غبي ، لقد أفسدت غطاء المائدة !!

نعم .. لا بد للأبوين من ممارسة عملية النقد تجاه أبنائهها ، فالأمور لن تسير دائم على ما يرام ، لكن المشكلة أننا أثناء ممارسة النقد كثيرًا ما نتجاهل كيان الابن ، وفظن أن من المفروض عليه - بحكم رعايتنا له وقيامنا على شؤونه - أن يستمع ويمتثل لكل ما نقوله له . وهذا غير صحيح ، فالابن يمتلك مشاعر كاملة ودرجة من العقلائية منخفضة ، ولذا فحاجته إلى الحب والملاطفة أعظم من حاجة الكبير ..

#### • التربية بالحب:

الأبناء هم منحة الله إلى الآباء .. والقدرة على رعايتهم بـ " حب " هي الشكر الواجب لهذه المنحة الإلهية ..

> هذا المفهوم يجب أن يستقر في أذهاننا نحن الآباء والأمهات .. وهذا المفهوم يعد أسلوبًا تربويًا ، وسلاحًا إنسانيًا عجبيًا ..



فهو يبني ولا يهدم .. وهو يشع الطمأنينة والمتعة والراحة ، وينفي العذاب والقلق والحبرة ..

إن " الحب يقيم الجسور ، بينها الكراهية توجد الشقوق والأخاديد ..

الحب يشع دفقًا بين الآباء والأبناء ، والكراهية تشع برودة شديدة ، فهي تدفع الكان ه الى أن ينكف ء على ذاته ..

إن الذي يبذر الحب في قلوب أبنائه يحوّلهم إلى جنود يحرسونه ، و عمال يخدمونه ، وإلى مظلات تقيه حر الشمس ..

## نعم للحب كل هذا" السحر التربوي" ..

... لأن الذي يجب أحدًا يجرص الحرص كله على أن يسعده ، ويكون على استعداد لأن يبذل له كل ما يستطيع .. إن الدنيا كلها تختزل في شخص المحبوب ، فيصبح إرضاؤه وكأنه إرضاء للدنيا كلها ، وإغضابه ومخاصمته ، وكأنه إغضاب ومخاصمة الدنيا كلها ..!!

ومن هنا فعندما يتعامل -الأب والأم والمربي- مع أبنائه بالحب ، يجد نفسه أمام واجبات لا حصر لها ، كلها تصب في مصب بناء بشري ، على أقوى ما تكون الأسس ، وعلى أجل ما تكون الصورة ، ولغاية أنبل ما تكون الغايات.

وهذا كلَّه يسهِّل عملية التربية ..

لن تكون نصائح الأب و المربي مجود " كلام " جاف وثقيل ، ينتهي أثره بالإنتهاء من ترديده ، وإنها يصبح وكأنه " رغبات " للأبناء أنفسهم ، تجىء على ألسنة أولياء الأمور ..

ولأن كلّا من الأب والمربي يتحول في هذا المناخ إلى " محبوب " ، سيحرص الابن دائها على أن يفعل ما يسعد محبوبه ، ويبتعد عن كل ما يمكن أن يغضبه .. عندئذ ، لا يحتاج الأب والمربي إلى ضرورة التواجد مع الابن للمراقبة ، لأن كلا منهم سيكون قد



استقر في قلب الابن ووجدانه ليتحول إلى رقيب وموجه ذاتي.."(١).

لذلك أخي الأب والمربي .. في كل توجيهاتك لأبنائك ، بين لهم أن حبك لهم هو الذي يدفعك إلى توجيههم ، وحثهم على فعل الصواب ، وسلوك الأفضل .. "روى معاذ رضي الله عنه أن النبي الله أخذ بيده وقال : "يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك ، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم أغني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " (أخرجه أبو داود في سننه صحيح الحامر برقم ٧٩٦٩) ..

#### لاحظ في هذه القصة اللمسات التالية:

- الأخذ بالبد
- والتقديم بعبارة ( والله إني لأحبك )
  - تكرار اسمه أكثر من مرة
    - عبارة أوصيك .

وكل ذلك بجعل الشخص يتلقى النصح ويعمله فى كل حال من تلقاء نفسه " <sup>(17)</sup>.

وحتى إذا تشبث الأبناء بأفكارهم ، وأصبح من الصعب دفعهم إلى التخلي عنها بمجرد الإقناع العقلي ، فإن مشاعر العطف والتفهّم وإبداء الرغبة في تخليصهم من الأفكار الخطأ .. كل ذلك يساعد على قبو لهم لأفكارنا ، واستقامتهم على ما نريده من سلوكيات .. ولذلك نجد النبي فلاق قضية الشاب الذي جاء يطلب إذنًا بالزنا ، و بعد أن سلم الشاب بمنطقية الحوار الذي دار بينه وبين النبي فلاه، وبدا منتنعا بسخافة مطلبه ، نجده فلا يظهر تعاطفه وحنوه نحو الشاب ، ف " وضع يده عليه ، وقال : " اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه . فلم يك شيء أبغض

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء علم له أصول – د. سعيد إسهاعيل على – ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص ٤٦.



للفتي من الزنا".

إن الضيان الأول لقبول الابن لما يعلمه مربيه أو يطلبه منه إنها هو الحب .. "فها لم يشعر المتربي أن مربيه يحبه ، ويجب له الخير ، فلن يقبل منه ولو أيقن أن عنده الخير كله . بل لو أيقن أنه لن يجد الخير إلا عنده !! وأي خير يمكن أن يتم بغير حس؟!" (').

نعم إن طريقة العطاء مهمة كالعطاء ذاته ، ولا بد دائهًا أن نعطي لأبنائنا ما نريده لهم من فهم ووعى ونصيحة على قاعدة دائمة من الحب ..

إن الابن الذي ينشأ على الحب واحترام المشاعر ، هو إنسان يضع كل شيء في مكانه الصحيح ، يعرف قيمته ومكانته وينافس بشرف مع الآخرين ؛ فينمو مستقبله بين يديه قويًا ثابتًا ... كل ذلك من ينبوع الحب والإحترام يخرج، فتتحول طاقة حبه إلى تعاون مع أبيه .. وبذلك التعاون يقدرون معًا – الأب والابن – على هزيمة كل المشاكل والآلام ، بدلًا من أن يكون الابن جزءًا من هذه الآلام ، وسببًا في تلك المشاكل ..!!!

إن الابن الذي يتلقى كليات الحب والاعتزاز من أبويه على ما يقوم به لهما من مساعدة أو ينفذ لهما من طلب .. هذا الابن هو الذي يفرح بمساعدة أبويه كلما استطاع بمبادرات ذاتية .. تضع رضا الأبوين فوق كل مطالب النفس والذات .. بينها من يحرمه أبواه الحب والاعتزاز ، فإنه غالبًا سيلجأ إلى إزعاجهم لتنبيههم إلى حاجته المنسية من جانبهم إلى أن يكون عجوبًا ، وعبًا أيضًا ...

سيقول الآباء .. ومن منا لا يحب أبناءه ؟ إنهم أحب شيء لدينا في هذا الوجود!!

نعم .. إننا - كلنا - نحب أبناءنا .. هذه حقيقة ، ولكن كم منا يخبر أبناءه أنه

<sup>(1)</sup> منهم التربية الإسلامية - محمد قطب - ج٢ ص ٤٥.



يجبهم .. كم منا يشعرهم بهذا الحب؟ ..

نعم نحن نتفانى فى العمل الشاق من أجل أبنائنا ، ولكننا لا بد أن «نخبرهم، ونشعرهم» أننا نحبهم ..

فالتعبير عن مشاعر الحب من الأمور التي تزيده وتنعشه ، ، ولذلك كان من وصايا الرسول ﷺ إلينا : " إذا أحب أحدكم أخاه ، فليخبره أنه يحبه " ( رواه أبو داود والترمذي ) ..

فلا يترك الأب أبناءه يقرؤون ما بين السطور حتى يعلموا أنه يجبهم .. بل يصرّح لهم بذلك .. فالتصريح بالحب أمر هام كها أخبر النبي ﷺ الرجل الذي قال: أنه يجب فلانًا " هلاً أخبرته أنك تحبه "

فيقول الأب – مثلًا - : " أحمد .. إني أحبك يا بني .. وإني فخور بك " .. " عبد الرحمن رؤيتك في الصباح وأنت ذاهب إلى مدرستك هي إشراقة صبحي الحقيقي " ... " سمية .. إن وجودك ابنتي في هذه الحياة يجعلها تبدو أجمل في ناظري " أحمد ، عبد الرحمن ، سمية " .. " بارك الله فيكم .. حبى لكم يزيد يومًا بعد يوم "

"وإذا دعي الأب إلى وليمة أو عشاء أو نحو ذلك من المناسبات التي قد يدعى إليها الأب. فليحاول قدر المستطاع أن يلصق ابنه به ، ولا يترك بينها فرجة لإمكانية جلوس أحد بينها ، وذلك لقوله ﷺ: "لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس" ... ولا بد من ملاطفة الأولاد في المجلس وعدم تحقيرهم ، أو طردهم من المجلس، فقد كان بعض الأطفال يحضرون مجلس رسول الله ﷺ ...

وكان رسول الله ﷺ يظهر حبه لهم ولا يخفيه ، فيقول عن أسامة بن زيد والحسن : " اللهم إني أحبهها ، فأحبهها " رواه البخاري ج ٥ / ص٣٣.

.. ومن أعجب ما يروى عن النبي ﷺ فى هذا الباب عن أبي ليلى قال : " كنت عند النبي ﷺ ، وعلى صدره ، أو بطنه الحسن أو الحسين عليهها السلام ، فبال فرأيت بوله أساريع ( أي طرائق ) فقمت إليه ، فقال : دعوا ابني لا تفزعوه حتى



يقضي بوله ، ثم أتبعه الماء " وفي رواية " لا تستعجلوه"..

إن تربية الأبناء تتحول إلى متعة حقيقية حين نتفاعل مع أبنائنا على أساس الحب واحترام المشاعر ..

والاحترام والحب يعني " ببساطة أن تصبح مسافة الهواء التى تفصل بين جسد الطفل وجسد والديه مملوءة بالدفء ، والدفء ليس حالة احتضان دائم للطفل ، ولكنه حالة اعتزام نفسي بأن هذا الطفل جدير بحبنا ، وأن أخطاءه قابلة للإصلاح .. " (").

•أخى الأب والمربي ..

أحب أبناءك بغير شروط .. أظهر لكل واحد منهم قيمته عندك ، وقدره في قلمك ..

عانقه .. شد على يديه ، واربت على كتفه أو ظهره .. أخبره أنك تحب الكثير من الأشياء التي بجبها هو .. وتقدر ما يقوم من أعمال .

تقبل أفعال أبنائك بصدر رحب ، تسامح مع أخطائهم ، ولا تكوّن عنهم فكرة مسبقة وتحاول أن تثبتها من خلال أخطائهم ..

إن تربية الأبناء هي فى حقيقتها لحن حب نعزفه نحن الآباء والأمهات ، وعلينا أن نعزف هذا اللحن بثقة واقتدار ، وأن يكون عزفنا بمنتهى الهدوء لأن اللحن طويل جدًا .. فعمر أبنائنا هو طول اللحن الذي يجب ألا نعزفه بخبراتنا وتجاربنا فقط ..وإنها بأنفاسنا المحبة لأبنائنا ..والتي تردد دائهًا " خذ قلبي ، وأدني ابتسامة سعادتك "

فإذا استطاع كل أب ومربي ، أن يستخلص من عناصر قلبه الرحمة

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ١٣٠ .



والاحترام، واللهفة والصبر، والعفو عن الزلات .. ثم قام بدمج هذه العناصر في عنصر واحد، فقد حصل على أغلى الذرات في تربية الأبناء .. ذرة الحب ..

# • مسرآة المساعر:

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن دليل عبة الأولاد هو توفير الحاجيات والملابس والهدايا والمآكل الطبية وما شابه ذلك ، وما ذلك كله بدليل حقيقي على الحب ، وإنها الحب الحقيقي الذي لا نتبه إليه هو احترام مشاعر الأبناء وتفهم أحاسيسهم ، وعدم انتقادهم وتوبيخهم في كل مناسبة صغيرة أو كبيرة..

ولا شك أن هذا النوع من الحب هو الأساس القوي لشعور الأبناء بالأمن والاستقرار ، ونمو عواطفهم ، بل وعقولهم نموًا سليهًا ..

كما أن الطفل الذى يشبع من الحب والحنان يكون أميل إلى الطاعة والتعاون والانضباط .. ومن هنا يصبح من الخطأ البين أن يهدد المربي أبناءه بأنهم إن لم يفعلوا كذا فلن يحمه !!

ذلك أن الطفل الذي يشعر أن والديه لا يحبانه ربها أساء السلوك ليتمتع برؤية والديه وهم يشعرون بالتعاسة لأنه يسىء السلوك !!!!

نعم .. إن النصيحة التربوية هنا أن نشعر أبناءنا أننا نحبهم في جميع الظروف ، وأننا نفخر بهم على كل الأحوال .. قد لا نحب منهم تصرفًا أو سلوكًا ما ، ونود لو سلكوا غيره ، ولكننا مع ذلك نحبهم .. نحبهم في كل الأحوال .

ولا شك أن هذا الأمر يحتاج منا – كآباء وأمهات ومربين - أن نشاركهم ما يدور فى نفوسهم من مشاعر .. من خلال جمل تعبّر عن هذه المشاركة .. ولا تحمل روح الانتقاد أو اللوم .

" فعندما تشعر أن الابن يعاني من مشكلة ، ونرى على وجهه علامات الحزن والكآبة .. لا نواجهه مباشرة بقولنا : لماذا وجهك شاحب؟ ما الذي حدث لك ؟



بل من الممكن أن نبدأ بتفهم مشاعره ومشاركته ما يحس ويشعر :

" يبدو أنك متعب ومهموم بعض الشيء!!

كأنك تشعر بالضيق من يومك الدراسي !!

فهذا الحوار يدل على المساندة والمشاركة ، وتدعيم للطفل ، بإثارة اهتمامه وتشجيعه للخروج من المشكلة ، بينها التساؤل : لماذا وجهك شاحب ؟ تحمل روح الاستجواب والانتقاد ، مما يجعل الطفل في وضع دفاعي ، لا يمكنه أن ينفتح معنا ويعتر عها يجيش , في صدره . " (١) .

وإذن ، فنحن نهتم بها يقول الابن ، ونتعاطف مع ما يشعر به ، ونؤجل اللهجة الآمرة أو الموجهة ، لنعطي الابن بدلًا منها حبًا يطل من عيوننا ، وينتقل إلى أعهاق قلب الابن ، فيتحول الابن إلى صديق حميم يبثنا شكواه ، ويسألنا التوجيه والارشاد .

ولا شك أن طريقنا إلى معرفة ما يفكر فيه الأبناء ، وما يشعرون به ، هم أبناؤنا أنفسهم .. فهم الذين يعطوننا المفاتيح .. فمشاعرهم تأتي من خلال كلمة ونبرة صوت ، من خلال إيهاءة ووقفة . كل ما نحتاج إليه هو أذن تسمع، وعين ترقب ، وقلب يشعر .

#### خذ مثالاً ٠

عندما يعود الابن من المدرسة للبيت صامتًا يجرجر نفسه فى ثقل وبطء ، يمكننا أن ندرك من خطواته أن شيئًا بائسًا قد حدث له . وطبقًا للشعار الذي نؤمن به ، فلن نبدأ حوارنا بتعليقات انتقادية مثل:

- لماذا هذا الوجه النكد الذي " يقطع الخميرة من البيت " ؟
  - -ماذا فعلت هذه المرة ؟

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم مصباح عثمان - ص ١٠٦ .



- أي مشكلة أتيت بها اليوم ؟

 طالما أننا مهتمون برد فعل الطفل الداخلي ، فسنتجنب التعليقات التي تخلق الاستناء والك اهدة في داخله ..

وبدلًا منها ، يمكن للأبوين أن يظهرا الفهم بقولها أي عبارة مما يلي :

- لم يكن يومًا طيبًا بالنسبة لك.

-يبدو أنه كان يومًا شاقًا .

-يبدو أن شخصًا ما قد ضايقك .

... نريد أن نؤكد مرة أخرى .. إن الطفل يتعلم مما يعيشه ، وإذا عاش على عدم احترام مشاعره ، فإن هذا يدفعه إلى البحث عن أخطاء الآخرين ، والاستخفاف بمشاعرهم .. بل والارتياب فى نواياهم .. " (١٠ بينها إذا رأى من أبويه تفها لمشاعره ، دفعه ذلك إلى مزيد من التعاون معهم ، فتنتشر روح الاحترام وأخب ، تلك الروح التى تفجّر المواهب وتنمي القدرات .

إن لغننا اليومية مع أبناننا تفتقد الكثير من احترام مشاعرهم ، بل من احترام ذواتهم ..

إننا ربها لا نعلم ما هي الكلمات التفاهمية التي يجب أن تسبق توجيهاتنا خد..!!

خد مثالاً .

" أشرف ( تسع سنوات ) يأتي للبيت غاضبًا ساخطًا . كان المفروض أن يذهب في رحلة مع المدرسة ، ولكنها ألغيت بسبب المطر ..

الأم " بطريقة خاطئة " : لا فائدة من البكاء ... أمامك رحلات أخرى كثيرة .. وما ذنبي أنا حتى تأتي عندى لتبكى ؟

<sup>(</sup>١) بين الآباء والأبناء – د. ج . جينوت – ص ٧١،٧٠ .



... بينها الطريقة الصحيحة أن تحترم مشاعر الابن إزاء إلغاء الرحلة ، وتقدّر أنه حزين لما أصابه من خيبة أمل .وتعلم أنه إنها يظهر لها غضبه لتشاركه مشاعر خسة الأهل التي يشعر مها ..

الأم : تبدو حزينًا لما أصابك من خيبة أمل .

أشرف: طبعًا.

الأم: لقد أعددت كل شيء، ثم جاء المطر فألغى الرحلة ..

أشرف : نعم يا أمي .

الأم : أنا أقدّر ما تشعر به ، ولكن ربها كان ذلك خيرًا .. وستأتي أيام أخرى أفضا, إن شاء الله ..

... لقد زال غضب " أشرف " تمامًا .. وأصبح على استعداد للتعاون مع أمه فيها تريد ..

إن الابن حين يكون في خضم عواطفه الجياشه ، لا يستطيع أن ينصت لأحد. إنه لا يستطيع أن يقبل النصح أو النقد البناء .

إنه يريد منّا أن نفهمه . إنه يريد منّا أن نفهم ما يعتمل فى داخله فى تلك اللحظة بالذات .

علاوة على أنه يريدنا أن نفهمه ، بدون أن يكشف عما يعانيه . إنها لعبة يفشي فيها القليل فقط مما يحس به ، والباقي بجتاج منا إلى التخمين .

#### مثال آخر:

عندما يقول الطفل لنا :

-المدرّسة ضربتني

- فلا داعي أن نسأله عن مزيد من التفاصيل . ولا داعي لأن نقول له :
  - ماذا فعلت لتضربك؟ لا بد أنك فعلت شيئًا .
- ... بل نظهر له أننا أدركنا ألمه ، ونفهم ارتباكه ، وضيقه مما حدث له ...



ننظر إليه و ننصت له ، ونستعمل الكلمات التي يعرف منها الطفل أننا نفهم ما يشعر به ، مثل أن نقول :

- لا بد أن ذلك أثار غضبك .
- لا بد أنك تكره المدرسة الآن !!
- -لا بد أن شعورك بها مربك من موقف شعور مؤلم جدًا

.... إن مشاعر الابن تضعف وتخف حدتها ، وتفقد شدتها وقسوتها عندما نتقبلها بالمواساة والفهم والاحترام .

#### مثال آخر:

عندما يقول الابن شيئًا عن نفسه ، فليس من المرغوب الاستجابة بالموافقة أو عدم الموافقة ، ولكن بتفاصيل تحمل للابن فهيًا أبعد مما يتوقع ، وشعورًا أبعد مما يظن بمشاعره وأحاسيسه ..

الأدن: إنني لست مو فقًا في الرياضيات.

.. في هذه الحالة لا يفيد أن يقول الأب أو الأم : نعم أنت ( خيبة ) مع الأرقام.

وإنما من الأفضل أن نقول:

-الرياضيات هذا العام تحتوى بعض المسائل الصعبة.

- أنا على ثقة أنك ستبذل ما في وسعك لتكون أفضل.

... إن الآباء والأمهات يجب أن يكونوا مرآة مشاعر الابن ، يعكسون له أحاسيسه بشكل صحيح ، لتكون النتيجة أن يجب الأبناء الوقوف أمام تلك المرآة .. أمّا أن تكون مرآتهم تعكس للابن الصورة بقولها : " ما أقبح شكلك !! .. كلك على بعضك كارثة ..!! لماذا لا تفعل شبئًا لتغير ذلك ؟!! "

فلا شك أن الابن سيتجنب الوقوف أمامها ..

إن وظيفة المرآة العاطفية هي عكس المشاعر كما هي دون تشويه :



-تبدو غاضبًا اليوم يا " أحمد "

-يظهر أن الوضع كلّه لم يعجبك.

.. فهذه العبارات ، لا تحمل موعظة ولا تقريعًا .. ومن ثم فهي فى غاية الفائدة التربوية للأبناء ، لأنها تظهر بوضوح ما هي مشاعرهم ، ووضوح مشاعرهم أمامهم بهذه الطريقة تتبع لهم الفرصة للعبادرة الذاتية للتجميل والتغيير " (١).

# أيها الأب .. أيتها الأم .. أخى المربي:

إن العظمة الحقيقية فى تربية أبنائنا أن نتعامل معهم ونحن مشبعين بروح التفهم لمشاعرهم ، والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطئهم ، والرغبة الحقيقية فى تصويب أخطائهم مع الحفاظ على مشاعرهم وأحاسيسهم عبرمنحهم العطف على أخطائهم ، والود الحقيقى لهم ، والعناية باهتهاماتهم وهمومهم ...

ومن ثم يمنحونا هم - فى مقابل هذا الذي أعطيناهم - حبهم ومودتهم وثقتهم . لأنهم شعروا بالأمن فى جوارنا ، وبالثقة فى مودتنا ، و بالسعة فى صدورنا لكل ما يقولون أو يفعلون .. وقبل كل ذلك وبعده ، شعروا بتفهمنا لمشاعرهم ، وأننا نعكسها لهم كأفضل ما تكون " مر آة المشاعر " .

#### قيادة القلوب:

" ففم الانسان إمّا أن يجىء بكليات تزرع فى قلب السامع لها حديقة مليئة بأزهار العاطفة ، وإما أن ينطق بكليات جافة كأنها المعاول ، فتهدم الجيال فى أعماق الأبناء ، لأنهم يرون تلك الكليات الحشنة على شفاهنا ، وكأنها خرائب موحشة

<sup>(</sup>١) بين الأباء والأبناء - د. ج . جينوت - ص ١٧ - ٣٢ .



مليئة بالخفافيش والغربان ... " (١).

وكلماتنا التي نلقيها على أبنائنا لا تكتسب تأثيرها من ألفاظها التي تصاغ منها بقدر ما تكتسب ذلك التأثير من نسهات الحب التي تهب منها على قلوب الأبناء ..

" أنظر أخى الأب والمربي كيف تقول لابنك " من فضلك " و "أشكرك" .. و" كيف أصبحت ؟ " إلى آخر هذه العبارات ..وتأمل هل تلقيها إلقاء كأنها ألفاظ خاوية جافة تعودها اللسان ، أم أنك تلقيها عليه نابضة ينبوعها القلب ، لتحدث المودة بينك وبينه ؟ !! ...

إن من الآباء من إذا سمعته يقول لابنه "من فضلك" أو "شكرًا لك" أحسست أنه يخاطب جمادًا ، لخلو أحسست أنه يخاطب جمادًا ، لخلو صوته من أى نبرة تدل على المودة .. وهذا أمر يبعث على الأسف ، فإن هذه الكلمات لو استعملت ، وكان فيها نفحة من الحب ، لأفاضت على حياة أبنائنا البشر والسعادة .. ولدفعتهم – بالحب والرحمة – إلى الانقياد لما نريد .. " (17) .

ومن هنا ، فإن تصبحتي لك أخي الأب والمربي ..

لا تمنح ابنك النصائح في شكلها المجرد ..

إجعل هذا "الابن" يدرك أنك تمنحه معها بعضًا من راحتك وجهدك وطاقتك.. وأنك سهرت البارحة إلى ساعة متأخرة من الليل لأجله هو.. فقط.. وأنك أخّرت بعض مشاغلك لأجله هو.. فقط.. وأنك مستعدّ لتكرار ذلك مرة ومرتين وألفًا.. من أجله هو.. فقط..

لابدّ أن يشعر بالحرارة فيها وهو يستلمها منك.. لا بدّ أن يشعر بها نديّـة.. رطبة.. بعَرَق ساعديُك .. ليعلم أنك تعبت وأنت تنتزع له نسخة من أعياق ما

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب – د. سبوك – ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) كيف تحل مشكلاتك ببساطة – دونالد نوون – ص ١٤١،١٤٢ بتصرف .



تحمله و تؤمن به..

لا بدّ.. أن يُدرك.. آنك ضحّيت.. وحبّدًا لو تجعله يرى بنفسه حجم تضحياتك.. حتى تبقى راسخة في ذاكرته.. وتذكّره على الدوام أن بين يديه أمانة.. تستحق الاحتفاظ..

إن تجارب الأمم ، ومشاهدات الأحداث تثبت " أن البشر كبارًا وصغارًا هم كاننات عاطفية في المقام الأول ، والجانب العقلاني فيهم أضعف مما نظن ، ولذا فإن معظم الناس توجههم عواطفهم في معظم شؤونهم ، ويتصرفون على مقتضى عقولهم ومسلماتهم الفكرية .

. والأطفال على وجه الخصوص \_ مشاعرهم كاملة وتجاربهم محدودة، ولهذا السبب فإن المسائل العاطفية تكون شديدة التأثير فيهم .

إن عالم الأطفال عالم غريب والتأثير فيه يتطلب أن نتمكن من الدخول إليه ، في هو الطريق الذي يوصلنا إليه ، وما هو الباب الذي يمكننا أن نلج منه؟

ليس هناك سوى باب واحد هو باب اللطف والرحمة والعطف والحنان والبذل ، من خلال الهدية والحدمة والملاطفة والبسمة والنظرة، فتطفح نفوس الأطفال بالسرور والرضا والبشر والأمن ، وفى تلك اللحظة المحبح الباب مفتوحًا للدخول إلى نفوسهم وعقولهم وزرع القيم والمبادىء والمفاهيم والأفكار فيها . " (")

إنه لا بد للمربي أن يكون صاحب نفس أكبر من نفس المتربي ، وأن يكون عنده ما يعطيه لمن يربيه ، وأن يتقن فن العطاء بحب ، وأن يقوم بإرشاد من يعلمهم باهتمام ومثابرة ..

إن التربية الجافة المعتمدة على الأوامر والنواهي ، والتى تلجم العواطف وتكبتها ، وتدفع الآباء إلى أن يكونوا دائمي الصراخ فى وجوه أبنائهم .. تلك التربية

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية -أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ١٦٨ .



أمر مرفوض لأنها تقسى مشاعر الأبناء وتجمد ينابيع العطاء في أعراقهم.

أمّا حين نتعامل معهم بالقدر الكافي من الحب ، والتقدير ، فإنهم يتصرفون طبقًا للإشارة العاطفية التي خرجت من قلوبنا ، وصاحبت لهجتنا ونحن نتكلم معهم، فيكون انقيادهم لنا بالتفاعل لا بالقهر ، وبالتفاهم لا بالقسر ، وبالحب لا باللامبالاة والجفاف العاطفي ..

إن القيادة الحقيقية للأبناء هي قيادة القلوب لا قيادة الأبدان .. قيادة الرضا لا قيادة الضغط .. قيادة الحب لا قيادة الإرهاب .. ولن نحصل على أفضل ما عند أبنائنا حتى نستميل قلوبهم فيحبونا ، فإن أحبونا أطاعونا ..

تسألني لماذا ؟

لأن العقل لا يسمع .. حتى يسمع القلب ..







تكون خادعة ..!!

يعرف الأبناء الكثير عن تكوينهم المادي بالنظر إلى صورتهم تعكسها المرآة .. و يعرفون الكثير عن تكوينهم العاطفي بسياع أحاسيسهم التي نعكسها لهم ..!! فإذا عكسنا تلك الأحاسيس دون زيادة موعظة أو إضافة تقريع ، أحب أبناؤنا الوقوف أمامنا كمر آة لمشاعرهم .. وإلا ، تجنبوا مرآتنا إلى مرايا أخرى قد

لذا وجب علينا كآباء أن يكون شعارنا فى مواجهة مشاعر الابن هو : دعني أفهم . دعني أظهر أنني أفهم . دعني أظهر وأعبّر عها يدور فى نفسك من مشاعر .. من خلال جمل تعبر عن مشاركتنا مشاعره .. ولا تحمل روح الانتقاد أو اللوم .

## • هل تتقن لغة المشاعر ؟!:

حين نراعي مشاعر أبنائنا ، فإن الحب والمودة معهم يزداد يومًا بعد يوم .. أمّا إن أهملناها ؛ فإن هذا بالضرورة يبعدهم عنا !! نعم ، إن حدوث ذلك الإهمال مرة أو مرتين لن يدمر حبهم لنا ، ولكن تراكم هذا الإهمال قد يدمر علاقتنا بهم .

إننى أتذكر جيدًا كيف كان أبي رحمه الله إذا حدثت أمور صغيرة ككسر لشىء أو خدش الأثاث أو غيرها ، كيف كان يقول : " فداءك .. كل شىء يمكن إصلاحه .. أهم شيء أنك بخير " ..

إنني أذكر كم كانت هذه الكلمات تبث الطمأنينة في داخلي .. إن كلماته كانت نعني أن مشاعري مقدمة عنده على أي شيء آخر.



فإذا كان الابن يحتاج الأب لأى سبب، فإن أفضل ما يمكن عمله في هذا الوقت هو أن يكون اللب بجانبه .. فالأولوية دائمًا يجب أن تكون لمشاعر الأبناء .. والتعامل معهم يجب أن يكون عبر "لغة المشاعر" .. تلك اللغة الصامتة التي تشعر أبناءنا بالحنين الدافيء لقلوبنا ، والحرص الواعي لعقولنا، والسمع المنصت لرسائلهم إلينا "أرجوك لا تهمشني .. أريد من يفهم ما أنا فيه " .. تلك الرسائل من أبناننا تريد منا فها واعباً يبحر داخل مشاعر الآخر ليعرف لماذا يتصرف بهذا التصرف ؟ .. فإذا عرفنا الإجابة تبادلنا معهم مشاعر الحب والتقدير والاهتهام الحقيقي ..

خذ منالا على ذلك "قصة ثهامة بن آثال ، حينها فهمه سيد البشر ﷺ وقرأ ما بين أسطر مشاعره ، حينها كان مربوطًا في سارية المسجد ، وهو لا يريد أن يسلم وهو في الأسر ، بل يريد "حرية الإختيار" قبل " اختيار الحرية " فيفك النبي أسره ، فيسلم ويردد قائلًا " يا محمد ، والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلى من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى " .. ( أخرجه البخاري برقم ٤٣٧٢ ، ومسلم برقم ١٧٦٤ ).

إن مما يعين الأب و المربي على التعامل الأصوب مع أبنائه أن يتقن "مهارة قراءة المشاعر " ..

فإذا عرف مشاعره ، واكتشف مشاعر أبناته ؛ فإن النتيجة البديهية هي إمكانية السيطرة على مشاعره وإدارتها إدارة مفيدة ، وتوجيه مشاعر أبنائه والتعامل معها بحكمة تهتم ببعضها وتهمل الأخرى ؟ .. ومن ثم تؤدى إلى التآلف والاتفاق والطاعة المحة .

# أخي الأب والمربي:

إن كل من حولك من صغير أو مراهق ، كل له أنين داخلي يصرخ "افهمونا يا ناس " ..



ولا بد أن تحسن التعامل مع هذه الأصوات الداخلية ، وأن تعرف جيدًا كيف تميز بين تلك الأصوات .. صوت الصغير .. صوت المراهق .؟. وغيره .. وفي كل الأحوال تحاول إخراج الإنسانية في كل أحد . عبر تلك اللغة الوحيدة التي تقوى التواصل مع الأبناء ، وتعمق الحب بينك وبينهم ..

إن "الكبار والصغار يشتركون فى حاجتهم للفهم والمشاركة بدل الانتقاد والنصح عندما يخطئون التصرف ، حتى يستفيدوا من تجاريهم فى تطوير شخصياتهم، وبالتالى لا بد من إعطاء وتوفير هذا الحق للطفل إذا أردنا تنشئته بط يقة منانة.

فإعطاء الطفل حقه وقبول الحق منه ومشاركته يغرس فى نفسه شعورًا إيجابيًا نحو الحياة، ويتعلم أن الحياة أخذ وعطاء، ويتدرب على الحضوع للحق لكونه يرى أمامه قدوة صالحة .. ويتعود العدل فى قبول الحق ورضوخه له، فتتفتح طاقته لترسم طريقها فى التعبير عن نفسه ومطالبته حقوقه، وعكس هذا يؤدي إلى كبتها وضمورها.

فهذا رسول الله ﷺ يستأذن غلامًا على يمينه لكي يتنازل عن حقه ليعطيه للكبير الذى على يساره ، فإذا بالطفل لا يؤثر سؤر رسول الله ﷺ على نفسه لأحد أبدًا فيعطيه رسول الله ﷺ الإناء ليشرب ويهنأ في الاستمتاع بحقه .

أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى بشراب فشرب منه ، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ " فقال الغلام : لا والله يا رسول لا أؤثر بنصيبي منك أحدًا ، فتلّه – أى وضعه –رسول الله ﷺ في يده." (').

فإذا أردت - أخي المربي - سلطة مطلقة على أبنائك دون جرح مشاعرهم أو

<sup>(</sup>١) الانصات الإنعكاسي- محمد ديهاس - ص ٣١-٣٣.



الحط من كرامتهم ، فيمكنك صياغة أوامرك في صورة مقترحات .. "تحدد لأبناتك ما يجب عليهم عمله .. والوقت المحدد لذلك " ثم تترك لهم حرية اختيار الوسائل للقيام مهذه اله اجبات ..

إن تلك الطريقة – بجانب أنها تحافظ على مشاعرهم – تحقق أمرًا مهمًا هو الرفع من إحساسهم بالمسؤولية ، وفي ذات الوقت زيادة قدراتهم الإبداعية..

أخي المربي .. إن الأفراد لا يستجيبون للأوامر المباشرة إلا في الخدمة العسكرية ، وكلنا يعلم نوع هذه الإستجابة !!، أمّا إذا أردت الحصول على طاعة أفضل وأعهال أكثر إتقانًا ، فإن السبيل الصحيح إلى ذلك هو الأوامر المخفية في صورة مقدّ حات ..

إن أبناءنا بشر لهم مشاعر وأهداف ومنطلقات في الحياة ، ليسوا آلات نحركها كها نريد ، وهم يحبون أن يفهموا كها يحبون أن يطيعوا .. ولا بد من التعامل معهم على أساس من الإنسانية متمثلين سلوك سيد البشر ﷺ الذي أخبر عن الخدم بقوله: " إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فأطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ، وإذا كلفتموهم فأعينوهم " (أخرجه البخاري برقم ٣٠، ومسلم برقم ١٦٦١) .

" إن تأكل الحب بين الآباء والأبناء قد يحدث لأن أتيا من الأب أو الأم لا يضع مشاعر الابن موضع الاعتبار .. فالطفل فى هذه الأحوال يأكل فى موعد محدد، ولا بدله أن ينفذ ذلك .. والطفل بجب عليه أن يتصرف باتزان ، وإلا فهناك العقاب الصارم .. ومن ثم تتفجر طاقات عدم الاحتبال فى نفوس الأبناء نحو الآباء والأمهات .. فيتمردون على تحويلهم إلى مجرد قوالب نصب فيها ما نريد من مأكل أو أخلاق أو سلوكيات ... " (١) .

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ٨٦ بتصرف يسير .



#### ومن هنا فإن الوصية التربوبة:

اهتم بمشاعر الابن ولا تهملها ، واعلم أن رعاية مشاعر الأبناء في وقتها هي من أهم الأشياء لهم ، وهي أهم عندهم من المال وكل ما تملكه من أشياء ... فلا تكن سخنًا مالمال ، مخيلًا بالمشاعر والمعنويات .

وإيّاك وجرح مشاعره أو تحقيره ، فالنفس لا تحب أن تظهر ناقصة أمام الآخرين ، وتكره من يحاول أن يظهر عيوبها ،.. وترفض بالتالي ما يقدمه لها من نصائح – ربها – على سبيل العناد ..!!

# • تفهيم إحتياجات أبنائك:

من الأمور التربوية التى يجب مراعاتها بدقة كيفية التعامل مع "احتياجات الأبناء المادية المادية والصحية والنفسية والاجتماعية ، والاهتمام بالبذل والصلة والتفقد لكل ابن ، والتعامل معه بعطف وتعاون .. وهذا من أهم ما يدفع الأبناء إلى التعاون مع الآباء .. فكيف نربى أحدًا دون أن نسد جوعه أو دون أن نزيج العوائق النفسية والمادية التى تعوقه ، وكيف نعدل سلوك أبنائنا دون أن نشعرهم بالنصرة والتأييد والاحترام ... "(1)

ومن الأمثلة على هذه الاحتياجات التى يجب مراعاتها أثناء التعامل مع الأبناء وتربيتهم " أن لا نمنع الابن من النوم عندما يحتاج إليه ، ولا نطالبه فى هذه الحالة بأداء أعياله أو القيام بأنشطته ... ولا نلجأ أبدًا أمام تأخر الأعهال والواجبات المدرسية إلى إلزام الأولاد بالقيام بها وتنفيذها وهم فى حالة الحاجة إلى النوم وعدم القدرة على مقاومته " " ".

وكذلك إذا واجهنا الأبناء بسلوك لا نرضاه منهم ..فإن من الأهمية بمكان أن نصف رأينا بشأن ما يشعرون ، ونؤكد على أننا نشاركهم أحاسيسهم كأن يقول الأب : « إننى أشعر أنك مضطرب ، هل تريد أن تقول شيئًا ؟».

<sup>(</sup>١) علم النفس الدعوى ~ د.عبد العزيز النغيمشي - ص ٢٧٤ ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٨٦.



ويحاول اكتشاف الأسباب التي تقبع وراء سلوكهم السيء ..

خد مثالًا .. الغضب:

فأكثر الأبناء لا يمتلك القدرة اللازمة للتحكم في عواطفه أثناء الغضب<sup>(۱)</sup>، بسبب مشكلات معينة ، فإذا وقفنا عليها ، أمكننا تعليمه طرقًا بديلة للتعامل معها بدون غضب ..!!

إن ما يشعر الأبناء بالغضب يكون غالبًا إفتقاد الحب أو فقدان التقدير ..

ومن هنا يكون التعاطف والتعامل مع الأبناء بانفتاح عاطفي هو خير أسلوب لعلاج غضبهم ..

قل لابنك : " إذا كنت غاضبًا ، فلابد أن هناك سببًا وجيهًا لذلك ، أخبرنى ما هو .. ".

" لقد أغلقت الباب بعنف شديد ، وهذا يشعرني بأن هناك ما يحزنك "

.. " لا أستطيع أن أجبرك على التحدث إذا كنت لا ترغب فى ذلك ، ولكني آمل أن تغير رأيك ، لأن التحدث عما يضايقك يخفف عنك .. إني أكره أن أراك حزينًا مكذا..».

و لا شك أن مما يساعد الابن على الانفتاح الحواري معك ، وبث الشكوى لك أن يسود كلامك معه الحب واحترام المشاعر و حسن التساؤل .. وكل ذلك يمكن أن نجمله في كلمة واحدة " الذوق " ..

فالذوق " أن تكون قادرًا على أن تقول الكلام المناسب فى الوقت المناسب ودون إساءة لابنك ، وتكون الحاجة أمس لمزيد من المهارة والذوق عند التعامل مع المواقف الحساسة ، ولذلك يجب أن يكون لدينا الحس السريع والدقيق للموقف ، وما هو أفضل ما يقال فيه ....

<sup>(</sup>١) بل وكثير من الآباء أيضًا .



وحتى نتحلى بالذوق لا بدأن نكون على فهم جيد للطبيعة البشرية، كها يجب أن ننظر إلى مشاعر أبناتنا نظرة تعاطف " (۱) وأن ندخل ما عندنا من حكمة على الابن بهدوء .. فالطريق الضيق " بين جدارين ، و الذي لا يتسع إلا لمرور سيارة واحدة فحسب ، لا تدخلها السيارة إلا برفق من قائدها وحذر وتوق ، بينها لو أقبل بها مسرعًا وأراد المرور من هذا المكان الضيق لاصطدم يمنة ويسرة وتعطلت سيارته ، والطريق لم يزد ولم ينقص ، والسيارة هي هي ، لكن الطريقة هي التي اختلفت ، تلك برفق وهذه بشدة " (۱).

" إننا بشكل عام نلجأ إلى القوة التى نستمدها من وضعنا كآباء فى فرض ما نريد أو منع ما نريد، وقليلًا ما نتذرع بالصبر والتفهم لمساعدة أولادنا على النمو فى الاتحاه الصحيح.

وقد نغلب فى معركة القوة ، ولكن على حساب ضعف العلاقة وضمور الانضباط الذاق لدى طفلنا .

ومن السهل استغلال القوة والحصول على ما نريد لكن النتيجة المتوقعة تحطيم المشاعر وإعاقة النمو .

إننا نهدف ونحن بصدد معالجة السلوك غير المقبول أن نراعي التوازن بين السلوك الذي نريده وبين مشاعر الابن ، بمعنى أننا إذا أردنا من الطفل أن يهارس الفعل المناسب فينبغي أن نهتم في الوقت ذاته برعاية ذات الابن ومشاعره " <sup>(٣)</sup>.

فالابن يدرك مشاعرنا تجاهه ويركز عليها ولا يهتم للتوجيه إذا كانت المشاعر تجاهه سلبية - وقت ارتكابه الخطأ - مثل الغضب منه أو الحيرة تجاه سلوكه .

 <sup>(</sup>١) ٢ بومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين - جيمس ك . فانفليت - ص ٣٩ بنصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) لا تحزن - عائض القرني - ص ١. ٤٤٦

<sup>(</sup>٣) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص ٨٤ . ٨٢ .



لذا .. أتمنى أن يتقبل الآباء أبناءهم كها هم وأن يتحملوا أخطاءهم ، وأن يراعوا مشاعرهم ، وأن "ينتبهوا جيدًا إلى أخذ الأمور دائمًا في حجمها الطبيعي ولا يصنعون " من الحبة قبة " ولا يجومون حول الأبناء وكأنهم بجرمون صغار يقومون بالتحضير لجريمة ما "(۱).

إن الآباء الواثقين من أنفسهم لا يلحون على أبنائهم ، وإنها يتناقشون معهم بهدوء وتعاون ، ولا يقومون بمطاردتهم على لا شىء وكل شىء ، وإنها يتفاعلون معهم على أساس من إحترام مشاعرهم واستقلالهم وتفردهم.

فإذا أردت أن تكون أبًا ناجحًا ، فعليك أن توقن أنك لست قائدًا حربيًا تشرف إشرافًا دقيقًا على تحركات ابنك ، وإنها كل جهدك هو في إيجاد رؤية مشتركة بينك وبينه للوصول إلى الإختيار الأفضل ..

قدر مشاعر أبنائك ولا تلجم عواطفهم أو تكبتها فتصرخ فى الابن "كن رجلاً ولا تبك" أو تمنعه من أن يختبى، داخل جسدك الكبير، بل احتضنه وأكرمه واعلم أن التربية الجافة تقسي مشاعره وتجمد ينابيع العطاء فى أعاقه .. ونشير هنا - بالمناسبة - إشارة عابرة إلى أن مثل هذا كان السبب فى جفوة عمر رضي الله عنه فى الجاهلية . فقد كان أبوه - الخطاب - شديدًا جافيًا عليه ، نابذا له واجدًا عليه، فنشأت فيه تلك القسوة والشدة التى كان يشكو منها المسلمون قبل أن يسلم عمر ويتعدّل بناؤه النفسى كله بلمسة الإيهان ." (1)

أيها الآباء . . أيها المربين . .

لا تحكموا أبدًا على أفعال الابن قبل الوقوف على ما ورائها ..

لا تتصرفوا كجلادين، ولا تتخذوا القرارات كالقضاة ..

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب – د. سبوك – ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ١١٦.

۱۳۸



تذكروا أن إيهانكم بأبنائكم يساعد على تحسين أفعالهم وتطوير قدراتهم · إن أى أحمق يسعه أن يلوم ويتهم وينتقد ويوبنخ .. بل إن هذا ما يفعله أكثر الحدة .!

-وإنها صاحب الحكمة في التربية مجاول أن يتفهم ويلتمس الأعفار ، ويستر ولا يشتهر الزلات ، ويرحم ومجتمل ويشفق ، وينبه ويعلم برفق . .

### • انتقد السلوك .. لا الابن :

يحب الابن أن يشعر بأنه شخص هام .. وأفضل وسيلة لإشعاره بذلك هى المعاملة الحسنة من أبيه ، وتقبله له بالحال التي هو عليها ، وحبه له بغض النظر عن زلاته (() ، وتأكيد ذلك الحب من خلال القول : " إنني أحبك ، ولكن تصرفك في هذا الأمر لا يعجني ".

فإذا حصل الابن مثلًا على درجة غير جيدة فى مادة العلوم ، فقل : " لا عليك، إن لديك فرصة أخرى لتحسين هذه الدرجة ، فقط تحتاج إلى الاستذكار بجد، وإني واثق أنك ستحصل على أعلى الدرجات " هكذا تتحدث معه \_إذا أخطأ \_

إن الرسالة الأكثر أهمية التي يريد الأب والمربي هنا أن يتقلها إلى الابن هي أنه يجه حبًا غير مشروط ، ذلك الحب الذي يعني "قبول الابن بمزاياه وعيوبه ، فنحن نحب الشخص وليس بالضرورة أن نحب التصرف نفسه. فنحاول أن نفصل الفعل عن الفاعل ، وأن نفصل كذلك الأقوال عن الذوات، فعندما يسىء ابنك التصرف فمن الطبيعي أن تستاء من تصرفه ولكن يبقى بإمكانك أيضًا عدم الغضب والمحافظة على الهدو ، وهذا ليس بالأمر السهل ؛ بل يحتاج إلى التدريب والمتابرة "(٢).

<sup>(</sup>١) لا يعني ذلك تشجيع زلاته

<sup>(</sup>٢) مجلة ولدي العدد ١٣ – ص ٥٤ .



ولكن في كل الأحوال: نفصل الفعل عن الفاعل .. فلا نقول للابن مثلًا : لماذا أنت غبي هكذا ؟ وإنها نقول : يابني ، عليك المذاكرة بجدية أكثر .

" يقول ربنا عزوجل لرسوله ﷺ في عشيرته: " فإن عصوك فقل إنى برى، مما تعملون " ولم يقل إني برى، منكم مراعاة لحق القوابة ولحمة النسب، وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له: " ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا ؟ " فقال: " إنها أبغض عمله وإلا فهو أخى وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة " (1).

إن بعض الآباء بحلو له " تهديد الابن بوقف حبه له وعطفه عليه .. " كن مؤدبًا وإلا فإننا سوف لا نحبك" أو"لا أحب الأبناء الذين لا يقومون بها أطلبه منهم" ..

بل على العكس يجب أن يعرف الابن أن الأب يحبه في جميع الظروف .. وأن الأب يفخر به إذا كان أول فرقته ، ولكن حبه لا ينقص قدر أنملة إذا لم يكن له نفس الترتب !!! " <sup>(17)</sup>

وحتى عندما ينتقد بعض سلوكياته ، فهو يقتصر على السلوكيات ، ويحذف كل التعليقات السلبية حول شخصية الابن ..

خد مثالا ..

رامى ( ١٠ سنوات ) أراق اللبن عن غير قصد ، فوق مائدة الطعام عند الإفطار .

الأم: لست صغيرًا حتى لا تعرف كيف تمسك بالكوب! كم مرة قلت لك يجب أن تكون حريصًا!!

<sup>(</sup>١) كيف تتنتقد الآخرين - أكرم عثمان - ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سياسات تربوية خاطئة - محمد ديهاس - ص ٧١.



الأب: إنه أخرق .. إنه هكذا دائيًا ، وسيظل هكذا دائيًا .

لقد سكب ( رامي ) حليبًا لا يساوي الكثير من المال، ولكن السخرية اللاذعة التر بلت الحادث قد تكلف كثيرًا كثيرًا في مجال فقدان الثقة .

والنصيحة التربوية هنا : عندما تحدث أمور بشكل خاطىء ، فليس الوقت مناسبًا لتعليم المخطىء عن شخصيته .. بل من الأفضل التعامل مع الحدث ، لا مع الشخص .

والتصرف الصحيح في مثال (رامي):

الأم: أرى الحليب قد انسكب على المائدة .. لا بأس .. ها هي إسفنجة فلنحاه ل تنظف المائدة.

" ينظف رامى المائدة ، وتساعده أمه فى نفس الوقت .. هكذا بدون أية تعليقات جارحة . " <sup>(۱)</sup> .

هكذا .. تركيز الانتقاد " على سلوك الابن ، وليس على شخصه ، لأن هذا يجعله يحاول تغير أفعاله وتصرفاته ، مع بقاء ذاته وكرامته مصانة ..

#### فعلى سبيل المثال:

"أعرف يا راشد من علمي بك أنك نادرًا ما تهمل واجباتك الدراسية".

بهذا الأسلوب نتمكن من مساعدته على أن يثق بنفسه ، ونبرز له الأخطاء بصورة تحافظ على كبريانه وشخصيته .. ولا نتعمد أن نؤذيه ونقلل من شأنه .. بمثل قولنا : " راشد أنت لا تنفع في شيء أبدًا ، ولن تنفع فيه ما حييت " !!

ماذا علينا لو أننا رفعنا من روحه المعنوية ، وأيقظنا همته لكي يتحمل

<sup>(</sup>١) مِن الآباء والأبناء - د.ج.جينوت - ص ٤٢ بتصرف يسير.



مسؤولية تصرفاته وأفعاله كقولنا:

"كلي يقين أنك سوف تنجح فى محافظتك على نظافة ملابسك إن ركزت جيدًا في هذا الشأن ".

وماذا لو غرسنا فى نفسه القدرة على القيام بذلك وتجاوز هذا الإهمال والاتكالية التى يهارسها فى حياته ، علاوة على إبراز جوانب القوة فى شخصيته ومساعدته فى الوصول إلى الحلول المناسبة لمعالجة ما يقع فيه من أخطاء ، كي يرتقي بنفسه وبسلوكه .

فعلى سبيل المثال:

الخطأ: " مريم أنت فتاة كسولة ".

الصواب: " مريم لديك بعض التقصير في الاعتناء بنفسك ".

الخطأ: " تتصف يا أحمد بالغباء ".

الصواب: "أحمد .. عليك الإهتمام بمذاكرتك وتحسين مستواك الدراسي .. "(١).

وإذا كسر أحد الأبناء نسبتًا داخل المنزل . حاول الأب أن يحتفظ باتزانه الانفعالي ، ليبقي على حبه للابن ، رافضًا فى الوقت ذاته سلوكه السىء .. ثم يخاطبه بثقة فى قدرته على التغيير للافضل : " كلي يقين أنك سوف تنجح فى الحفاظ على حاجات المنزل جيدًا والتعامل مع ما فيه بشكل أفضل .."

وتبقى هذه هى طريقتك – أخي الأب والمربي – فى التعامل مع السلوكيات السيئة ..

" فإذا أرسلت أحد أبنانك - مثلا - ليشتري شيئًا ، فأخطأ في عد النقود، أو كسر شيئًا مما اشتراه ، فلا تقل له : " ليتني ما أرسلتك " أو " الحق علي أني وثقت فيك ، واعتمدت عليك " أو " أين عقلك ؟ " . . إلى آخر هذه العبارات التي تسبب

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فلَّا - أكرم مصباح عثمان - ١٠٩،١٠٨.



له إحباطًا شديدًا يترك أثره التربوي السيئ في نفسه .

وكذلك إذا طلبت من طفلتك أعهالًا في المطبخ، فلم تنجح فيها كأن لا تحسن تقطيع الطهاطم أو لا تتقن غسل الخضار أو لا تنظف الأطباق جيدًا، لا تقولي لها: " اذهبي للعبك فها زلت صغيرة .. كان على أن أفعل هذا بنفسي " .

... بين لابنك خطأه بهدوء، واطلب منه أن يعيد ما كلفته به بصورة صحيحة إن كان هذا مكنًا، وأفهمه أننا جميعًا نخطىء في بدايات تعلمنا، وأن الخطأ لا يعني العجن أو الفشا. "(١).

وإذا رأيته يفعل أشياء لا تحبها ، أو أفعالًا غير مقبولة ، فأفهمه أن العيب ليس فيه كإنسان ، بل إن الخطأ هو في سلوكه .

قل له: " لقد فعلت شيئًا غير حسن " بدلًا من أن تقول له " إنك ولد غير حسن ".

وقل له " لقد كان تصرفك مع أخيك قاسيًا" بدلًا من أن تخبره " إنك ولد قاسي " .

ولا تقل إن الابن "قذر" ولكن قل إنه يبصق على الأرض ، أو يلقي بالفضلات فى الشارع ، باعتبار أن هذه حقائق لا تقبل الخلاف ..فقط.. تَصِف السلوكيات بدقة وبأمانة .. وليس بها نراه نحن تفسيرًا للسلوك ..

وعليك مع ذلك بالرفق في توجيه النقد ، و تأسى في ذلك برسول الله ﷺ عند النقد لشخص ما بقوله " ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ".

روى البخاري عن أنس بن مالك قال ، قال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السياء في صلاتهم»، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم».

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد دياس - ص ٨٤.



فالنقد للسلوك الخطأ .. مع بقاء الحب والثقة ..

والستر وعدم فضح الزلات هو طريقة النقد ..لأن الستر عمل إيجابي يهدف إلى الإصلاح والتعديل وحفظ الكرامة وصيانة السمعة ..

إن احترام كينونة الابن وصون كرامته يجعله دائم التطلع إلى بناء جسر من الثقة والمودة بينه وبين من يقوم على انتقاد بعض تصرفاته وسلوكه ، فإن للكلمات اللطيفة والمهذبة أثرًا مهمًا في الاحتفاظ بكرامة الشخص وخصوصًا إذا تم التركيز في النقد على سلوك الفرد لا على شخصيته ، وذلك عندما يرتكب الأخطاء أو المهاتبة ؛ لأن هذا ما يهمنا في تقويمه وتصحيح أفعاله وتصرفاته ، مما يجعل الأمر قابلًا للتعديل والتحسين .

إن النقد الموجه للأبناء وليس إلى سلوكهم يترتب عليه أمور فى غاية الخطورة، فهو يجد من قدراتهم وإبداعهم وتفوقهم فى العمل ، بل إنه قد يحطم ما لديهم من قيم وقواعد أخلاقية .!!

خذ هاتين العبارتين مثالًا لما نقصد : " أنا أكرهك " أم " أنا أكره هذا السلوك فيك" .. أيتها أفضل؟

وهذه هي طريقة الأنبياء مع أقوامهم : " قال إنى لعملكم من القالين " .. الكراهية موجهه للعمل الفاحش، ومعنى القالين أي الكارهين .

ولذلك لما جىء بشارب الخمر ونال العقوبة على ذنبه فقال بعض القوم له : أخزاك الله ، فقال رسول الله ﷺ: " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان " (رواه البخاري –رقم ٧٧٧٧).

ومثل هذه المواقف علمت أصحاب رسول الله ﷺ كيف يتصرفون مع من يأتون الخطأ ، فقد مر أبو الدرداء على رجل قد أصاب ذنبًا ، فكان بعض القوم يسبه ، فقال :



"أرأيتم لو وجدتموه فى قليب "حفرة " ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلى ، قال : فلا تسبوا أخاكم ، واحمدوا الله الذى عافاكم ! قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنها أبغض عمله فإذا تركه فهو أخى "( " ( أخرجه أبو نعيم فى الحلية ).

# • أخي الأب .. أختي الأم .. أخي المربي :

أحب أبناءك الحب العملي ، ووضع لهم خطأهم برفق ولين ، اصبر عليهم ، وتغافل عن أخطائهم أحيانًا ، اجعل من نفسك قادوة لهم ، واغرس السلوكيات السليمة في نفوسهم ، استخدم في ذلك أنجع الأساليب .. أسلوب الحب ..

واعلم أنه حتى لا يتآكل الحب بيننا وبين أبنائنا فنحن فى حاجة أن نعرف لغة مشاعرهم ، فنحبهم فى كل أحوالهم . ونصوّب سلوكياتهم دون تحقير ذواتهم . . . ونقوم بالتأكيد على جوانب القوة لديهم . . و نقبل جوانب الضعف فيهم . . "نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم" . . ونستمتع بأبوتنا لهم . . كل ذلك في علاقة حد لا يتآكل . . .



<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د/ عادل رشاد غنيم - ص ٣٠



# الفصل الثالث التوبيخ يهتك حجاب الهيبة



نميل نحن الآباء عند رؤية السلوكيات غير السوّية لأبناثنا ، أن نصيح ونصرخ وربها نضرب غاضبين .!!

وكل تلك التصرفات تشبه إلى حد كبير البنزين الذى لا يزيد النار إلا الشعالاً ، بينا إذا أردنا لنار السلوكيات السيئة أن تنطفى ، فإن لذلك سبيل واحد هو التوقف عن التوبيخ والصراخ ، والبداية فى طريقة أخرى للعلاج لا تقرّم الاخطاء عبر التحقير والتشهير والسخرية ...، ولا تعطي محاضرات التوبيخ والغضب ، بل تعطي حزن الأب على سلوكيات الابن ، أو فهمه لدوافع تلك السلوكيات الابن ، أو فهمه لدوافع تلك السلوكيات .!!

# الستر مطلب شرعي وحق مرعي :

لا شك أن الستر مطلب شرعي في حق المسلم الذي يظهر منه الصلاح ، ولم يجاهر بالخطأ .. قال ﷺ: (من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) (١).

ومن هنا وجب علينا الستر على أبناتنا وعدم التشهير بأخطائهم ، خاصة تلك التي يسترون بها عنا ..

كيا أن التجسس وتتبع العورات من الأمور التى نهي عنها شرعًا ، بل المطلوب معاملة الابن بها يظهر منه وإعطائه حقوق المسلم من الستر إنتظارًا لفيئه ورجوعه عن الخطأ .. بل لا بدمع الستر من طلب مؤالفته بالتشجيع والهدية ..

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، صحيح البخارى كتاب المظالم الباب ( ٣ ) وصحيح مسلم كتاب البر والصلة برقم (٥٥).



فقد كان من هدي النبي ﷺ إذا رأى شيئًا من أصحابه أو بلغه عنهم شيء ، وأراد أن يدلهم على الحق فيه أنه لا يصرح بأسائهم ، ولكنه يلمَّح فيستر عليهم ويحصل مقصوده من النصح فيقول: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا".

كها فى قصة الثلاثة الذين أتوا بيوت رسول الله ﷺ وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها ، فقال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدًا . وقال الآخر : وأنا أصوم فلا أفطر . وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا .

فقال ﷺ: « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ».

ثم قال : «ولكنى أصلى وأنام ، وأصوم وأقطر ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى» [ رواه البخارى ٩ / ٩٠ ، ٩٠ – ومسلم ٩ / ١٧٦ ].

إن من طبيعة البشر الخطأ والتقصير ، ولم يجعل الله العصمة لغير الأنبياء والمرسلين ، لذلك يبنغي أن نتوقع الزلل من أبنائنا ، فاذا حدث هذا الزلل وجب علينا الستر وعدم هنك عوراتهم .. فعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في المدينة ، فبينها نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نؤمه، فلها دنونا منه إذا بباب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط ، فأخذ عمر بيدي وقال : أتدرى ببيت من هذا؟ قلت: لا، فقال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب فيا ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه، قال الله تعلى : "ولا تجسسوا" فرجع عمر وتركهم.

وهذا يدل على وجوب الستر وترك تتبع العورات ، وقد قال رسول الله لمعاوية : " إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم " [ رواه أبو داود ].

وهنا نتعلم نقطة في غاية الأهمية وهي عدم مراقبة الابن والتجسس عليه وفضحه إذا أخطأ ، وفي هذا يقول الإمام الغزالي : " فإن خالف في بعض الأحوال



مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه و لا يهتك ستره .. لا سيها إذا ستره الابن ، واجتهد فى إخفائه ؛ فإن إظهار ذلك عليه ربها يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة ، فعند ذلك إذا خالف ثانيًا فينبغى أن يعاقب سرًا ، ويعظم الأمر فيه " (()

إن التربية الصحيحة لا تعني أبدًا المحاسبة على كل هفوة ، بل " المربي الحكيم يتغاضى أحيانًا أو كثيرًا ما يتغاضي عن الهفوة وهو كاره لها لأنه يدرك أن استمرار التأديب عليها قد يحدث رد فعل مضاد فى نفس المتربي .. ولكن إهمال التأديب ضار أيضًا .. ومن هنا نظهر حكمة المربي وخبرته فى معرفته الوقت الذى يجب فيه أن يتغاضى ، والوقت الذى لا بد فيه من التأديب .. فالتغاضي شىء ، والغفلة عن النقائص شىء آخر .. فالأول قد يكون مطلوبًا بين الحين والحين ، أما الثاني فعيب في التربية خطم . " (1).

ذلك أن الغفلة عن الأخطاء والتستّر عليها لا يلغيها، بل على العكس يساعد على نموها وتكرارها .. حتى يكون الانفجار السلوكي الخاطىء الذي يدمّر كل شيء ..!!

يقول أحد جنرالات الحرب: " إن الحرب نفسها لم تكن خطأ ، ولكنها كانت نتيجة لتراكم ثلاثين سنة من الأخطاء " (").

ولكن عدم التستر على الأخطاء لا يعنى أن المراقبة الدقيقة والمحاسبة الشديدة، أو التجسس على الابن وتفتيش غرفته – مثلًا – هي أسلوب التربية الأفضل وصورة التعامل الأنفع، بل على العكس فإن هذه الطريقة تسبب انعدام ثقة الأبناء في أنفسهم، وتدفعهم إلى العناد، والأسوأ من ذلك أن هذا الأسلوب يدفعهم إلى التربر بكل الوسائل حتى الكذب ... !!!!

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - ج ٣ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - عمد قطب - ج ٢ ص ٤٨، ٤٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) غير دوله قالواديث أدنيالا توينبي . ترجمة فؤاد محمد شبل .



فمن أصلحه التلميح لم يحتج معه إلى التصريح .. فتصويب الأخطاء هو فن مواجهتها برفق .. وقدوتنا في ذلك هو رسول الله ﷺ..

فقد روى أن خوّات بن جبير الأنصارى كان جالسًا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة ، فطلع عليه رسول الله ﷺ فقال: "يا أبا عبدالله ما لك مع النسوة ؟ " فقال: يفتلن ضفيرًا لجمل لي شود ، قال: فعضى رسول الله ﷺ لحاجته ، ثم عاد فقال: يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ، قال: فسكت واستحييت ، وكنت بعد ذلك أتفرر منه كلما رأيته حياء منه ، حتى قدمت المدينة ، وبعدما قدمت المدينة ، ونا أصلى فجلس إلي ، فطولت ، فقال: " لا تطول فإني منتظرك " فلم اللم متنظرك " فلم اللم تقال: " يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ " فسكت واستحييت ، فقام ، وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لحقني يوما وهو على خار، وقد جعل رجليه في شق واحد ، فقال: " أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ " الله ما در أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ الله أكبر ، اللهم اهد أبا عبد الله " قال: فحسن إسلامه وهداه الله . [ رواه الطبراني ق الكمر و رجاله أنات .]

إن الأبناء - كل الأبناء - لهم هنّات لا يرغبون أن يطلّع عليها آباؤهم .. وهنا يجب التغافل عنها ، وإن كان لا بد من التعرض لها ، فليكن ذلك تلميحًا لا تصريحًا، وبالإجمال دون التفصيل .. وهذا ما تعلمناه من نبينا ﷺ في قصة خوّات ، وأيضًا من عدم خوضه ﷺ في التفاصيل كقوله عزوجل : ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ لِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّ نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ [التحريم:٣].

" إن تحقير الولد وتعنيفه بشكل مستمر دائم – ولا سبيا أمام الحاضرين– هو من أكبر العوامل في ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص .. ومن أعظم الأسباب في



انحرافات الولد النفسية والخلقية ... وخير علاج لهذه الظاهرة هو تنبيه الولد على خطئه إذا أخطأ برفق ولين مع تبيان الحجج التي يقتنع بها في اجتناب الخطأ ؛ وعلى المربي إذا أراد زجر الولد وإرشاده ألا يكون ذلك أمام الحاضرين ، كها يجب أن يسلك معه في بادىء الأمر الأسلوب الحسن في إصلاحه وتقويم اعوجاجه ؛ وهذه الطريقة رسول الله علي في التربية ..

فقد روى مسلم فى "صحيحه" عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: "بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت له : يرحمك الله، فرمانى القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه!! ما شأنكم تنظرون إلى ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلم إرايتهم يصمتونني سكت ، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاني ، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه ، فوالله ما قهرني ، ولا ضربني ، ولا شتمني .. لكن قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، (1).

## أخي المربي ..

كن كالطبيب الذى يداوى الجرح باللمس الرقيق وليس بمبضع الجراح.. حاول أن تجد للابن العذر فى تصرفه .. فإن كان جاهلًا فعلمه كيا فعل النبي على مع معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم فى صلاته فلم يزجره النبي ولم يعبس فى وجهه ولم يشتمه ، بل قال له : "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس، إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "..

و آياك - أخي المربي - «والتشهير بالابن حين ينحرف أول مرة عن سنن الأخلاق الكريمة ، فإذا كذب مرة فلا تناديه بالكذاب ، وإذا لطم أخاه الصغير مرة واحدة فلا تناديه بالشرير، وإذا احتال على أخته الصغيرة فأخذ منها تفاحة كانت

<sup>(</sup>١) تربية الأولاد في الإسلام – د. عبد الله ناصح علوان – ص ٣١٩، ٣٢٠.



بيدها، فلا تناديه بالمحتال، وإذا أخذ من جيبك قليًا، فلا تناديه بالسارق، وإذا طلبت منه كأس ماء للشرب فأبي، فلا تناديه بالكسول، وهكذا .. فلا تشهّر به أمام إخوته وأهله من الزلة الأولى ...

فكل هذا يجعل الابن ينظر إلى نفسه أنه حقير مهين ، وكأنه من سقط المتاع لا قيمة له ولا اعتبار ، مما يولّد عنده النظر للآخرين بحقد وكراهية ، ويجعله منهزمًا هارئا من أنة تكالف للحياة .. " (١)

و احدر أخي المربي .. أن توبخ ابنك بألفاظ من مثل " أنت طول عمرك خايب " .. أو تناديه بألفاظ فيها تشهير، واعلم أننا جميعًا صغار و كبارًا نقبل أن ينقد الآخرون بعض مواقفنا أو بعض تصرفاتنا أو بعض صفاتنا .. لكننا جميعًا أيضًا نرفض أن نصنف دائهًا في فئة الكذابين أو اللصوص أو الأشرار ...

كما أنه ليس من الحكمة التربوية أن يقول الأب : " ابني فلان مستواه العقلي أقل من ماقي إخوته .."

"ابني فلان يئست منه ، ولا فائدة ارتجيها من وراء تربيته " ..أو يقول :" ابني فلان إذا حصل على الابتدائية فذاك كثيرًا " وهكذا ..

ار يحدث هذا على مرأى ومسمع من الابن نفسه ، وهذا مؤذ جدًا ، حيث أن الابن يكون صورته عن نفسه من خلال ما نقوله عنه ، بل ربها اتخذ ما نقوله عنه ذريعة للتهاون بالدراسة أو الاستمرار في ارتكاب أخطائه ..

إن على الأبوين أن يحذرا الكلمات القادحة العابرة ، فالابن يلتقطها ، ويعمل فيها خياله ، فتسبب له أرقًا وخوفًا ، والأهمل غافلمون لا يحسبون أنهم قالوا ما يسموء ....

<sup>(</sup>١) المرجع السابق - ص ٣١٧، ٣١٦ بتصرف.



إن علينا أن نتعامل مع أخطاء الطفل على طريقة " طي الملفات " فإذا وقع فى خطأ كبير أو صغير فى مرحلة من مراحل حياته ، ثم أقلع عنه صار لزامًا علينا أن ننسى ذلك الخطأ ، وأن نساعده على نسيانه ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب

وأن ندرك الفرق الكبير "بين صفة وسلوك سلبي ملازم للابن ، وبين سلوك طارى ، نتيجة لظرف ما ، وعندها يجدر الحكم بالقسط ، فقد عدر الرسول ﷺ حاطب بن أبي بلتعة ، حيث رد على عمر رضي الله عنه عندما طالب بضرب عنقه ، فقال ﷺ: "وما يدريك ، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم " (1)

فإذا وقع الابن في الخطأ كفلتة عارضة ، فليس من الصواب التشهير به أمام إخوته وزملائه .. بل على العكس ، نحاول حمايته من الاحراج العلني ، لأن ذلك يفقده ثقته بنفسه ، ويربك وعيه .. " آخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنها قال : كنت مع عمر في حيج أو عمرة فإذا نحن براكب ، فقال " أرى هذا يطلبنا " ، فجاء الرجل فبكى ، وقال : " ما شأنك ؟ " إن كنت غارمًا أعناك ، وإن كنت خائفًا أمناك ، إلا أن تكون قتلت نفسًا فتقتل بها ، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم " فقال : " إنى شربت الحمر ، وأنا أحد بني تميم ، وإن أبا موسى جلدني وسؤد وجهي ، وطاف بي في الناس ، وقال : لا تجالسوه ، ولا تواكلوه ، فحدثت نشي بأحد ثلاث : إما أن أتخذ سيفًا فأضرب به أبا موسى ، وإما أن آتيك فتحولنى عمر ، وقال : " ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا ، وإنى كنت لأشرب عمر ، وقال : " ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا ، وإنى كنت لأشرب عمر ، وقال : " ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا ، وإنى كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية ، وإنها ليست كالزنا " وكتب إلى أبى موسى : " سلام عليك ،

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - د. عبد الكريم بكّار - ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) كيف تنتقد الآخرين ، وتستولي على محبتهم واحترامهم – أكرم عثمان – ص ٧٤ .



أما بعد ، فإن بن فلان أخبرني بكذا وكذا ، وأيم الله ، إني إن عدت لأسوّدن وجهك ولأطوفن بك فى الناس ، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد فأمر الناس أن يجالسوه ويواكلوه ، فإن تاب فاقبلوا شهادته " وحمّله وأعطاه مائة درهم . " (١٠) .

إن من جميل الفعال ، أن نكسو تصويبنا لأخطاء أبنائنا بأحسن الألفاظ ، فلا سباب ولا شتائم ولا سخرية ولا تشهير ... وأن نحذر أن نناديهم بألقاب سيئة كقولنا : يا بليد ، يا كسول ، يا سفيه ، يا متخلف ، يا سمين .. إلى آخر هذه الألفاظ الني يعجز القلم عن كتابتها لقبحها وتأثيرها السلبي على الأبناء .

إن التجريح ، والسخرية من أبنائنا في علانية .. وعدم الستر عليهم إن أخطأوا .. كل ذلك يضعف ثقتهم بأنفسهم ، ويشعرهم بالاحباط والفشل ، بل إن " السخرية تشوه نفسية الأبناء وتعوقهم ، وكثيرًا ما يستمر هذا التشويه إلى الأبد ...

إن أى إنسان حين تسخر منه أو توبخه وبخاصة أمام الآخرين ، لا تكون قد اعتديت على إحساسه وجرحت كبرياءه فحسب ، ولكنك ستكون قد اعتديت على إحساسه باحترام النفس والكرامة وتقدير الذات " (٢٠).

و أنت بذلك عصيت ربك ، بتركك الستر على مسلم ، وهو مطلب شرعي . و أنت بذلك أفسدت ابنك ، بإهمالك الستر عليه ، وهو حقه المرعى ..

# أدع لابنائك .. ولا تدع عليهم :

يمثل كل ابن من أبناتنا نخطوطة نفسية فريدة ، يحتاج التعامل معها إلى فقه خاص ، وهذا الفقه الخاص تقصر عنه الوصايا والمبادىء التربوية العامة .. فنبدأ معها في الاجتهاد والتأمل ، للوصول إلى التصرف الأحسن ، وفي هذه الأحوال لا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق – ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - ص ١٩ .



بد من تعلق القلب بالله سبحانه فهو الذى يؤتينا الحكمة لنفعل " ما ينبغي ، على الوجه الذى ينبغي " (١٠) .

ولابد أيضًا من الدعاء للأبناء بالسداد والفلاح ، حيث تقصر أسبابنا عن بلوغ ما نريد .. " إذ أن دعاء الوالدين مستجاب عند الله تعالى ، فبالدعاء تزداد شحنة العاطفة وقودًا ، وتتمكن الرحمة والرأفة من قلبي الوالدين .. فيتضرعان إلى الله تعالى ويبتهلان إليه في إصلاح الابن ومستقبله .. وهذه سنة الأنبياء والمرسلين " (١) فقد " كان الأنبياء أكثر الناس دعاء والتجاء إلى الله ، وطلبًا منه إصلاح أولادهم ، فقد سجل القرآن الكريم لبعضهم دعوات وتضرعات عظيمة . فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام ؛ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آمِنًا وَاجْبُنِي وَبَيّي أَن نَّعِبُهُ اللَّمْ اللهِ زَيْ اللهِ اللهِ زَيْ اللهِ فَيْدَ إِنَّا اللهِ اللهِ السلام يدعو طالبًا الذرية الطيبة : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَذُنكُ ذُرُيَّةً طَبَّةً إِنَّكُ سَمِيعُ للدُعا ﴾ (أل عمران ٣٨) .. وهذا الأنبياء كلهم ...

وهكذا بجب أن يكون المربي المسلم يدعو لأبنائه بالصلاح، ويحذر كل الحذر أن يدعو عليهم بالشر؛ فقد نقل عن عبدالله بن المبارك أن رجلًا جاءه يشكو إليه عقوق ولده فسأله إن كان قد دعا عليه أم لا ؟ فأجاب بأنه قد دعا عليه ، فقال له حينذ: " أنت أفسدته " (<sup>77</sup>).

" فبدلًا من أن تكون – أخي الأب والمربي – سببًا في إفساد ابنك بالدعاء عليه .. فلتكن سببًا في صلاحه فندعو له كها كان رسول الله ﷺ يفعل ، فيدعو

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين - ابن القيم - ج ٢ - ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الإنصات الإنعكاسي – محمد ديهاس – ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد – عدنان حسن باحارث – ص ٧٧ ، ٧٨ .



للأطفال بالبركة في المستقبل والمال والولد .. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : ضمنى رسول الله ﷺ إلى صدره وقال : "اللهم علمه الحكمة" .. وفي رواية : " علمه الكتاب " .. وبفضل دعوة النبي ﷺ أصبح ابن عباس في كره حبر الأمة وترجمان القرآن .. " (١٠) .

بل إن رسول الله على يتبع أسلوب الدعاء للطفل لانقاذه من أن يختار أمه النصرانية على أبيه المسلم .. روى عبد الرزاق في مصنفه - بسنده - عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده ، أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم ، فجاء بابن صغير له لم يبلغ ، قال : فأجلس النبي الله هنا ، والأم ها هنا ، ثم خيره ، وقال : " اللهم اهده " فذهب إلى أبيه " ( رواه أحد والنسائي ) " .

إن على الوالدين ألا يغفلا قدر الله ، فهو سبحانه الذى ييسر الخير ويهدي إليه ، وربها اجتهد الأبوان فى التربية ولم ينجحا ، فلا بد أن يتبع هذان الأبوان اتخاذ الأسباب بأن يمدا أيديهما بالدعاء لأبنائهما ، لينشأوا النشأة الصالحة التى ترضي الله تعالى ، ودعاء الوالدين مستجاب بإذنه تعالى .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: " ثلاث دعوات يستجاب لهن ، لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر، ودعوة الموالده " – رواه ابن ماجه / الحديث ٣٨٦٢ ... وهذه منزلة وكرامة للأب في دعائه لأبنائه ... " والأب الموفق من يستثمر هذه المنزلة والكرامة من الله فيدعو لأبنائه ، ويرجو من الله صلاحهم وهدايتهم .. وفي المقابل يحذر كل الحذر من الدعاء عليهم

بل إن من الأمور الطيبة أن يجمع الأب أبناءه فى بعض الأوقات فيدعو لهم ، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه عند ختم الفرآن الكريم " <sup>(٢)</sup>.

<sup>(1)</sup> الإنصات الإنعكاسي - محمد دياس - ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد -عدنان حسن باحارث- ص ٧٦ - ٧٨ بتصرف.



لقد نهى رسول الله ﷺ الآباء والأمهات أن يدعوا على أبنائهم، فقد روى أبو داود عن رسول الله ﷺ قال: "لا تدعوا على أنفسكم .. ولا تدعوا على أولادكم .. ولا تدعوا على خدمكم .. ولا تدعوا على أموالكم .. لا توافقوا من الله ساعة فيها إعطاء فستجاب لكم".

ولهذا فالدعاء على الأبناء أمر خطير جدًا، و مهها قلنا عن خطورته فهو أكثر، لما فيه من دمار للابن ولمستقبله، ومن دمار للأبوين كذلك ..!!

## • التوبيخ .. النار الحارقة :

لا بد من الإهتمام بالطريقة التي ننتقد بها أبناءنا ، فهناك طرقاً صحيحة يكون لها الأثر الأكبر في تنشئة أبناء يتمتعون بنفس سوية متفائلة بعيدة عن الإكتئاب .. ومن أهم القواعد في ذلك أن يكون النقد دقيقًا لأن " النقد المبالغ فيه ينتج عنه الإحساس بالذنب والحجل بدرجة أكبر مما ينبغي لعقل الطفل وتغيير سلوكه ، ولكن التوقف عن توجيه أى نوع من اللوم يمحو الإحساس بالمسؤولية ويبطل إرادة التغير " (١) .

خد مثالا ..

ذهبت " سمية " لزيارة خالتها ، وتركت غرفتها بلا ترتيب وفي حالة من الفوضى الشديدة .. قامت الأم بترتيبها على مضض .. وحين رجعت سمية ، كانت الأم في غاية الضيق .. فكيف يكون الشكل الصحيح في عتاب الأم لابنتها ، وما هو الشكل الخاطيء ؟

#### الشكل الصحيح في النقد:

" يا سمية ، إنك قمت اليوم بفعل أغضبني بدرجة كبيرة " ، فالأم هنا تصف مشاعرها بدقة .

<sup>(</sup>١) كيف تنشىء طفلًا يتمتع بذكاء عاطفي – لورانس إ . شابيرو – ص ١٤٣ .



" لقد طلبت منك قبل أن تذهبى إلى خالتك أن تقومى بترتيب غرفتك وتنظيفها ، فلهاذا تؤجلين ما طلبت منك ؟ " .. الأم هنا تصف ما حدث بدقة ومعارات سليمة .

" لقد اضطررت بسبب تصرفك إلى القيام بتنظيفها وترتيبها ، وهذا أعاقنى عن أعهال أخرى هامة " .. فالأم هنا تشرح الأثر المترتب على تصرف الابنة ، ومن ثم يكون اللوم في موضعه الصحيح .

الشكل الخاطيء في النقد:

تقول الأم : لماذا ينطبق على تصرفاتك اللامبالاة دائيًا ؟ إنني في غاية الضيق منام !!

فالأم هنا تقول : " دائيًا " وهذا يوحى أنّ مشكلة الابنة لن تتغير ، وهذا يدفعها لعدم المحاولة !!

تقول الأم : لقد نبهت عليك مليون مرة أن تجعلى غرفتك نظيفة ، ولكنك لا ننصتين لكلامي أبدًا ، ما هي حكايتك بالضبط ؟ !!

فالأم هنا تصف المشكلة بمبالغة " مليون مرة " .. وتؤكد عدم جدوى أن تحاول الابنة حلها " ولكنك لا تنصتين لكلامي أبدًا " !!!!

.. ولا شك أن هذا وذاك يشعر الابنة بالذنب، كيا أن كلام الأم هنا يتضمن أن هناك عماً يلازم ابنتها بشكل دائم مرتبط بشخصيتها ..

إن الكلمات لها أثر كبير في تربية أبنائنا وتوجيههم ، وقد يصعب علينا كآباء أن نتصور أن كلمة هنا أو هناك مع أبنائنا يمكن أن يكون لها عظيم الأثر في نفوسهم .. ولكن تلك هي الحقيقة ..

إننا حين نقول مثلًا : " إن أحمد لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل أبدًا " .. فإننا نقاوم أية محاولة من التغيير منه .. وحين نقول عن الابن مثلًا : " إنه مثل تمامًا .. لقد كنت فاشلًا في هذا العلم " فإننا نمنعه أيضًا من المحاولة ..



بينها يمكن دفعه إلى محاولة التغيير عبر قولنا : " إن أحمد يصعب عليه فعل ذلك إلا بمحاولة عظيمة " .. وقولنا : " إنه يذكرني بنفسي، الكنه أفضل شيئًا ما ..

إن هذه التعبيرات تفتح له باب المحاولة للتغيير ..

كيف ذلك ؟

هذا المثال توضيح لما نقول:

جلس الأب مع الابن يعلمه كيف يؤدي واجبه الدراسي ، وعندما تكرر فشل الابن في حل مسائل الباب الذي يشرحه له .. صرخ الأب : لماذا أنت غبي هكذا ؟ .. إنها في غاية السهولة ، وقد شرحتها لك مرازًا ؟!!

رد الابن فى ضيق وقد شعر بجرح لكبريائه: أنا أحاول يا أبي .. لكنني ما زلت أتعلم ، هل تتوقع مني أن أنجح فى حل جميع المسائل ، ولم أبدأ فى هذا العلم إلا منذ يومين ؟!!

أحس الأب أنه كان قاسيًا ، فبادر بتغيير طريقته مستخدمًا أسلوب المشاركة الوجدانية ومراعاة مشاعر الابن : لقد جرحت إحساسك يا بني ، أليس كذلك ؟ أو ما الابن , أسه . . نعم يا أي . .

قال الأب : أفهم ماذا تعني .. سأساعدك في فهم هذه المسائل مرة أخرى ، وأنا على ثقة أنك ستكون قادرًا على إتقان الحل ..

وهكذا .. حتى فى أوقات فشل الابن فى تحصيل علم ، أو استذكار مسألة ، فإن التعامل الصحيح معه يتطلب منّا تجنب اليأس ، وممارسة النقد لما نريده من أحوال الابن بطريقة تؤكد على :

- فنهم مشاعره .. أدرك أنك حزين لفشلك في كذا .

- نقل المسؤولية إليه .. تستطيع المذاكرة والاهتهام بدراستك حتى تتغلب
 على مشكلتك.



تقديم المساعدة له عند الضرورة .. أستطيع أن أساعدك في المواقف الصعمة التي لا تجد لها حلًا .

- تنمية الثقة في نفسه .. أدرك أن لديك القدرة على تجاوز مشكلتك .

إننا كثيرًا ما نسمع من الأبوين عبارات مثل " فقدت أعصابي ! أو هذا الابن يفقدن صوابي !! أو ابني بثير غضبي !

إن تلك العبارات من شأنها أن تدعم سلوك ابنك الذى يثيرك ، وتجعله يتعلم كيف يسيطر على مشاعرك ؟ .. تلك المشاعر التي تمنحك القوة والطاقة لتحقيق ما تهدف إليه من تصويب سلوك أبنائك .. مع شعورهم في ذات الوقت بثقتك فيهم ، مما يدفعهم إلى توقيرك وحبك وطاعتك .

ومن أجدى الطرق إلى ذلك أن : " يمدح الابن بكل ما يظهر به من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه . فإن خالف فى بعض الأوقات فلا يوبغ عليه ولا يكاشف بأنه أقدم عليه . بل يتغافل عنه تغافل من لا يخطر بباله أنه تجاسر على مثله ولا هم به ولا سبيا إن ستره الابن واجتهد أن يخفي ما فعله عن الناس . فإن عاد فليوبغ سرًا ، ويعظم عنده ما أناه ، وبحذر من معاودته ، فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة ، وحرضته على معاودة ما كان استقبحه ، وهان عليه ساع الملامة فى ركوب قبائح اللذات التى تدعو إليها نفسه وهذه اللذات كثيرة (١٠).

وهذا أمر نعلمه من أنفسنا ، ومن واقعنا مع أبنائنا ، فإننا حين نكثر التوبيخ والصراخ فى وجه الابن " عند أدنى بادرة للخروج عن السلوك المطلوب ، سنجد أن هذا الابن يكرر للمرة المائة الخروج عن ذاك السلوك المطلوب ، وهنا لابد أن نسأل أنفسنا لماذا لم يمثل الابن لطاعة أبيه ؟ .. والجواب هو أن كثرة التوبيخ وكثرة

<sup>(</sup>١) تربية الأطفال في رحاب الإسلام – خولة درويش – ص ٢٠٥، والقول لابن مسكويه .



الإهانة للطفل وكثرة الصراخ في وجهه تجعله يسىء الظن بنفسه وبقدراته ، ولذلك فانه بكر الخطأ " (1).

# فيا أخي الأب المربي ..

لا تكثر الصراخ والتوبيخ .. ولا تفقد الأمل فى إصلاح الابن ..لأن شعوره بأنك لا ترى أملًا فى إصلاحه يسبب له الجروح النفسية الغائرة .. ويهوّن عليه الفشل ، و سقط قممة كلماتك من قلمه ، بل ربها أسقط هستك من نفسه ..!!

وهذا ما نراه بأعيننا فى كثير من البيوت ، حيث تتطور العلاقة بين الآباء والأبناء فى سياق متوال معروف

 الابن يفعل أو يقول " شيئًا باطلًا ، فيكون رد الفعل من الأب أو الأم التوبيخ والاهانة ، فيجيب الطفل بشيء أسوأ . فيرد الأب أو الأم بتهديدات عنيفة أو بعقاب بدني ..

#### مثال :

كان هشام ( ٩ سنوات ) يلعب بفنجان شاى فارغ . الأم : ستكسره . إنك تكسر الأشياء دائمًا هشام : لا ، أنا لا أكسر شيئًا . ... ويسقط عندئذ الفنجان على الأرض وينكسر . الأم : قلت لك ، يا غيى ، إنك تكسر كل شيء في المنزل .

هشام : وأنت غبية أيضًا ، لقد كسرت فنجانًا الأسبوع الماضي !! الأم : أتقول لأمك غبية ! إنك وقح وغير مؤدب !

هشام : أنت وقحة .. أنت قلت لي يا غبي أولًا .

الأم: ولا كلمة يا سافل ! إذهب إلى حجرتك فورًا! هشام: هيا أدخليني حجرت إن استطعت!



وعند هذا التحدي السافر لاحترامها ، تثور الأم غضبًا ، وتمسك بابنها وتبدأ في ضربه بشدة ..

ويحاول ( هشام ) الهرب من أمه فيدفع الباب بقوة ، فينكسر الزجاج ، وتجرح يد الأم ..

(من يصدق أن فنجانًا صغيرًا ، يمكن أن يسبب كل هذه الفوضى والمعركة؟!!).

... والسؤال هنا : هل كانت هذه المعركة ضرورية ؟ هل هذا الشجار حتمى؟ أم من الممكن معالجة هذه الأحداث بشكل أكثر حكمة ؟

عندما رأت الأم الفنجان مع ( هشام ) : كان يمكنها إبعاده عن يديه ، وتوجيهه إلى اللعب بشيء آخر ..

وحتى عندما انكسر الفنجان ، كان من الممكن أن تبدأ فى مساعدة الابن فى جمع شظاياه مع تعليق "حتى لا تتأذى من تلك الشظايا ، فهى جارحة " ...

وقد تبعث مثل هذه الجمل الهادئة إلى أن يجاول ( هشام ) أن يكفّر عن خطئه، ويعتذر عن الحادث المؤسف .. ومع غياب الصراخ والتوبيخ قد يتعلم أن يكون أكثر حرصًا في تناول الفناجين بعد ذلك " <sup>(۱)</sup> .

ومن هنا تكون الصورة الصحيحة فى النقد وتصويب الأخطاء أن نلفت النظر إلى الخطأ مرة أو مرتبن ولا نتعدى ذلك حتى لا يصاب الابن بالإحباط واليأس .. كما أن من الضروري جدًا " ألا ننبش فى أخطاء قد مضت وانتهت ، فننفخ فيها الحياة من جديد .. إن مثل هذه التصرفات لن تساعد أبناءنا على تقديم الأفضل فى الوقت الحالي، بل إن الإحتمال الأكبر أن يكون لهذا الأمر أثرًا عكسيًا تمامًا " (7).

<sup>(</sup>١) بين الآباء والأبناء - د.ج. جينوت - ص ٤٢ ، ٤٣ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) كيف تنتقد الأخرين ، وتستولي على محبتهم واحترامهم - أكرم عثمان - ٨٣ بتصرف .



فعثلًا .. بينا يقفز الابن من ألم النار ، وينفخ فى يديه .. يقول الأب : " لقد قلت لك انتحد عز الفرن ؟!!

وكأنه يكرر للابن الدرس الذي تعلّمه لتوه ، فيرى الابن فى ذلك نوعًا من الاهانة لكرامته ، وربها ترتب على ذلك أن يحاول حفظ ماء وجهه عبر تكرار نفس الفعل ، وكأنه يقول : أنا أستطيع تعلّم الدرس وحدي ، لا أريد إرشادًا من أحد !!!

# لا تعجب أيها الأب والمربي ..

إن أبناءنا لا يريدون أن يتعلموا من خبراتنا نحن ، إنهم يريدون أن يكتشفوا بأنفسهم .. وهم إذا غيروا من سلوكيات إلى أخرى لا يحبون نسبة الفضل فى هذا التغيير لأى أحد .. إنهم يحبون الفخر بذواتهم ، ويحبون أن يروا أنفسهم مسؤولين عن سلوكياتهم ، ومسؤولين عن تغييرها إن كانت غير ملائمة ..ولكل ذلك ؟ فإنهم ليسوا مستعدين ولا راغيين فى أن يروا شخصًا آخر ينال شرف وفضل تعليمهم درسًا مهمًا ، فذلك بالنسبة إليهم مضيعة للكرامة وامتهان للمشاعر .. !!

وهذا قد يفسّر إصابة الابن بالتبلد الانفعالي وعدم الاكتراث بالأوامر والنواهى التي يصدرها الأب .

إن التوبيخ لا يحرّك كاسلًا ، ولا يشفي مريضًا ، بل الصواب البحث عن الأسباب الحفية ومعرفة الثغرة التى ولج منها التصور الحظأ ، فأوقع السلوك الخطأ، أو تسللت منها اللذة الموهومة بهذا الخطأ ، فتكرر !!

فهل نتنبه -كآباء ومربين - إلى نصيحة تربوية غالية من الامام الغزالي بأن " يزجر المربي من يعلمه عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة و يورث الجرأة على الهجوم بالخلاف، ويهيج الحرص على الإصرار " (١).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين – أبو حامد الغزالي .



وهل آن لنا – كآباء ومربين – أن نستر أخطاء أبنائنا ، ولا نشقر بهم ، وأن نستخدم الرفق معهم ، ونبتعد عن الدعاء عليهم ، لندعوا لهم .. فنجد ثمرة ذلك حـًا وطاعة ..

هل آن لنا قبل ذلك وبعده أن نبتعد عن كثرة اللوم ، وإساءة المعاملة ، والتوبيخ .. تلك النيران التي تحرق الحب والمودة بيننا وبين أبناثنا ، فلا يلبّون لنا طلبًا ، ولا يستجيبون لنا نصيحة ..؟

هل آن لنا أن ندرك أن التوبيخ يدفع إلى العناد ، لأنه يسقط حجاب الهيبة؟!!







# الباب الثالث

حَـرِّكْ رَغْبَـتَهُ

M=Motivate his desire

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: قلب التحفيز النابض

الفصل الثاني: التحفيز في رحلة الحياة.











تمتلئ عينا الأم باليأس، وهي تنظر إلى ابنها المزعج المتمرد غير المطيع وكأنها صارت أمًّا لكائن شرير لا نفع منه ، ولا مستقبل له .

و يحس الابن بمخاوف أمه، ويحس بآلامها النفسية، وينتقل إليه شعور بعدم حدواه بالنسبة لها!! .

وهو لا بطيق أن تنفر منه سيدة هذا العالم بالنسبة إليه ... فيسعى إلى إرضائها ليستعيد عرش قليها ؟!

فيحاول ، ويحاول .. ولكن أمه بيأسها الظاهر منه تجعله حبيسًا في قاع بئر حدرانه ملساء!!

إن الابن لا يستطيع بأمنياته وخياله أن يسترد مكانته عندها .. إن عناها تقو لان له: " أنت إنسان لا جدوى منك ، و لا يمكن أن تتحسن سلوكيًا " . وهذه هي أصعب نبوءة تخرج من قلب الأم ، وهذه أيضًا أقسى رسالة يتلقاها ابن من 11 40

ويندفع الابن إلى مزيد من التمرد وعدم الطاعة ، ومزيد من إزعاج الأم بأي وسيلة محنة وغير محنة ؟!!

وتحاول الأم أن تضع الطفل في إطار السلوك السليم بالقسوة الممتزجة بالغيظ فتوبخه وتهينه ..

ويندفع الابن إلى مزيد من التمرد اللاشعوري ..

إنها الدائرة المفرغة التي نصنعها نحن بأنفسنا .. فكرة خاطئة عن الابن تستقر في نفوسنا .. فتتسلل إلى نفس الابن .. وتتحول إلى سلوك ملازم له .. فتستقر



فكرتنا الخاطئة عنه في نفوسنا أكثر وأكثر .. وهكذا ؟!! فمتى .. وكيف نخرج من هذه الدائرة النكدة ؟

# • ما هي فكرتك عن أبنائك ؟

يسيء الكثير من الآباء والمريين إلى أبنائهم ، و تأخذ الإهانة عدة أشكال منها تشبيه الابن بالمخلوقات الأدنى ، أو اتهامه في عقله وذكائه .. والمشكلة الحقيقية هنا تكمن في أنه بعد تكرار نعته بها يبدأ نفسيًّا في تصديقها ، فيصبح ضعيف الثقة بذاته، يخاف الإقدام على أي أمر لأنه يتوقع الفشل ..!!

وكيف لا وهو يسمع عبارات من مثل: "أنت غبي لا تفهم " .. «أنت حمار » .. " اسكت يا أبله " .. " لقد أصبحت أخجل منك ومن تصرفاتك " .. " لن تفلح في شيء أبدًا " .. " لا تتصرف كالحيوان " .. " ماذا تقول ؟ .. إن أفكارك دائم سخيفة " .. " وماذا فيها قلت ؟ ليس فيه أي جديد !! " .. إلى آخر هذه العبارات القاتلة ، والتي تحول دون تمتع الابن بالتعامل الطبيعي مع من حوله ، والتي تؤكد لدى الابن أنه غير معترف به كإنسان ، وأنه يفتقد أية كفاءة .. ومن ثم ينطوي على نفسه وينكمش ويشعر بعدم الثقة ، بل وبعدم الرضا أيضًا !!!

ذلك أن الابن أو البنت " يتأثران بأقوال وآراء الأبوين فيهها ، ويبنيان الآراء عن أنفسها وفقًا لما يقوله الأبوان عنهها ، فإذا كان الابن عكَّر لثقة أبويه ، ومذكورًا أو معروفًا عندهما بالقدرة والنشاط والمبادرة ، وموكولًا إليه من المهات والأعمال ما يتطابق مع الرأى فيه ، وإذا كان يلقى من التشجيع والتأييد ومن التوجيه والتكليف ما يمثل إتجاهًا ورأيًا يتناسب مع قدراته وإمكاناته ، فإنه يسعى لتأصيل ذلك في ذاته، وجعله صفة من صفاته وسمة من سمات شخصيته ما أمكن .. " (1)

إن الأبناء يتصرفون حسب توقعات الآباء لتصرفاتهم ، فإن أخبر الأب ابنه بأنه مزعج ، فسوف يتعايش مع هذا التوقع ، وإن أخبروه بأنه يعرف كيف يلعب

<sup>(</sup>١) عدم النفس الدعوى - د.عبد العزيز التغيمثي - ص ٢٦٢.



#### بشكل هادئ، فسوف يتعايش مع هذا التوقع !!

#### خذ مثالا :

يقول الأب لابنه: " لا أعرف لماذا حجرتك أنت بخاصة تحوى كل هذه الفوضى ؟ ماذا دهاك؟ ألا تخجل من نفسك؟ متى رتبت سريرك آخر مرة؟ إنك لن تنغير أبدًا "

#### ماذا فهم الأبن من هذه الكلمات؟

إنه لا فائدة فيك .. ستبقى هكذا دائيًا، وهذا ما توقعته منك .. لقد يئست أن يطرأ عليك أي تحسن !!!

#### خد مثالًا آخه :

يقول الأب لابنه وقد رأى حجرته غير مرتبة :

" أنت تعرف يا بني أنك لست الشخص الذي يترك حجرته هكذا ، فأنت كما أعرفك إنسان مرتب ، وأنا واثق أن باستطاعتك ترتيبها جيدًا . . ألا تعتقد ذلك ؟

ماذا فهم الإبن من هذه الكليات؟

" عندي أمل فيك .. كلي ثقة بك .. أنت قادر على فعل الأمور الجيدة.."

ومن هنا فإن من الأهمية بمكان أن نهارس " اللفع الإيجابي " لأبنائنا .. و"التوقع الايجابي " للسلوكياتهم ، ذلك " أن إبراز المربي للتوقعات الإيجابية تجاه الابن له أثره في تنمية التقدير الذاتي له ، وتثبت الأبحاث تأثير ذلك في حفز الابن للمحاولات جادة لعمل ما توقعه منه ..

.. ومن العبارات التي تعبر عن التوقع الإيجابي أن تخاطب أولادك بمثل هذه العبارات :

- من خلال معرفتي بك ، أنا على يقين من أنك ستقدم أداء رائعًا.
  - تستطيع أن تنجز هذه المهمة إذا حاولت.
    - إننى واثق من قدراتك.



- إنك تبذل أقصى ما لديك من جهد ، وسيعطى هذا الجهد نتيجة إن شاء
   الله
  - أرى أنك تبذل جهدًا كبيرًا في سبيل إنجاز هذه المهمة .
  - هذا تحد لك ، ولكنى متأكد من انك تستطيع إنجازه .
  - ... وهذا بخلاف التوقع السلبي الذي يثبط العزائم ويوهن الثقة " . (١)

إن إحساس الولد بنفسه يأتي من خلال معاملتك له ، فإن أنت أشعرته أنه " ولد طيب " ، وأحسسته بمحبتك ، فإنه سيكوّن عن نفسه فكرة أنه ولد طيب ، وأنه ذو سأن في هذه الحياة . أما إذا كنت قليل الصبر معه ، تشعره أنه "ولد غير طيب " ، وتنهال عليه دوما باللوم والتوبيخ ، فإنه سينشأ على ذلك ، ويكون فكرة سلبية عن نفسه، وينتهى الأمر به إما بالكابة والإحباط ، أو بالتمرد والعصيان ..!!

"إن الأطفال يؤمنون إيهانًا راسخًا بها تخبرهم به ، ويتصرفون طبقًا لما تتوقعه منهم ، وإن أطلت التركيز على الصفات الإيجابية ، فسوف تعمل على إيجاد صفات أكثر إيجابية . قم بالثناء على سلوكياتهم وتشجيعهم بحيث يتعلمون تقويم أنفسهم...

فكّر فى هذا القول الذى سمعته من كثير من الأطفال : " عندما أقوم بعمل فوضوي ، يقوم الجميع بالتعليق عليه ، وعندما أقوم بعمل جيد ، لا أجد أحدًا يثني على فعلى " <sup>(۲)</sup>

أُلا يدفعك هذا القول إلى محاولة الابتعاد عن الانتقاد السلبي لأبنائك ، أو مواجهتهم بأخطائهم مواجهة عنيفة تفتقر إلى الحكمة والاتزان ..

ألا يوجهك هذا القول إلى محاولة الدفع الايجابي لسلوكياتهم الجيدة ..

تأمل هذا الحوار الذي يوضح ما نقصده:

<sup>(</sup>١) خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك -- د.عادل رشاد غنيم - ص ١٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك - د . سال سيفير - ٤٩ ، ٥٠ ، بتصرف يسير .



" الأم: محمد .. إنتيه ، ستسقط العصير .

الابن: لا .. لن أسقطه .

الأم: لقد أسقطه من قبل .. وستسقطه الآن ، أعلم أن ذلك سيحدث لأنك تضع كأسك دائيًا على حافة الطاولة .

بدأ التوتر واضحًا على نبرة محمد وهو يجيب أمه : " آه . ألا تكفّي وتتركيني وحدى؟ ".

.. وبعد عدة دقائق .. سقط العصبر .

صرخت الأم قاتلة: ألم أقل لك: إنك ستسقطه ، لماذا تتعمد إثارة أعصابي ؟ حذرتك ألف مرة أن تبعد الكأس عن حافة الطاولة .. لكنك لا تسمع كلامي ، انهض الآن ونظف المكان ....

إذا أردنا أن نحلل هذا الموقف بين الأم وابنها " محمد " ... سنجد أن هذه الأم لم تتعلم كيف تسيطر على تصرفاتها معه .. هي بالطبع لم تقصد إثارته ، ولكن أسلوبها كان يثير أعصابه بالفعل .. فهي عندما تقول لابنها :

- محمد . . انتبه ، ستسكب العصير .

كأنها تدفعه للدفاع عن نفسه بقوله :

- لا .. لن أفعل ذلك .

وعندما تقول له : " أعلم أن ذلك سيحدث .. لأنك تضع كأسك دائهًا على حافة الطاء لة " .

فإنها بهذه الجملة الاستفزازية تهاجم اعتزاز ابنها بنفسه .. وهكذا .. كأنه لا يملك القدرة على التصرف الصحيح ..

إذن ، حديث الأم مع ابنها لم يدفعه إلى اصلاح سلوكه بأن يبعد العصير عن حافة الطاولة ، وإنها استفزه ، وأثار غضبه فتذمر محتجًا على أمه بقوله : " آه. ألا تكفى وتتركيني وحدى؟ ".



ولكن إذا أرادت هذه الأم أن تدفع ابنها إلى تغيير سلوكه ، فإن سبيلها الأفضل إلى ذلك هو " التشجيع ، والدفع الإيجابي للابن " ..

وبالطبع يتطلب ذلك منها أن تتعلم كيف تسيطر على أعصابها ، فلا يكون وبالطبع يتطلب ذلك منها أن تتعلم كيف تسيطر على أعصابها ، فلا يكون فإن هذا الصراخ والانفعال والعدون كفيل بأن ينبت في نفس الابن اليوم وغدًا الحنوع أو التمرد ، أو الانهزامية ، أو العدوان ، أو الانطواء ، والسلبية والحقد ... كما إنه كفيل بأن يدفن إلى غير رجعة ميله إلى المغامرة والاكتشاف والمبادرة ، وكثيرًا مما هو أدهى وأمر " (1).

أخي المربي – أبًا وأمّا – " لقد وجدت أن أفضل طريقة لإكساب ابن من أبنائنا إحدى الفضائل ، هي أن تنسب هذه الفضيلة وتعزوها إليه ، أشعر ابنك بإمكانية الاعتهاد على قدراته ، والثقة فيه ، فإنه لا محالة سيثبت لك أنه جدير بهذه الثقة التي يستحقها " (<sup>(۲)</sup>.

إن توقعات المربي تؤثر على طريقة الطفل في الأداء سلبًا أو إيجابًا ..

إن الطفل الذي يؤمن بأن ترتيبه لن يتعدى المرتبة الثالثة بين زملانه ، ليس بإمكانه إنجاز تقدير أعلى ، فسوف يبذل – بوعي أو بدون وعي – قليلًا من الجهد في الاستذكار أيًا كانت قدرته على الاستيعاب ..

.. وحين يشجع الطفل ذات المستوى المتدني دراسيًا مثلًا ، فإن من الملاحظ أن هذا المستوى يرتفع ، فيؤدي إختباراته بطريقة أفضل ، ويحصّل درجات أكبر من السابقة

بل إننا لا نبالغ إن قلنا أن المربي هو الذى يضع بيديه معايير الإمتياز ، وسلوكيات إتقان العمل في المتربين ..!!

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة - محمد ديهاس - ص ٢٦ -٢٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) شياسات تربويه تناطعه (٢) ٢٥ طريقة لنجمل من ابنك رجلًا فلنًا – أكرم مصباح عثمان – ص ٢٦ والكلمة لـ " ونستون

تشرشل".



وهذا أمر هام جدًا .. بل وخطير أيضًا ..

ذلك أن معرفتك كأب ومربي بخصال أبنائك قد تمثل فى جوهرها مشكلة تربوية كبيرة ..!!

لأن تصنيفك لابنك أنه كسول أو مهمل مثلًا ، سوف يلازم عقلك كأب ومربي ، ومن ثم فإنك إن رأيت هذا الابن يقوم بواجباته مثلًا توقعت له الفشل ، فإذا تأخر فى أداء هذا الواجب واجهته أنت بأنه فاشل ولا يصلح لشيء …!!

وهكذا تكون مشاعر سلبية للطرفين فى الحقيقة .. طرف الأب والمربي بتوقعه عدم جدية الابن .. وطرف الابن بشعوره أنه لا يصلح لشيء ..وهذه الدائرة الهرغة لا تنتج إلا الاحباط والفشار.

ولا خروج منها – بعد توفيق الله – إلا أن تراجع " أخى الأب والموبي " مسألة غابة في الأهمة !!

وهي الإجابة عن السؤال : ما هي فكرتك عن أبنائك ؟

## مهارة اكتشاف الإيجابيات:

يذهب أحمد إلى والده ليريه الإمتحان الذى حصل فيه على درجة متميزة، فيمسك الأب ورقة الامتحان ويركّز على بعض الأخطاء البسيطة بدلًا من أن يمتدح الجوانب الإيجابية والمضيئة في تفوق ابنه .. فيرى الابن أنه فاشل لا فائدة منه، وأنه حتى لو حصل على درجات عاليه فإنه ليس من الناجحين ..!!

وهكذا .. لا يحصل الأب من تعداد سلبيات الابن إلا انحسار ذاته ، وارتباك وعيه وخود نشاطه ..!!

ومن هنا فإن من الأهمية بمكان أن تكتسب - أيها الأب - مهارة استخراج إيجابيات الابن وخمائر الصلاح فيه .. ذلك أن تعداد السلبيات يستطيعه كل أحد .. "يروى أن عيسى – عليه السلام – مر فى نفر من أصحابه على شاة ميتة ، فقال لهم : صفوها ، فذكروا من كراهة رائحتها وبشاعة منظرها .. فأراد أن يلفت



انتباههم إلى شيء لم يقيموا له وزنًا ، فقال : لم يقل أحد منكم : ما أشد بياض أسنامنا" (١).

وهذه هي الطريقة الصحيحة فى النظر إلى سلوكيات الأبناء .. التركيز على الايجابيات .. بل ومحاولة اكتشافها من بين كومة السلبيات - إن وجدت - ؟!!

تأمل هذين المثلين:

يأتي " أحمد " إلى أبيه قائلًا : أبي لقد قررت أن أتوقف عن مصادقة " سعد " لأنه لسد صديقًا حدًا .

- يثني الأب على سلوكه بقوله : لا شك أن هذا القرار قد تطلب منك صبرًا و تفكيرًا وتدبرًا لأمورك .. إنه قرار ناضج وواعي .. أحسنت يا " أحمد"..

... تدخل " سمية " فرحة وهي تقول لأمها : " أمّاه .. إن حجرتي نظيفة الآن .. هلا أتيت لتلقى عليها نظرة " ..

تذهب الأم وتتفحص الحجرة قائلة: " عمل عظيم يا " سمية " .. لك أن تفخري بنفسك، فإن حجرتك في غاية النظافة والجال ..

... في الحوارين السابقين نرى أن كلًا من والد " أحمد " ووالدة " سمية " يلقون الضوء على السلوكيات الطيبة لأبنائهم ويثنون عليها ويمدحونها ..

وهذه الطريقة في التشجيع والدفع الإيجابي هي أكثر الوسائل فعالية في تحسين سلوك الأبناء ، ودفعهم إلى اتخاذ القرارات السليمة بأنفسهم ..

وتعتمد هذه الطريقة على البحث عن سلوك جيد يصدر من الابن أو الابنة ، فيقوم الأب بتقويته وتدعيمه ببعض الكلهات التي تعبّر عن الثناء والتشجيع ، أو بعناق دافئ أو بمنحهم بعض الإمتيازات .

 <sup>(</sup>١) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي – د. عبد الكريم بكّار – ص ١٩٦ .



خاره ال

قرر " أحمد " مشاركة " عبد الرحمن " في لعبة من ألعابه ..

يقول الأب : هذا تصرف جيد يا " أحمد " .. إنني فخور بك .. لقد نضجت .. طريقتك في التصرف تدل على عقل وحكمة ..

.. فالأب هنا لا ينظر إلى سلوك الابن الحسن على أنه أمر مسلم به ، وإنها يمنحه اهتهامًا وتشجيعًا عليه ..ومن ثم يزداد هذا السلوك الحسن لدى الابن ..

فالقاعدة التربوية أنه: "كلها زاد انتباهك للسلوك الجيد وأثنيت عليه ،كلما وجدت من أبنائك الكثير منه".. فالقيم الجيدة تترسخ أكثر عبر بيانها ومدحها..

وقد علمنا رسول الله ﷺ ذلك فكان يبرز خصائص بعض أصحابه وما يتفردون به من محامد إذ يقول : " إن من أمّن الناس عليّ فى صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر ، ولكن أخوة الإسلام ومودته" (رواه البخارى – فتح الباري ج٧ ص ١٢ ) .

وقال ﷺ عن صلابة عمر وشدته في الحق: " يا ابن الخطاب - والذي نفسي بيده - ما لقيك الشيطان سالكًا فجًا قط إلا سلك فجًا غير فجك " ( رواه البخاري - فتح الباري ٧/ ٤ ).

كيا كان " من الوسائل التشجيعية عند رسول الله ﷺ إعطاء الألقاب الحسنة التي تجعل صاحبها يتباهى بها ، ويكون موضع غبطة الآخرين ، وفيها تأكيد للسلوك الطبب . مثلًا " سيف الله المسلول " لحالد بن الوليد ، و " ذو النورين " لعثبان بن عفان . ، و " الفاروق " لعمر بن الحظاب . و " أمين الأمة " لأبى عبيدة بن الجراح " (1) .

ونحن أيضًا لا بد لنا أن نكتشف ما قد يبدو فى أبنائنا من علامات التميّز المختلفة، وما يتمتعون به من مواهب وسيات خير، فنركز عليها لتفعيلها وتنشيطها

(١) الطب النفسي والدعوة إلى الله -د. عبدالله الخاطر - ص ٥٩ .



.. وذلك عبر التشجيع والدعم للأبناء ، وأيضًا عبر الألقاب الإيجابية التى تناسب تميّز الابن ، ونذكّره بموهبته التى يجب أن يتعهدها بالتزكية والتطوير .. مثل أن نفول: "عبقري" .. "دكتور" .. "مصلح" ... "فهيم" .. "الباشمهندس" ..

وإذا لاحظنا على أبناتنا سلوكيات خاطئة ، فإننا نتوجه إلى نقد الفعل الخاطي والسلوك الشاذ ، وليس نقد الابن وتحطيم شخصيته .. فنقول : هذا الفعل سيء ، وأنت ولد مهذب لا يحسن بك أن تأتي مثل هذا السلوك .. إن وقوعك في الخطأ لا يعنى أنك غم مهذب ، فـ "كار بنم آدم خطأه " ..

وحتى عند فشل الابن ..!!

نؤكد له أن التعثر فى مرحلة من مراحل الحياة - مهما يكن هذا التعثر أو الاخفاق - لا يدخل ضمن مفهوم الفشل .. فالرسوب فى الامتحانات أو الخسارة المادية فى التجارة مثلًا ، لا يعد نوعًا من أنواع الفشل إلا إذا استقر الفرد عند مستوى تعثره أو إخفاقه ولم بجاول النهوض من جديد ..

نقول له : " إنك لم تفشل في الحقيقة ، ولكنك از ددت خبرة بهذا الأمر .. " .. " إنك تستطيع الإستمرار في عملك برغم هذا الفشل العارض ..

وتأمل معى أخى المربي – أبًا أو أمًا – كيف عالج النبي ﷺ الخطأ الذي وقع فيه أبو محذورة ، وكيف رصد النبي فيه حسن صوته برغم خطئه ..

تأمل في هذا الموقف الذي يحكيه لنا أبو محذوره رضي الله عنه بنفسه لما حدث بينه وبين الرسول ﷺ:

قال: " لما خرج رسول الله ﷺ من حنين ، خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة ، فقمنا نؤذن نستهزىء بهم ، فقال رسول الله ﷺ: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت؟! ، فأرسل إلينا فأذنّا رجل رحنت آخرهم ، فقال حين أذنت : تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك على ثلاث مرات ، ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام ، قلت كيف



يا رسول الله فعلمني كما تؤذَّنون الآن به " رواه النسائي برقم ٦٣٣ .

... لقد انتبه رسول الله إلى جانب جيد في سلوك هذا الشاب الذي كان يستهزئ بالأذان ، وهو جمال صوته فعزز فيه النبي هذه الصفة حتى أصبح هذا الشاب مؤذن الرسول في مكة كها كان بلال مؤذنه في المدينة ..

إن ذكر إيجابيات الابن يجعله يبحث في نفسه عن السلبيات وبحاول تغييرها، وأيضًا فإن هذا التشجيع يدفعه للحرص على الإستزادة من الصفات الطبية ..

إن " الخير والشر، والتفوق والخمول ، لدى أبنائنا هى أشياء نسبية ، وليست مطلقة ؛ ويبغي أن نكون على وعي بذلك . وعلينا أن نتساءل : ما الذي نجيه إذا نظرنا إلى أسوأ ما فى أبنائنا ، ومن ثم أوقعناهم فى دوامة اليأس واحتقار الذات ؟! وماذا نستفيد إذا نظرنا إلى نقاط القوة لديهم وأخذنا فى تحفيزهم ، وبث روح الأمل واحاء فيهم ؟!

إن تشجيع الابن وتذكيره بنقاط القوة لديه ، وما يمكن أن ينجزه ويقوم به يظل أعود عليه بالنفع من إيقاعه فى القنوط ، ووضع العقبات فى طريقه .. فلهاذا لا نتخذ من إيجابيات أبناتنا رأس جسر لبناء إيجابيات أكثر وأعظم؟ " (<sup>(1)</sup>

إن النقد للابن ليس الكشف عن المعائب فحسب ، بل الكشف عن مساحات الخبر والجمال أيضًا ..

انه لسي هناك ابن كله سلبات و سيئات ..

إن علينا أن ندرب عقولنا على اكتشاف الحسنات و الايجابيات في الابن .

فإذا اكتشفنا ما هو ايجابي قمنا يتقديره فيه ..

وإذا جمعنا إيجابياته عرفنا فيم يصلح هذا الابن ..

ومن ثم يمكننا توجيه طاقاته وإمكاناته التوجيه السليم .

<sup>(</sup>١) بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - ٦٥ ، ٥٦ بتصرف.



#### فقر الدم التربوي:

المشاعر الإنسانية واحدة عند البشر ، وحاجات البشر النفسية والاجتماعية واحدة أو تكاد ..

ومن هذه الحاجات النفسية الفطرية ، حاجة الانسان إلى التشجيع من الآخرين ..

ومن ثم فإن إشباع حاجة الأبناء إلى التشجيع والمدح هو أمر في غاية الأهمية .

" إن تشجيع الطفل يؤثر في نفسه تأثيرًا طبيًا، ويحثه على بذل قصارى جهده لعمل التصرف المرغوب فيه. وتدل الدراسات أنه كلها كان ضبط سلوك الطفل وتوجيهه قائيًا على أساس الحب والثواب أدى ذلك إلى اكتساب السلوك السوي بطريقة أفضل، ولابد من مساعدة الطفل في تعلم حقه، ماله وما عليه، مايصح عمله وما لا يصح، وذلك بصبر ودأب، مع اشعار الأطفال بكرامتهم ومكانتهم، مقرونًا بحسن الضبط والبعد عن التدليل" (1).

ولذلك ، فإن من الضرورى إستغلال كل فرصة مع الأبناء لإرسال رسالة إليهم مفادها " نحن نهتم بكم .. نحن نشارككم أفكاركم واهتهاماتكم .. نحن نحاول أن نجعل فرحتكم فرحتين .. نحن نبذل جهودنا لنحمل عنكم همومكم ..

المهم هو إعطاء انطباع الإهتهام والعناية بكل ما يمثل نوعًا من التشجيع للابن وتحريك رغبته وجهده .

#### انظر إلى هذا المثال النبوي:

" عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ: يا أبا المنذر ، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ، قال : قلت الله وسوله أعلم ، قال : يا أبا المنذر أتدري أي

<sup>(</sup>١) إليك أختى المربية – خولة درويش – ص ٦



آية من كتاب الله معك أعظم ، قال : قلت ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) قال : فضرب في صدري وقال: "ليهنك العلم أبا المنذر» رواه مسلم - برقم ^ ٨١٠.

لاحظ:

- أي آية من كتاب الله معك أعظم ..... ( سؤال مثير للتفكير).

قلت: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم "...... (استجابة).

- فضرب في صدري ...... (تشجيع غير لفظي ).

- وقال ليهنك العلم ...... (تشجيع لفظي بالثناء).

- أبا المنذر ...... ( تشجيع لفظى بالكنية ) " (١١) .

إن الرغبة فى الشعور بالأهمية تنبعث من داخل أعماقنا ، ومن هنا تأتى " قوة الإطراء " ، وقيمة التشجيع والدفع الإيجابي .. فإذا أردت أن يمنحك أبناؤك الاحترام والثقة ، وإذا أردت أن تحصل منهم على طاعة مطلقة ؛ فكل ما تحتاجه منهم هو مدحهم والثناء عليهم ..

إبحث عن شيء تمتدحه فيهم أو ميزة تشعرهم بأهميتهم .

" أخبرهم فقط بمدى فخرك بشيء فعلوه ، ولتكن كريبًا فى المدح فهو سبعطيك مردودًا من الطاعة والتعاون" <sup>(7)</sup>

جرّب مثلًا " إني فخور بك لـ .... " هذه الكلمات الثلاث الثمينة تعطيك النتائج المرجوة ..

هذه الكلمات الثمينة الصغيرة ستصنع المعجزات في علاقتك بأبنائك .. فإذا قلت لابنك " إنى فخور بك " سوف ترى ما يحدث له من تشجيع ومن إتقان لما تريده منه . لماذا ؟

إن الإطراء يطلق الطاقة ويحفز على العمل ، ويزيد من حماس الإنسان ، بل

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ٢١ يومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين - جيمس ك. فانفليت - ١٣٥.



ويخلق بداخله الرغبة في فعل المزيد في المرة القادمة ..

وإذا كانت تلك الكلمات أمام الآخرين ، فإن ذلك يكون حافرًا لمزيد من الطاعة والعما, والجد ..

" إنك تقول لابنك مثلًا: إنني فخور بك ، رغم مساوئه ومشاكساته الدائمة، فتجده مستعدًا لتحريك الجبال ، وبذل المستحيل لكسب وذك ورضاك ، فالمدح حجر بناء الثقة في النفس ، أما النقد الدائم وغير الهادف ، فإنه في الحقيقة معول هدم وتدمير .. " (١) .

لذا أخي الأب والمربي ، حاول أن تكتسب " عادة " التشجيع لأبنائك ، حتى في أقل التحسينات التي تطرأ على سلوكياتهم ، واعلم أن ذلك سوف يستحثهم على مزيد من التطور والتحسن في سلوكياتهم ... لا تنتظر حتى يقوم الابن بعمل خارق أو عمل عظيم حتى تثنى عليه وتشجعه ، بل أثنى عليه لأقل إنجاز يقوم به .

إن كلمة "أشكرك" يمكن أن تصنع مفعول السحر في علاقتك بأبنائك عندما تستخدمها على النحو الصحيح .. ويمكنك إضافة قوة دفع هائلة لهذه الكلمة بأن تضيف إليها "شكرًا جزيلًا "أو "ألف شكر "أو "إنني أقدر ما قمت به " .. إنك عبر هذه الكلمات تعطى أبناءك الثقة في قيامهم بها هو مطلوب منهم على وجه مرض وجيد ، وهذا يدفعهم إلى مزيد من محاولة إتقان ما تطلبه منهم .. وهذا هو ما يربحك في عملية التربية والتعامل مع الأبناء .

وأنت أخى المربي تملك من هذه الكلمات السحرية الشيء الكثير ..

وهذه أمثلة ثما يمكنك قوله:

<sup>&</sup>quot;تعجبني الطريقة التي اتخذتها في تعاملك مع هذا الأمر".

<sup>&</sup>quot; لأننى أعرفك جيدًا ، فأنا على يقين بأنك ستتصرف على نحو طيب ".

<sup>&</sup>quot; أعتقد أن باستطاعتك القيام به ".

<sup>(</sup>١) كيف تنتقد الأخرين ، وتستولي على محبتهم واحترامهم - أكرم عثمان - ص ٤١ .



" إننى على يفين من قدرتك على تقرير هذا بنفسك ، وإن أردت المساعدة فستجدني بجانبك ".

" أود معرفة رأيك في .. "

كيف تشير إلى القدرات الشخصية وإلى التحسن:

" لقد بذلت جهدًا كبيرًا في ... "

" أنظر إلى التقدم الذي أحرزته .. "

" لقد تحسن أداؤك فعلًا في ... "

كيف تجعل الأطفال يتعلمون من أخطائهم؟

" لقد أخطأت إذن ، فياذا ستفعل يصدد هذا الأمر؟"

" إن لم تكن راضيًا عن نفسك ، ماذا ستفعل "

ين م من روايي من مستولية ؟ كيف تشجع على تحمل المسؤولية ؟

" إن الأمر يرجع إليك "

ر در در این در این

" إذا شئت ذلك "

" يمكنك أن تقرر بنفسك "

" سوف يروق لي قرارك " (١).

إن مدح الابن له أثر فعال فى نفسه ، فهو بحرك مشاعره وأحاسيسه ويجعله يسارع وهو مرتاح بكل جدية إلى تصحيح سلوكه وأعهاله، وهيذا ما أكده لنا رسول الله في إذ نبه على ضرورة مدح الابن إن أردنا منه الإستجابة والتطبيق ... فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : كان الرجل فى حياة النبي في إذ أرى رؤيا قصها على رسول الله ، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله بي إلى النار ، فإذا هي مطوية كطي البتر ، وإذا لها قرنان ، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذ

<sup>(</sup>١) كبف تكون قدوة حسنة لأبنائك - د . سال سيفير - ص ٤٨، ٤٧ .



بالله من النار ، قال: فلقينا ملك آخر ، فقال لي : لم ترع .. فقصصتها على حفصة ، فقصتها حفصة على رسول الله ﷺ، فقال :" نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ".. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلًا ..

.... هكذا أثرَّ مدح النبي ﷺ وتشجيعه لعبد الله بقوله: " نعم الرجل عبد الله " .. ثم تنبيهه إلى ما غفل عنه بأسلوب عبب ورائع : " لو كان يصلي من الليل" .. أثر فى عبد الله في ترك قيام الليل حتى توفى ..

وكذلك رأينا الرسول ﷺ يوم الخندق يثنى على الغلام الذي تعلّم العربية والسريانية لخدمته ﷺ، فيقول عليه الصلاة والسلام: "أما إنه نعم الغلام "(١)...

فالنبي ﷺ لم يقل لعبد الله بن عمر : يا عبدالله أنت لا تقوم الليل ، أو لماذا لا تقوم الليل ! وكأنه ﷺ تقوم الليل ! وكأنه ﷺ يقول : إن كل صفات عبدالله طيبة لو أنه أكمل هذه النقطة .. فأبرز الرسول ﷺ هذه الصفة التى كان يتمنى أن تكون فى عبدالله ، وأوماً إلى الخطأ الذى يريد أن مصححه ..

وهكذا يجب أن يكون المربي الناجح ، فهو يجعل الإطراء هو المدخل لنقد أخطاء الابن ..

فهو مثلًا يقول: " أحمد .. إن طباعك رائعة ، فأنت لا تخطىء إلا قليلًا .. والحمد لله عملك مرتب ، وطريقة مذاكرتك طبية .. ومع ذلك فقد وجدت بعض الاخطاء البسيطة عندك ... ما شاء الله درجاتك ممتازة ، وأنا فخور بك .. ولكن الدرجة التى حصلت عليها في مادة اللغة الإنجليزية تبدو دون مستواك ، ولكنى أعلم أنك تستطيع نحسينها».

و لا يسلك الطريقة الأخرى ..

مثل أن يقول: أحمد .. ما هذه الدرجات المنخفضة ؟ ما هذا الغباء ؟ يالك

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد ديهاس - ص ٥٦، ٥٧ بتصرف يسير.



من كسول .. أنت لا تصلح للتعليم .. فأنت منذ أول العام لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام ..

إن للمديح أثره العظيم في نفوس الأبناء .. فلم لا نستبدل نقدنا لأبنائنا بعبارات مدح صادقة ؟.. نبدأ بمدح ما يقوم الابن من منجزات قبل أن نعدد له السلبيات .. نقول مثلًا: إنني فخور بك .. نعم الابن أنت ، لولا أنك تفعل كذا ..

" إن إشباع روح الإيجابية في نفس الطفل يمده بالثقة والقوة النفسية .. والمكافأة بحد ذاتها سواء كانت معنوية أو مادية تشجعه وتعطيه الحافز للمزيد من العطاء والاستمرارية في السلوك الصحيح، ومن ثم إخراج الإنسان الإيجابي الفعال الذي يتحمل المسؤولية ولا يهرب من واجباته ودوره في هذه الحياة " (1)

فإذا أردت أخي المربي " من ابنك أن يخلص لك الطاعة ، وأن يمنحك تعاونه وثقته؟ .. فكل ما تحتاج إليه هو إضفاء المديح أو الثناء عليه ، ليس فقط مرة واحدة، ولكن طوال الوقت ، مرازًا وتكرازًا .. إمدحه بإخباره بمدى روعة ما يقوم به من أعال ، وأنك فخور به .. كن كريًا في إطرائك ، فالإطراء هو أفضل الطرق لإنجاح من أمامك .. كما أن الانتقاد الدائم هو أسرع الطرق لتدميره " ( ٢ ) .

#### أيها الآباء .. أيها المربون ..

لا شك أن الأبناء – كل الأبناء – هم فى المقام الأول مخلوقات عاطفية ، تؤثر فيهم المسائل العاطفية أشد التأثير !!

ولذلك فإن طريقنا إلى الدخول إلى عالم الأبناء ، والتأثير فيهم هو الهدية ، والبسمة ، والنظرة المحبة ، ومن قبل ذلك ومن بعده " الكلمة المشجعة "

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم مصباح عثمان - ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ٢١ بومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الأخرين - جيمس ك. فانفليت - ١٣٣، ١٣٤ بنصر ف.



هذه الكلمة التي تفتح لنا باب هذا العالم الغريب – عالم الأبناء – فنتمكن من الدخول إلى نفوسهم وعقولهم وزرع القيم والمبادىء والمفاهيم والأفكار فيها ..

جرّبوا الإكثار من التعبير الواضح عن الإعجاب بأبنائكم مع الإقلال من الانتقاد السلبي، فإن هذا سيغمرهم بالحب و يدفعهم إلى الاتقان و الإبداع ..

إن التقدير والتشجيع هو الماء لشجرة الأعمال الطبية لتحمل المزيد من الشار .. وليتذكر الآباء أن الدم الصحى الذي يحتاج إليه الأبناء هو التقدير والتشجيع . لا نحر موهم منه ، فقد بصابون فقر الدم التربوي

### الاعتزاز بالذات طريق النجاح:

قال الأب شاكيًا من سلوكيات ابنه:

إنه لا يعمل شيئًا نافعًا .. ليس من شيء يقوم به إلا اللعب بالكومبيوتر أو بالكرة أو بأي شيء آخر !!

قلت: كف حاله في المدرسة؟

قال: ينجح، ويمكنه أن يكون أفضل، ولكنه لا يملك أي حماس لذلك!! قلت: لماذا يأتي أبناؤنا السلوكيات الجيدة؟ ما الذي يحمسهم لذلك؟ قال: لا أدرى ماذا تقصد..؟

قلت : نحن مثلًا نستيقظ من النوم ونذهب إلى العمل كل يوم لسبين ، لنحصل على الراتب (هذا حافز خارجي) .. ولنحصل على الرضا الشخصي (هذا حافز داخلي) ..

وكذلك الأبناء .. لا بد لهم من حوافز داخلية تدفعهم إلى السلوك الحسن ، ولا بد لهم فى ذات الوقت من حوافز خارجية لذلك السلوك .. فالحوافز الداخلية والحارجية تعمل معًا لخلق شخص مسؤول .



خد مثالا: إنك حين تنجح في عمل ما ، فيمتدحك رئيسك في العمل ، فأنت تواصل

وحد العمل بجد أكثر ، لأن النجاح ولّد بداخلك باعثًا داخليًا ، ومدح رئيسك أعطاك باعثًا خارجيًا للنجاح ..

وبذات الطريقة يمكنك – أيها الأب والمربي – أن تدفع أبناءك إلى السلوك الحسن عبر إشعارهم بالنجاح ومدح ما يقومون به من سلوكيات حسنة ..

فإذا قام الابن بتنظيف حجرته ، فامتدحه الأب لذلك ، فإن شعور الابن بالنجاح في تنظيف الغرفة يمده بباعث داخلي يحمّسه للمحافظة على نظافة حجرته..

إن من الجيد أن تقول لابنك: "تعجبني الطريقة التي انبعتها عندما قمت مذلك".

ولكن من الأفضل أن تقول: " إنه عمل رائع ، ينبغي أن تفخر بذاتك".

إن الجملة الثانية تخلق الرغبة الداخلية في النجاح والتقييم الذاتي عند الأبناء .. وهذه الرغبة الذاتية والمباعث الداخلي هو الأهم في تقويم سلوكياتهم..

ولذلك بجب أن نحرص كآباء ومربّين أن نقرن مكافآتنا الحارجية كزيادة المصروف مثلًا بتعليقات تؤكد الباعث الداخلي عند أبنائنا مثل أن نقول : لقد أبليت بلاء حسنًا في الإمتحانات .. هذه هي الزيادة التي وعدتك بها في المصروف .. لا بد أنك تشعر بالفخر لأنك حصلت على هذه الدرجات العالية في الإمتحان .

والنصيحة التربويه هنا: قم بإلقاء الضوء على نجاحات ابنك، وقم بتشجيعه ليكون واثقًا من نفسه، فهذا يساعده على الشعور بالنجاح، وهذا الشعور يدفعه إلى مزيد من النجاح..

ونوضح ما نقصد فنقول:

افترض أن طفلك يستغرق أربعين دقيقة ليقوم بعمل ما لا ينبغي أن يستغرق أكثر من عشرة دقائق ..



قم بتشجيع الابن ليحاول القيام به في ثلاثين دقيقة مثلاً .. فإذا قام به في هذه المددة فامدحه على هذا التحسن ، وادفعه إلى التحسن في الذي يليها .. محاولة القيام بذات العمل في عشرة دقائق .. تدريجيًا سيتحقق هدفك ، وينجع الابن فيها تريده أن يصل إليه ..

وهكذا .. قم - أيها المربي - باستخدام التشجيع لتحصل على بداية ناجحة ، وعندما ينجح الابن ، فسوف يزيد ذلك من حماسه ليحسن التصرف في المستقبل ، وإذا سلك الابن سلوكا جيدًا فأخبره أن سلوكه هذا جيد ، فسيزيد ذلك مما لديه من حاس ..

مثال:

إذا طلبت من ابنك أن يقوم بتنظيف حجرته ، فقام بتنظيفها على غير الشكل المطلوب ..

فلا تقل له : " يا لك من كسول ، إن طفلًا أصغر منك يمكنه القيام بهذه المهمة أفضل منك بكثير وفى وقت أقل مما أخذته أنت !!!

وإنها قل له : " لقد قمت بنصف المهمة ، فقد نسيت بعض الأشياء بغير ترتيب .. سأقوم أنا بترتيب بعضها لأريك كيفية ذلك .. بعد ذلك يمكنك أنت ترتيب الباقي .. إنني عل ثقة أنك سترتبها ، وأنها سوف تبدو في غاية الجمال " ..

إن قيمة الإنسان تكمن في ثقته في قدراته ، وكلما اعتز بذاته ؛ استطاع السيطرة على سلوكه . .

ولذلك ، نرى الأبناء الذين يثقون فى قدراتهم ، ويعتزون بذواتهم ؛ يحسنون التصرف ويصلون إلى النجاح فى حياتهم .

و لا نجد ابنًا قط يظن بنفسه الخير ، ويسيء التصرف فى الوقت ذاته ؛ ذلك أن من يثق بنفسه يتوقع النجاح ، ومن ثم فهو دائم المحاولة للوصول إليه .. أمّا من يتوقع الفشل فإنه يجد أن آمن سبيل للهروب منه هو أن يتحاشى التجربة



والمحاولة..!!!

ومن هنا فلا بد لنا أن نثق فى أبنائنا ، ونبث فيهم الثقة فى قدراتهم .. ، ونؤكد لهم أنهم يستطيعون التصرف بشكل جيد ، بل ونشجعهم على دوام المحاولة .. والتأكيد على أن المرء الذى يعتمد فى قيمته على غيره ؛ يفقد قيمته بفقد هذا الغير .. وأن الثقة فى النفس ضرورية لتوسيع طموحات الفرد لخوض التجارب ومواجهة المشكلات.

وأن " الثقة بالنفس لا تعني الغرور ، وإنها تعني يقين الشخص بأنه قادر على القيام بأمور قد لا يستطيع كل الأقوان القيام بها ، كها تعنى إحساسًا قويًا بالقدرة على التقدم ، والتفوق على الذات ، والصمود في وجه التحديات .

ومن هنا ، فإن خطابنا التشجيعي لأبناننا يجب أن يركّز على تنمية هذه المعاني، وذكر بعض القصص التاريخية والواقعية التي تقررها وتشير إليها ، فالقصص والحكايات كثيرًا ما تساعد على إزالة الأوهام ، وكثيرًا ما تحوّل الدلالة الرمزية لدى الناشيء ، فتتغير نظرته إلى الأشياء ، ويصبح ما كان يظن أنه مستحيل أو صعب مبسورًا أو محكنًا " ( ' )

.. نكلّم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب ، فأعجب عبد الملك بها سمع من كلامه ، فقال له : ابن من أنت ؟ قال أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين ، التي بها توصلت إليك ..

إن الابن الذي يظن في نفسه القدرة على النجاح هو ابن يسعى للنجاح ، ويحصل عليه بإذن الله ..

فإذا أردنا لأبنائنا النجاح في حياتهم ، فلا بد من تشجيعهم حتى يتكون لديهم الاعتزاز بالذات ..

(١) بناء الأجيال - د. عبد الكريم بكّار - ص ٨٦ ، ٨٥ .



خد مثالا :

يسقط الابن أثناء تعلّمه ركوب الدراجة .. فإذا قال الأب: "ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لركوب الدراجة ، لقد وضحتها لك مائة مرة ، ولكن يبدو أنه لا فائدة معك ".

إن هذه الكلمات تقوّض اعتزاز الابن بذاته ..

إليك تعليقًا أنفع: " يا لها من محاولة جيدة ، إن أداءك يتحسن في كل مرة ، وإنني واثق من أنك تستطيع أن تقوم بذلك على الوجه الصحيح ".

لا شك أن هذه الكليات تشعر الابن أنك تثق به ، ومن ثم فإنه هو الآخريثق في نفسه وفي قدرته على النجاح ..

إن ثقتك - أيها المربي - فى أبنائك هى خير محفز لهم ؛ فقم بتحفيز أبنائك والتأكيد لهم أنهم قادرون على القيام بها هو مطلوب منهم من الأعهال على خير وجه، و إن أصاب الفشل عاولتهم ، فليس بين البشر من لا يصيبه الفشل أحيانًا .. ولكن المهم إذا شعر الإنسان بالإحباط للفشل ، ألا يقعده ذلك عن المحاولة مرة أخرى .. وبذل الجهد والمثابرة " قل له إن حصولك على درجة جيدة ليس بالأمر المستحيل ، ولكنه يتطلب منك العمل الجاد ، وإنى على ثقة أنك تقدر على ذلك ، فقط حاول وسيوفقك الله تعالى " (١) .

ونما يعين المربي على ذلك تعليم الأبناء أن كل إنسان له نقاط قوة ونقاط ضعف، وأن العاقل من ركّز على نقاط قوته وإيجابياته فلم يحبطه الفشل أو يقعده الحوف..

ومن أكبر ما يعين المربي على تعليم أبنائه هذا الأمر ، أن يعلمهم كيف يجنازون ما يلم بهم من إحباط ، و يؤكد لهم أن الفشل جزء من الحياة ، فلا يوجد بيننا من لا يصيبه فشل في حياته .. بل ليس هناك في الحقيقة فشل ، وإنها زيادة في

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبناتك – د . سال سيفير – ص ١٠١، ١٠١ بتصرف .



الخبرة . فكل مرة نفشل فيها تعلمنا شيئًا جديدًا ..

إن الأبناء الذين لا يرون إلا نقاط ضعفهم يفتقرون إلى الاعتزاز بالنفس، ويتوقعون الفشل دائيًا، ومن ثم فهم يحجمون عن أية محاولة أو مشاركة خوفًا من هذا الفشل. وأما إن أصابهم الفشل فعلًا فإن خيبة أملهم تكون كبرة، فيأخذون في ترديد أنشودة العجز الحالدة: لقد بذلت ما أستطيع ولكن الحظ خانني .. أو ولكن أعدائي تربصوا بمحاولتي فأفشلوها .. بل ربها شعروا وقتها أن حياتهم بلا معنى ..!!، أو ظنوا بأنفسهم العجز والفشل، وافتقاد أدنى قدرة على مواجهة الواقع فأخذوا يرددون: " أنا ردى، .. أنا لا أحسن عملًا .. ".

#### والقاعدة التربوية هنا:

" إن المؤمن يليق به أن يثق فى نفسه ، وأن يحسن الظن بها ، وأنه مؤهل للأعمال الجليلة من خلافة الأرض ، وتقويم كل اعوجاج ، وأمّا خوفه من السقوط فهو رقابة تنولى تنقية نفسه من الشوائب ، لأن المحيط الذى يعيش فيه ملىء بالغبار "(۱) .

# وهذه قصة رمزية توضح ما أردنا من هذا الفصل:

كانت مجموعة من الضفادع تقفز مسافرةً بين الغابات..

وفجأة وقعت ضفدعتان في بئر عميق ..!!

تجمعت جماهير الضفادع حول البئر، وحين شاهدوا مدى عمقه صاح الجمهور بالضفدعتين اللتين في الأسفل أنها لا محالة ميتنان ؟!!

تجاهلت الضفدعتان تلك الصبحات ، وحاولتا الخروج من ذلك البئر بكل ما أوتيتا من قوة وطاقة ..

.. استمر جمهور الضفادع فى الصياح بهما أن تتوقفا عن المحاولة لأنهما ميتتان لا محالة ..!!

<sup>(</sup>١) نحو المعالي - محمد أحمد الراشد - ص ٢٢ ، ٢٢ .



أخيرا انصاعت إحدى الضفدعتين لما كان يقوله الجمهور، واعتراها اليأس؛ فسقطت إلى أسفل البئر ميتة .. أما الضفدعة الأخرى فقد دأبت على القفز بكل قوتها.

ومرة أخرى صاحت جماهير الضفادع طالبة منها أن تضع حدا للألم وتستسلم للموت؛ ولكنها أخذت تقفز بشكل أسرع حتى وصلت إلى الحافة ومنها إلى الحارج ..!!

عند ذلك سألتها جماهير الضفادع: أتراك لم تكوني تسمعين صياحنا؟!

لم ترد عليهم الضفدعة ، ولكنهم فهموا منها أنها مصابة بصمم جزئي، لذلك كانت تظن وهي في الأعياق أنهم يشجعونها طوال الوقت على إنجاز المهمة الخطرة..!!

هل اتضع لك أخي المربي – أبا وأمًّا – ما قصدته ؟

• إن للكلمة قوة الحياة والموت ..

-فالكلمة المشجعة لمن في الأسفل قد ترفعه إلى أعلى ، وتجعله يحقق ما يصبو المه .

- وأمّا الكلمة المحيطة لمن هو في أسفل، فإنها قد تقتله ..؟!

... فانتبه - أخى المربي - لما تقوله ، وامنح الحياة لأبنائك ...

وأمّا أنت – أيها الابن – فاعلم أنه بإمكانك أن تقوم بها أعددت له بشرط واحد " لا تدع كلمات الآخرين تدفعك إلى اعتقاد خاطئ بأنك لا تستطيع ..!!



# الفصــل الثـانِ التحفيز في رحلة الحياة



للتحفيز الإيجابي الأثر الأكبر في تحسين سلوكيات أبنائنا .. ولكن هذا التحفيز الايجابي ليس هو الأمر المستحب دائهًا ..!!

ذلك أن الحياة لا تسمح لأبنائنا أن يعيشوا ملوكًا متوجّين ، بل لا بد لهم من الكفاح والعمل ..

وفى حياة الكفاح والعمل سيواجه أبناؤنا تحفيزًا إيجابيًا وسلبيًا طوال رحلة الحياة ..!!

فإذا حاولنا تربيتهم مستخدمين الحوافز الإيجابية - فقط - فإننا لا نعدهم للعالم الذي يوجد خارج منازهم .. وبالطبع فليس هذا أسلوبًا صحيحًا في التربية .. بل لا بد من إعداد الأبناء بطريقة مناسبة لكي يعيشوا في عالم الواقع .. فها هي تلك الطريقة ؟

#### • المدح .. متى ، وكيف ؟

أبناؤنا – بل البشر عمومًا - غلوقات عاطفية تجذبهم الكلمة الطيبة ، وتنفرهم الإهانة والتوبيخ والتقريع .

قالت أم حكيمة : " يمكنك أن تجذب كثيرًا من النحل بنقطة من العسل ، ولا تستطيع ذلك ببرميل من الخل ..!!

قد يصعب عليك أيها المربي الاعتقاد بأن كلمة هنا، أو كلمة هناك يمكن أن يكون لها عظيم الأثر على أبنائك .. ولكن هذه هي الحقيقة التربوية الثابتة ..

فاهتهام وتشجيع الآباء من أقوى المكافآت التى ينالها الأبناء ، إذا كان هذا الاهتهام إيجابيًا ؟!!



وهل يمكن أن يكون" الاهتمام" سلبيًا؟

نعم .. يمكن أن يكون سلبيًا .. كيف؟

عندما تعطى اهتمامًا لابنك لحسن سلوكه فقد أعطيته اهتمامًا إيجابيًا ..

أمّا حين تعطيه هذا الإهتام لأنه أساء السلوك ، فأنت هنا تعطيه اهتهامًا سلسًا..

فمثلًا .. حين تغضب من سلوك لابنك ، وتهده ، وتحقق معه ، وتلقي عليه المحاضرات .. فإنك بكل هذا تكاد تكون قد أثبته على السلوك السيء .. ومن ثم سيزيد الابن من هذا السلوك للفت انتباهك أكثر والحصول على اهتهامك الذي يفتقده حين يكون سلوكه جيدًا !!!

إن بعض الآباء لا يقدم النصيحة لأبنائه إلا بعد وجبة دسمة من اللوم والتوبيخ ، إنهم بحرمونهم من كل إيجاه إيجابي ، ويتخذون مما يستحق الأبناء عليه التشجيع والشكر سبيلًا إلى صد الطفل ووضع الحجب بينهم وبينه ؛ فقد يحدث أن يقول الابن لأبيه : لقد حفظت سورة من القرآن ، فيقول الأب : وهل كتبت واجبك ؟ أو تقول الابنة لأمها : صليت الظهر ، فيقول الأب: وهل ساعدت أمك في أعال المنزل ؟ . . وهكذا . .

إن أي إنسان يستطيع الإنتباه إلى السلوك السيء للطفل ، أمّا الإنتباه إلى السلوك الجيد فهو أمر يحتاج إلى التدريب والمارسة .. وأول خطوات هذا التدريب أن نتعلم كآباء ألا ننظر للسلوك الحسن على أنه أمر مسلّم به ، بل كلما أحسن الابن السلوك أظهرنا الإهتام والثناء .. ونحن في ذات الوقت نتجاهل أساليب جذب الانتباء من أبناثنا والتي تتمثل في الاستغزاز والالحاح ..

خد مثالا :

يجلس أحمد وعبد الرحمن للعب بالكومبيوتر في هدوء .. كل شيء يمضي في سلام ..



فجأة ينشب نزاع بينهما " إنه دوري في اللعب .. بل دوري أنا لقد لعبت أنت يُمَّا "

يدخل الأب الغرفة ويغلق الكومبيوتر ، ويوبخ الطفلين ، ويرسل كلّا منهما إلى غرفته ..

ماذا حدث؟

لقد أحسن هذان الطفلان السلوك لمدة أكثر من ثلاثين دقيقة ، ولم يعلق الأب على ذلك ، ولم يمدحها على هدوئها ومشاركتها لبعضها .. ثم في اللحظة التي نشب بينها النزاع اندفع على الفور ليظهر اهتهاماً (سلبيًّا) يها ..!!

ماذا تعلم الطفلان من هذا الإهتمام السلبي؟

لقد تعلما أنهما إذا أرادا أن يستحوذا على اهتمام الأب فها عليهم إلا أن يسلكا سلوكًا سيئًا في صورة شجار أو مقاطعة أو استفزاز أو شكوي ..!!

ولكي تصحح - أخي المربي - تحفيزك السلبي ليصبح إبجابيا ..ركّز على السلوك الإيجابي لطفلك وامدحه على الاستمرار فيه .. فإذا كان أبناؤك يلعبون دون شجار فقل : " إننى أقدّر انسجامكم في اللعب معا ، وأشكركم على ذلك .. إننى فخور بكم " .

"إن التشجيع يعطى أبناءنا المدح ويعطيهم فى ذات الوقت الطمأنينة ، ومن الحظأ التربوي التقليل من الثناء على ما يقوم به الطفل من سلوك حسن والإسراع فى الوقت نفسه إلى انتقاد السلوك السيء ، بل لا يعتبر انتقاد السلوك السيء ذا فائدة إذا لم يقم الوالدان بتوضيح سلوك حسن بديل للطفل .. بالإضافة إلى أن كثيرًا من الآباء يضيعون ما قدموه من ثناء بإتباعه بنقد الطفل مثل " نعم لقد كففت عن الشجار ، ولكن بعد ما وبختك " ..

تأكد أيها الأب أن عبارات الثناء ، والتحكم بمشاعرك وتعبيرات وجهك الحانية سوف تعود بالمكاسب عليك وعلى طفلك ..



#### وخذ أمثلة لما ينبغي أن تقول:

" إنى سعيد وفخور بالطريقة التى تصرفت اليوم ، وأدرك أن ذلك لم يكن سهلًا " ( إتباع الثناء بتعليقات التعاطف )

" عمل رائع ! لقد أعجبني ذلك ، وخاصة عندما كنت ... " ( حاول أن تكون محددًا ).

" كان من الممكن أن تغضب من أختك غضبًا شديدًا ، ولكنك لم تفعل ، وهذا يدل على سعة صدرك ، أنا سعيد وفخور بك " ( الثناء على السلوك الحسن )

" لقد لاحظت أنك تقاسمت وجبتك مع أخيك ، وهذا يدل على رقة مشاعرك وذوقك العالى " ( الثناء على السلوك الحسن )

.... إن الأبناء فى بحاجة ماسة إلى الثناء والتشجيع الأبوي الذى يساعدهم على االتمسك بالسلوك الحسن إذا استخدم بطريقة رشيدة ، وأنسب وقت لتشجيع طفلك والثناء عليه وطمأنته هو أن :

يتم بأسرع ما يمكن ... وكلما أمكن ذلك .. وعندما يقوم طفلك بجهود عظيمة ، وتحكم بمشاعره ، ويسلك سلوكًا طيبًا .. <sup>(١)</sup>

وإذا أردنا للسلوكيات السيئة أن تندش ، فالواجب علينا أن نتبه للسلوك الجيد من أبناتنا ، بل ومحاولة البحث عنه والتعليق عليه بالمدح والثناء والتشجيع والنقرب والعناق ... بالكلمة الطبية ، والدعاء بصوت رقيق .. كل ذلك مع إعطاء التوجيهات بلا توبيخ حين نرى نقصًا في جانب من الجوانب ..

إننا حين نفعل ذلك ندفع الابن إلى مزيد من السلوكيات الجيدة للحصول على الإهتمام ..

إن من المفيد النافع استخدام المربي للثناء والمدح للمتربي بها هو حق ، تشجيعًا له ، وتأليفًا لقلبه ، فهذا هو النبي ﷺ يشجع الأنصار على إحسان ضيافة وفد عبد

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك - د. بول كولمان - ص ٢٠.



القيس بقوله: " يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيئًا بكم أشعارًا وأبشارًا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا.. وقال للاشج في تكملة الحديث: " إن فيك خصلتان يجبها الله ورسوله: الحلم والأناة " (أخرجه أحمد في المسندج ٣ / ٤٣٢).

إن التحفيز الإيجابي عِفّز الأبناء إلى سلوك الطيب من الفعال ..

ومن هنا وجب على الآباء والمربين عدم تجاهل أى خطوات تحسن ولو صغيرة في سلوكيات أبنائهم .

على سبيل المثال . .

إذا كان الابن يحصل على أقل الدرجات في مادة العلوم ..

فقل له : إذا ذاكرت أكثر أو قمت بعمل المزيد من الواجبات فإن بإمكانك أن ترفع مستوى درجاتك ..

ولا تقل : إنك لن تتحسن في مادة العلوم ، ليس هناك فائدة فيها تحاول !!

وقل له : يمكنك أن تجعل مادة العلوم سهلة عن طريق القراءة فى بعض الكتب التى تشرح هذه المادة ، وكذلك بعض برامج الكومبيوتر التي تعرض هذه المادة بطريقة جذابة ..

ولا تقل له : إن مادة العلوم ثقيلة ، والكتب التى تذاكر فيها فى غاية الصعوبة.

وقل له : رغم حصولك على درجات متدنية فى مادة العلوم ، ولكننى على ثقة أن بإمكانك تعويض ذلك عبر القراءة فى كتب أخرى . .

و لا تقل له : لا فائدة .. لقد حصلت على درجات متدنية ، ورسبت في المرات السابقة ..

ولا يعنى ذلك مدح الأبناء على طول الخط .. بل لا بدأن نكون حذرين فلا نزيد في المدح والثناء لأن ذلك يشعر الابن بعدم الأمانة في تقويم ما يقوم به ، وهذا



يؤدي إلى نتائج عكسية ..

فلا بدلنا في ذلك من" ضوابط استخدام الثناء .. ومنها :

- أثن على السلوك وليس على الطفل.
- تأكد من عدم إفراطك في تقديم الثناء وأنه يتفق مع الموقف .
  - قدّم مع الثناء السبب الذي يجعل عملًا ما جيدًا.

وبطبيعة الحال لن نقوم بتعزيز الطفل بشكل متواصل ، وإنها نقوم بتقليل التعزيز تدريجيًا ، فبعد أن يكون الطفل قد اكتسب السلوك واستمر فى أدائه نقوم بعريجة التعزيز ، أي بإعطائه فى مراحل تدريجية . " <sup>(1)</sup>

و بطريقة صحيحة ، فحين تثنى على ابنك حاول الثناء على الفعل الذي قام به، وليس على شخصه .. " تبدو حجرتك نظيفة وجميلة ، إنها تدل على الجهد الكبير الذي بذل فيها ، لك أن تفخر بأنك قمت بهذا الجهد الرائع "

هذه هي الطريقة الأفضل ..

أمّا أن تقول: " إنك ولدرائع لأنك قمت بتنظيف حجرتك " .. فهذا القول يحمل بين طيّاته رسالين:

أنه يصبح إنسانًا غير جيد حين لايقوم بذلك .. كها أنه إن كان عملًا عاديًا ، فإننا نكون قد أغدقنا عليه الثناء بلا عمل حقيقي ، وهذا يدفعه للغرور.

كما أنه من الخطأ أن تقول : " أنت أفضل طفل في هذا العالم !!!

وإنها : لقد كان ما قمت به أمرًا جيدًا ..

هكذا " ينصب المدح على الشيء لا على الشخص ، بحيث نقوم بالثناء على ما يقوم به الطفل ، وليس على شخصه .

فعلى سبيل المثال:

الصواب: الإمتحان الأخير الذي حصلت عليه في مادة اللغة العربية كان متازًا با أحمد.

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص ٥٥،٥٥



الخطأ: أنت طالب محتهد با أحمد.

الصواب: لقد كان عملك في تنظيف غرفة النوم رائعًا يا فاطمة .

الخطأ: إنك أفضل البنات يا فاطمة . "(١) .

إننا حين نقوم بمدح الطفل وتشجيعه بصفات المدح دون أن يكون قد أنجز شيئًا بالفعل ، فإن هذا المدح والتشجيع لا يؤدى إلى تحسن فى تصرفاته ، بل على المحكس ربها أصابه هذا المدح الجاني بلون من ألوان الغرور الذى لا يؤدى إلا إلى فساد الصورة الحقيقية للطفل فى مخيلته وتغليب الوهم فى حياته على الحقائق الملم سة ...

أمّا حين يكون مدحنا للطفل على عمل قد قام به فعلًا ، ويكون مدحنا لنوع العمل وليس لشخص الطفل ، هنا يكون المدح نافعًا ، بل واجبًا تربويًا ..

خذ مثالا:

حين يقوم الطفل بإنجاز واجبه بصورة صحيحة ومتقنة .. فيقال له : ما شاءالله لا قوة إلا بالله .. هذا رائع ..

إن هذا المدح يفيده أكثر من قولنا : إنك طفل بالغ الذكاء لأنك قمت بهذا العمل الرائع .

فالمدح يجب ألا يكون إلاعلى عمل مجد .. وهذا توجيه تربوي هام يلتزمه المربي فلا يكثرمن عبارات الاستحسان لئلا تفقد قيمتها وتدخل الغرور إلى نفس الطفل..

والنصيحة التربوية هنا:

لا تخبر ابنك أنه مجتهد، وهو ليس كذلك .. فاكتساب الثقة بلا واقع حقيقي هو الغرور .

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فلَّا – أكرم مصباح عثمان – ١٥٣ ، ١٥٤ .



#### و القاعدة في مدح الأبن تقوم على:

" اتباع ذكر الميزة بمسؤولية الشخص عنها ، مثلها كان بين الراهب والغلام في قصة أصحاب الأخدود (١) إذ أن الراهب لما ذكر للغلام ميزته أتبعه بذكر المسؤولية التى تقع عليه باعتبار هذه الميزة . . وفي هذا حماية من الغرور ، لأن الإحساس بالميزات دون الاحساس بتكاليفها يجعل الانسان يعيش في شعور دائم بمميزاته فيتحرف به ذلك الشعور إلى الغرور .

ولهذا لما قال الراهب للغلام: " إنك اليوم أفضل مني ، أتبعها بقوله: "وإنك سنبتل ، فلا تدل على " (٢).

#### أخى المربي ..

تعود أن تفتح فمك بالثناء والمدح على أبنائك ، ولكن دون مبالغة أو إسم اف...

إستحسن ما يقولون ويعملون من خير ؛ فإن لهذا أكبر الأثر في استمرار تلك الأقوال والأعيال ..

إذا قام ابنك بعمل يستحق المديح ، فاجعله يشعر بالسعادة حينها يحسن ، مثلما أنك وبخته حين أساء .

لاحظ أبناءك حينها يحسنون التصرف، وقل لهم بالتحديد ماذا فعلوا من أمر حسن . أخبرهم بسرورك لما فعلوه، وتوقف عن الكلام لثوان تصيرة، فإن صمتك يشعرهم أبهم راضون عن أنفسهم.

واختم مديحك بالاحتضان أو الربت على الكتف بحنان ..

<sup>(</sup>١) في النفس والدعوة – رفاعي سرور – ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) راجع إن شنت القصة بتهامها في باب " مده بالأخبار ، فصل التربية بالقصة؟.



واعلم أنه برغم أن مدح أبنائك لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة ، فإن إحساسهم بالرضا عن أنفسهم سيرافقهم طوال حياتهم .

### • الانتقاد .. نعم ، ولكن :

ليس هناك أب يستيقظ فى الصباح خمططًا أن يسيم ابنه الذل والشقاء .. أو يحاول عن قصد أن يجعل ابنه خائفًا أو طائشًا أو بذيًا .. ومع ذلك فإن ذلك كله قد يحدث فى كثير من الأحيان . !!

و لا توجد أم تستيقظ فى الصباح وتخطط لجعل حياة أبنائها تعيسة .. ولكن بالرغم من حسن النوايا ، فغالبًا ما تكون هي وراء هذه التعاسة إن حدثت ؟!!

#### كيف يجدث كل هذا؟

يحدث عبر الطريقة الخطأ في انتقاد السلوكيات غير السوية للأبناء ..

فالانتقاد الذي لا يجد طريقًا إلا الخشونة والسخرية والاستخفاف ، يشعرهم بالمرارة ، ويملأ قلوبهم بردة الفعل الدفاعية أو ربها الإنتقامية ، وهذا يقلل من طاعتهم ، وبالتالي من رغبتهم في تغيير سلوكياتهم ..!!

بينها الطريقة الصحيحة تقوم على جذب انتباه الابن إلى ما فعل من الخطأ ، ومحاولة إفهامه هذا الخطأ بلغة سهلة ، مع مراعاة الوضوح وعدم الإكثار عليه بالأوامر والنواهى ..

هكذا بلا تحقير له عند انتقاده ، وبتركيز واضح على الخطأ والتقصير ، وعلى ما يجب على الابن القيام به لتفادى هذا الخطأ مستقبلًا ..

ومن ثم تساعده هذه الطريقة في الانتفاد على تقوية ثقته بذاته ، كها تزيد من رغبته في تطوير شخصيته ..



" ولنستعرض هنا تجرية " هند" الأم الناجحة مع ابنها " حسن" البالغ عشر سنوات وهي على النحو التالي :

" اتصلت مدرسات "حسن" بوالدته يطلبن لقاءها لمناقشة سير دراسة ابنها..

تضايفت " هند " من هذا اللقاء الذى تكرر مرتين هذا العام والشكوى واحدة .. سرحان ابنها في الصف .. واهماله لواجباته ، واجتهاع رأي مدرساته حول مستوى قدراته العقلية وعدم استخلالها لكى يتفوق .

قابلت " هند " مدرسات ابنها .. واتفقت معهن على أن تكون حازمة معه حول ضرورة إنهائه لواجباته الدراسية يوميًا قبل أن يهارس أى نشاط وحده أو مع أصدقائه ، وركزت " هند " فى تطوير أداء ابنها الدراسي حول أهمية إقناعه بأن اهتهامه بدراسته يجب أن يكون نابعًا من نفسه .. لا خوفًا من العقاب ، ولأنه يرغب فى التفوق حبًا فى النجاح ، حتى يتعود على مثل ذلك التفكير وهو يبني مستقبله المهنى .

قاوم "حسن " في البداية حزم والدته .. لكنه استسلم في النهاية .. لأنه أدرك تصميمها هي ووالده اللذان اتفقا على نفس المبدأ في معاملة ابنها .

وتدريجيًا ، لاحظت الأم أن ابنها تطور إلى حد ما فى جميع المواد الدراسية ، إلا أنها اندهشت عندما قابلت مدرساته فى اليوم المفتوح ، عندما وجدت أن مدرسات اللغة العربية والدين والحساب والعلوم ، لاحظن ذلك التحسن رغم أنهن أكدن مرة أخرى أنه قادر على المزيد من التفوق الدرامي لو اجتهد أكثر ، إلا أن مدرسة اللغة الإنجليزية التى شعرت الأم أنها لم تحاول ملاحظة تطور ابنها الدرامي ، لأنها أشارت إلى نسيانه لبعض واجباته قبل أسبوعين وهي تنتقد إهماله لمادتها .



استاءت " هند " أن تركز المدرسة فقط على تلك الفترة التي سبقت لقاءها بمدرساته ، ولا تلاحظ محاولة ابنها في تحسين أدائه الدراسي خلال الأسبوعين الأخيرين .

وصلت " هند " إلى البيت مرهقة لما تحاوله مع ابنها من جهد و إقناع بأهمية دراسته ، وكانت أيضًا متضايقة جدًا ، لأنه لا يستغل كل قدراته العقلية ليحصل على درجات تتناسب مع ذكائه .

وكان ابنها في انتظارها ، ليسألها بلهفة عما ذكرته مدرساته عنه ؟

فردت عليه قائلة : مدرسات اللغة العربية والدين والعلوم والحساب لاحظن أنك قد تطورت .. لكنهن أكدن لي أنك تستطيع .. لو بذلت جهدًا أكبر أن تكون من أوائل الطلبة في الفصل .. لا أدري ماذا تنتظر لكي تستفيد من ذكائك حتى تتفوق ؟!!.

ووجدت الأم نفسها تبكي لا شعوريًا .. لما تشعر به من ضغوط نفسية بسبب عدم تجاوب ابنها الكامل معها . ولم تكن تعلم أن رؤية ابنها لها وهي تبكي سيكون له أفضل تأثير عليه لأنه شعر بمدى حبها وإخلاصها وبأنه راغب أن يسعدها وأن يكسب إعجابها ، لف ذراعيه حولها بلهفة وحب ووعدها قائلًا :

لا تبكي يا أمي ، والله العظيم أعدك بأني سأحاول أن أتقدم أكثر في
 دراستي، وستكونين فخورة بي ، أعدك بذلك .

تأثرت الأم من حنان ابنها ولهفته عليها فقالت له :

وأنا واثقة أنك ستفي بوعدك ، مثلها تعودت ذلك منك دائها .

وبالفعل ازداد اهتهام ابنها بدراسته ، وأصبح يهتم بأداء واجباته المدرسية بنفسه دون دفع منها ، وتقدمت درجاته الدراسية إلا في مادة اللغة الإنجليزية ، مما أثار دهشتها فسألته :



- لانجلزية؟
   لانجلزية؟
- أجابها فورًا لأني أكره طريقة المدرسة الباردة في التدريس ، وأكرهها هي كذلك .

سألته أمه في دهشة : ولماذا تكرهها ؟

لأنها قالت لي أمام الطلبة بأني أتصرف ( كالطفل الصغير ) ثم سألتني عها
 إذا كنت لا أزال أرضع حليبًا من أمي .؟

وأكمل قائلًا : شعرت ( بالخجل ) كثيرًا من كلامها \_ ( أنا أكرهها) ـ لقد ضحك كل الطلبة علي ، أنا أحب مدرساتي الباقيات لأنهن طيبات وينصحنني بلطف حتى أهتم بدروسي .

لم تسكت " هند " عن انتقاد هذه المدرسة السلبي الذي تتبعه مع الطلبة ، فذهبت فى اليوم التالي إلى المدرسة للقاء المديرة ، التى تعاونت معها كثيرًا ، باجتهاعها مع مدرسة تلك المادة ومواجهتها بها فعلت ، ونصحها لها باتباع أسلوب الانتقاد الإيجابي معه . وتقدمت درجاته الدراسية فى مادة اللغة الانجليزية إلى جانب المواد الأخرى .

ولو قمنا بتحليل ذلك الموقف .. لوجدنا أن الأم كانت إيجابية مع ابنها وهي تحاول مساعدته على التقدم فى دراسته عندما تعاونت مع مدرساته على أن تكون حازمة معه فى مسألة أدائه لواجباته .. إلى جانب محاولتها إقناعه بأن اهتيامه بدراسته يجب أن يكون نابعًا من نفسه لا خوفًا من العقاب، إذ سيكون تفوقه الدراسي طريقًا إلى نجاحه فى المستقبل .. وعندما بكت أمه أمامه لما كانت تشمر من إرهاق وإحباط يسبه لها ابنها ، شعر الطفل بحب والدته واهتهامها به .. فأراد أن يسعدها ويستعيد ثقتها وإعجابها بأن وعدها قائلًا:



أعدك بأني سأحاول أن أتقدم أكثر في دراستي .. وستكونين فخورة بي ..
 أعدك بذلك .

فالأطفال يهمهم أن يكسبوا حب آبائهم وإعجابهم .. ولا يريدون أن يكونوا مصدر ضيق لهم ، وقد أحسنت الأم عندما أشعرت ابنها أن اجتهاده مسؤوليته وحده وأنه مسكون عند حسر ظنها ، عندما قالت له :

وأنا وائقة أنك ستفي بوعدك ، مثلها تعودت ذلك منك دائهًا .

ولأن الطفل يعتز بنفسه ولا يقبل بالتقليل من شأنه أمام الآخرين .. فقد كره «حسن» مدرسة اللغة الإنجليزية لأنها سلبية فى انتقادها ، وأراد أن ينتقم منها بإهمال مادتها ، وعندما غيّرت من معاملتها له وأصبحت تنتقده بأسلوب إيجابي ، اهتم بتلك المادة .

نخلص من ذلك إلى أن الطفل يتجاوب كثيرًا مع الانتقاد الإيجابي الذي يحفظ كرامته ، سواء فى البيت أو المدرسة ، والذى يركّز على الفعل لا على الشخص ، ومن ثم يسعى إلى تطوير ذاته بنفسه ، والعكس صحيح ، فليس هناك أي فائدة تذكر من إهانة الطفل وتجريحه .. " (1)

# • أخى الأب .. أختى الأم ..

عندما تبدأ درجات ابنك المدرسية فى الانخفاض ، فلا تفترض بداية أنه كسول ، وإنها تأكد أن هذا يشير إلى مشكلة ، سواء كانت هذه المشكلة فى المدرسة أو الببت .. فابحث عن المشاكل الخفية ..

وتساءل مع ابنك " ما هو السبب في انخفاض درجاتك هذا الشهر ؟ .. لقد أبليت بلاء حسنًا في الشهر الماضي ..!!

هكذا .. تنقل إلى الابن أن لديه القدرة على بذل الجهد وتحسين مستواه .

<sup>(</sup>١) سياسات تر بدية خاطئة - محمد دياس - ص ١١٣ - ١١٨ .



و عليك أن تمزج انتقادك لأبنائك بالتشجيع، وزرع الأمل في وقت اليأس .. فمثلًا من الأهمية بمكان أن يفهموا أن النتائج السيئة للإمتحانات ليست إخفاقًا ، وليست هزيمة لا نصر بعدها ، وإنها هي مجرد مؤشرات غير جيدة ، ومن ثم فلا بدأن نجتهد للحصول على نتائج أفضل ..

واحذر أن تقول لابنك : ماذا أفعل لك ؟ .. " ألا تريد أن تصبح ناجحًا في حاتك ؟ "

أو «هل أنت غبي» ؟ .. فهذه التعليقات لا تفيد على الاطلاق ، بل إنها فى حقيقتها " محنة تربوية "

و"الآباء الذين يتقنون التوبيخ ، يفقدون التفاهم المثمر مع أبنائهم .

- كم مرة يجب أن أكرر نفس الشيء ؟ هل أنت أصم ؟ لماذا لا تسمع الكلام؟ .

- إنك وقح جدًا ؟ هل نشأت في الشوارع ؟

- ما هي حكايتك ؟ هل أنت مجنون أو غبي ؟

... «قد لا يعي هذا الأب أن تعليقاته هذه عبارة عن هجوم يدعو إلى هجوم مضاد، وأن تعبير اته تعوق التفاهم ... » (١١) .. ذلك " إن رد الفعل الطبيعي تجاه من تقذف به ليقع على الأرض هو أن يجهز نفسه للدفاع عن ذاته ، والشخص الذي يصبح في مثل هذه الهيئة الدفاعلية لن يكون مستعدًا للتجاوب مع أفكارك " (١)

ومن هنا يجب عليك – أخي الأب المربي – أن تغيّر تلك الطريقة إلى طريقة أخرى لا تحط من قدر الطفل ومن كرامته سواء أمام الغير ، أو حتى أمام نفسه ..

<sup>(</sup>١) بين الآباء والأبناء - د. ج جينوت - ص ٥٥،٥٤ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) كيف تنتقد الآخرين ، وتستولي على محبتهم واحترامهم – أكرم عثمان -- ص ٤٠ .



" وهذا مثال يوضع النتيجة السلبية التي يمكن أن نصل إليها مع الطفل إذا استخدمنا كلهات مهينة جارحة :

ذهبت الأم إلى غرفة ابنها لكي توقظه ليذهب إلى المدرسة .. إلا أنه أخذ يثن قائلًا : ألبسيني ملابسي ، لا أستطيع أن أرتديها بنفسي .

ردت الأم : أنت قادر بالتأكيد ، لكنك كسول دائهًا هكذا ، انهض بسرعة.

رد الولد مدافعًا عن نفسه : لا أنا غير كسول .

قالت الأم : إذن ماذا أنت ؟ .. لقد بلغت السن التي تستطيع فيها ارتداء ملابسك بنفسك .

احتج الابن قائلًا : أنا لم أصل إلى السادسة بعد ..

أجابته أمه : دع عنك ذلك . أخوك " أحمد " لا يزيد عمره عن خمس سنوات، و مع ذلك بر تدي ملاسمه نفسه ... و الآن انهض بسم عة و إلا تأخر نا

قال الابن وهو يتظاهر بعدم المبالاة : من يهتم .. دعيني أتأخر .

ردت الأم بعد أن نفد صبرها ، وهي تضع القميص على رأس ابنها :

كم أنا متعبة منك ، ومن سخافة تصر فاتك !!

رد عليها ابنها غاضبًا: أنت خبيثة ، أنا أكرهك ، إذهبي عني .

ويتكرر مثل هذا الموقف بالنسبة لواجبات يومية أخرى على الأطفال القيام بها خلال يومهم ... مثل تناول الوجبات والاستحيام قبل النوم أو دراسة دروسهم أو غيرها .. ويترواح حديثنا مع أطفالنا لأداء هذه الواجبات ما بين حوار قصير أو حاد صادر منا لنفاد صبرنا معهم .. وفى النهاية لا يفوز أحد من الآباء أو الأبناء بهذا الأسلوب ، لأننا عندما نجعل أطفالنا يطبعوننا بالإرغام والتهديد والعقاب ، فإنهم يصابون بحالة من اليأس تجعلهم يثيرون مواجهات أخرى بيننا وبينهم ليثبتوا لنا أنها أؤلواء وأننا غير قادرين عليهم .



ولو عدنا إلى الموقف الذي استعرضناه بين الأم وطفلها ، سنجد أن الأم بقو لحا لطفلها:

- أنت قادر بالتأكيد .. لكنك كسول دائها هكذا .. انهض بسرعة ·

كأنها توحي له بأنه لا زال صغيرًا وعليه أن يعتمد عليها بكسله الذي بمارسه ... لذلك , د عليها نه , ة : لا أنا غبر كسول .

انتقاد آخر وجهته الأم لطفلها عندما قالت له:

إذن ماذا أنت ؟... لقد بلغت السن التي تتمكن فيها من ارتداء ملابسك
 بنفسك .

... ثم بعد ذلك قارنته بشقيقه الأصغر .. الذي يقوم بهذا العمل وحده ؟؟!! هنا .. دافع الابن عن نفسه بقوله : من يهتم .. دعيني أتأخر ..

وعندما يئست والدته من ردوده ، وقالت له :

أنا تعبة منك ومن سخافة تصرفاتك .

رد عليها ابنها مدافعًا عن نفسه بيأس : أنت خبيثة ، أنا أكرهك ، إذهبي عنى !!

وكأن هدف الطفل من هذه الجملة الانتقام من والدته ، لأنها هاجمته لارتداء ملابسه ، أي لم تنجح هذه الأم في الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه من وراء انتقاد ابنها .. وهو تطوير سلوكه .

إن هدفنا ونحن نربي أبناءنا أن نجعلهم يشعرون بأنهم مسؤولون عن أنفسهم لكي يتعاونوا معنا في أداء واجباتهم .. لا أن يكونوا كالانسان الآلي ، أو نذكرهم دائها بواجباتهم ..

إن الحياة بهذا الأسلوب متعبة جدًا للوالدين ، وتثير النكد والحدة في



علاقاتهم بأبنائهم .. وبالطبع لا يمكننا أن نتفادى دائمًا الصراع مع أطفالنا ، لأن ما يريد أن يفعله الأبناء يتعارض أحيانًا مع ما يريده منهم الآباء . إذ قد نكون نحن في عجلة ويريدون هم أن يسيروا ببطء ، وقد نكون مشغولين بأمر هام ، وهم يطلبون منا عدة طلبات لكي نؤديها لهم .

لكننا لو تمعنا بأطفالنا خس دقائق أكثر خلال يومنا ، فإننا نسير في الاتجاه الصحيح ، ولا أعتقد أننا قادرون على أن نضبط كل شىء كها نريد ، لكننا نستطيع أن نقلل من مواجهاتنا اليومية العنيفة معهم .

وفى هذا المثال الذى ذكرناه ، لو فكرت الأم فى كلمانها قبل أن توجهها إليه بأن تفتر ح علمه قائلة :

سأتركك ترتدي ملابسك .. وإذا تأخرت عن المدرسة ستجد نتيجة ما
 تفعله عقابًا من المدرسة .. أنت مسؤول عن نفسك لا أنا .

فإنها ستشعره بأنه شخص كبير ومسؤول عن نفسه ، وأنه سيتحمل نتيجة تقصيره وهو عقاب المدرسة .. وستحصل بذلك على النتيجة الإيجابية المطلوبة بدلًا من إهانته وتجريحه والدخول معه فى معركة ..

# أخى المربي ..

احذر من نعت طفلك بصفات سلبية عند انتقادك له وتكرار هذا النعت ، وذلك حتى لا تصبح صفة من صفاته الرئيسية وعادة من عاداته .

... إن علينا أن نحترم ذات الطفل إذا أردنا تطوير سلوكه .. وأن نتجنب إهانته من خلال كلمة " أنت .. " التي نبدأ بها حديثنا معه .. وأن نستخدم بدلًا منها كلمة " أنا " التي تعبر عن شعورنا دون تحقيره ..



#### خد هذا المثال يوضح ما نقصد:

صرخت الأم فى وجه ابنتها "ليلى ": أنظري إلى الفوضى التى فى غرفتك .. إنها أشبه بحظيرة للبهائم . إنك تزدادين فوضى وقدارة كل يوم ، لماذا لا تعلقين ملابسك ؟ .. لن أشتري لك أي ثياب أخرى ، إذا كنت ستلقينها بإهمال حولك هكذا.

ردت "ليلي " مدافعة عن نفسها قائلة :

لماذا لا تنتقدين أخي " خالد " ؟ إن غرفته أكثر فوضى من غرفتي ، أنت لا تحيينني .

أغلقت الأم الباب بغضب وهى خارجة من الغرفة .. مهددة ابنتها أنها لن تشتري لها أى ملابس أخرى .

ربها تكون الأم محقة فى غضبها ، لكن مواجهتها للموقف بهذه الثورة العارمة لا تعد طريقة إيجابية تساهم فى تطوير سلوك ابنتها "ليلى" .. فهي أولًا هاجمتها قاتلة:

- إن غرفتك أشبه بحظيرة البهائم ، إنك تزدادين فوضى وقذارة كل يوم ..

ثم هددتها بأن قالت لها: أنها لن تشتري لها ثيابًا أخرى .. وانتقل غضبها إلى ابنتها ، فأصبحت هي الأخرى غاضبة ، ولم تسمع الرسالة التى كانت أمها تريد إيصالها لها وهى تنظيف غرفتها .. ولو اختارت والدة "ليلى" جملًا عبرت من خلالها عن شعورها إزاء غرفة ابنتها غير المرتبة ؛ لكانت طريقتها أكثر إيجابية في تحسين سلوكها ، إذ تقول مثلًا :

أنا متضايقة من ملابسك المنثورة في أنحاء الغرفة .

وحتى لو لم تضمن الأم تمامًا أن ابنتها ستنهض فورًا لتنظف غرفتها ، إلا أنها لن تدافع عن نفسها قائلة : لماذا لا تنتقدين أخي "خالد" ؟ إن غرفته أكثر فوضى



م غرفتر

وستفكر بعد خروج أمها فى وضع خطة تمكنها من جعل غرفتها أكثر نظامًا بما يجعلها تتفادى غضب والدتها مرة أخرى .

وإذن فالمطلوب من الآباء .. التعبير عن مشاعرهم نحو تصرفات أبناتهم السيئة وتوضيح ما يريدونه منهم دون أن يواجهوا شخصياتهم .. لأنهم بهذا الأسلوب يشعرون أطفاهم بتعاطفهم معهم وشفقتهم عليهم وعدهم، فيدفع ذلك الشعور الأبناء إلى الاقتراب من آبائهم والتعاون معهم في أداء واجباتهم .. "(١)

#### خد مثالًا على ما نقصد:

عندما يقوم الابن بتنظيف حجرته بشكل يفتقر إلى الاتقان ، فلا تقل: " إنك لم تنظف أركان الحجرة بشكل جيد .. يالك من كسول .. طفل أصغر منك يمكنه القيام بذلك في غاية السهولة واليسر ..».

إن هذا النوع من الانتقاد لا يحفز الابن إلى بذل الجهد في تصويب طريقته في التنظيف ..

# والطريقة الأصوب لتحفيزه عبر الانتقاد هي :

لقد قمت بنصف المهمة .. فقط لقد نسيت بعض أركان الغرفة بلا تنظيف .. أنت قادر على إتمام مهمة التنظيف .. سوف أساعدك فى ذلك وسترى أنها أفضل .. سيدو المكان جيلًا إن شاء الله .

القاعدة التربوية فى الانتقاد هي: " أن تثبت للابن قيمته ابتداء ، ثم تذكر له تلك الملاحظة ، حتى لا يأخذ ذكر الملاحظة صورة الهدم لشخصه وذاته ، مثل قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن عمر : " نعم العبد عبد الله ، لو أنه يقوم من

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة – محمد ديهاس – ص ١١٨ – ١٣٠ بتصرف.



الليل " ... ومن ذلك تربية المولى عزوجل لنبيه ﷺ بقوله سبحانه : " عفا الله عنك لم أذنت هم" ('').

### التحفيز .. بين الإيجاب والسلبي :

يهارس الرياضيون اليوم جهدًا أقل من الرياضيين السابقين ، ومع ذلك فهم يطلبون مكافآت أكبر وأكثر ..

نعم لم يعد أغلبهم يهارس الرياضة من أجل المتعة كها كان من قبل ، وإنها من أجل الجائزة !!!

ونفس الأمر يمكن أن يحدث في منزلك حين ترصد جائزة ما (لعبة أو نزهة أو زيادة في مصروف .. أو غيرها) في مقابل تحسن سلوك الابن ..!!

إن هذا بمرور الوقت يدفع الأبناء إلى طلب جائزة أكبر للقيام بذات السلوك .. ولن يحسنوا السلوك إلا في مقابل الجائزة !!!

إن هذا الأسلوب يحمل أمرًا خطيرًا هو تدمير الحافز الداخلي لدى أبنائنا .. حتى تفاجئنا تلك الردود الباردة إذا طلبنا أعهالًا بسيطة فنسمع منهم: " وماذا لي إن أنا قمت بها؟ ".

نحن هنا لا ننكر أن يحصل أبناؤنا على مكافأة في مقابل سلوكياتهم الحسنة ..

" فقد كان ﷺ يستخدم الثواب والمكافأة فى إثارة نشاط الأطفال ، لكي يدعم عمارسة هذا النشاط ويعلمهم إيّاه ، وكان يقول : "من سبق إلي فله كذا" ، فكانوا يتسابقون إليه عليه الصلاة والسلام ، ويقعون على صدره ، فيقبلهم ويلتزمهم بها وعدهم " (').

<sup>(</sup>١) في النفس والدعوة -رفاعي سرور - ص ١٩٩

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا قذا – أكرم عثمان – ص ٢٧



وقد ثبّت رسول الله ﷺ تألف فئة من الناس على الإسلام ، و رغبهم فيه بالمال ، وهم من يسمون " المؤلفة قلوبهم " حيث تدفع لهم الزكاة جذبًا لهم وتأليفًا لقلوبهم على الإسلام .

ووعد الله عباده المؤمنين الغنائم – إلى جانب الحظ الأخروى – إذا ما أقبلوا وجاهدوا فى سبيل الله . قال تعالى : " وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم "

وجعل سبحانه المؤمنين ينطلقون فى دعوتهم وجهادهم – بعد إخلاصهم له – من منطلقين: دنيوى هو النصر والتمكين فى هذه الأرض وأخروي هو الشهادة فى سبيل الله . بحيث ينطلق المؤمن للجهاد وهو رابح على أى الحالين كها قال تعالى: ﴿ قُلْ مُلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِخْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ تَرَبَّصُ مِكْمُ أَن يُصِيبَكُمُ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

كل ذلك لا ننكره .. ولا ننكر تشجيع الأبناء" بالمحفزات المادية ، والملموسة كالأطعمة المفضلة لديهم والألعاب ، واسطوانات الكومبيوتر ، والنقود ، وكلمات الشكر والتشجيع المصاحبة لها .. مثل : هاك مكافأتك يا " أحمد " فقد أنجزت ما أسند إليك من أعمال بنجاح ، ولا شك أنك استفدت أيضًا من تلك الأعمال ...

وإنها ننكر فقط " الجوائز الشرطية " .. إن فعلت كذا أخذت كذا .. وإنها إن قام الابن بها هو مطلوب منه من واجبات بشكل جيد كافأته بها ترى من مال أو نزهة أو غيرها .. دون إلتزام مسبق منك .. ذلك أن هذا الإلتزام المسبق يجعله يركز على الكافأة أكثر من تركيزه على العمل الواجب ..

إن النشجيع – الحسي أو المعنوي – خير ، وعنصر ضروري من عناصر التربية لا غنى عنه .. ولكنه يجب أن يكون ضمن حدود معينة وإلى أمد معين ، فإذا تجاوز هذا الأمد وتلك الحدود؛ فإنه يتحول إلى عنصر مدمر ومفسد للتربية ..



والحد المرفوض تربويًا "أن يتحول التشجيع إلى شرط للقيام بالعمل المطلوب أو الكف عن العمل غير المرغوب . أى أن الطفل يمتنع عن الإتيان بالعمل إذا لم يجد حافزًا عليه ، أو يمتنع عن الكف عن عمل سيء حتى يقبض "الثمن" للكف!! »

هنا يصبح التشجيع شرًا خالصًا لا خير فيه ، لأنه يعوق الإحساس بـ "الواجب" الذي ينبغي أن يعمل لأنه" واجب في ذاته " لا لأنه هناك أجر عليه..

نعم .. فى اللحظة التى يتحول فيها التشجيع - الحسي أو المعنوي - إلى شرط للقيام بالعمل أو الكف عنه .. فى هذه اللحظة يجب التوقف عن التشجيع فى الحال، وإلزام الطفل بأداء العمل أو الكف عنه إلزامًا بغير أجر ... ولا بأس بعد ذلك من العودة إلى التشجيع بعد القيام بالعمل المطلوب، وبعد أن تزول نهائيًا صورة الشرط سواء كان شرطًا مقدمًا أو مؤخرًا .. المهم هو الفصل الكامل بين أداء العمل الضروري وبين اشتراط الثمن له من أى نوع ..

أما الأعيال التطوعية ، فلا بأس من أن يظل التشجيع عليها قائيًا ولو فى صورة ثمن مشروط .. مع ضرورة التوفية بالشرط المتفق عليه ، لأن الإخلال به يفقد ثقة الطفل بوعود والديه ، ويصدمه صدمة عنيفة لا يزول أثرها من نفسه..<sup>(۱)</sup>

فحين تقول لطفلك ، إذا حصلت على نسبة عالية فى الامتحان فسأشترى لك ساعة أو دراجة أو ... أو ... بما يجبه الطفل ، فليس فى ذلك بأس لأنك لا تملك فى الحقيقة أن تقهره على الحصول على هذه النسبة العالية ، ولا حتى على النجاح ذاته . إنها تملك فقط أن تشجعه ... و لو وصل التشجيع إلى الثمن المشروط ... ثم لا بد أن توفى بها وعدت ..

. ولكنك تكون نخطئًا أشد الخطأ – مثلًا – «حين تأمر طفلك أن ينزل إلى السوق ليشترى شيئًا ضروريًا للبيت، فيمتنع، فتقول له : اذهب وسأعطيك كذا !

<sup>(</sup>١) ومن هنا وجب الحرص ألا نعد بأشياء لا نستطيع الوفاء بها



أو يشترط عليك ثمنًا للذهاب فتقبل الشرط ! إنك بهذا تفسده أي مفسدة ! لأنك تقتل فى نفسه الإحساس بالواجب وضرورة الإلتزام بأدائه .. " (١) بل الواجب عليك عندها أن تحوّل التشجيع إلى إلزام ..

#### فمثلا

يجب تعويد الطفل على تنظيم أشيائه وترتيبها .. فإذا لم يمكن تعويده على ذلك إلا بالتشجيع وجب تشجيعه بالوسائل الحسية والمعنوية ، ومن أهمها " إضفاء المديح " له والإشادة بنظافته وترتيبه ونظامه ، فإذا لم يجد ذلك معه فلا بد من أمره ، ومتابعة الأمر حتى التنفيذ

ولا شك أن الحدود بين متى بجب التوقف عن التشجيع ، وإلزام الطفل بعمل المطلوب منه بلا ثمن ؟.. هذا أمر يختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى ، ومن طفل إلى آخر ، بل ومن بيئة إلى أخرى .. والذى يحدد هذه الحدود هو المربي نفسه .. فالأمر في تحديد هذه الحدود الفاصلة بين المراحل إنها يرجع إلى حكمة المربي وخبرته بنفسية طفله واحتياجاته .

ولكن "المهم فى كل الأحوال ، هو الفصل الكامل بين أداء العمل الضروري، وبين اشتراط الثمن له من أى نوع ... فليس من المعقول أن تقبل بدفع مبلغ من المال كرشوة نظير قيام الطفل بشرب الحليب ، وليس من المعقول – ولا المتبول – أن تدع الطفل مثلاً لا يقوم بالضغط على أزرار الهاتف لجدته أو لوالدته إلا إذا قبلت أن تدفع له خسة دراهم مثلاً .. " (")

وهذه أمثلة أخرى:

من فضلك إغسلي الأطباق يا سميه . لا أرغب في القيام بذلك الآن .

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج٢ ص ١٤١، ١٤١.

<sup>(</sup>٢) سياسات تربوية خاطئة - محمد ديباس - ص ٤٦ .



اغسلها الآن ، و سأعطبك حنهًا!!

تعرض الأم هنا على طفلتها القيام بها هو مطلوب منه مقابل مكافأة مالية .. فها يعد ذلك تشجيعًا ؟

ف الحقيقة ، إن هذا لا يعد تشجيمًا ، بل هو في الحقيقة مكافأة للسلوك السيئ .. لقد رفضت الطفلة غسل الأطباق ، فأصبحت تمتلك جنيهًا .. وهي بالتالي سترفض القيام بالعمل في كل مرة لتحصل على قيمة المكافأة " الرشوة " .. فهذه المرة تدفعها إلى مزيد من السلوك السيئ ..

مثال آخر:

يقول الأب لطفله الذي يصرخ ويتشنج في محل البقالة .. إذا هدأت سأشتري لك قطعة من الحلوي ..

الأب هنا بِظن أنه يكافئ الابن على الهدوء .. ولكنه فى حقيقة الأمر يدفعه فى كل مرة يذهب فيها معه إلى السوق أن يتشنج ويصرخ ليشتري له قطعة الحلوى (الرشوة) ..

وهكذا .. يتسبب الآباء بحسن نية فى تعليم أبنائهم السلوك السيئ عبر المكافأة الخطأ .. (الرشوة ) ..

#### والقاعدة التربوية هنا :

" لا يجوز إثابة الطفل على عمل يجب عليه أداؤه ، لأن ذلك يجعله شخصًا نعبًا ماديًا لا يؤدي عملًا إلا إذا أخذ المقابل .. ويحول التشجيع أو المكافأة إلى رشوة حقيقية، ندفعها للطفل ، لنضمن بها قيامه بالسلوك الطيب ، أو التوقف عن السلوك المعيب، وبذلك تفقد الأعهال في نظره قيمتها الذاتية ، وتتحدد قيمتها لدبه بمفدار ما يجنيه من ربح بسببها ... ويكون التطور المنطقي لهذه الحالة أن يفقد الطفل ذلك الحياس الدافع إلى الأعهال ، إذا ما توقفت الرشوة، أو تعرضت للتخفيض ... "(1).

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة - محمد ديهاس - ص ٥١،٥٠ بتصرف



ولا يعني ذلك في الجانب المقابل أن نحرم أبناءنا التشجيع الذي يستحقون .. بل "هناك أعبال لا بأس أن يظل التشجيع قاتها عليها، كالأعبال التطوعية، والأعبال التي لا يجوز الفهر عليها . فلا يوجد مانع من تدعيم هذه الأعبال بكلمة إطراء ، أو بعداء جميل ، أو بهدية ، مرزية ، لكن هذا لا بد أن يحدث مع التيقن التام من أن الطفل قد بذل جهدًا مخلصًا في العمل الطيب لأنه يعلم أنه عمل طيب ، ويكون عندها الربط واضحًا بين " الامتيازات التي نمنحها لأبنائنا يأتي غيره .. ويكون عندها الربط واضحًا بين " الامتيازات التي نمنحها لأبنائنا توين السلوك الجيد ، ولكن بشيء من الحذر والدقة ، فلا نقوم بالتعليق على كل تصرف يصدر منهم .. كما لا ندعهم يعتقدون أننا سنجزل فم المكافأة لكل فعل حميد يصدر منهم ... كما لا ندعهم يعتقدون أننا السلوك الجيد يكون مهمًا لأنه الشيء الجيد الذي يجب القيام به " (١٠).

فمثلان

حين بجرز الابن مستوى دراسيًا جيدًا .. قد نرى أن مكافأة مالية على أدائه الجيد هي أمر مطلوب!!

ولكنها- وحدها - في الحقيقة تشمل بعض الأخطار التربوية ..!!

فهاذا لو فقد المال إغراءه بالنسبة للابن؟

أو ماذا لو لزم الطفل كثير من المال لكي يكون متحفزًا؟

وإذن ، فلا بد أن يصحب المكافأة الربط بها قام به الابن من جهد: "لقد أبليت بلاءً حسنًا عندما صممت على فعل ذلك "أو" لقد أتيت بفعل طيب بهذا التقدير "..

إن بعض الأحداث في الحياة تكون غير سارة ، ونحن في حاجة لتعليم أبنائنا كيف يواجهون تلك الأحداث .. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن نشجعهم التشجيع المناسب ، ونكافئهم على السلوك الحسن .. ولا نقدم لهم الرشوة للقيام بأعمال هي من صميم واجباتهم ، أو من خصال لا بد لهم أن يتحلوا بها.

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك - د.سال سيفير - ص ٥٣ .



ومما يساعدنا على ذلك أن ننتقل في تشجيع أبنائنا " درجة درجة مع مراحل النمو العقلي والنفسي للطفل، حتى ينتهي إلى أعلى درجاته التي هي أعلى درجات المنهج الاسلامي وهي العمل أو الكف عن العمل ابتغاء موضاة الله ..

ين هذا التشجيع يكون على درجات ، وأول درجاته الحلوى أو اللعبة أو النقود كأداة للتشجيع ، ولا بأس من ذلك فى موعده الطبيعي وفى حدوده المشروعة..

- ثم يرتقي درجة فيصبح: من أجل أن تحبك أمك أو يحبك أبوك.
- ثم يرتقي درجة أخرى فيصبح: من أجل أن تكون ولدًا طيبًا ، أو بنتًا طيبة ويجبك أبوك أو أمك ، ويقول الناس أنك طيب .
- ثم يرتقي درجته العاليه فيصبح: من أجل أن تكون طيبًا ويجبك الله ،
   ويرضى عنك .
  - ... وعلى هذه الصورة الأخيرة ، ينبغي أن يظل حتى يلقى الله .

وليست هناك حدود حاسمة قاطعة للإنتقال من مرحلة من المراحل إلى أخرى "(۱).

كما أن طريقة التشجيع والتحفيز تختلف من ابن إلى آخر .. فبعض الأبناء يمكن تحفيزهم بطريقة إبجابية .. بينها البعض الآخر لا يمكن تحفيزه إلا بالطريقة السلمة ..!!

# ولكى أوضح ما أقصد أضرب مثالًا:

" إن الخيل - مثلًا - حيوانات يمكن تحفيزها بطريقة إيجابية . فهى تحب أن تسعد مالكيها ، ولديها استعداد للعمل مقابل بعض المديح أو مكعب من السكر أو أى شكل أخر من الطعام .. فيمكنك مثلًا أن تربط عصا فى رأس الحصان وتعلق عليها جزرة على مسافة قدمان أمام عينيه ؟ فيتحرك الحصان دون توقف نحو الطعام

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ ص ١٤١.



دون أن يدرك أنه لن يقترب منه ...

وعلى عكس الحصان يمكن تحفيز الجمل بطريقة سلبية ، فقد يقرر الجمل أثناء عبوره للصحراء أن يرقد على الرمل ويأخذ راحته . ويمكنك أن تركع على ركبتيك أمامه وتقدم له كل أنواع الإغراءات ، ولكن دون جدوى أو طائل .

> إن محاولة إقناع الجمل أن الماء موجود أمامه لن تجعله ينهض !! ... لمن يكون الطعام أو الماء محفزًا فعالًا للجمل .. فياذا تفعل ؟

إن راكب الإبل المتدرب يعرف كيف يحفزه للقيام ومواصلة السير .. إنه ببساطة ينزع بعض عيدان الحطب ويقوم بحفر حفرة عند مؤخرة الجمل ، ويضع فيها أعواد الحطب ويشعل فيها النار ..

على الفور يشعر الجمل أن النار تخترق طبقة الجلد القوية الموجودة على أردافه، ويقرر بسرعة أن يفعل شيئًا ليبتعد عن الألم ..!!

إن بعض الأطفال يشبهون الإبل أكثر من الخيل ؛ فعندما يحاول الأب أو المربي الاقتراب منهم بالطريقة التى يقترب بها الفرسان من الخيل – عن طريق محاولة إغرائهم لإتمام عمل معين – فإنهم لا يستجيبون له !!

ذلك أن هؤلاء الأطفال يفضلون ردود الفعل السلبية .. بمعنى أنك حين تريد أن يقوم مثل هذا الصنف من الأطفال بها تريده منه ، فأنت بحاجة إلى أن تشعل النار أسفله مثل الجمل الذي حكينا عنه ؟!!

بالطبع لا أقصد ذلك حرفيًا ، وإنها المقصود أن يعرف الأطفال الآثار السلبية التي ستترتب على عدم إتمامهم للعمل المطلوب ..

وهكذا .. يجب على الأب والمربي أن يخلط خلطًا جيدًا بين الدوافع الإيجابية والتشجيع ، وبين الآثار السلبية والألم .. فيتحرك الأطفال بين الجانبين : الرغبة في



تجنب الألم، والرغبة في الإحساس بالسعادة ..

إن دمج التحفيز الإيجابي والسلبي لا يحسن سلوك الأطفال فقط، وإنها يلعب دورًا هامًا في تشكيل شخصياتهم حتى تلاثم الحياة عندما يكبروا.. فهم سيواجهون عفزات إيجابية وسلبية طوال الوقت أثناء حياتهم الواقعية ، فكثير منا- مثلًا - يعملون من أجل الأجر، ومن أجل الحصول على إرضاء الذات الداخلي عن طريق تأديتنا لوظائفنا (حافز إيجابي) .. ويوجد التحفيز السلبي الذي يحفز الناس على العمل لكي يتجنبوا الجوع والتشرد ..

وهكذا كل أحداث الحياة .. لها حوافز إيجابية وسلبية مرتبطة بها ..

فإذا حاولت تربية طفلك مستخدمًا الحوافز الإيجابية فقط فإنك لا تعده للعالم الذى يوجد خارج منزلك، .. وبالطبع فليس هذا أسلوبًا صحيحًا فى التربية.. بل لا بد من إعداد الأطفال بطريقة مناسبة لكي يعيشوا فى عالم الواقع"() وذلك عبر الموازنة بين التحفيز الإيجابي والسلبي .. ذلك المزيج من التحفيذ في رحلة الحياة.



<sup>(</sup>١) حاول أن تروضني – راي ليفي – ص ٤٦ – ٤٧ بتصرف يسير .





# الباب الرابع

قَدِّرْ جهودَه

A= Appreciate his efforts

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول : التقدير .. المحفّز الأقوى.

الفصل الثاني: إذا أردت أن تطاع.









يشكو كثير من الآباء: "لقد مدحت أبنائي كثيرًا، ولكن دون جدوى!!".. في البداية، لا بد أن نقرر أن هذا الأمر حقيقة واقعة ؟! وأن المديح في بعض الأحوال لا نفيد!!

وإذا كان المديح لا يفيد ، فهل من شيء مفيد في الوصول بأبنائنا إلى السلوكيات الصحيحة ؟

إن التصرف التربوي الأنفع في مثل هذه الحالات هو "تقدير" الأبناء، والتعبير عن اهتمامنا بها يقومون به من جهد .. فهذا "التقدير" هو المحفز الذي يمنح الثقة والسكينة لقلوبهم الخائفة .. والرغبة في النجاح لنفوسهم اليائسة، فيخرجون عن الطوق، ويقومون بحل المشاكل، ويعملون بلاكلل ..!!

# المكافأة العظيمة:

كانت طريقة النبي ﷺ، وهو يخاطب شخصًا ما أن يلتفت بجسمه كلية تجاهه، وكان يشعر الأطفال بأهميتهم، وبمسؤوليتهم، مثلهم في ذلك مثل البالغين .

وهذه الطريقة هي الأنفع في التعامل مع الأبناء ، فالأبناء – بل كل الناس – يكرهون أن يهملهم أحد أو يتجاهلهم. وكلها وقع التواصل بين الناس فإنهم يتناقلون رسالة صامتة تقول: "فضلًا زكني" ،" فضلًا تقبل وجودي "،" لا تمر بي غير آبه "،" أرجوك الاعتراف بكياني " ('').

وتحكي قصة رمزية: إن كل شخص يولد وعلى جبهته علامة تقول : " من فضلك اجعلني أشعر أني مهم " .

(١) دليل التدريب القيادي -- د . هشام الطالب -- ص ١٨٥ .



إن الرغبة في الشعور بالأهمية تنبعث من داخلنا جميعًا ..

كل منا يريد أن ينصت إليه الآخرون عندما يتحدث لأن لديه رغبة نهمة في الشعور مأهمته، و في تقدير الآخرين له ..

"قد تعتقد أنت أن ذلك الكلام لا ينطبق عليك !! أخبرني الآن ، هل سبق لك أن ذكرت قصة مرحة ، فاقتحم شخص ما حديثك ليغير الموضوع عندما كنت فى منتصف القصة التى ترويها ؟ كيف كان شعورك وقنها ؟ بالطبع كنت تشعر بأنك تريد خنقه ، أليس كذلك ؟ هل تعرف حقًا لماذا كنت تشعر بذلك ؟ الأنه لم يكن مهذبًا لمقاطعة حديثك ؟ لا .. لقد شعرت بذلك لأنه أهان غرورك ، وجعلك تشعر بأنك صغير أو قليل الشأن ، أو غير مهم ، أو ليس لك شأن ، حيث أنه وضع نفسه في عور الاهتام ودفع بك إلى خارج دائرة الضوء ..

دعنا نفترض أنك تنظر إلى الصورة الفوتوغرافية التى تضم مجموعة من الأصدقاء معك ، أين ستذهب عيناك أولاً ؟ إلى نفسك بالطبع ، لماذا ؟ لأنك تهتم بنفسك أكثر من أى شخص آخر . هذا ليس انتقادًا ، ولكنه تعبير بسيط عن الحقيقة. إننا جيعًا نشعر بنفس الشيء . "(۱).

بل لا شيء يسعد الإنسان أكبر من شعوره بالتقدير والإعتراف بالفضل من الآخر ..

وكذلك هم أبناؤنا ، فحين يشعر الابن بتقدير والده له ؛ يصبح أكثر سعادة .. ومن ثم يحصل الأب على تعاونه الكامل فيها يريده منه ..

ومن هنا فإنه من المهم أن يشعر أبناؤنا بتقديرنا لهم ، وأن نشكرهم إذا قاموا بها هو مطلوب منهم ، فإن ذلك يقرّبهم منا ويجملهم على طاعتنا والرغبة فى الحصول على المزيد من تقديرنا ...

<sup>(</sup>١) ٢١ بومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين - جيمس ك. فانفليت - ص ١٣١.



ومن الأشياء التي تشعر الابن أننا نقدر جهده عدم نسف أفكاره ، أو التقليل من قيمة محاولته ، وبدلًا عن ذلك نقوم بترشيد أفكاره ، وتقدير جهده.

فإذا عرض الابن فكرة ما ، وأردت – أخي المربي – ترشيدها ، فتذكّر كلمة "نعم .. و لكن " التي تعني التصويب وليس الإلغاء ..

بل إننا نطالب الآباء والمربّين بشكل أفضل من ذلك وهو " نعم .. و "

وليس " نعم .. ولكن " فهذه الطريقة لا تركّز على السلبيات ، و إنها تطالب بأفكار جديدة أخرى .. ولسان حالنا يقول للابن " نعم أؤيدك في هذه الفكرة ، وماذا عندك أيضًا من أفكار جديدة ؟! " ...

..." إن بعضنا كآباء وأمهات يعاقب الابن على سلوكه الجيد ..!!

خد هذا الثال:

رغبت " مريم " فى أن تفاجىء أمها بشىء يسرها ، فعمدت إلى ترتيب غرفتها .. ثم قالت لها : أماه ها قدرتبت غرفتى ، ألا يسرك هذا ؟

قالت الأم : لقد حان الوقت لأن تقومي بعمل كهذا ، .. لماذا لم تنظفي الصحون التي استعملت في وجبة الأفطار ، هل نسبتي ذلك ؟

.. إن جواب الأم - بلا شك - كان عقوبة للابنة ، وليس إثابة أو تقديرًا. إنها لم تعترف بالمادرة الجميلة التي قدمتها ابنتها لها ..

بل لم تكتف الأم بذلك حتى وجهت لها اللوم على تقصيرها فى ترك الصحون مدون تنظيف ..!!!

#### مثال ثان :

يحمل "سامي" سجل علاماته المدرسية الباهرة إلى والله الذي يقرأ الصحيفة اليومية ..

يتقدم الولد من والده وهو يبتسم قائلًا : إليك يا والدي إنجازاتي المدرسية التي حققتها .. إنها بلا شك ستسرك جدًا .



وبدلًا من أن يقطع الوالد قراءته للصحيفة ، ويبادره بالاستحسان والإثابة ، طلب منه الذهاب إلى والدته ليسألها عن الوقت الذي يكون فيه الطعام جاهزًا...!!!

تتوجه " خلود " نحو أمها تلتمس عندها التقدير قائلة : لقد حصلت على تسع درجات من عشر في مادة كذا ..

إن كل الأطفال في حاجة لأن يظهر لهم آباؤهم الإعجاب والتقدير لما يقومون به ، ويشجعوهم على النهوض بالأعمال المطلوبة منهم .. بل إنهم في حاجة ماسة لمن يغدق عليهم العناية والاهتمام والتقدير ، بدون إلحاح أو انتقاد .. " فطبيعة الإنسان تجعله أكثر استمتاعًا وسعادة حين يسمع إطراء لجانب من جوانب شخصيته لم يكن متنبهًا له ، ولم يكن يتوقع إطراءه . ومن هنا فإننا نظل أصدقاء لأولئك الذين ينتبهون إلى الجوانب التي لا يتنبه لها غيرهم من شخصيتنا ويتناولونها بالمدسع والثناء ....

. وأحسن الإطراء وأوقعه هو ما يرفع لدينا إحساسنًا بقيمتنا الذاتية .." <sup>(٢)</sup> خ*ذ مثالًا* :

قد تحدث معركة بين الابن ووالديه من أجل تأدية واجباته المدرسية . وقد يقوم الابن بالمجادلة لمدة ساعتين من أجل القيام بواجباته أو يتفنن في ضياع الوقت بأن يبري القلم مرة كل كلمتين، أو يشطب الجملة ويعيد كتابتها مرة أخرى، أو أن ينهب إلى دورة المياه كل ربع ساعة، أو أن يخلق الأعذار بأن يطلب الأكل أكثر من مرة .... كل هذه محاولات لتضبيع الوقت ، ثم يبكي الابن بعد فترة قصيرة لأنه " تعب من الكتابة ..!! ".

<sup>(</sup>١) سباسات تربوية خاطئة - محمد ديهاس - ص ٥٤،٥٣ .

<sup>(</sup>٢) كيف تحل مشكلاتك ببساطة - دونالد نوون - ص ١٣٣.



وبإختصار يفعل كل شيء لكي يهرب من الواجبات المدرسية .

ثم هو في المدرسة لا يكمل كتابة الدرس .. فإذا تساءلت عن مستوى ذكائه ، أخبرك المربى أنه غاية في الذكاء!! .. ولكنه " مهمل!! ".

ووصف هذا الابن بأنه " مهمل " هو وصف خاطىء – كها يؤكد علماء التربية – فهم يرون أن هذا الابن لا يجتاج أكثر من أن يعطيه أبواه الاهتهام والتقدير، والذي يعطيه بدوره ثقة في النفس، تدفعه إلى العمل الجاد، ومحاولة التفوق ..

إن تأثير الوالدين والمربين على إنجازات أبنائهم كبير جدًا .. ولذلك فإن الأبناء الذين يتشككون في قدراتهم لا يثابرون على أداء الأعمال الصعبة ، ومثلهم فى ذلك أيضا أولئك الذين يحققون إنجازات كبيرة ، ومع ذلك يقلل الأباء والمربُّون من مجهودهم ويحقرون من شأنهم .. !!

ومن هنا نجد بعض الأبناء الذين يتمتعون بذكاء جيد ، يحصلون على درجات منخفضة في كثير من المواد الدراسية !!

و أكثر البحوث التربوية تشير إلى أن الآباء الذين يتميزون بالحنان والمؤازرة ، والمذين يقدرون بجهود أبنائهم ، ويعيرون اهتهامًا كبيرًا لأدائهم الدراسي يدفعون بأبنائهم إلى الجدية والمثابرة .. ونفس الأمر ينطبق على المربين والمدرسين ، فملاحظة الابن أن المدرس " مهتم " .. و " مقدر " لما يقوم به من جهد يدفعه إلى مزيد من العمل الجاد والأداء الأفضل ..

إن أبناءنا يريدون أن يواجهوا التحديات بأفضل ما عندهم من جهد وقدرات ؛ فلهاذا نقبل منهم كآباء ومدرسين ما هو أقل من ذلك .. بل لماذا "ندفعهم" لما هو أقل دائهًا ؟؟!!

إن النصيحة التربوية هنا: إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل درجات الطاعة من أبنائك، فإن السبيل إلى ذلك هو الثناء عليهم والاعتراف بجدارتهم ..



قدّر ابنك، وأخبره أنه يقوم بها هو مطلوب منه بشكل جيد..

أعلمه أنك تقدر ما يقوم به من جهد .. وأنك فخور به ..

ولديك في طريق تقديره أساليب كثيرة .. وكلهات متنوعة .. مثل : "سعدت بسهاع صوتك عبر الهاتف " .. «أشكرك على ذهابك حيث طلبت منك» .. وتعييرات أخرى وإيهاءات كلها تؤكد على معنى واحد " أقدرك .. أنا أهتم بك .. " .. كل هذا يزيد من حب الأبناء للأب ، ومن ثم طاعته ..

إن الرغبة الملحة لدى الأبناء هي الإعتراف بجهودهم وقدراتهم وكفاءتهم .. ومن هنا يكون لتقديرنا لهم فعل السحر في نفوسهم التي تقبل على عمل ما تطلبه منهم بحب وجد .

إن الابن يشعر أنه ذو مكانة وأنه يسهم بدور حقيقي في نجاح حياة أسرته .. وهذا يرضى غروره ويدفعه إلى مزيد من الطاعة والعمل .

ولذلك – أخي المربي – كلما وجدت الوقت مناسبًا لإظهار تقديرك لأبنائك فلا تتردد، وأخبرهم أنهم أبناء رائعون وأنك تقدرهم وتقدّر جهودهم .

قل لابنك : " إنني أقدرك وأقدر مجهودك " ..

" إنني في الحقيقة فخور بك " .. " من فضلك إفعل كذا " ..

واسأله: " ما هى وجهة نظرك فى ؟ " " ماذا تقترح لـ " .. وغيرها من الأسئلة التى تمنحه الفرصة لتعظيم بعض المعارف التى يقدمها لك ، واعلم أنه سيكون سعيدًا جدًا حين يقوم بذلك ..

إن الابن حين يراك تسأله رأيه في أمر من الأمور يشعر بسعادة غامرة تدفعه بعد التحدث عما يعرف أن يقبل كل ما تعلمه إياه ، ويعمل كل ما تطلبه منه . (١)

" أحمد الله يكون المديح والتقدير غير مبالغ فيه .. فمثلًا إن كان " أحمد ا يقوم بعمل الواجب بدلًا من التشاجر مع أخته ، فنحن فقط نقول : أشكرك .. لقد

<sup>(</sup>١) ولا شك أن عما يشعر الابن بتفوقه أخذ رأيه في مشكلة من مشكلات الأسرة ..



لاحظت أنك تكتب واجبك .. لا تزد على ذلك بقولك لقد أصبحت تصرفاتك مثالبة !!

فقط ذكرنا حقيقة ما فعل .. وتجنبنا تمامًا أحكام القيمة ..

و المبدأ التربوي هنا:

إن المديح الكريم يحتوى على أحكام لقيمة ما يقوم به الابن من سلوك ويذكر مشاعرنا تجاه ما قام به ، بينها الأفضل أن نصف حقيقة ما يقوم به ونقدر بحهوده دون إظهار أية مشاعر ، وهو ما ما يمكن أن نطلق عليه أسلوب " علّق وانسحب " حيث تقول مثلاً : «لقد لاحظت أنك تلعب مع أختك في هدوء» هكذا دون أدنى وصف لمشاعرك .. ثم تنسحب من الغرقة التي يلعبان فيها .. ولسنا في حاجة بالطبع للتأكيد على ألا يعقب ذلك الوصف للفعل الإيجابي تعليق سلبي مثل: لماذا لم تفعل ذلك بالأمس ؟ ...

إن تهميش الابن ، وعدم إعطائه التقدير الذي يستحق ينعكس سلبيًا على سلوكه فيميل إلى العزلة عن الآخرين أو ربها الانحراف والشذوذ لإثبات ذاته !!!

بل إننا لا نبالغ إن قلنا " إن الشخص الذي يسعى لنيل الاهتهام والإعجاب من المحيطين به ، ويفاجأ بأن هذه الجهود قد تتمزق ولن يستطيع الوصول إليها ، سيتحول إلى قنبلة بشرية ، معرضة للانفجار وفقدان السيطرة على عواطفه وسلوكه ضد اللامبالاة والاهمال الذي يتعرض له " (١)

إن أبناءنا حين لا يجدون منّا اهتهامًا بسلوكياتهم الصحيحة ، وتقديرًا لجهودهم الطيبة ؛ يستشعرون أنه لا سبيل لجذب إهتهامنا إلا السلوكيات السلبية ، فيفضلون الإهتهام السلبي عن عدم الإهتهام ، ومن ثم تزيد سلبياتهم التي لا سبب لها إلا نحر: !!

<sup>(</sup>١) التميز في فهم النفسيات - أكرم عثمان - ص ٢٣ .



#### خذ مثالا :

حين لا تلاحظ ابنك وهو يجلس فى هدوء ليؤدي واجبه .. بينها تلاحظه وتلتفت إليه فقط حين يضرب أخته !!

ماذا تتوقع من ردة فعل عند الابن إلا أن يزيد من ضرب أخته حتى يستحوذ على اهتبامك - وإن كان اهتباهًا سلبيًا - لأنه يريد منك الاهتبام والرعاية!! ..

إن أبناءنا يسعون إلى نيل تلك المكافأة العظيمة المسياة " اهتهام و تقدير الآباء" .. فهلا أعطيناها لأبناثنا في مقابل السلوكيات الحسنة بدلًا من أن يجدوا الطريق الوحيد إليها هو السلوكيات السلبة ؟!

# مكافأة التغيرات الطفيفة:

" نحن كآباء نرتكب خطأ عدم ملاحظة الأشياء الصغيرة التي يفعلها الأطفال لكي يتوجهوا إلى الإتجاه الصحيح ، وبدلًا من هذا نميل إلى الانتظار حتى نرى تغييرًا ضخيًا قبل أن تعلق ، .. والحقيقة هي أن التغيرات الكبرى لن تحدث إذا تجاهلنا التغيرات الصغيرة .

إذا كنت تريد أن توجه طفلك نحو السلوك الصحيح ، فلا بد أن تزيد الاهتهام بالدليل المادى المحدد على أن سلوكه يتحسن ، ومهها بدت التحسنات ضئيلة . فعندما تفعل ذلك فإنك سوف تساعده على الانتقال إلى سلوك أفضل وعلى تطوير علاقات أفضل مع الآخرين . .

إن إحدى أهم الطرق التي تمكن من التعود على الامتنان لتحسين سلوك الطفل هى أسلوب نسميه " مكافآت التغيرات الطفيفة " . إنها قوية بطريقة مدهشة ولكنها أقل استخدامًا .

.. إن أبناءنا حين يفرحون بإنجازاتهم الصغيرة ؛ فإنهم يثابرون بدأب
 ويحولونها إلى أعمال كبيرة وعظيمة.



ومن هنا وجب علينا أن نسمح لهم بالاستمتاع بتلك الإنتصارات الصغيرة إن نحن أردنا منهم الانجازات الكبرة ..

## خد مثالا :

لنفرض أن السلوك الذي تريد تغييره في ابنك هو أنه " لا يرتدى ملابسه في الوقت المحدد صباحًا " أو " أنه يضم ب أخته الصغرى ".

هنا يجب عليك أن تضع في ذهنك إجابة هذا السؤال: ما هي أول إشارة تدل على أن الابن بدأ سلوكه يتغير ؟ .. ننصح هنا أن تتوقع أصغر تغيير يمكن أن يحدث، مثل " إرتداء أحد الجوارب .. أو اللعب بهدو، مع أخته لمدة دقيقين !!

نعم .. هكذا .. أصغر تغيير .. فإذا لاحظت هذا التغيير الطفيف جدًا ، أثنيت عليه " ما شاء الله لقد ارتديت قميصك دون مساعدة أحد .. بارك الله فيك ، إنك تلعب بهدو مع أختك .. أشكرك» .

نؤكد هنا على أمر في غاية الأهمية ، وهو ألا يكون مديحنا للابن تهكميًا !!!

إن أطفائنا لا يقفزون من السلوك السيء إلى السلوك الحسن في يوم واحد . . إنهم يُعاد ن ذلك خطوة خطوة . . " <sup>(1)</sup> .

إن " الموروث الثقافي الشعبي لدينا يركّز على الذكاء بوصفه أداة أساسية للتفوق والنميز!!

والحقيقة أن المثابرة على العمل والاستمرار في بذل الجهد قد تكون اليوم أهم في إحراز السبق والتفوق على الآخر من الذكاء الموروث من الأبوين أو الأجداد ؟! إن من أكبر عيوبنا أننا نؤمن بـ" الطفرة " في أعمالنا ، ونرجو منها أكثر مما

ر القد عالج رسول الله ﷺ هذا الههوم على مستوى القول وعلى مستوى الفعل وعلى مستوى الفعل، «فقد ورد أنه ﷺ دخل على عائشة وعندها امرأة، فقال: من هذه ؟ قالت:

(١) مستفاد من " حاول أن تروضني " – راي ليفي – ص ١١٣ – ١١٧ .

نرجوه من العمل البطيء الهاديء المستمر!!



هذه فلانة - تذكر من صلاتها - قال ﷺ: مه ! عليكم ما تطيقون ، فوالله لا يمل الله حتى تملوا . وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه (أخرجه البخاري -كتاب الإيمان).

وقال ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : " يا عبد الله ! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ، فترك قيام الليل (أخرجه البخاري – كتاب التهجد) .

أمّا على المستوى العملي فقد كان ﷺ إذا لم يتمكن من الصلاة في الليل بسبب وجع أو غيره ، يصلي من النهار إثنتي عشرة ركعة. (أخرجه مسلم -- كتاب الصلاة)('').

ولكي نصل بأبناتنا إلى هذه الفضيلة .. فضيلة المثابرة ، فإن علينا أن نشيد بأية خطوة للابن في الاتجاه الصحيح ، بغض النظر عن بساطتها . وأن نتحدث إلى أبنائنا عن مميزات السلوك والتصرف بشكل مسؤول ، ونضيف إلى حديثنا التأكيد على شعورنا بالفخر لسلوك الابن الطيب .. ونحن على يقين أنه "كما تقوي الوجبات الجيدة مع التمرينات الرياضية الجسم ضد الأمراض ، فإن المربين الذين يمدحون أبناءهم ويقدرون ما يقومون به من جهد يقوون من أنفسهم ضد الهزّات النفسية ، وضعف الثقة ..

ولتكن النعبيرات التي نقوم بتشجيع الأبناء عبرها ،على أفضل ما تكون صياغة وكليات ..

#### خد مثالا:

" الدراسات الإجتهاعية مادة صعبة بالنسبة لك يا أحمد ، ومع ذلك تقوم بمذاكرتها بشكل جيد .. إن هذا جهدا طيب منك ..

" إن ما فعلته ( أو قلته ) آنفًا يدل على صبرك ، وهذا شيء طيب منك ..

.. إن إصرارك على .. إن عدلك في .. إن طاعتك لأمك في .. إن مثابرتك على

<sup>(1)</sup> بناء الأجيال - د. عبد الكريم بكّار - ص ٤٢ .



عملك

وهكذا .. نمتدح أي فضيلة ، ونثني على كل جهد .. " (١) .

ونتقبل الجهود التى يبذلها الابن ، حتى وإن كان نتاجه لا يصل للمستوى الذى نرغبه ، فالانطباع الجيد عن الابن يعد أكثر أهمية من قيامه – مثلًا – بترتيب فراشه جيدًا .. ومساعدة الابن لأبيه – مثلًا – هو أمر أكثر أهمية من أن يضع كل شيء في المكان الذي تريد تمامًا ..

وفى كل الأحوال لا بد من إظهار الرضا بالعمل الذى ينجزه الابن. ولا بد أيضًا من مشاركة الأب مع ابنه فى هذا العمل ، و تشجيع الابن وتقدير ما بذل من

### فنقول مثلًا:

" لقد لاحظت يا " أحمد " أنك قرأت فصل التاريخ بالكامل حين لم تعرف الإجابة على السؤال .. كيا أني لاحظت أنك حين لم تعرف السؤال بعد هذا الجهد بحشت فى كتب أخرى .. إني فى غاية السرور لما تبذله من جهد .. والله سبحانه لا يضيع من أجر من أحسن عملًا ..

.. حبيبي " عبد الرحمن " ، إني معجب بذكائك .. لقد رأيتك حين شعرت بالملل من المذاكرة قمت لتلعب بعض الوقت مع أختك .. هذا رائع منك أن تدرك متى تكون في حاجة إلى الراحة والترويح ..

وما نحلّر منه هنا أن تكون تعليقاتنا من نوع " لقد علمت أنك بحاجة لنتديم هذا الواجب المدرسي منذ أول الأسبوع ، فلم لم تبدأ به إلا الآن ؟.. لماذا لا تنظّم وقتك وتخرج عن هذه الفوضي التي أنت فيها دائيًا ؟!!

 <sup>(</sup>١) كيف نقوط الأطفالك – د.بول كولمان – ص ٣١٩ بتصرف .. و يقول ابن مسكويه في تهذيب الأخلاق: " ويمدح الابن بكل ما يظهر فيه من خلق جميل وفعل حسن يكرم عليه» ..



كما أن من المحظور أيضًا أن نعلق على التفاصيل الدقيقة للأخطاء "لقد أخطأت في تهجي كلمتين من الإمتحان " أو إشعار الطفل أنك محبط منه " لا فائدة .. أنت تسلك دائرًا الاتحاه الخطأ» ..

بل على العكس حاول أن تقر في عقل الابن قواعد ثابتة ونافعة من مثل " لا بأس إن أخطأت طالما أني قد بذلت ما في وسعي .. إن والداي يجبانني مهما يحدث .. وذلك عبر أقوال من مثل : " لا تحزن لخطأك .. ارتكاب الأخطاء هو إحدى الطرق التي نتعلم من خلالها أشياء جديدة "

والبعد عن اللغة السيئة من مثل:

" هذا غباء منك " .. " لا عليك سأحلها أنا " .. " إجابة خاطئة ، أنت تكذب وتقول أنك ذاكرت " .. " لم لا تكون مثل أختك ؟ "

... إن استخدام أساليب الإزدراء والتوبيخ والمقارنة بالأخرين يعد أسوأ الطرق لتعليم أبنائك .. " (١١) .

إن الكثيرين من الآباء والمربين لا يرون لهم أدنى قدرة على تعديل سلوك أبنائهم إلا عبر طريق واحد هو تعقبهم لأبنائهم كل دقيقة ليتأكدوا أنهم يقومون بواجباتهم دون تكاسل .. ومن وجدوه على غير ما يشتهون قاموا بتوبيخه .. فإذا لم يستمع الأبناء ؟ قاموا بصب جم غضبهم عليهم ..!!!

والحقيقة أن التربية الراشدة ، تقوم بالتركيز على الجوانب الإيجابية من سلوك الأبناء ، وتعمل من خلال التعليم على استبقائها .. وذلك من خلال الجديّة والحزم مع روح دعابة عند الحاجة . . . وتقدير الأبناء على كل الأحوال .. وهذا يتطلب من الم بي – أبًا وأمًا – بعض الأمور منها :

" ١- عدم المباشرة في توجيه النقد إلى أخطاء الابن ، فإذا سألت عن الخطأ

 <sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك -د. بول كولمان - ص ٧.



قلت: ماذا حدث ؟ وليس من فعل ؟ .. إن الأولى تركز على الخطأ .. والثانية تركز على الخطأ .. والثانية تركز على الشخص . .. على الشخص . وليس توبيخ الشخص . .. أنا أبحث عن الطريق إلى الصواب ، وليس الطريق إلى الإمساك بالمجرم الذى فعل . . . فحتى حين أجد من فعل ، فإن حدة غضبى تكون أقل بكثير .. كما أن إطمئنان الأبناء لصيغة السؤال سيجعلهم يتحدثون ويخبرون بها حدث .. فإذا أرشدتهم بعد ذلك فانهم يكونون أكثر طاعة .

٢- اختيار الوقت والمكان المناسب لذلك التنبيه ... فإذا أردنا النصيحة المباشرة للابن فليكن ذلك في خصوصية كاملة .. في جلسة هادئة مع الابن تربط فيها على كتفه ، وتمدح سلوكياته الأخرى .. وتؤكد على ثقتك في عقله واختياره .

٣- عدم فقد الأعصاب عند تصويب الخطأ .. فإرشاد الابن لا بد أن يكون جلسة " تشاور " وليس حوارًا بين غاضبين .. ذلك أن الغضب سيؤدى إلى زيادة نقدك لـ " شخص " الابن أكثر ما سيؤدى إلى تصويب الخطأ .. بل ربها أدى فقدان أعصابك إلى نسبانك ما هو الهدف من التحاور مع الابن !!!!

٤ - البدء دائم بالتقدير والمدح الحقيقين .. في خلال جلسة التحاور مع الابن لإرشاده، لا تقم بتجريحه أو سرد كل عيوبه واحدًا تلو الآخر .. بل على العكس من ذلك ، قم بإخبار الابن أنه نعم الابن وقم بالثناء على سلوكياته الطبية الكثيرة .. وأن هذا الخطأ الذي تتحدث معه فيه أنت على يقين أنه خطأ عارض في حياة مليثة بالطبب من القول والفعال ... إن هذه الكلمات الطبية تساعد في خلق جو من الود و الرهن في سبك ...

إذا تنطلب الخطأ عقوبة ، فلا بد أن تكون متناسبة معه .. و لا بد أن تتذكر
 دائها الحقيقة الهامة " إن العقوبة هدفها الإصلاح ، وليس الانتقام».

٦- مدح أدنى تحسن لسلوك الابن ... " فمثلًا : إن كان لديك ابن ، وما زال قى السنوات الناعمة فى الصف الابتدائي . راقب وجهه مباشرة بعد أن يحضر لك تقرير المدرسة ، إفرض أنك نظرت وقلت له : يا بني إن درجتك فى القراءة ليست جيدة ، أليس كذلك ؟ ... راقب رد فعله ، سيتغير وجهه وستكون هناك غالبًا دموع



بعينيه ، لكى يسترد لون وجهه مرة أخرى ، قل له فقط : لكن درجاتك فى الحساب مرتفعة و أنا فخور بك " (''.

إن أي عمل مهها كان صغيرًا يكشف للإنسان مكنون ذاته ، وينقل واقعه من النوايا إلى الواقع المحسوس .. ومن هنا " فإن الأمهات العظيهات يدركن دائهًا معنى النمو العملي لدى أبنائهن ؛ فهذه أم سفيان الثوري العلم المشهور ، تقول له حين بدأ يطلب العلم : " يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشبتك وحلمك ووقارك . فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك " !

إن كل استعدادات الأطفال ومواهبهم وفضائلهم معرّضة للضمور والتلاشي إذا لم تتجسد في سلوكياتهم على قاعدة : أي شيء لا نستخدمه نفقده . فالشجاعة غير المستخدمة تتلاشى ، والتعاطف مع الآخرين الذي لا يتجسد في عمل ما يذيل ونجتفي ...

ومن هنا فلا بد من تكوين النزعة العملية عند أبنائنا .. ومما يساعدنا على ذلك مناقشة كل المشكلات على أرض الواقع ، وليس من خلال التمثل الذهني ، ومحاولة إيجاد الحلول العملية لها . ويمكن أن ندرّب أبناءنا على إصلاح بعض الأشياء في المنزل ، وإدخال بعض التحسينات على بعض الوسائل " (<sup>1)</sup>.

# ومن هنا فإن النصيحة التربوية هي:

حاول أيها الأب والمربي أن تدرب نفسك على ملاحظة التغييرات الإيجابية الطفيفة فى سلوكيات أبنائك مهما صغرت .. واهتم بها .. و قدّرها تقديرًا مقرونًا بالحث على التفوق ، كأن تقول للابن : إمكانات فلان أقل من إمكاناتك ، وهو حصل على درجات أفضل من درجاتك ؛ وأنت تستحق فوزًا أحسن لو بذلت

 <sup>(</sup>١) ١٢ يومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخوين - جيمس ك. فانفليت - ص ٢٣٦ ٢٣٧ - ٢٣٧ تصرف.

<sup>(</sup>٢) دليل التربية الأسرية - أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ٦٩ - ٧١ بتصرف.



جهدًا أكبر .. إنني أقدّر ما تقوم من جهد وألاحظ ما تغيّر من أمور جيدة فى سلوكياتك ..

ولا تبخل على أبنائك بكل ما يشعرهم بقيمتهم ، وقدراتهم ، مهما كان ما يقومون به من تغييرات طفيقًا .. فرب كلمة تقدير غيّرت مسار ابن ، أو بعثت فيه طاقة كامنة ، أو داوت جرحًا غائرًا .

# • نفض غبار الفشل:

هناك حقيقة أوليه بسيطة في هذه الحياة ، وهي رغم بساطتها – بل بداهتها -منسية من قبل أكثر الآباء والمربين ..

تلك الحقيقة هي أن معظم الناجحين قد تعرضوا لكثير من الفشل ، ولكنهم ثابروا حتى أدركوا النجاح .. أمّا الذين يتوقفون في مواجهة الصعوبات الحياتية ، فإنهم يعجزون تمامًا عن مواجهة مستقبلهم ..

إن الفشل يدل على وقوع خطأ ما ، ولكن الناجحين لا يخشون الأخطاء ، ويحاولون اكتشاف الخطأ حتى لا يقعون فيه مرة أخرى .. وكم من تجارب فشل ولدت عقولًا ونفوسًا جديدة نسيت الماضى وانشغلت بالعمل فى المستقبل ..

.. نعم قد نفشل ، ولكن المثابرة بعد الفشل هي طريق النجاح الأكيد .. والعمل الأسطوري الذي قام به " توماس أديسون " كان بعد بحثه للعثور على سلك رفيع يساعد على تشغيل أول مصباح كهربائي ، وكانت نتيجة البحث ألف خطأ قبل أن ينجع في التوصل إلى ما حققه من نجاح .. وهذا ما دعاه لأن يقول: " العبقري شخص موهوب بنسبة واحد بالمائة ، ومجتهد بنسبة تسعة وتسعين بالمائة"..

لقد كان ابني " أحمد " يتابع مسودات هذا الكتاب ، وكان يتعجب لكمية التصويبات التى كنت أقوم بها للوصول به إلى شكل أقرب إلى المرضي ، وكان هذا مثالًا جيدًا ليرى بنفسه أن أباه لا يصل درجة الكهال .. وأكدت أنا له أن هذه التصويبات الكثيرة التى قمنا بها هى التى يسر الله بها خروج الكتاب في صورة



مقبولة ، فلا عيب فى أن تخطىء ، ولكن لا تجعل أخطاءك سببًا للمعانة والألم فقط ، وإنها لا بد أن تستخلص منها العبرة التي تفيدك فيها يأتى من الحياة ..

اعترف - أيها الأب والمربي - لأبنائك بأنك تخطىء أحيانًا، فإنهم سيتعلمون منك هذه الصفة .. بل إنك حين تعترف بأخطائك ستريهم أن الكبار الراشدين يخطئون هم أيضًا ولا يصلون درجة الكهال السلوكي ، ومن ثم فليست المشكلة في الحفا نفسه ، وإنها هل تعلمنا نحن من هذا الخطأ أم لا ..

" قال لي أحد الآباء ذات مرة " إن ابني " أسامة " لا يستطيع أن يفشل. لقد أقنعته منذ صغره أنه لا بدأن يصبح طبيبًا ..

.. وكان الابن قد " فشل " بالفعل فى السنة الإعدادية اللازمة لدراسة الطب..

قلت : إن فى النفس الإنسانية عنصرًا يقويه الفشل ، و هناك فائدة كبيرة فيها يصيب الإنسان من فشل!!

قال الأب: هل يمكن أن ينتهي الفشل بفائدة ؟

قلت : نعم .. إذا تعلمنا منه الدروس التي لا يمكن أن نتلقاها إلا منه.!! قال : وما دوري أنا الآن كمري ؟

قلت : " إن مهمة المربي هي أن يعلّم أبناءه – إذا فشلوا – كيف يفشلون بذكاء !!. ويعرفهم أنهم لن يستطيعوا المضي خطوة واحدة لحل أية مشكلة قبل أن يصطدموا بنقطة معقدة ..

وأن أهم درس يمكن أن نتعلمه من الفشل ألا نعلق فشلنا على الآخرين...

وأن أعظم الناس هم أولئك الذين يمضون فى طريقهم على الرغم من الصدمات المريرة التى تلحق بهم ، " (١) .

<sup>(</sup>١) كيف تحل مشكلاتك ببساطة - دونالد نوون - ص ٤٥ - ٥٠ بتصرف.



ويؤكد لأبنائه أن كل فرد لديه نقاط قوة ونقاط ضعف ، والمطلوب من كل إنسان فقط أن يركز على كل ما هو جيد ليفعله .. فمثلاً : "ليس كل شخص يمكنه أن يكون عظيمًا في كرة القدم ، فبعض الناس لديهم قوة أكثر من غيرهم . فأنت أيها الابن على سبيل المثال لديك نقاط قوة أخرى .. أنت عطوف جدًا ، وكل من يعرفك يحبك ، لما تتمتع به من روح الدعابة والمرح ، ثم أنك دائمًا تحصل على أفضل الدرجات . لذا عليك ألا تقلل من شأنك ، لعدم تفوقك في لعب الكرة . لكن عليك أن تبذل وسعك في الاجتهاد ، واستمتع في ذات الوقت باللعبة " (١٠) .

إن من واجب الآباء والمريين بث روح التفاؤل والأمل فى نفوس أبنائهم، وحملهم على الاعتقاد الدائم بأن فى كل جدار بابًا يمكن أن ينفتح ، وأن جميع العقبات والمشاكل إنها هي أمور وقتية ، وأن اليأس ليس من خلق المسلم ، كما أنه ذريعة لكسالى والقاعدين الحاملين . . .

ولا شك أن هذا الأمر يحتاج منك – أخي المربي – إلى تعاطف شديد مع إبنائك، ورغبة حقيقية في مساعدتهم على النفوق والنجاح..

فتقول مثلا:

" أحمد .. تبدو بحبطًا من مادة الرياضيات ، أشعر أنك لا تحبها .. هل تحب أن أساعدك على فهمها ؟. سأكون في غاية السعادة إذا قمت بمساعدتك في ذلك.. " ..

وتشجّع الابن وتقدّر ما قام به من جهد ، وإن كان قليلًا .. و تعتقد بأن " النجاح السهل فى المدرسة ليس بالضرورة شيئًا طيبًا ما لم يتعلم الطفل كيف يتعامل مع الفشل ، وليس النجاح المتواضع بالضرورة شيئًا سيئًا إذا أرجع الطفل الفشل إلى قلة الجهد ( المذاكرة الجادة ليست كافية ، إلخ ... ) .. وهنا لا بد من مدح الجهد

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك - د.سال سيفير - ص ٣٠٢.



المبذول من الابن مهها قل ، وعدم التركيز على نتيجة الجهد " `` والاهتهام بـ "العمل " مههاكان صغيرًا لأنه هو مقدمة التغيير في النفس وفي الواقع ..

إن النقص من طبيعة البشر ، وليس عيبًا أن يخطىء الابن إذا اجتهد ويذل وسعه " فلا يزهدنك في ولد ارتضيت سلوكه ، وعرفت بذله لوسعه ، عيب خفي أو ذنب صغير، فإنك لن تجد ما حييت مهذبًا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب " (7).

فمن الإنصاف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه .. (٣).

.. وهذا يستلزم منك – أخي المربي – أن تنظر إلى جهد الابن وليس النتائج!! وأن تحاول محو أى أثر لخوف الفشل من نفوس أبنائك حتى لا يبقون قابعين تحت غبار الفشل دون أدنى محاولة لنفضه عن أنفسهم ومواصلة الطريق إلى النجاح.

## وبكلمة ..

إن الرغبة في أن يشعر المرء بأهميته تعتبر قوة دافعة توجد داخل كل إنسان .. ولذلك فإن للتقدير والاهتهام أثر فعال في استنهاض الهمم وفعل المعجزات ، ذلك أن كلهات التقدير ، تقوم بكل الطرق بالإشعاع بالطاقة وإطلاقها ، .. فالتقدير يمنح الثقة والسكينة للقلب الحائف ، والثبات والقوة للأعصاب المحطمة ، .. بل والنجاح والازدهار للمشروع المشرف على الفشل.

إن إحساس الابن أنك تقدّر ما يقوم به ، وما يبذله من مجهود ، يولد لديه الرغبة فى أن يعاونك .. بينها يولد استخفافك به رغبة شديدة لديه فى تجاهل أوامرك..

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك – د.بول كولمان – ص ٢٥٧ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين - على بن محمد الماوردي - ص ١٧٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) القواعد – ابن رجب الحنبلي – ص ٣.



فهل يسأل كل منا نفسه : كم مرة شكرت ابنك على ما قام به من جهد ، أو محاولة جادة لتنفيذ ما طلبته منه

كم مرة قال له : إني أقدّرك وأقدّر لك جهدك .. إنني في الحقيقة فخور بك .. من فضلك إفعل .. شكرًا لك ؟

إن الأبناء - أى أبناء - بل ربها أى إنسان يقل أداؤه كلها أحس أن من حوله لا يقدرونه .. فإذا شعر الإهتهام والتقدير ، حاول أن يرتفع إلى مستواهما. وأنت أخي المربي - أبًا وأمًا - إذا أردت تعاونًا كاملًا من أبنائك .. ورغبت في الفوز بقلوبهم وعقولهم .. وتطلعت إلى أن يصنعوا أقصى ما يستطيعون لأجل إسعادك ..

إذا رغبت في كل ذلك ولم تعرف من أين تبدأ معهم ، فإن البداية من هنا: من إشعارهم بأهميتهم وتميزهم .. من مكافأتهم على أقل التطورات ، وعلى التعديلات الطفيفة في سلوكهم .. من الإشادة بأية خطوة لهم في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن ساطتها .. و من قبل هذا ، ومن بعده ..

من تقديرهم .. لأن تقديرهم هو المحفّز الأقوى ..





# الفصل الثاني اذا أردت أن تطاع



حين نحاول تعليم أبنائنا المعارف المختلفة، أو ندفعهم إلى بذل الجهد فيها نكلفهم من أعيال .. حين نحاول هذا وذاك بطريقة طوعية ، فإنهم يتعلمون ما نريده بصورة أسرع، ويقومون بها نكلفهم بصورة أتقن ..!!

أمّا حين نحاول أيًا من الأمرين عبر التهديد ، فإن أبناءنا لا يبذلون فيها نعلمهم من معارف ، أو نكلفهم من أعمال إلا الجهد الذي يكفي لإتمام " صورة " العمل المطلوب ..

وأمّا حين نكلفهم بعمل في ظروف تجعله فوق طاقتهم ، فإننا نحكم عليهم ألا يعملوا شيئًا على الاطلاق .. وإن حاولوا رغم ذلك القيام بها نريده منهم ، فإنهم لا يحسنون صنعًا ..!!

## • خـــذ العفــو:

لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، فلكل انسان طاقة وقدرة لا يستطيع تجاوزها ، وإذا طلب منه ما لا يستطيع فهو واقع في التقصير لا محالة ..

ومن هنا فإن من فطنة المربي أن يتعرف على امكانات أبنائه ، فيطالبهم بها يستطيعون حتى لا يجرئهم على العصيان والمخالفة ..

" ويضع الغزالي رحمه الله بعض الضوابط لمساعدة الآباء على حمل الأبناء على برهم، وعدم عقوقهم، فيقول: "يعينهم على بره ولا يكلفهم من البر فوق طاقتهم، ولا يلح عليهم في وقت ضجرهم، ولا يمنعهم من طاعة ربهم، ولا يمنن عليهم بتربيتهم " ... " بل كان بعض الصالحين لا يأمر ولده بأمر مخافة أن يعصيه في ذلك فيستوجب النار .. وهذا فقه عظيم من رجال السلف رضوان الله عليهم إذ أن



نظرهم أبعد من حدود هذه الدنيا ، وحبهم لأولادهم وإشفاقهم عليهم يتطلب مساعدتهم وعونهم على النجاة فى الآخرة قبل كل شىء ، فلا يكلفونهم ما لا يطيقون من الأوامر ؛ بل يفكّر أحدهم قبل الأمر : هل سوف يطيق الولد ذلك أم يعجز عنه فأسوقه بنفسى إلى التهلكة ؟ " (')

وهكذا يجب أن تكون – أخي المربي – تأخذ " العفو " الممكن الذي يقدره الإبن ، فلا تكلفه الشاق مما لا يستطيع ، وتعفو عن خطئه وضعفه ونقصه . .

واعلم أن للمربي مع المتربي ثلاثة أحوال:

" أحدها : أن يأمره وينهاه بها فيه مصلحته .

الثاني : أن يأخذ منه ما يبذله مما عليه من طاعة .

الثالث : قد يطيعه المتربي فيها يأمره أو يعارضه ..

.. فإن عارضه المتربي ولم يطعه ، وجب عليه أن يأخذ منه ما يستطيع من الطاعة ، وما يقدر عليه من الأعال ، مع قبول الأعذار ، والعفو والمساهلة ، وترك الاستقصاء في البحث ، والتفتيش عن عوراته .. (٢)

وكنوع من التدريب يجب على المربي إذا طلب من الإبن عملًا يراه معقدًا بعض الشيء ، أن يقوم بتقسيم العمل إلى خطوات ، ثم يترك العمل للإبن وهو لا يتوقع بلوغ الكيال ، وإنها إحراز التقدم فقط ..

لأن " الغالب على النفس البشرية أنها لا تتقن العمل من المحاولة الأولى ، بل يحتاج إلى مرات ومرات للوصول إلى مبتغاه من الإنقان .. ولذلك فإنه لا بأس فى هذه المحاولات من وقوع المتربي أحيانا فى خطأ ما .. فهذا أمر بديهي أن الإنسان الذى بجاول ربها أخطأ .. وهو يخطو إلى الأمام خطوة ، وربها تعثر أخرى .. ولكن تكرار المحاولة يصل به إلى أقصى درجات النجاح» ..

<sup>(</sup>١) مسؤولية الأب المسلم – عدنان حسن صالح باحارث – ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين - ابن القيم - ج ٢ - ص ٢٢٦ . بتصرف .



و من الأدلة على هذا الأسلوب في التربية الإسلامية حديث المسىء في صلاته: فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: " إرجع فصل فإنك لم تصل " فصلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: " إرجع فصل فإنك لم تصل " ثلاثًا ..

فقال: وَالذَى بعثك بالحقّ فيا أحسن غيره فعلمني ... الحديث [أخرجه المخاري ١/ ٢٥٧]...

و هكذا هي التجربة " جعل المتربي يجرب بنفسه القيم والأفكار والحقائق المقدمة إليه، ذلك أوقع في نفسه وأقرب إلى إدراك قيمة تلك الحقائق والأفكار" (١)

كما أن مما يقلل من تمرد الابن ويزيد من طاعته ، وينمي الوازع الداخلي عنده، ترك مساحة لإختياره بين ما يكلف به من الأعمال ، وعرض بدائل كثيرة يمكنه أن يأتي منها ما استطاع ..

وتأمل معي هذا الموقف:

عن أبى موسى الأشعري عن أبيه عن جده قال : " قال النبي ﷺ: على كل مسلم صدقة.

قالوا: فإن لم يجد؟

قال : فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق .

قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟

قال : فيعين ذا الحاجة الملهوف .

قالوا : فإن لم يفعل ؟

قال : فيأمر بالخير .. أو قال : بالمعروف .

قالوا: فإن لم يفعل ؟

قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة . [ أخرجه البخاري برقم ٢٠٢٢]

<sup>(</sup>١) جواب التربية الإسلامية - مقداد يالجن ص ٣٥٣



ومع أننا نؤكد على تعليم الطفل الاعتباد على النفس وتدبير شئونه الخاصة مهها كان ذلك ممكنًا ؛ إلا أن علينا بالمقابل أن نشعره أنه ليس وحده ، وأننا قادرون على التضحية من أجل سعادته وحمايته .

نشعره بذلك عبر الكلمات التي تقدّر جهده ، كها نشعره به عبر أن نساعده حين تكون الواجبات صعبة ..

فنقول مثلًا:

" لقد لا حظت أنك حاولت حل هذه المسألة .. هذا جهد طيب منك .. دعني أساعدك في حلها .. سأحل لك الجزء الأول منها ، ثم أترك لك محاولة اكالها..

حين يكون لديك سؤال آخر يمكنك أن تلجأ إلي فسوف تجدني دائيًا على استعداد لمساعدتك .. فقط حاول قبل أن تسأل .. انفقنا ؟

وما نحذّر منه هنا أن تقوم بدلًا من طفلك بأداء الواجبات المنزلية .. "سوف أقوم عنك بأداء الواجب هذه المرة ، ولكن فى المرة القادمة لن أساعدك فى شىء منه..!!

أو " لماذا لم تخبرني أن لديك كل هذا الواجب المنزلي .. سأقوم به عنك هذه المرة ... "(١)

وتأمل هذا المثال الآخر:

" ينكب أحمد على واجب الرياضيات المنزلي ويكتب بعصبية لأن أمامه خمس دقانق فقط لينتهي من واجبه وإلا فانه موعد المدرسه ..!!

ينادي أحمد على أمه: أمى .. هلا ساعدتني في حل هذه المسألة ؟

قالت أمه : لقد أخبرتني أنك انتهيت من واجب الرياضيات الليلة الماضية ..

أحمد: " لقد انتهيت من أغلبه ، فهلا ساعدتيني في حل هذه المسألة ؟ سوف يفوتني موعد الذهاب إلى المدرسة ..

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك - د . بول كولمان - ص ٢٩٣ - ٢٩٧ بتصرف



الأم: كلا إنك تستطيع حلها ..

أحمد: من فضلك يا أمى ليس لدي وقت !!

الأم: كان من الواجب أن تفكّر في ذلك الليلة الماضية عندما ..

أحمد: أمى .. إنك لا تساعدينني أبدًا ..

هذه المشاحنات اليومية حول الواجب المنزلي تكاد أن تصبح أمرًا مألوفًا بيننا هذه الأمام..

إن الأطفال يحاولون أن يلعبوا أثناء الواجبات المنزلية!! فترى منهم من يشاهد برنامجًا أو حتى يتحدث عبر الهاتف أثناء المذاكرة!!

بالطبع هم يفضلون اللعب على أداء الواجبات .!!

ومن هنا لا بد أن تكون تعليقاتنا على هذا الأمر تعليقات هادئة وتحمل قدرًا كبرًا من تقدير الجهد ..

" أعرف أنك تفضل ألا تكلف بأي واجبات منزلية ، إني أتذكر الإحساس بذلك يوم أن كنت فى مثل سنك ، ولكني أريدك أن تتعلم أكثر ، فأنا أعلم أن بذل الجهد الأن يعطيك خيارات كثيرة عندما تكبر ..

" لقد أتيت منذ فترة قصيرة من مدرستك ، وذهبت إلى تأدية واجباتك .. هذا ذكاء منك .. كها أنني لا حظت أنك راجعت الدرس عندما فشلت فى حل المسألة التى كانت ضمن واجبك المنزلي ، وكان ذلك تصرف ذكي منك أيضًا .. (١)

ومع هذه التعليقات المشجعة للإبن ، لا بد من تقديم المساعدة له فى القيام بواجبه المدرسي ..

ويمكن أن تتمثل مساعدتك لإبنك فى القيام بواجباته فى تحديد وقت ثابت للقيام بأداء هذه الواجبات .. أو إعادة تنظيم أوقات ممارسة الأنشطة الأخرى كالأنشطة الرياضية والترفيهية .. أو إعطاء الابن نموذجًا للطريقة التى يجب أن

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك - د . بول كولمان - ص ٢٩٣ - ٢٩٧ بتصرف .



يسلكها فى القيام بواجباته .. أو تقسيم الواجبات إلى أجزاه يسهل القيام بجزء تلو الآخر منها .. أو مناقشة السؤال أو المشكلة التي تصادفه ومحاولة إرشاده إلى حلها..

كَان تقول له مثلًا : " إنك ستقوم بالثلاث خطوات القادمة بنفسك ، وسأعود لأراجعها معك "

وهكذا تساعده وتشجعه فى كل خطوة .. فقط نؤكد هنا أن دورنا سيكون دور المعاون له ، وأن وظيفتنا تنحصر فى المساعدة ، وليس القيام بالواجب بدلًا من الابن ..!! فهذا خطأ تربوى كبير ..

ربها قال بعض الآباء عند قراءة هذه الكلمات ما قاله لي أحد الآباء عن إبنه ، ومدى المقاومة التي يبديها في مواجهة القيام بأية واجبات منزلية من أي نوع ..

" الأب: إبني لا يفعل شيئًا إلا مشاهدة التليفزيون واللعب بالكومبيوتر!! قلت : هل يقوم بالذهاب إلى السوق مثلًا ؟

الأب: أحيانًا .. ولكن بعد كفاح طويل منى ومن أمه ..

قلت: وكيف حاله في المرسة؟

الأب: ينجح، وبمقدوره أن يكون أفضل لو اجتهد ..

قلت: هل تعرف لماذا؟ . . إنه يفتقد الباعث الداخلي الدافع للعمل .

فكيف السبيل إلى إيجاد هذا الدافع ؟

إن النجاح هو السبيل الأول للباعث الداخلي ، ولا يستطيع الإبن النجاح إلا أن يحاول في أمر يقدره .. وينتظر منه المربي مجرد أداء المطلوب ، وليس الكمال فيه ..

#### خذ مثالا :

إنك تريد مثلًا من الإبن ذى السبع سنوات أن يرتب سريره .. إذن الخطوة الأولى : تعليمه كيف يرتبه .. ثم مطالبته بالمحاولة وأنت على يقين أنه لن يرتبه مثلك بالطبع .. فإذا قام بذلك على قدر طاقته فلا بد من تشجيعه والثناء على نجاحه..



هذا النجاح هو الذي يدفعه لمحاولة تحسين أدائه في المرة التالية ..

### خد مثالًا آخه :

لقد طلبت من إبنك أن يقوم بتنظيف حجرته فقام بالمهمة بشكل ناقص حيث ترك أركانها بلا تنظيف .. فهاذا تقول ؟

إن الصورة الخاطئة هي: "أنت طفل كسول .. لماذا لم تكنس الأركان .. إن طفل أسول منك ... طفلًا أصدر منك ...

أمّا الصورة الصحيحة فهي: " ما شاء الله .. لقد قمت بالجزء الأكبر من المهمة ، بقيت الأركان بن سأقوم بكنس ركن لأريك كيفية تنظيفه .. ثم نقوم أنت ببقية الأركان بنفس الطريقة .. سيصبح المكان بعدها نظيفًا وجميلًا ...».

إن هذه العبارات تزيد من حماس الطفل ليكون تصرفه جيدًا في المستقبل .. وعندما ينجح في المرة القادمة ؛ سيعطيه ذلك باعثًا داخليًا جديدًا للنجاح أكثر .. (١٦)

إن شكوى الآباء المتكررة من عدم رغبة أبنائهم فى التعلم ، وولعهم بأفلام الكارتون أو اللعب بالكومبيوتر .. إن هذه الشكوى هى شكوى يعاني منها الكثيرون من الآباء فى بعض الأولاد أو فى كلهم ..!!

إنهم يدفعون أبناءهم إلى القيام بواجباتهم الدراسية دفعًا .. بل ربها هددوهم ، وأوقعوا بهم العقاب والضرب لأجل ذلك ..!!

ولحل هذه المشكلة فإنه من الضروري أن يعي المربي استعدادات الأبناء وقدراتهم .. ذلك أن الوعي بها لا يجعل توقعاتنا أعلى أو أدنى من اللازم ..

لقد أكد القرآن على مبدأ الإستطاعة : " لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها " .. وعلمنا رسول الله ﷺ: " اكلفوا من العمل ما تطيقون ، فإن خير العمل مادام وإن قل " [ صحيح الجامع رقم ١٢٢٨] .

" فإذا كلفت- أخي المربي - أبناءك بأعمال ، فينبغي أن تحرص أن تكون تلك

<sup>(</sup>١) مستفاد من "كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك – د . سال سيفير .



الأعمال ممكنة التنفيذ ، لا تتجاوز قدراتهم ، فتسبب لهم شعورًا بالإحباط فتضعف نُقتهم بأنفسهم ..

وبالطبع لا يعني ذلك فى المقابل أن يكون ما نطالب به أبناءنا من أعهال هى أمور بسيطة ومبتذلة بحيث يشعرون معها بنوع من امتهان قدراتهم ....

بل ندفع الأبناء إلى بذل الجهود بطريقة مرحلية بحيث يؤدي نجاحهم فى مرحلة إلى زيادة الدعم النفسي والتشجيع المعنوي على بذل المزيد من الجهد فى سبيل إنجاز المرحلة التالية .. فالنجاح فى أداء المهات الصغيرة المتتالية يؤدي بشكل تلقائى إلى النجاح فى أداء المهمة الكبيرة "(1)

ولتعلم - أخي المربي - أن من الحكمة في التعامل مع الابن أن نراعي أمورًا با:

ا - تدريب الإبن على أس يستطيعه :

فليس من المناسب مثلًا أن نطلب من الطفل حمل شيء ثقيل جدًا .. أو تكليف الابنة بغسيا. أطباق تحتاج وقوقًا لمدة ساعتين مثلًا.

۲ - التدرج في التدريب :

فإذا أردنا تدريب الابن مثلًا على الذهاب للبقال ليشترى بعض الأشياء ، فلا يحسن أن نرسله إلى البقال البعيد في المرة الأولى .. كما لا يحسن أن نطالبه بشراء شيء مرتفع الثمن في المرة الأولى ..

٣- عدم تعنيفه إذا أخطأ:

فإذا أرسلته لبشتري شيئًا ، فعاد وقد اشترى غيره أو أخطأ في عد النقود أو كسر ما اشتراه ؛ فلا تعنفه بقولك : ليتنى ما أرسلتك .. الحق علي أني وثقت فيك واعتمدت عليك .. أين عقلك ؟ ... إلى آخر هذه العبارات التي تسبب له إحباطاً شديدًا يترك أثره التربوي السيء في نفسه ... وإنها حاول أن تبين لطفلك خطأه بهدورة صحيحة إن كان هذا مكنًا ، وأفهمه به بصورة صحيحة إن كان هذا مكنًا ، وأفهمه

<sup>(</sup>١) التربية النفسية للطفل - عكاشة عبد المنان الطيبي - ص ٤٠ بتصرف يسير .



أننا جميعًا نخطىء في بدايات تعلمنا ، وأن الخطأ لا يعني العجز أو الفشل ..

٤- عدم تكليفه بعمل في وقت غير مناسب:

فإذا كان يلعب مع أصدقائه منسجًا فلا نقطع عليه سعادته بتكليفه بعمل يحرمه من لعبه ..

٥- شجعه إن أصاب:

يجب علينا تشجع أبنائنا باستمرار ، بشكرهم إن قاموا بها كلفناهم به فنقول مثلًا : بارك الله فيك .. أحسنت العمل .. (١)

أخى المربي – أبًا وأمًا – .. حاول أن تعرف مدى قدرات ابنك على فعل ما تأمره به .. وأن تقبل منه ما يستطيع القيام به من عمل ، فليس من الضروري – مئلًا – أن يرتب الطفل حجرته كل يوم ، فقد تكفى مرة كل أسبوع فى بعض الحالات ..

" لا أطالبك تنظيف حجرتك يوميًا ، ولكن ليس أقل من كونها مرتبة لا يتعثر السائر فى الأشياء الملقاة على أرضها "

اترك له الخيار في أن ينظفها الآن ، أو بعد الغذاء .. أترك له الخيار بين تنظيفها مكنسة الكهرباء أو العادية .. وهكذا ..

واحذر أخى المربي الصراخ .. لا تصرخ قائلًا : " لآخر مرة أقول لك نظف حجرتك " ، فهذا الصراخ يعوّد الإبن ألا يمتثل أوامرك إلا في حالة صراخك ..

بل عرّد نفسك دائيًا ، أن يكون منك على ذكر هذا المبدأ فى التعامل مع أمناك، ألا وهو " خذ العفو " .

ومع هذا المبدأ تكون النصيحة التربوية ..

# توقع الأخطاء الصغيرة:

" الإنسان في التصور الإسلامي هو هذا الإنسان الذي نعهده . هذا الإنسان

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد دياس - ص ٨٤ - ٨٦ - بتصرف.



بقوته وضعفه . بنوازعه وأشواقه . بلحمه ودمه وأعصابه ، بجسمه وعقله وروحه . . إنه ليس الإنسان كها يريده خيال جامح ، أو كها يتمناه حلم سابح " (١) . . ذلك أن النف. ر تتحاذمها أمر كثم ة :

" فالشيطان يدعوها إلى الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش .. والملك يدعوها إلى الإحسان والغش والعلم والطاعة .. "؟ .

ولذلك فإن النقص يبقى من طبيعة البشر، وليس عيبًا أن يخطى الإبن إذا اجتهد وبذل وسعه " فلا يزهدنك في ولد ارتضيت سلوكه، وعرفت بذله لوسعه، عيب خفي أو ذنب صغير، فإنك لن تجد ما حييت مهذبًا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب " (").

فمن الإنصاف أن نغتفر قليل خطأ الابن فى كثير صوابه .. ومن الحكمة التربوية للمربي الإغضاء عن بعض عيوب المتربي، وترك استقصائه ، والتغافل عن عثراته ، و التعامل معه وكأنه لا يعلم له عثرة ..!!

بل ربم تعلّم المربي من إبنه الذي يعاني بعض انحراف في السلوك حسن الخلق!! كما روى عن بعض السلف أنه كان له مملوك سيء الخلق، فظ غليظ.. فسئل لماذا تبقى عليه ؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق." (؟).

وإذن - أخي المربي - لا بدأن تتوقع حدوث الأخطاء الصغيرة من أبنائك. فهذا التوقع يقلل توترك ، ويصرف عنك الكثير من المشاكل اليومية ، ذلك إن هذه المشكلات اليومية حين تحدث تبقى نظرتك أنت لها على أنها " مراحل من مراحل الحياة المتعاقبة " الذي يخرج الإنسان من أحدها ليدخل فيها يليها .. وهكذا

 <sup>(</sup>١) خصائص التصور الإسلامي - سيد قطب - ص ١٨٢.
 (٢) مدارج السالكين - إبن القيم - ج ٢ - ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين – على بن محمد الماور دي –ص ١٧٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين - إبن القيم - ج ٢ - ص ٢٦٣ . بتصرف



.. طبيعة الحياة ، فهي مليئة بالإختيارات المتتالية ، والمطالب والوغيات المتعاقبة ..

وصورة الإنسان الذاتية هي محصلة مواقفه وفق قدراته الحقيقية ونجاحاته الواقعية ، وليس أوهام النجاح أو أكاذيب القدرات ..

وهذا ما كان يميز جيل القدوة من الصحابة رضي الله عنهم ، فهذا «حسان بن ثابت» تطلب منه إحدى الصحابيات أن يقتل مشركًا يقترب منهم في إحدى الغزوات فيعتذر بعدم الاستطاعة . . . فتقوم إحداهن وتفعل ما طُلب منه . . وهو من أهل بدر . . . في هذا المرقف أقوى دلالات الكيان الإنساني الصحيح وأقوى هذه الدلالات هو أن يعرف كل إنسان قدر نفسه .

ويساوي هذه الدلالة . . . خطوات أبو دجانة مختالًا في المعركة . . .

كلاهما يعرف قدر نفسه ، و هذه دلالة الصحة . . لا القوة ولا الضعف ولكن إدراك القوة والضعف .

لا وقت للانسياق وراء الإحساس بالبطولة والشجاعة والزعامة بين الانسان و نفسه.

لا وقت للاطمئنان الوهمي إلى صواب الإنسان بينه وبين نفسه.

لا وقت . . . حتى ولا طرفة عين . . . ولهذا يستعيذ النبي ﷺ بالله أن يوكله الله إلى نفسه طرفة عين فيقول :-

" اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأكن من الخاسرين " .(١)

وأنت - أخي المربي - لا تدعي المعرفة الكاملة بذاتك ، وبالآخرين ، فأنت بشر لا يحيط عقلك بكل شيء ، وأبناءك قد يعلمون شيئًا لا تعلمه ، مهها كانوا صغارًا .. ويجب أن تتقبل التعلم من الابن ، وخاصة إذا كان الإبن متميزًا في جانب معين .. فلا بد لنا عندها من سؤاله الرأى فيها يمكن القيام به ونصيحته في طريقة عمله !!!

<sup>(</sup>١) في النفس والدعوة ~رفاعي سرور -ص ٣.



" رأى الإمام أبو حنيفة طفلًا يلعب بالطين، فقال له: إياك والسقوط فى الطين، فقال الغلام الصغير: إياك أنت من السقوط، لأن سقوط العالم سقوط العالم سقوط العالم، فإكان من أبى حنيفة إلا أن اهتزت نفسه لهذه المقولة، فكان لا يخرج فتوى بعد سياعه هذه المقولة إلا بعد مدارستها شهرًا كاملًا مع تلامذته " (١) .. هكذا طفل يعلم إمامًا ..

لقد دخل على عمر بن عبدالعزيز فى أول ولايته وفود المهنئين من كل جهة ، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم يبلغ إحدى عشرة سنة فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أكبر منك سنًا ، فقال الغلام : أيد الله أمير المؤمنين " المرء بأصغريه قلبه ولسانه " فإذا منح الله العبد لسانًا لافظًا وقلبًا حافظًا ، فقد استحق الكلام . ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان فى الأمة من هو أحق منك مجلسك هذا !!

فتعجب عمر من كلامه وأنشد:

الًا وليس أخو علم كمن هو جاهل ننده صغير إذا التفت عليه المحافل

تعلم فليس المرء يولد عالمًا وإن كبير القوم ولا علم عنده

ولكي تكون – أخي المربي – جادًا فى أخلُك بمبلهً" خذ العفو" ، و" توقع الأخطاء الصغيرة" لا بدأن يكون شعارك فى مواجهة تقصير أبنائك هو.

# • ابحث عن السبب:

" السلوك الإنساني لغز كبير ، ونفسيره على وجه صحيح ليس من الأمور السهلة دائيًا . ومعرفة الدوافع والحلفيات لموقف أو سلوك ما ، من الأمور الشاقة في أكثر الأحيان ، ولكن حين نستطيع التوصل إلى معرفة حقيقية لجذور المشكلات التي يعيشها بعض أبنائنا فإننا سنوفر على أنفسنا وعليهم الكثير من الجهد والكثير

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي – محمد دياس – ص ٣٤.



من المتاعب أبضًا .. " (١) .

فإذا تفاجأ الأب أن الابن – مثلًا – لا يكمل واجباته ، ولا يقوم بها في الم عد المحدد ، أو أن إجاباته تفتقد الدقة والتنظيم ..

وحار الأب كيف يعالج تلك المشكلة ؟

فإن الحقيقة التي لا بد من معرفتها أن كثيرًا من أبنائنا لا يعرفون كيف يدرسون ، ولذلك فهم في حاجة لمن يعلمهم العادات الصحيحة للتعلم والاستعاب والفهم ..!!

ونما يساعدك على تعليم الإبن العادات الدراسية الصحيحة ، إرشاده إلى تنظيم وقته وعدم تأجيل عمله ( لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد) .. لا تقل (أفعل فيها معد) وإنها قل (أفعل الآن) ..

ويمكن تدريبه على ذلك عبر إرشاده إلى استخدام المنبه للاستيقاظ بمفرده في الصباح ..

كما أن ربط العمل زمنيًا بأوقات الصلوات .. فنقول مثلًا .. من الظهر إلى العصم نقوم بكذا .. من الظهر إلى العصم نقوم بكذا الأمر ..

إن ربط الأمر بتلك الأوقات له دلالته وقيمته الكبيرة في التزام الإبن بالقيام بها هو مطلوب منه ..

كما يمكن تعليم الإبن بعض المهارات التحصيلية والدراسية مثل أن نعلمه أن يقوم أولًا بقراءة الموضوع قراءة سريعة للتعرف على عناصره الرئيسة .. ثم يحوّل العناوين الرئيسة والعناصر إلى أسئلة .. ثم يبدأ في القراءة المركزة لتقديم الإجابات للأسئلة .. وأخيرًا براجع الموضوعات الأساسية ليتمكن من استيعابها .

وهكذا كلما خالف الابن ما نطلبه منه من أعمال ، فإن هذا غالبًا يرجع إلى عدم معرفته بالطريقة التى تنفذ بها هذه الأعمال .. فإذا علم ؛ وبقي مع ذلك لا

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - د . عبد الكريم بكار - ص ١٥٤ .



يقوم بها نطلبه منه ، فربها يكون السبب هو أننا لم نشجعه حين فعل ما ينبغي من جهد فى سبيل إتمامها .. فإذا علم وشجعناه على ما قام به من جهد ، وبقي مع ذلك لا يقوم بها نطلب ، فربها احتاج إلى تنبيهه للعواقب التى يمكن أن يجنيها من وراء اهماله لتلك الأعمال ..!!

إن أحد العوائق الرئيسة لعلاقة حميمة مع أبنائنا هو «الحكم المسبق» الذي يحاسب الإبن على فعل لم يقم به ، ويعاقبه على ما نظن لا ما نرى ..

وإذا قام إبنك بأداء واجباته بسرعة ، فلمإذا لا تتوقع أنها قد تكون - مع سرعة الأداء - متقنة ودقيقة .؟!

وإذا تأخر ابنك فيها أرسلته ليأتى به من المحل المجاور للمنزل ، فلمهاذا يكون أول استنتاجاتك أنه ذهب للعب ، وأهمل ما طلبت ؟ ألا يمكن أن يكون له عذرًا قد أخّره ؟

## خذ هذا المثال:

"يذكر ستيفن كوفى أنه فى صبيحة أحد الأيام وفى أحد أنفاق نيويورك ، كان الناس يجلسون بهدوء ، بعضهم يقرأ صحيفة ، وبعضهم سارح بأفكاره ، والبعض الآخر يستربح ، مغمض العينين ، كان منظرًا هادئًا وصالمًا ، ثم فجأة ، دخل رجل مع أولاده النفق ، وكان الأولاد على درجة من الفوضى والمشاكسة ، بحيث تغيّر الجو كله على الفور ، جلس الرجل وأغلق عينيه متجاهلًا كل ما يحدث ، وكان الأطفال يركضون جيئة وذهابًا ، ويقذفون الأشياء ، ويختطفون حتى الصحف من أيدى الناس ، وكان الأمر فى غاية الإزعاج ، كان من الصعب ألا يشعر المرابئ بالتوتر، ولم يصدق أن يكون هذا الشخص عديم الاحساس بحيث يترك أولاده يتصرفون على هواهم دون أن يفعل شيئًا ، أو يتحمل أية مسؤولية ، وكان من السهل أن ترى التوتر وقد سيطر على كل شخص فى النفق ... وفى النهاية النفت إليه معد مرد كنت غير عادى ... "سيدى إن أو لادك يز عجون العديد من الناس فعاًك،



وأتساءل إن كان بإمكانك ضبطهم قليلًا ؟ " ...

فتح الرجل حدقتيه كأنه يعي الموقف لأول مرة ، وقال بنعومة : " آه ، أنت على حق ، المتشفى حيث توفيت على حق ، أنت أمه قبل حق أن المتشفى حيث توفيت أمهم قبل حوالي ساعة ، ولا أعرف ما أفعل ، وأعتقد أنهم لا يعرفون كيف يتقبلون الأم "

..... يقول كوفي : " ولم أعد أفكر فى السيطرة على موقفي أو تصرفي وامتلأ قلم بألم الرجل، وتدفقت مشاعر التعاطف والاشفاق .

قلت : توفيت زوجتك للتو !! أنا آسف ، هل تستطيع أن تخبرني عها حدث؟ ماذا أستطيع أن أفعل لمساعدتك ؟ كل شيء تغير في لحظة " ( <sup>( )</sup>

إن من واجباتنا كآباء أن ننظر إلى ما يصدر من أبنائنا من تصرفات خاطئة على أنها نتيجة عدم نضجهم، وعدم فهمهم لقوانين الحياة، فهذه النظرة تمنحنا سعة فى الصدر، وتزودنا بطاقة كبيرة على التحمل ..

وإذا تحملنا أبناءنا ، وعدرناهم ، وابتعدنا عن الأحكام المسبقة على أفعالهم .. وتريثنا فى الحكم عليها حتى نعرف السبب ، فإن ذلك هو المقدمة الصحيحة والفعلية إلى علاقة تفاعلية قوية ومتعاونة بيننا وبينهم ..

أخي المربي – أبا وأمّا –

لا تنظر لأبنائك بمنظار أسود .. لا تضخم سيئاتهم وتلغى حسناتهم .. عليك بالتأكيد على جوانب القوة لدى أبنائك، وعليك بتقبّل جوانب ضعفهم.

التمس هم الأعذار .. استنبط لهم سبعين عفرًا ، فإن لم يقبلها قلبك فودّ اللوم على نفسك ، وقل لقلبك : ما أقساك .. و ابحث عن السبب ..

<sup>(</sup>١) العادات السبع للقادة الإداريين - ستيفين كوفى - ص ٢٤.



## • إذا أردت أن تطاع:

تعد الواجبات المنزلية واحدة من أعظم مصادر الصراع بين الأبناء والآباء، حيث يتهرب الأبناء من القيام بواجباتهم ، ويهاطلون في أدائها حتى اللحظة الأخيرة، ثم يؤدونها بسرعة شديدة .. أو لا يؤدونها على الإطلاق

و" تمثل مشكلات النعلم همومًا يومية للكثير من الآباء والأمهات ، وتؤثر هذه المشكلات على العلاقة بين الأولاد وأبويهم حيث تصطبغ بالتوتر المستمر ، والمطا، دة الدائمة .

... وبحار الأبوان كيف يجعلان أولادهما يقبلون باهتها على دراستهم وكيف يحرصون من تلقاء أنفسهم على إحراز التقدم فى تحصيلهم . فمن المؤلم أن بعض الأولاد لا ينجز عمله إلا بحضور يقظ من أحد الكبار ، وفى أغلب الحالات يطلبون مساعدات تعفيهم من بذل أية محاولات جادة " (<sup>(۱)</sup>.

فإذا كنت أخي المربي تعاني من تلك المشكلة ، فتأكد قبل البدء في علاجها أنك جزء من الحل ، ولست جزءًا من المشكلة ..!! كيف ؟

إن من المشهور أن الأمنيات التى فشل الآباء فى تحقيقها يحرصون – فى الأغلب – أن يحققوها فى أبنائهم .. ولا بأس فى ذلك ، ولكن المشكلة تنشأ عندما لا نراعى الإستعدادات لدى أبنائنا ، والميول التى تميل إليها نفوسهم ..

" أعرف أبّا كان ابنه قد اختار تخصص الأدبي لأنه يميل إلى كثير من علومه ، هاربًا من العلمي الذي كان لا يطبق كثيرًا من علومه ، وكان الأب نفسه قد تخصص في ( الأدبي ) حيث التحق بعد ذلك بكلية الحقوق وتخرّج فيها ، لكنه أخذ يضغط على إبنه حتى يتحول إلى (العلمي) لأن هذه كانت رغبته ( هو ) وقت أن كان طالبًا!! إلا أن أباه قد أجبره على ما سار عليه ..!!

فالأب هنا يريد أن يكرر ما حدث معه ، مع فارق هام هو أن الابن قد رسب

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك . د.عادل رشاد غنيم - ص ١٧٧٠



رسوبًا فاحشًا "(١).

ومثل هذه القصة كثير .. " يستطيع القارىء أن يجد منها العشرات ، سواء فى حياته الشخصية أو فيها سمع ، أو فيها قرأ ، أو فيها شاهد ، فهازال منهج التفكير لدى الكثير من الآباء أنه يريد الابن كها يجب هو لا كها يستطيع الابن أن يكون !!

وتكون النتيجة هى الشعور بعدم الرضا ، ومن ثم سوء التوافق ، وضعف التكيف ومحاولات الثورة والتمرد . " <sup>(٢)</sup> من الابن ..

ويشعر الأب وكأنه يصارع ما لا يقهر ، فيقع فى خرافة أنه لا شىء يصلح مع هذا الابن !! أو أنه لا يمكن إصلاحه ؟!! بينها الحقيقة الثابتة أن كل الأبناء يمكن تغييرهم وإصلاحهم .. هم فقط يحتاجون إلى تفهّم قدراتهم ، والوقوف على أمنياتهم واهتهاماتهم ، ثم محاولة تعليمهم من خلالها .. وعندها سنجد أنهم يتعلمون بصورة أسرع لأنهم يدركون أن المهمة التى عليهم أداؤها ترتبط بحياتهم ، وما يحون في هذه الحياة .. (7)

ولذلك فإن مما يعينك على الوصول بالابن إلى النجاح والتفوق استخدام اهتمامه ..

خذ مثالاً :

إنك تحاول تحسين مهارة القراءة عند إبنك ، وأنت تعلم أنه يجب القراءة عن الديناصورات ، فلا شك أن ما تقرأه معه إن كان عن الديناصورات ، فإن ذلك سيكون حافزًا له على القراءة ومحاولة اتقانها لأنها أصبحت بالنسبة له أمرًا ممتعًا ..

وكما نؤكد على أن يكون تعليمنا لأبنائنا من خلال اهتماماتهم الحياتية ، فإننا نؤكد أيضًا أن يكون ما نطلبه منهم متوافقًا مع أعمارهم فمثلًا :

" من ٣ – ٤ سنوات ..غسل الأسنان .. وضع الملابس المتسخة في المغسلة ..

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء علم له أصول - د. سعيد إسهاعيل على - ص ٤٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٣.

 <sup>(</sup>٣) تأمل مثلاً كيف يتذكر الأبناء تواريخ الفوز أو النعادل أو الهزيمة لفرقهم الكروية !!! بينها لا يذكر واحد منهم ناريخ انتصار أمته في معركة من المعارك !!!



وضع الملابس النظيفة في مكانها بمساعدة الأم ..

من ٤ – ٥ سنولت .. المساعدة في ترتيب مائدة الطعام بوضع الأشياء غير القابلة للكسر عليها .. تنظيف وتجفيف الأطباق البلاستيكية .. المساعدة في وضع الأطباق في حوض الغسيل ..

من ٦ - ٨ سنوات .. تنظيف الحجرة الخاصة بالطفل .. ترتيب الأسرة .. إعداد وتنظيف المائدة .. غسل وتجفيف الأطباق ( باستثناء الأدوات الحادة ) .. جم القامة ونقلها إلى خارج المنزل ...

من ٩ - ١٢ .. الاعتناء بكافة الأمور الشخصية المرتبطة بالصحة .. تلميع الأثاث .. إعداد بعض أصناف الطعام .. المساعدة فى شراء متطلبات المنزل من المحار المجاور ..

من ١٣ - ١٥ .. تنظيم الميزانية الخاصة بالابن بنفسه .. شراء الملابس الخاصة .. القيام بكي الملابس .. إعداد الوجبات .. القيام ببعض الإصلاحات البسيطة في المنزل .. "(١)".

وهكذا ، لا ندفع أبناءنا إلى عمل قبل امتلاك القدرة على القيام به ..

فإذا امتلكوا هذه القدرة ، تركناهم يهارسون تجربة القيام بعمل بمفردهم ..وإن لم تكن نتيجة العمل مرضية ، أو وقعوا فى بعض الأخطاء .. فهذه الأخطاء هى التي تولّد النجاح ..

#### • قصة رمزية:

حين لا يستطيع التعبير العادي تبليغ معنى من المعاني بالوضوح الكافي ، فإن الرمز يصبح من وسائل التعبير الضرورية ..

بل إن ضرورته تكون أشد حين يدخل حديث ما فى ضباب يوشك معه فحواه أن يتبخر .. حيث يأتي المثال أو القصة الرمزية لتعيد الحديث إلى مجراه ، وتمسك معناه فى اللحظة التى كاديفلت فيه ..

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك – د . سال سيفير – ص ٢٧٢ – ٢٧٤ بتصرف يسير .



وهذه القصة الرمزية توضح ما قصدناه من هذا الفصل . .

تحكي القصة أنه "كانت عشيرة من العشائر على أهبة الرحيل ، تطوي البيوت وتضع المتاع على جمالها . وأناخ جمل من الجهال ، فأثقلوه بمتاعهم حتى لم ستطع الحراك .

ثم انتبه القوم إلى دفتي رحى مما يستعملون فى طحن الحبوب، فقام رجل منهم يضع الرحى على ظهر ذلك الجمل، والتفتت عجوز من العشيرة فقالت عطفًا على الحمل:

-لا تضعوا الرحى عليه بل ضعوها على ظهر جمل غيره .

لكن الجمل التفت إليها وقال:

-بل ضعوها على ظهري . لا ضرر فى ذلك إنني لن أستطيع القيام على كل

.. هذه هي عبرة القصة ..

إن كل من يضع عمل إبنه في ظروف تجعله فوق طاقته ، يجكم عليه ألا يعمل ::

وإن حاول الابن رغم ذلك القيام بشيء فسوف لا يحسن صنعًا .. " (١).

فإن كنت – أخي المربي – قد تعبت مع أبنائك فيها تكلفهم به من عمل ، وأرهقك الصراخ فيهم للقيام بواجباتهم المنزلية ، فإن نصيحتي التربوية لك" إذا أردت أن تطاع ، فأمر بها يستطاع " .

#### 

<sup>(</sup>١) بين الرشاد والتيه – مالك بن نبي – ص ٧٩ – ٨٢ بتصرف.





# الباب الخامس

مُدّه بالأخبار  $\mathcal{N} = new \ him$ 

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: مدرسة الحياة ..

الفصل الثاني: راوي قصص لا مصدر أوامر







## الفصــل الأول مدرسة الحساة



حتى لا يكون يوم أبناتنا كأمسنا، وغدهم كيومنا ، ينبغي ألا يتلاشى رصيد خبراتنا بانتهاء ما نمر به من مواقف ، وما يمر بنا من أحداث ، بل لا بد أن نحاول أن يتراكم هذا الرصيد لدى أبنائنا ، وذلك عبر تعليمهم كل ما نمر به من خبرات ..

ربياً يستوعبون بعضها ولا يستوعبون البعض الآخر .. ولكنهم على كل حال سيكونون أفضل مما كنا نحن .. ويكون يومهم أفضل من أمسنا ، ويخططون أيضًا ليصبح غدهم أفضل من يومهم ..

فإذا كانت نتيجة ما نحكيه لأبنائنا من خبرات حياتية ، هي اكتشاف أبنائنا لطريقة أفضل فى مواجهة المشكلات من طريقتنا ، فلا يضيرنا اكتشافهم لقصورنا ، بل نرى فيه شرفًا لنا ، فنحن الذين ربيناهم وعلمناهم طرق التفكير الصحيحة ..

#### • الوعى العام بالحياة :

تفيد المواقف السابقة أى فرد فى تعديل سلوكه وتغيير ردة فعله حسب ما تعلمه من تلك المواقف ، سواء حدثت له أو سمع عنها من غيره ..

ومن هنا تأتى أهمية أن يجكي الأب أو المربي للابن بعض أخباره ، ومشاكله التى مرت فى حياته ، ومواقفه حيال تلك المشاكل، ليحدث لونًا هامًا من ألوان التربية، وهو التربية بأحداث الحياة ، وخبراتها المكتسبة من تجارب الأب الشخصية، وملاحظاته عن الحياة ، ونظراته الثاقبة فى المجتمع الذي يعيش فيه ..

ذلك أن هذه الخبرات تجعل الأبناء أكثر قدرة على مواجهة مواقف الحياة المختلفة إذا تعرضوا لها في المستقبل .



## الفصــل الأول مدرسة الحساة



حتى لا يكون يوم أبنائنا كأمسنا، وغدهم كيومنا ، ينبغي ألا يتلاشى رصيد خبراتنا بانتهاء ما نمر به من مواقف ، وما يمر بنا من أحداث ، بل لا بد أن نحاول أن يتراكم هذا الرصيد لدى أبنائنا ، وذلك عبر تعليمهم كل ما نمر به من خبرات ..

رباً يستوعبون بعضها ولا يستوعبون البعض الآخر .. ولكنهم على كل حال سيكونون أفضل مما كنا نحن .. ويكون يومهم أفضل من أمسنا ، ويخططون أيضًا ليصبح غدهم أفضل من يومهم ..

قاذا كانت نتيجة ما نحكيه لأبناتنا من خبرات حياتية ، هي اكتشاف أبناتنا لطريقة أفضل في مواجهة المشكلات من طريقتنا ، فلا يضيرنا اكتشافهم لقصورنا ، بل نرى فيه شرفًا لنا ، فنحن الذين ربيناهم وعلمناهم طرق التفكير الصحيحة ..

## • الوعى العام بالحياة :

تفيد المواقف السابقة أى فرد فى تعديل سلوكه وتغيير ردة فعله حسب ما تعلمه من تلك المواقف ، سواء حدثت له أو سمع عنها من غيره ..

ومن هنا تأتى أهمية أن يحكي الأب أو المربي للابن بعض أخباره ، ومشاكله التى مرت فى حياته ، ومواقفه حيال تلك المشاكل، ليحدث لونًا هامًا من ألوان التربية، وهو التربية بأحداث الحياة، وخبراتها المكتسبة من تجارب الأب الشخصية، وملاحظاته عن الحياة، ونظراته الثاقبة فى المجتمع الذي يعيش فيه ..

ذلك أن هذه الخبرات تجعل الأبناء أكثر قدرة على مواجهة مواقف الحياة المختلفة إذا تعرضوا لها في المستقبل .



فيذكر الأب - مثلًا - بعض مواقفه التي تعرض لها طوال اليوم سواء مع رئيسه في العمل أو جاره أو حتى البائع .. و لا يخفي مشاعره نحو هذه المواقف سواء كانت مشاعر غضب أو رضى أو استياء أو استحسان .. ثم يذكر بعد ذلك كيف قام بحل تلك المشكلات أو إدارة ذلك الحوار .. وكيف وفقه الله في حل المشكلة أو إدخال النافع المفيد على الطرف الأخر بهدوء ؟.

وهكذا.. يعيد الأب والمربي حكاية مشكلات حياته الواقعية أمام أبنائه ، تاركا أحداثها تخبر أبناءه بلغتها دون رقابة أو تزيين .. لتعطيهم كل كلمة من كلهاتها، و كل خاطرة مرت بها .. تعطيهم ما تكتمه من أسرار تمنع من التفاؤل الذي يفقد الرؤية وتفصلهم عن الواقع .. أو التشاؤم الذي يبلغ مبلغ الإحباط الذي تنطفيء معه كل مشاعل الأمل ..

كها يمكن للأب أن يتحدث عن قصته حين كان شابًا والمواقف التى مرّ بها فى حياته ... كل ذلك فى صورة تؤكد أن مشاكل الحياة وقتية ، وأنه يمكن التغلب عليها ببذل الجهد ، والمثابرة التى تجعل الانسان مستحقًا للنجاح .. فيقول الأب مئلًا :

وأنتم - يا أبنائي – تذكرون " عندما فصلت من عملي ، كيف مررنا بوقت عصيب فى دفع الفواتير ؟ لأن وظيفتي الجديدة كانت لا تمنحني كثيرًا من المال كسابقتها ، وكيف تعودنا على أن ننفق القليل وتمكنا من حل المشكلة .. وهكذا كل مشكلاتنا قابلة للحل\_إن شاء الله\_إن نحن اتبعنا معها طريقة منهجية وشرعية .

إن مثل هذه الحكايات عن أحداث الحياة تشجع الأبناء على التفاؤل ، والعمل على مواجهة ما يقابلهم من مشكلات الحياة بقوة وجدية ..

وتعلمهم – في ذات الوقت - قيمة المال ، وأنه يأتي نتاجًا للعمل والكلح ، وليس عن طريق السحر من خلال ماكينة صرف النقود البنكية ..(''.

<sup>(</sup>١) لسنا في حاجة هنا للتأكيد على أن المقصود معرفة قيمة المال، وليس تقديسه .



والطريقة المثلى لصياغة مثل هذه المواقف أن نخبر الأبناء أننا سنحكي لهم عن موقف قد حدث معنا .. ثم نحكي الحبر .. " وفى خلال حديثنا نكرر بعض العبارات بين الفينة والأخرى ، وعلى فترات متباعدة ، وبأساليب مختلفة ، ومن غير تكلف، فقد أثبتت بعض الدراسات أن الفكرة إذا ذكرت مرة واحدة للمستمع، فإنه فى نهاية الشهر يتذكر ١٠ فى المائة منها، ولكن إذا ذكرت ٦ مرات على فترات ختلفة، فإنه فى نهاية الشهر يتذكر ٩٠ فى المائة منها" (١).

تُم نخبرهم أننا قد انتهيناً من الحكاية .. ونتساءل معهم : ماذا أفدنا من هذا الخبر ؟

ويمكن بالطبع أن تكون الحكاية التي نخبر بها الأبناء قد حدثت لنا، أو لغيرنا .. قريب أو صديق . .

#### فمثلا .. نحكى فنقول :

" في أحد السنين كانت هناك أزمة في عمل المدرسين .. بمعنى أن المدرسين الذين يتخرجون لا يجدون عملًا في الحكومة ..

وهنا كان أصحاب المدارس الخاصة يستغلون ذلك في فرض الشروط المجحفة على المدرسين الذين يعملون لديهم .. " وكان من هذه الشروط حرمان المدرسين من مرتباتهم كلية في أشهر الصيف .. وكان لنا قريب تعرفونه - فلان - ذو عيال، ولذلك كان مهمومًا : ماذا يصنع بعياله في أشهر الصيف، وهو لا يستطيع أن يو فر شبئًا من مرتبه الضئيل في أثناء العام ...

ومرة كان يتململ وهو يعرض سبب اكتتابه لرجل ريفي ساذج من بلدهم . وإذا هذا الرجل الريفي يسأل في استنكار وفي سذاجة كذلك : وهو ربنا يا أخي كان مات ؟

وساد كليها الصمت .. صمت عميق .. صمت أو معنى لا تعبر عنه الكلمات ..!!

<sup>(</sup>١) فنون الحوار والإقناع – محمد ديهاس – ص ١٩٤ .



.... نعم إنه لا بد للإنسان من سند في الحياة .. سند لا يتزعزع .. قوة أكبر من كل قوى الأرض .. وليس هناك سند واحد لا يتزعزع .. وليس هناك قوة واحدة لا تهون .. إلا قوة واحدة ..

إنها قوة الله ... إنها العقيدة في الله " (١) .

وكذلك يكون من توفيق الله للمربي ، أن ينتهز حادثة ما أو مرور موقف بأبنائه ، فيعطيهم التصرف السليم في مواجهته ، فيكون لذلك الأثر الطيب في نفوسهم ، والنافع في ردود أفعالهم الحياتية .. مقتديًا في ذلك برسول الله على كان يربي أصحابه تربية عظيمة "يقص أحيانًا ويسأل أحيانًا ، ويستعين بالأحداث الجارية الحية أحيانًا ، أو يرسم ويخطط أحيانًا ، وهكذا ... كانت دروس الرسول على وحلقه ميدانًا حيًا وجذابًا لا يمل منه المتعلم لتنوعه وفعاليته ولقوة شده ولفته للنظر " (٢)

فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مر بالسوق بجدي أسك ( أى صغير الأذنين ) ميت ، فتناوله بأذنه ثم قال : أيكم يجب أن هذا له بدرهم ؟ قالوا : أغبون أنه لكم؟ قالوا : والله لو كان حيًا كان هذا السك عيبًا فكيف وهو ميت ؟ فقال : فوالله، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم . !! (رواه مسلم ).

وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم رسول الله بسبي فإذا امرأة من السبي قد تحلّب ثديها إذ وجدت صبيًا في السبي ، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته ، فقال رسول الله ﷺ: " أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ - وهي تقدر على أن لا تطرحه - قلنا: لا والله ، قال : " فالله أرحم بعباده من هذه بولدها " .

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامية - سيد قطب - ١٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) علم النفس الدعوى - د.عبد العزيز النغيمشي - ص ١٢٣.



إن المواقف تستثير مشاعر جياشة في النفس، فحين يستثمر - المربي - هذا الموقف يقع التعليم موقعه المناسب، ويبقى الحدث وما صاحبه من توجيه وتعليم صورة منقوشة في الذاكرة، تستعصى على النسيان.

والمواقف متنوعة فقد يكون الموقف موقف حزن وخوف فيستخدم في الوعظ،كيا في وعظه ﷺ أصحابه عند القبر.

عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وجلسنا حوله كأنها على رءوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيدوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا... ثم ذكر الحديث الطويل في وصف عذاب القبر وفتنته. [رواه ابو داوود (٤٧٥٣)].

.. وقد يكون موقف مصيبة أو أمر حل بالإنسان، فيستثمر ذلك في ربطه بالله تبارك وتعالى.

عن زيد بن أرقم قال أصابني رمد فعادن النبي ﷺ، قال فلم برأت خرجت، قال فقال لي رسول الله ﷺ: "أرأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعًا؟" قال: قلت: لو كانتا عيناي لما بهما صبرت واحتسبت، قال: "لو كانت عيناك لما بهما ثم صرت واحتسبت للقبت الله عز وجل ولا ذنب لك" [رواه أحمد].

بل إن النبي ﷺ استخدم مثل هذا الموقف لتقرير قضية مهمة لها شأنها وأثرها كها فعل حين دعاته للمريض بهذا الدعاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء الرجل يعود مريضا قال: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشى لك إلى الصلاة» [رواه أحمد (٦٥٦٤)].

 .. وقد يكون الموقف ظاهرة كونية بجردة، لكنه ﷺ يستثمره ليربطه بهذا المعنى عن جرير بن عبدالله -رضي الله عنه- قال كنا عند النبي ﷺ فنظر إلى القمر ليلة يعنى البدر فقال: (إنكم سترون ربكم كها ترون هذا القمر، لا تضامون في



رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا الله قرأ (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [رواه البخاري (٥٥٤) ومسلم].

كما أن من المفيد أن يسمع الابن كلامًا عن مشكلة معينة فى شكل حوار لا يظهر منه أنه المقصود بالحديث ..

فيخاطب المربي غيره وهو يسمع مقتديًا في ذلك بها رواه سليهان بن صرد قال استب رجلان عند النبي على ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِن لِأَعلم كلمة و قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون " [رواه البخاري (٢٦١٥)].

وهكذا فى كل موقف من مواقف الحياة ، وعند مرور أي حدث أو مناسبة ، 
لا يترك المربي هذه المواقف ، وتلك الأحداث تذهب سدى بدون عبرة وبغير 
توجيه، وإنها يستغلها لتربية النفوس وصقلها ، وغرس المفاهيم الإيهانية فى أعهاقها.، 
طرقا لمشاعر الأبناء على " الساخن " لأن التوجيهات التي تأتي في هذه الحالة تكون 
فى أعقاب حدث يهز النفس كلها هزًا ؛ فتكون أكثر قابلية للتأثر ، ويكون التوجيه 
أفعل وأعمق وأطول أمدًا فى التأثير من التوجيهات العابرة التي تأتي " على البارد" 
بغم انفعال ..

ولسنا فى حاجة هنا للتأكيد على أن الأبناء يتعلمون منا نحن الآباء التمييز بين الأحداث التى هي بجرد أمور صغيرة مزعجة ، وتلك التى تعد من المآسي المفجعة .. فليس كسر بيضة مثلًا ككسر ساق .. و فقدان الابن منديله لا يعني أن يفقد الأب أعصابه وكانها نكبة أو فاجعة ..!!

وحتى لو كانت هذه المواقف والأحداث هي عثرات الأبناء ، فإنها أيضًا



#### فرصة لا بد من استثرارها في تربيتهم التربية الصحيحة الصالحة ..!!

" لقد بذل النبي على جهدًا جهيدًا في تربية هذه الأمة ، ولقد بذل صحابته رضي الله عنهم جهدًا ضخًا في محاولة الإستقامة على القمة السامقة التي يدعون إليها ..

فهل خلا هذا الجهد من عثرات في الطريق وكبوات؟

لا.. لقد عثروا رضي الله عنهم "عثروا يوم أحد بها استوجب تنزيل سورتين
 كاملتين : سورة آل عمران ، وسورة الأنفال .

وعثروا يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئًا وضاقت عليهم الأرض بها رحبت وولوا مدبرين .

وشق عليهم القتال يوم الأحزاب حتى زلزلوا زلزالًا شديدًا .

... وعثروا في حديث الإفك حتى شق ذلك على الرسول ﷺ شهرًا كاملًا إلى أن نزل الوحى بتبرئة عائشة رضى الله عنها .

ولكن هذه كلها كانت دروسًا فى التربية .. فكل حدث من هذه الأحداث يهز المجتمع المسلم هرًّا عنيفًا ، ثم تتنزل الآيات فتلقي الدرس و"الحديد ساخن" فيترك الدرس طابعه بعد ذلك لا يزول .. " (١)

... " ولقد يحدث بطبيعة الحال أن يكون الابن مستهينًا بها وقع منه ، والمربي - بخبرته - يراه عظيمًا وخطيرًا وفى حاجة إلى توجيه شديد . فعندثذ يبين للطفل جسامة ما حدث منه ، ويوضح له أن الاستهانة من جانبه خطأ ينبغي الكف عنه .

كما حدث للمؤمنين في حادث الإفك:

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنًا وَهُوَ

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ٧٥.



عِندَ اللهَ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا مُسْخَانَكَ مَلَا شُهَانًانٌ عَظِيمٌ ۞ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَمُودُوا لِثَلِيهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۞ رَئِيتُنُ اللهَ لَكُمُ الآياتِ وَاللهَ عَلِيمٌ خَكِيمٌ ﴾ [النور ١٥ – ١٨] ..

فقد صحح لهم خطأهم فى تصورهم أن هذا الذى فعلوه كان هيئا . وبين لهم أنه كبيرة من الكبائر . وبين لهم ما كان ينبغي أن يكون عليه السلوك الصحيح فى هذا الموقف . ثم أعطاهم توجيهًا حادًا عنيفًا حاسًا يشتمل على تهديد خفي لهم بالخروج من دائرة الإبيان إن عادوا إلى مثل ما فعلوه . وقال لهم فى النهاية إنه يعلمهم وبين لهم الآيات بعلمه سبحانه وحكمته ...

... والمنهج في هذه الآيات واضح مفصل مسلسل .. وهو دستورنا في التربية حين تحدث المواقف التي تستدعي نوعًا خاصًا من التوجيه ، وهي مواقف لا تخلو منها حياة إنسان (١)

وهكذا في عقب كل حدث من أحداث الحياة ، تأتي توجيهات المربي طرقًا للمشاعر على " الساخن" ..

" والمربي لا يستطيع بطبيعة الحال أن يفتعل الأحداث! فهي تجرى بقدر الله في الصغيرة والكبيرة سواء .. ولكن تطبيق المنهج يقتضي منه أن ينتهز الفرص المناسبة ليلقي دروسه التربوية في الأحداث التي تقع – بقدر الله – والتي يرى أنها صالحة لتوجيه تربوي معين . سواء كان الإنفعال بالحدث قائمًا في نفس الابن بالفعل ، أو كان على المربي أن يثير ذلك الإنفعال بتعليقاته عليه ، حتى إذا علم أن التوجي الشعوري قد حدث داخل نفسه أعطاه الترجيه المطلوب " (").

فيمكن - مثلًا - أن يكون التعليق على بعض الأحداث التي تقع للمسلمين في العالم تربية للأبناء على الإهتهام بشؤون المسلمين كها يهتمون بقضاياهم الشخصية..

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١٥٣.



فيذكر الأب على سبيل المثال ما حصل للمسلمين في البوسنة والهرسك من مجازر، ثم يذكر لأبنائه أن سبب ذلك هو انتهاء هذه الشعوب لهذا الدين، ولأنهم مسلمون؛ فيغرس في قلب ولده حب المؤمنين والتعاطف معهم، وكره الكافرين والمشركين والراءة منهم.

.. وكذلك يذكر الأب، ما حصل ويحصل في فلسطين المسلمة .. فيزرع في قلوب الأبناء بغض يهود..

وهكذا من خلال الربط بين الأبناء، وبين أحداث الحياة التي تقع للآباء، أو أحداث الحياة التي تقع للمسلمين في كل بقاع الأرض ، يتكون لدى الأبناء ما يمكن أن نطلق عليه " الوعى العام " الذي يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في سلوكهم ..

#### • رصيد الخرة والتجربة:

قد يفتقد الأب الأحداث التي يستطيع من خلالها إلقاء دروسه التربوية على أننانه ..

وهنا يكون السرد لتجارب الآخرين ومواقفهم الحياتية ، وما تعلموه من هذه المواقف .. يكون كل ذلك بديلًا نافعًا .. وزادًا لمواجهة الحياة بخبرات كبيرة . وعدقة ..

فينقل الأب – مثلًا – ما حكاه أحد المربين (١) عن نعم الله التى تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه ، وكيف تسكن هذه النعم ذات الإنسان وتفيض منه ، بقوله:

" كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاوب ، وتنطلق ألستتنا بكل ما يخطر لنا على بال . ذلك حينها جماء قطنا الصغير " سوسو " يدور هنا وهناك من حولنا ، يبحث عن شيء ، وكأنها يريد أن يطلب إلينا شيئًا ، ولكنه لا يملك أن يقول ، ولا نملك نحن أن ندوك . حتى ألهمنا الله أنه يطلب الماء . وكان هذا . وكان في شدة العطش . وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير . . و أدركنا في هذه اللحظة

<sup>(</sup>١) هو سيد قطب رحمه الله .



شيئًا من نعمة الله علينا بالنطق واللسان ، والإدراك والتدبير . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة ... وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل ..

... وكنا فترة طويلة محرومين من رؤية الشمس. وكان شعاع منها لا يتجاوز حجمه حجم القرش ينفذ إلينا أحيانًا . وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع يمرره على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع . ثم يخلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال !! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست أنسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أحدنا ، وفي جوارحه كلها ، وهو يقول في نغمة عميقة مديدة .. الله . هذه هي الشمس .. شمس وبنا وما تزال تطلع .. الحمد لله ..

فكم نبعثر فى كل يوم من هذه الأشعة المحبية ، ونحن نستحم فى الضوء والدف. ونسبح ونغرق فى نعمة الله !!! وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير ثمن ولاكدولا معاناة ؟؟!! ('').

ويتحدث - المربي - عن المكاسب التى يخرج بها من عاش فى كنف الله سبحانه ، وتأمل فى قرآنه ، وأثر نصوص هذا القرآن على كيانه ، ويشير إلى طرف من ذلك قد حدث معه ، فيقول - مثلاً - " لقد كنت فى عسر وشدة ، فى لحظة جفاف روحي ، وشقاء نفسي ، وضيق وعسر ومشقة .. و من الله على فواجهتني هذه الآية: هم ايفتح الله إلناس مِن رَّحُمَّ فَلاَ مُمْسِكَ فَاوَ المُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعٰدِهِ وَهُو المَنْزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] .. وهناك يسر الله لي أن اطلع منها على حقيقتها .. بل أن تسكب حقيقتها فى روحي ؛ كأنها هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه فى كياني .. حقيقة أذوقها لا معنى أدركه . فكانت رحمة بذلتها . تقدم نفسها لي تفسيرًا واقعيًا خيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا . وقد قرأتها من قبل كثيرًا . ومروت بها من قبل كثيرًا . ومروت بها من قبل كثيرًا . ومروت بها من

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن - سيد قطب -ج ٥ ص ٢٨٩٩.



بحقيقتها المجردة .. وكأنها تقول هأنذا .. نموذجًا من رحمة الله حين يفتحها . فانظر كنف تكون !!

تم هذا كله فى أشد لحظات الضيق والجفاف التى مرّت بي فى حياتي .. وهأنذا أجد الفرج والفرح والري والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق .. إنها رحمة الله يفتح بابها ، ويسكب فيضها فى آية من آياته .. آية من القرآن تفتح كوّة من النور .. وتفجر ينبوعًا من الرحمة . وتشق طريقًا مهودًا إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة فى ومضة عين وفي نبضة قلب وفى خفقة جنان .. اللهم منزل القرآن .. هدى ورحمة للمؤمنين .. (1)

و ينقل المربي حكاية أحد السجناء في سبيل الحق عن تجربته في السجن بقوله :
" لقد وجدت الله كما لم أجده من قبل قط ، عرفت منهجه وطريقة كما لم أعرفه من قبل قط ، ولقد اطمأننت إلى رعايته ، ووثقت بوعده كما لم أظمئن من قبل قط ، وأنا بعد ذلك على ما عهدتني ، مرفوع الرأس لا أحنيه إلا لله ، والله يفعل ما يشاء ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون " (")

ويعتر – المربي – لأبنائه عما فى نفسه من إيان وتصديق بكتاب الله وما حكاه الله فيه من حوادث .. وكيف كان يمر على قول الله عز وجل: "إذ يغشيكم النعاس أمنة منه .." فيقول: "لقد كنت أمر على هذه الآية ، وأقرأ خبر هذا النعاس، فأدركه كحادث وقع ، يعلم الله سره ، ويحكي لنا خبره .. ثم إذا بي أقع فى شدة ، وقر علي لحظات من الضيق المكتوم ، والتوجس القلق ، فى ساعة غروب .. ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق .. وأصحو إنسانًا جديدًا غير الذى كان .. ساكن النفس .. مطمئن القلب .. مستغرقًا فى الطمأنينة الواثقة العميقة .. كيف تم هذا ؟ كيف وقع هذا التحول المفاجىء ؟ لست أدري ! ولكني بعدها أدرك

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت في ظلال القرآن – ج ٥ ص ٢٩٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سيد قطب الشهيد الحي - د . صلاح الخالدي - ص ١٥٣ ، ١٥٤ .



قصة بدر وأحد .. أدركها فى هذه المرة بكياني كله لا بعقلي . وأستشعرها حية فى حسي لا مجرد تصور . وأرى فيها يدالله وهي تعمل عملها الخفي المباشر .. ويطمئن قلبي .. " <sup>(۱)</sup>

ومن خلال المشاهد اليومية بجاول – المربي – ترقية إحساس الأبناء بالكون وبالحياة ..

فإذا نظر المربي إلى السياء – مثلًا - ورأى ما فيها من مظاهر الجيال الأخاذ في الكون ردد .. سبحان الله : ﴿وَلَقَدْ زَيّنًا السّيَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ .. [الملك:٥].

ثم بدأ يتحدث مع أبنائه: "إن مشهد النجوم في السياء جميل ، ما في هذا شك .. جميل جمالًا يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد ، تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته ، وبختلف من صباح إلى مساء ، ومن شروق إلى غروب ، ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء ، ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب . بل إنه يختلف من ساعة إلى ساعة . ومن مرصد لمرصد ، ومن زاوية لزاوية .. وكله جمال .. وكله مأخذ ما لألباب ..

هذه النجمة الفريدة التي توصوص هناك ، وكأنها عين جميلة ، تلمع بالمحبة والنداء !!

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك ، وقد خلصتا من الزحام تتناجيان !!

وهذه المجموعات المتضامنة المتناثرة هنا وهناك ، وكأنها فى حلقة سمر فى مهرجان السهاء . وهي تجتمع وتفترق كأنها رفاق ليلة فى مهرجان !!

وهذا القمر الحالم الساهي ليلة . الزاهي المزهو ليلة . والمنكسر الخفيض ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة . والفاني الذي يدلف للفناء ليلة !

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٣ ص ١٤٨٤ .



وهذا الفضاء الواسع الذي لا يمل البصر امتداده ، ولا يبلغ البصر آماده ..

إنه الجمال : الجمال الذي يملك الإنسان أن يعيشه ويتملاه ، ولكن لا يجد له وصفًا فيها يملك من الألفاظ والعبارات " (١) .

وهذا الكون كله يشعر .. وكل ما فيه أمم أمثالنا .. تحزن وتفرح .. وتحب وتكره .. ومن قبل ذلك ومن بعده تسبح ربها المعبود ..

" ومنظر الغربان حين يموت لها ميت ، منظر مألوف شاهده الكثيرون ، وهو منظر يصعب تفسيره بغير شعور " الحزن " أو " عاطفة " القرابة !! فهذه الجموع من الغربان ، المحلقة الصافة ، الناعقة بشتى الأصوات والأنغام ، الطائرة هنا وهناك ، حتى تحتمل جثمان الميت وتطير ... هذا كله يشي برجفة الموت في عالم الطهور ... !!! " .

ويحكي المربي بعض الأحداث التى تبدو صغيرة ، وكيف كان لها الأثر الأكبر فى نفسه وفى مشاعره حيث يقول : "كنا نربي فى دارنا مجموعة من الفراخ .. وحين قمنا بذبح أحدها .. وقفت جماعة الطيور متحلقة صامتة مبهورة مأخوذة أمام الفرخ الذبيح ..

وقد كانت هذه مفاجأة شعورية لكل من فى البيت .. مفاجأة غير منتظرة .. بل كانت صدمة لم نجرؤ بعدها على ذبح فرخ واحد على مرأى جماعة الطيور " <sup>(۲)</sup>.

وبينها تكاد قداسة الموت أن تكون شيئًا فطريًا – كها نرى – فيها رويناه عن الغربان والفراخ .. فإن مما يعجب له المرء كم بلغت غلظة مشاعر من لا يؤمنون بالآخرة، فهم لا يعرفون للموت خشوعًا، ولا يراعون للحياة حرمة ..

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن – سيد قطب – ج ٦ ص ٣٦٣٣ ، ٣٦٣٤ .

<sup>(</sup>٢) أمريكا التي رأيت - سيد قطب - ص ٢٨.



#### ويحكى المربي .

" قال لي زميل أنه حضر مأتما في أمريكا ، حيث عرضت جثة الميت في صندوق زجاجي ، كيما يمر أصدقاء الفقيد بها ، ليودعوه الوداع الأخير ، ويلقون عليه النظرة النهائية ، واحدًا بعد الآخر في صف طويل .. حتى إذا انتهى المطاف وتجمعوا في حجرة الاستقبال ، ... أخذوا في تبادل الفكاهات والدعابات حول الفقيد وحول سواه .. وتشترك معهم في ذلك زوجه وأولاده .. وتعلو ضحكاتهم المجلجلة في سكون الموت البارد ، وحول الجسد المسجى بالأكفان " (١٠) .

وكذلك يستعين المربي بأخباره الشخصية ، وحوادثه الخاصة التي وقعت له أو شاهدها.. يستعين بهذا وذاك في تربية أبنائه.. عبر بيان نظرته إلى الكون والحياة ، وتذوقه لنعم الله ، أو لتصوير نهاذج إنسانية شاهدها ، أو لتسجيل ظواهر خاصة في المجتمعات التي عاش فيها ..

فإذا مر الأب والمربي بتجربة ركوب البحر للسفر مثلًا .. حكى لأبنائه "
أشهد ما أحسست ما فى قوله تعالى " والفلك التى تجري فى البحر بها ينفع الناس ...
" من آية بينة لكل عاقل .. ما أحسست ما فى ذلك من عمق ، قدر ما أحسست ونقطة صغيرة فى خضم المحيط تحملنا وتجري بنا ، والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة متناثرة هنا وهناك . ولا شيء إلا قدرة الله ، وإلا رعاية الله ، وإلا قانون الكون الذى جعله الله ، يحمي تلك النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمها الرعيب .. !! (").

وإذا حدّث – المربي – أبناءه عن تأثير القرآن العجيب الساحر فى مختلف القلوب، أشار إلى إلى قصته حين كان مسافرًا على ظهر سفينة، فخطر له ومن معه من المسلمين أن يقيموا صلاة الجمعة على ظهر السفينة ! .. وقمت بخطبة الجمعة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق- ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ١ ص ١٥٢ .



وإمامة الصلاة ، والركاب الأجانب – معظمهم – متحلقون يرقبون صلاتنا ! .. وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئونا على نجاح " القدَّاس " !!! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا! ولكن سيدة من هذا الحشد - عرفنا فيها بعد أنها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم " تيتو " وشيوعيته ! - كانت شديدة التأثر والانفعال ، تفيض عيناها بالدمع ولا تتهالك مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛ وتقول - في إنجليزية ضعيفة - إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح! .. وليس هذا موضع الشاهد في القصة .. ولكن ذلك كان في قولها : أي لغة هذه التي كان يتحدث بها " قسيسكم"! فالمسكينة لا تنصور أن يقيم " الصلاة " إلا قسيس - أو رجل دين - كما هو الحال عندها في مسحمة الكنسة! وقد صححنا لها هذا الفهم! .. وأحيناها: فقالت: ان اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب ، وإن كنت لم أفهم منه حرفًا .. ثم كانت المفأجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن ليس هذا الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه .. إن الموضوع الذي لفت حسى ، هو أن " الإمام " كانت ترد في أثناء كلامه - بهذه اللغة الموسيقية - فقرات من نوع آخر غبر بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعًا .. هذه الفقرات الخاصة كانت تحث رعشة وقشعريرة!! إنها شيء آخر ! كما لو كان - الإمام - مملوءًا من الروح القدس !! - حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها ! - وتفكرنا قليلًا . ثم أدركنا أنها تعنى الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة والآيات أثناء الصلاة ! وكانت – مع ذلك – مفاجأة تدعو إلى الدهشة ، من سيدة لا تفهم مما تقول شيئًا !! (١١)

و بحدّث المربي أبناءه ، كيف يهدف الإسلام إلى إقامة مجتمع " نظيف " ، لا تهاج فيه الشهوات فى كل حين .. ويف أنسلت الجاهلية الغربية عاطفة الحب التى تطلق الطاقات الإنسانية جبدًا .. وحوّلتها إلى جسد يشتهي جسدًا ، وحيوان يشتهي حيوانًا ... وأفرغتها من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ج ٣ ص ١٧٨٦ .



أية روح أو مشاعر .. بينها يفتقد الإنسان – إن بقي إنسانًا – من يبادله المشاعر ، بل و الحدث في شؤون الحياة والفكر والروح ..

نعم .. إن هذا الدين يبني الفرد النظيف ، والمجتمع النظيف ..

وهو يضبط الشهوات فلا يفرغها إلا بضوابط الدين الذي ارتضاه منهاجًا لحاته ..

بينها تريد الجاهلية الغربية أن تتبع البشرية شهواتها دون أدنى ضابط ، ليحيا (الإنسان) فيها حياة دنسة من العفن الحلقي والشقاء المعيشي ..

و يحكي لنا سيد قطب رحمه الله ، كيف تعرض لفتنة الجنس حين كان فى الباخرة مسافرًا فوجد " الباب يقرع ، وفتح ، فإذا بفتاة هيفاء جميلة فارعة الطول شبه عارية يبدو من مفاتن جسمها كل ما يغري .. وكيف بدأته هذه الفتاة بقولها (باللغة الإنجليزية) : هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عليه هذه الليلة ؟ .. ويعتذر هو بأن الغرفة معدّة لسرير واحد، وأن السرير معد لشخص واحد!! ويحكي كيف قالت له بوقاحة : وكثيرًا ما يتسع السرير الواحد لاثنين!!

وكيف كان من الضروري من قبله هو أن يدفع الباب في وجهها ، وهي تحاول الدخول عنوة ؟!!(١٠) .

وهذا هو حال الإنسان حين ينحرف عن منهج الله القويم .. يتحول إلى مسخ لا إنساني يشقى في الدنيا ، ويسعى في الآخرة إلى عذاب أليم .. بل إننا قد نرى " حرص الواحد منهم على ظلم نفسه بانحرافه عن منهج الله .. وكأنها يعض بالنواجذ على مكانه في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إيّاه أحد من المتسابقين معه في حلبة الإنحراف!! فهو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم!! وما يني بلهت وراه هذا المطمع لهانًا لا ينقطع حتى يفارق الحياة الدنيا!!

<sup>(</sup>١) أم يكا التي رأت - سيد قطب - ص ١٢.



ولا ينسى المربي - طبعًا - أن يدعو في نهاية هذا التوصيف .. اللهم اعصمنا ، وثبت أقدامنا ، وأفرغ علينا صبرًا ، وتوفنا مسلمين ... " (١) .

وإذا كانت هذه هي حال الإنسان الفرد الذي انحرف عن منهاج الله ، فإن حال الأمم التي انحرفت عن هذا المنهاج القويم ، هو حال أصعب وأباس .. فهذه الأمم تسير نحو مصيرها المحتوم من الفناء المعلق فوق رأسها تحقيقًا لسنة الله التي لا تتخلف ..

" لقد كنت - فى أثناء وجودى فى الولايات المتحدة الأمريكية \_ أرى رأي العين مصداق قول الله سبحانه: " فلها نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء " فإن المشهد الذى ترسمه هذه الآية .. مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بغير حساب! .. لا يكاد يتمثل فى الأرض كلها إلا هناك!!

وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذى هم فيه ! و شعورهم بأنه لا يستحقه إلا " الرجل الأبيض " .. وكنت أرى طريقة تعاملهم مع الملونين فى عجرفة مرزولة ، و فى وحشية كذلك بشعة ! وفى صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود فى الأرض كلها ، حتى صار علمًا على الصلف العنصري . بينها الأمريكي الأبيض يزاوله تجاه الملونين فى صورة أشد وأقسى! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونين من المسلمين ..

كنت أرى هذا كله فأذكر الآية ، وأتوقع سنة الله ، وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحُمْدُ لللهِ رَبِّ العَالِمِينَ ﴾ [الأنعام:٤٥] ...

... ثم يتبه المربي إلى أهمية بذل الجهد .. فيقول : " غير أنه ينبغي ، مع ذلك ، التنبيه إلى أن سنة الله فى تدمير " الباطل " أن يقوم فى الأرض " حق " يتمثل فى " أمة " .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. فلا يقعدن أهل

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٣ ص ١٣٩٨ .



الحق كسالى يرتقبون أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد . فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ، ولا يكونون أهله ... وهم كسالى قاعدون .." (١) .

إن أهل الحق – إن كان هذا هو مسلكهم – يجهلون أيسط حقائق هذا الدين ، وطريقة عمله في حياة البشر ..

فهذا الدين يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد البشر أنفسهم في حدود طاقتهم البشرية؛ ويسير بهم إلى نهاية الطريق في حدود طاقتهم البشرية، وبقدر ما يبذلونه من هذه الطاقة، وليس بطريقة سحرية غامضة الأسباب ..

### • تشكيل العقل السببي:

لكل نشاط عملي يقوم به أبناؤنا علاقة مباشرة بالطريقة الـتي يفـكـرون بها ، فإذا أصيب تفكيرهم بمرض من الأمراض ، أو انعدم التفكير تمامًا فــإن ذلك النشاط يصبح نختلًا أو مستحيلًا !!

ومن أمراض التفكير الخطيرة ، ما يمكن أن نطلق عليه " الذرية " .. أو " الجزئية " في التفكير ، وهو مرض يجعل أبناءنا ينظرون إلى الوقائع والأحداث حولهم وكأنها ذرات متناثرة لا يربطها أي رباط عضروي أو يجمعها سياق واحد، وبالتالي لا يستطيعون الربط بين أحداث الواقع الذي يعيشون فيه ليستخلصوا منها قاعدة واحدة وقانونًا عامًا يربط بين الأحداث والوقائع ، ويمكن تطبيقها على كل حالة خاصة .. ومن ثم تكون أكثر قراراتهم في مواجهة أحداث الحياة قرارات عاطفية لا ترتكز على مبادئ محدة أو أصول ثابتة ..!!

ولعلاج تلك الظاهرة ، لا بد للمربي إذا حدّث الأبناء عما يجري في الواقع من أحداث أن يربط بين هذه الأحداث التي تبدو متفرقة برباطها العضوي الذي يربط بينها ، وينتظم مفرداتها .. كما يقوم بتنمية العقل السببي عندهم "عن طريق ذكر أسباب الحوادث والظواهر في أحاديثهم معهم ، كأن يقال : فلان تسوست أسنانه

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٢ ص ١٠٩٢، ١٠٩١ .



لأنه لم ينظفها . وفلان نجح لأنه يحافظ على وقته، وفلان وجهه مشرق لأنه يكثر من ذكر الله تعالى.

وفلان يربح في تجارته لأنه صدوق في تعامله مع زبائنه ، وهكذا.. " (١١).

وهكذا يتعلم الأبناء الطريقة الصحيحة فى النظر للأحداث والوقائع .. ويستخلصون العبر مما يمر بهم من أحداث ، وتنشأ بداخلهم محبة الحقائق والحرص على زيادة الثروة المعرفية ..

و "من الأساليب الناجحة في إيصال الفكرة الصحيحة إلى أبناتنا ، فن السؤال، فتلك هي الطريقة الأفضل لتعليمهم .. فبدل أن نعطي الابن الإجابة الصحيحة لما يريد ، نحاول طرح الأسئلة المناسبة عليه ، وهكذا بدل أن نعلمه بأنفسنا ، نترك المشكلة ذاتها تعلمه " (٢) وتنقل له المفاهيم الصحيحة والتصورات السلمة عن الكون والحاة ..

ويقوم هذا الأسلوب على تنشيط طاقة الفكر عند الابن لإفهامه ما نريد أن يتعلمه في صورة حوار لا ينسى، وصورة معرفية ثابتة .. وقد رأينا مثالًا لذلك في سدة نبينا في حادثة إتيان جبريل للرسول وسؤاله عن الإسلام والإيهان والإحسان وعلامات الساعة ... فقد كان من الممكن أن يخبر النبي أصحابه بهذه الأمور فيقول: الإسلام كذا وكذا .. علامات الساعة كذا وكذا .. لكن البيان لهذه الأمور جاء في صورة حية نابضة ومشهد لا ينسى: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ... هكذا صورة غريبة ومشهد لا ينسى، فيستقر في الأذهان ما تعلق بهذا الحدث وذلك الخبر....

كها رأيناه في أحاديث كثيرة منها :

" قوله ﷺ: " كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي !! "

<sup>(</sup>۱) دليل التربية الأسرية - أ. د / عبد الكريم بكار - ص ٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) كيف تنتقد الآخرين ، وتستولي على عبتهم واحترامهم - أكرم عثمان - ص ١٨ بتصرف .



قالوا: ومن يأبي يا رسول الله ؟

قال: " من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبي " (رواه البخاري).

وقوله ﷺ: " من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه !! "

قال : كيف يسب الرجل أباه يا رسول الله ؟

قال ﷺ: " يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ويسب أمه " ( متفق عليه )

وقوله ﷺ: " أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا !! " .

قالوا: ننصره مظلومًا ، فكيف ننصره ظالمًا .

قال ع المعن الله عن ظلمه ، فإن ذلك نصره " (متفق عليه) .

ورأينا أيضًا فى أحاديث رسولنا ﷺ " عنصر التعجب كواحد من عناصر الإثارة العقلية .. يأتي معه عنصر التساؤل الذى يعطي السامع فرصة المبادرة فى التفكر .

ومثال ذلك قوله ﷺ:" مثل المؤمن كشجرة من شجر البوادي لا يسقط ورقها "..

قال عبد الله بن عمر : فوقع الناس في شجر البوادي . فهممت أن أقول: هي النخلة ، ولكني استحييت لأني كنت أصغر القوم سنًا ، فقال رسول الله ﷺ: «هي النخلة».

فقال عمر بن الخطاب : لئن قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا .

(متفق عليه).

ومثله أيضًا ، قول النبي ﷺ: "سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب " .. ثم ترك المجلس ، فقال الناس لعلهم الذين ولدوا فى الإسلام ، وقالوا : لعلهم لم يسجدوا لصنم ، وأخذوا يقولون .. حتى جاء رسول الله ﷺ فقال : " هم الذين لا يرقون ، ولا يسترقون ، وعلى رجم يتوكلون " ( منفق عليه ) .

... كما أن من أساليب الإثارة للتعليم .. أسلوب الإثارة الوجدانية .. والارتكاز



على الطبيعة الإنسانية للابن لتحقيق أقصى إمكانية للقناعة بها يريد المربي...
مثال:

يرتكز النبي ﷺ على الإحساس الطبيعي بالغربة عند الإنسان ، ليؤكد غربة الإسلام ، فيقول : " بدأ الإسلام غريبًا ، وسيعود غريبًا كها بدأ ، فطوبي للغرباء " فيسأل الصحابة : ومن الغرباء يا رسول الله ؟

فقول النبي عَيْق: " الذين يصلحون عند فساد الناس".

وكذلك نرى الإرتكاز على إحساس الإفلاس ، وهو إحساس بالحسرة ، وكيف نقله الرسول ﷺ: الإحساس بالإفلاس في المال إلى الإفلاس في الحسنات يوم القيامة ، فيقول ﷺ: "أتدرون من المفلس؟ "

فيقولون : المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ..

فيقول: " المفلس من جاء بحسنات مثل الجبال، وكان قد ضرب هذا، وشتم هذا، وسفك دم هذا.. فأخذ من حسناته فأعطيت لهم حتى إذا فنيت حسناته، أخذ من سيئاته فطرحت عليه، فطرح فى النار"

كها يرتكز النبي ﷺ على الإحساس الطبيعي برحمة الأمومة ، ليؤكد لنا رحمة الله معاده .

فبعد أن وجد ﷺ امرأة تحتضن ابنها وترضعه ، وكانت قد عثرت عليه بعد أن فقدته ، فقال رسول الله ﷺ: " هل تظنون أن تلقي هذه بابنها في النار ؟ " قالوا : لا ما رسمل الله .

قال: " إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها " ( متفق عليه ) " (١).

إن من توفيق الله للأب والمربي أن يطرح الأسئلة على أبنائه ويلقي الإستفهامات المختلفة عليهم ليسقيهم من معين الهلدي الإسلامي بقالب الإقناع والمحاججة ..

<sup>(</sup>١) حكمة الدعوة - رفاعي سرور - ص ٧٧ - ٧٩ .



" وحين لا يستطيع التعبير العادي تبليغ معنى من المعاني بالوضوح الكافي ، فإن الر مز يصمح من وسائل التعبر الله ورية .

بل إن ضرورته تكون أشد حين يدخل حديث ما فى ضباب يوشك معه فحواه أن يتبخر .. حبث يأتي المثال أو القصة الرمزية لتعبد الحديث إلى مجراه ، وتمسك معناه فى اللحظة التر كاد يفلت فه ..

لقد كان جدي يقص علينا العديد من قصص جحا ، وإني لأذكر إحداها لما أرى فيها من معنى ..

كان يحكي لنا أن جحا كان ذات يوم من أيام الشتاء الباردة ، يدفىء يديه مع بعض رفاقه ، وإذ هو حول نار موقدة .. إذ بالنار بدأت تخمد لنفاد الحطب.

قال أصحابه :

- هلم ، نذهب فنحتطب في الغابة .

وهرع كل واحد إلى عدته وتوجه إلى الغابة وكذلك فعل جحا ، ثم رجع كل واحد بحزمة حطب إلا جحا فقد استبطأه رفاقه حين لم يعد، وقالوا :

-هلموا نړي ما صنع جحا .

واقتفى الرفاق أثر جحا حتى وجدوه فى ناحية وهو يلف حبله حول المثات أو الألاف من الشجر .

سألوه: ماذا تصنع يا جحا ؟

أجاب " بطلنا " : ألا ترونني أريد أن أحمل كل شجر الغابة مرة واحدة ، حتى لا نعود نحتطب كل يوم ؟

ذهل الرفاق إعجابًا بجحا واكبارًا له ، بل خجلوا أمام محاولة ضخمة كهذه ، خجلوا إذ لم يأت كل واحد منهم إلا بحزمة ، ثم طلبوا من جحا أن يترك محاولته هذه إلى يوم آخر ، حيث لديهم ما يكفيهم اليوم بها احتطبوا هم .

... وهكذا تفضّل عليهم جحا بتلبية رغبتهم فرجع معهم ، شامخ الأنف



يتدفأ على نارهم دون أن يأتي بعود واحد .!!

... إلى هنا كان جدي ينهي قصته ثم يترك لنا استنتاج العبرة ..!! " (١)

فإذا لم نقدر على استخلاص العبرة ، أخبرنا هو بها ، فقال لنا : إن موقف جحا، هو موقف من يحاول عملًا مستحيلًا فيستغل بذلك عمل الآخرين ..

إنه المحتال يستغل سذاجة الآخرين ، بينما يبدو لناظرهم في مظهر البطل. إن ضحاياه إنما هم أولئك الذين يلقبو نه بطلًا ..!!!

ولسنا في حاجة هنا للتأكيد على أن الأبناء قد يعلقون على أمثال تلك القصص تعليقات تأخذ لونًا من ألوان الترويح والتنفيس عن النفس..

وهذا في الحقيقة أمر مطلوب أيضًا ويمكن تشبيهه بضابط الأمان في الآلات البخارية ، فهو يفتح ليخرج منه البخار الزائد عن الحاجة . . .

بل إنه يمثل لنا – نحن الآباء – فائدة تربوية عظيمة لأنه يمثل فى حقيقته عملية قياس دائمة للإنجاهات النفسية والاجتماعية لأبنائنا، وهو فى ذات الوقت يكشف عن العلل الكامنة فيهم وكيفية تفكيرهم ..

ومن ثم يمكن تعديل طريقة تفكيرهم ، والتخلص من علل السلوك الكامنة فيهم ..!!

.. لقد كان جدي يحدثنا عن قصص السابقين لتأكيد المعاني العقدية في نفوسنا منذ الصخ... فقول لنا:

"كان في سالف الزمان ملك يحكم دولة وفي إحدى معاركه مع أعدائه قطعت أذّنه، فقال له وزيره: لعل في قطعها خيرًا. فأمر بسجنه. فقال الوزير: وفي سجني أيضًا خيرًا ومرت السنون وفي يوم ما خرج الملك في رحلة صيد فذهب بعيدًا عن مملكته حتى قبض عليه جماعة من الناس كانوا يعبدون الأصنام. فقالوا لقد وجدنا شيئًا نقربه لإلهنا، فلم هموا بذبحه وجدوه مقطوع الأذن فقالوا لا نقرب لمبودنا

<sup>(1)</sup> بين الرشاد والتيه – مالك بن نبي – ص ٧٩ – ٨٢.



شيئًا ناقصًا فأطلقوه. وعند رجوعه أمر بإخراج الوزير من السجن فقال له الوزير: ألم أقل لك إن فيها خيرًا، وفي سجني أيضًا خير فلو كنت معك لذبحت بدلًا عنك "``

ثم يعلمنا جدي العبرة قائلًا: إنّ تصديق العبد بالقضاء والقدر أحد أركان الإيهان التي لا يقبل الإيهان إلا بها. وهذا التصديق يستلزم التسليم لله عز وجل في كل ما يقدره كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهُ يَهْدِ

فقطُ ندعو الله جميعًا «ربنا لاتجعل مصيبتنا في ديننا»...

وهكذا يحكي الأب ما كان يحكيه له أبوه وجده من حكايات عنهم وعن غيرهم، وكيف كانوا يتعاملون مع الحياة ؟.. ويتحدث عن الأسرة والبيت القديم .. وكيف كانت تعيش العائلة الكبيرة في بيت واحد، ويأكلون جميمًا على سفرة واحدة .. ويتحدث عن الأثر الطيب لهذا الترابط الأسري على التواصل والرحمة والحب من أفراد الأسرة ..

هذا الحب الذي أصبح سرابًا في ظل علمنة الأسرة .. في زماننا الصعب.

ويدعو - المربي - أبناءه إلى الإلتحاق بتلك المدرسة التي لا تشترط للإلتحاق بها إلا الميلاد واستمرار الحياة .. وتقبل الدارسين من المهد إلى اللحد.. ليتعلموا على أيدي معلميها ، وهم كل من يدبون على الأرض .. وليحاولوا اجتياز اختباراتها التي تعقد كل يوم ، بل كل ساعة .. لتعلن نتائجها على الفور نجاحًا أو فشلًا في مدرسة الحياة ..

#### \*\*

<sup>(</sup>١) ذكرها أبو حامد الغزالي .. وراجع أيضًا تفسير السعدي ص ١٢٠٨ .



# الفصــل الثاني **راوي قصص لا مُصْدِر أوامر**



يضعف الجهد التفكبري للأبناء إذا خوطبوا بكلام نظري يتبع آخره أوله..

ومن هنا تمثل القصة أفضل أشكال الإقناع والتوجيه غير المباشر لهم ، فمن خلالها يمكن للمربي أن يوحي بالسلوك الذي يريد تربيتهم عليه ، كها يمكنه تنمية مهارات التفكير لديهم ..

ومن خلال هذا وذاك يتدرب الأبناء على مواجهة القدر الأكبر من مشكلات الحياة بأسأليب فكرية صحيحة ، وسلوكيات واقعية مسؤولة .

ولأن القصص جذا القدر من الأهمية ، فإنه يصبح من حكمة المربي أن يتوقف عن أن يكون آمرًا ، ليحاول أن يصبح متمرسًا في سرد القصص !!

### فى قصصهم عبرة:

القصة أمر محبب للأبناء، وهي تترك أثرها النربوي فى نفوسهم بطريقين: أحدهما: هو المشاركة الوجدانية، حيث يشارك الأبناء أبطال القصة مشاعرهم وانفعالاتهم، فيفرحون لفرحهم ويجزنون لحزنهم .. هكذا، وكأن أحداث القصة تحدث فى ذات اللحظة التي تروى فيها.

وأتما الطريق الثاني: الذى يتأثر به الأبناء تربويًا بها يسمعونه من قصص فهو يحدث بغير وعي كامل منهم " ذلك أن قارى، القصة أو سامعها يضع نفسه فى مضع أشخاص القصة أو يضع نفسه إزاءهم ، ويظل طبلة القصة يعقد مقارنة خفية بينه وبينهم ، فإن كانوا فى موقف البطولة والرفعة والتميز ، تمنى لو كان فى موقفهم ويصنع مثل صنيعهم البطولي . وإن كانوا فى موقف يثير الازدراء والكراهية حد لنفسه أنه ليس كذلك ! واعتز أنه لا يقف مثل هذه المواقف المسفة ! ومن هنا



بحدث تأثر ذاتي إلى جانب المشاركة الوجدانية ، ينتج من هذا التلبس بأشخاص القصة ووضع الإنسان نفسه محلهم أو بإزائهم ، وعقد المقارنة بينه وبينهم ..

وبهذ التأثر المزدوج تثير القصة انفعالاتنا وتؤثر فينا تأثيرًا توجيهيًا يرتفع بقدر ما تكون طريقة الأداء الفنية بليغة ومؤثرة، وبقدر ما تكون المواقف داخل القصة مواقف" إنسانية "عامة لامواقف فردية ذاتية . (1)

إن القصة " تجسد الأحداث على شكل أشخاص يتحرك معها القلب ، ويدور معها الفؤاد ، وتنشط لها الآذان والعقول ، فهي بذلك تثير الانتباه والحواس لمتابعة أحداث القصة، ماذا سيجري؟ وما الذي سيحدث؟ وما هي بجريات القصة؟ وما هي نهاية القصة؟ فإن كانت مفرحة تجد القلب قد ارتاح واطمأن ، وإن كانت مجزنة تجد القلب قد أخذ العبرة والعظة .. فالقصة موجه غير مباشر نحو الحلق النبيل ، والمعاملة الحسنة ، والتفكير الصحيح " (7) .

ومن هنا جاءت القصة كثيرًا في القرآن، وأخير تبارك وتعالى عن شأن كتابه فقال: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ هَذَا القُرْآنَ﴾ [يوسف:٣] وقال سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأَوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِينًا يُشْرَى ﴾ [يوسف:١١١]، وأمر نبيه ﷺ بذلك فقال : ﴿ فَاقْصُصِ القَصَصَ لَمَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

لقد "استخدم القرآن القصة استخدامًا واسمًا فى تثبيت القيم الإيانية وترسيخها وتعميقها فى نفوس المؤمنين ، وتعتبر القصة من مبادىء التربية الإسلامية ، فهى تستهوى الطفل فى سنى عمره المبكرة ، ويفضلها على غيرها لأنها تترك أثرًا واضحًا فى نفسه ، وتغرس لديه القيم المرغوب فيها من خلال مشاركته

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) فنون الحواز والإقناع – محمد ديهاس – ص ١٨٤ .



الوجدانية وتعاطفه مع أبطال القصة ومعايشته الحوار والأحداث التي تصورها ، وتلعب دورًا كبيرًا في شدانتهاهه ويقظته الفكرية والعقلية."<sup>(١)</sup>.

ولقد سلك النبي ﷺ هذا المنهج ، واستخدم هذا الأسلوب ، وحفظت لنا السنة النبوية العديد من المواقف التي يحكي فيها النبي ﷺ قصة من القصص، لتوجيه صحابته إلى السلوك الأقوم ..

فمن ذلك ما حدث مع خباب بن الأرت حين بلغ به أذى المشركين فى مكة كل مبلغ ، فأتى للنبي ﷺ شاكيًا له ما أصابه .. فيقول رضي الله عنه : أتيت النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت :ألا تدعو الله ؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: " لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أوعصب، مايصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق اثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله" [رواه البخاري يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله" [رواه البخاري

و أيضًا ، حين كان المؤمنون في مكة قلة مستضعفة ، وكان لا بد هذه القلة من وقود تستمد منه القوة والثبات ، كان من بين هذا الوقود " قصص السابقين ، وأمثلة الأمم التي كانت تأتيهم في آيات الله المنزلة لتخبرهم أن الابتلاء ليس مقصورًا عليهم وحدهم ، وأن المؤمنين في كل الأمم أوذوا في سبيل دينهم ، وأخرجوا من ديارهم ظلمًا ، ونزل بهم من العناء والابتلاء والمحن الكثير .. كما تبين خم الآيات ما بذل هؤلاء في سبيل دينهم ، ودفع الظالمين ، وكيف زادتهم المحن إيهانًا واستمساكًا بعقيدتهم ، وتصميًا على استمرار الجهاد في سبيل الحق حتى يقضي الله أمرًا كان مفعو لا " (\*) .

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد ديهاس - ص ١٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) راجع إن شئت " التربية بالأمثال القرآنية - د/ محمد القزاز - دار فرحة .



كما أن ما حكاه القرآن من تفاصيل قصة بني إسرائيل مع نبي الله موسى ، وما قالوه لنبيهم فى وقاحة العاجز الذى لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان " إذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون " .. كان له الأثر التربوي الكبير فى نفوس صحابة النبي هي فر أيناهم وقد وعوا اللدس - مما قصه الله عليهم من قصص - حين واجهوا الشدة وهم قلة أمام قريش فى غزوة بدر ، يقولون لنبيهم - هي - إذن لا نقول لك يا رسول الله ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم : " إذهب أنت وربك فقاتلا ، فإننا معكها إنا ها هنا قاعدون " .. لكن نقول : " إذهب أنت وربك فقاتلا ، فإننا معكها مقاتلون " ..!!

وقد جاء فى القرآن الكريم بعض قصص الأنبياء ، كقصة عيسى وموسى ويوسف ويونس وقصة أصحاب الكهف والأخدود وغيرهم ، وفى الحديث الشريف أيضًا قصص عديدة ، كقصة الثلاثة المبتلون ( صحيح البخاري ج ٤ ص ٢٠٨ ، وصحيح مسلم ج ٤ ص ٢٢٧٠).

وقصة جرة الذهب ( البخاري ج ٤ ص ٢١٢ ، ومسلم ج ٣ / ١٣٤٥ ) وقصة صوت في سحابة ( مسلم ٤ / ٢٢٨٨ ) والمسند ٢ / ٢٩٦ ) ، وقصة سفينة النجاة ( سنن الترمذي ٤ / ٤٧٠ ) ونحوها ، وكان النبي ﷺ يحدث أصحابه عن قصص الأواتل .

وكل ذلك يؤكد بلا شك أن القصص هي أسلوب فى التربية وطريقة فى التعليم " ففى سورة المائدة مثلاً نجد قصة ابني آدم وما تدور حوله من عاقبة العمل الطب وإخلاص النية ، وقصة أهل الكهف وما تصنعه العقيدة الإسلامية فى النفوس ، وقصة يوسف عليه السلام فى زرع العفة وإظهار قيمة القدوة والإخلاص والثبات ووجود الصراع الأزلي بين الخير والشر ، إلى غير ذلك من القصص القرآنية ، هذا بالاضافة إلى عشرات من القصص النبوية الهادفة كقصة



الأقرع والأبرص والأعمى التي تحض على شكر النعمة ودوام ذكر فضل الله تعالى ، وقصة أصحاب الغار وما تبينه من أهمية الإخلاص وفضله " (١).

وغيرها من القصص القرآنية التي يمكن أن تكون مدخلًا للتحاور حول نهاذج خلقية جيدة ..

- نموذج الشاب المتعفف عن الحرام فى قصة يوسف عليه السلام . (سورة يوسف: ٢٣ ٣٤).
- نموذج الشاب الممتثل لأوامر الله ولو كان هذا الأمر هو تقديم عنقه قربانًا
   كما في قصة سدنا إسماعية, عليه السلام (سورة الصافات: ١٠٠٠ ١٠٩)
- نموذج الابن المؤمن وتلطفه مع أبيه الكافر في قصة إبراهيم عليه السلام مع
   أسه (سورة مربم ٤١ ٥١).
- نموذج المرأة المؤمنة في شخصية آسيا امرأة فرعون ومويم ابنة عمران.
   (سورة التحريم ٢١، وسورة مريم)<sup>(٢)</sup>.

إننا من خلال القصص " نوجد أجواء صناعية نضع فيها الأبناء ، فيهارسون حياة لم يعيشوها ، ويدركون بهجة الآمال ، وآلام الحيبة اللاذعة ، دون بذل جهد أو دفع أى ثمن .

إننا نستطيع من خلال السرد القصصي أن نثير الحيوية في أحداث بعيدة عن أبناتنا في زمانها ومكانها ، فتتحول من أخبار جامدة إلى أدوات لزرع الأفكار والقيم فيهم .. ومن ثم وسيلة إلى نقد الصور السيئة في حياتنا» ..

" فهذه مثلًا قصة تحكي مأساة أمة دمرها الاستبداد والطغيان . وهذه قصة تحكي مأساة شاب من أسرة جيدة وقع فى شباك قوناء السوء . وهذه قصة تحكي نجاح جماعة على الرغم من الظروف القاسية التي تحيط بهم ..

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد ديهاس - ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع إن شئت " ثقافة الداعية - د. يوسف القرضاوي.



إن القصة تتبح للأبناء إمكانات الفهم المتعددة ، وتترك أمامهم المجال واسعًا للإستنتاج والاستخلاص ..

ولذلك فإنه من الحكمة بعد السرد القصصي أن نحاول تناول الأنباط السلوكية الخيرة والسيئة التي تشابه النمط الذي عبّرت عنه القصة . " (١) لنصل من خلالها إلى هدف تعلّم الابن للقيم العالية ، والفضائل الخلقية الراقية .

فمثلا ..

يمكن غرس قيمة مراقبة الله فى نفس الابن من خلال قصة عمر بن الخطاب مع راعي الغنم الذى أراد عمر أن يمتحنه ، فطلب منه أن يبيعه شاة من الغنم التى كان يرعاها ، فيقول الراعي : أنا مملوك ( يعنى أن الغنم ليست ملكًا له ) .. ويستمر عمر فى الامتحان فيقول له : قل لسيدك أكلها الذئب ، فيقول الراعي : أين الله ؟ ما جعل عمر رضي الله عنه يبكي ويغدو مع المملوك ويشتريه من مولاه ، ويقول له : أعتقتك فى الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك فى الآخرة ...

كما يمكن غرس هذه المراقبة كذلك من خلال قصة أم مع ابنتها : الأم تريد أت تخلط اللبن طممًا في زيادة الربح ، والبنت تذكرها بمنع أمير المؤمنين ، والأم تقول : أين نحن من أمير المؤمنين ؟ إنه لا يرانا " ، وترد الابنه بالجواب المفحم المخوف : " إن كان أمير المؤمنين لا يرانا ، فرب أمير المؤمنين يرانا "

ويمكن غرس أهمية الصدق من خلال ذكر قصة الراعي الكذاب الذي زعم أن الذئب هاجم غنمه وصاح وجمع أهل القرية ثم ضحك وقال أنه مازح ، ولما هاجم الذئب ثانية وأكل غنمه ، وصاح وصاح فها أنقذه أحد ، فيتعلم الطفل أن من يكذب مرة ؛ لن يصدقه أحد ثانية ، أما الصادقون فهم في الجنة مع الأنبياء ..(")

<sup>(</sup>١) بناء الأجبال - د.عبد الكريم بكّار - ص ١٧١ ، ١٧١ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) الإنصات الإنعكاسي - محمد دياس - ص ١٢٧ .



وكما يمكن عبر القصص غرس تلك القيم الراقية .. فإنه يمكن أيضًا علاج الكثير من الأمراض الفكرية القاتلة التي قد تتسرب إلى عقول أبناتنا من خلال واقع الهزيمة والقصعة المستباحة الذي تعيشه أمتهم ..

تلك الأمراض التي من أخطرها اعتقاد أنه لا حيلة في مواجهة ذلك الواقع ، أو ما يعر عنه الأبناء بمقولة " ما باليد حيلة " ..!!

فمن خلال الوقائع والأحداث الماضية والحاضرة يمكن تقوية إرادة أبنائنا ، وبث معاني حمل الرسالة ، و الجهد الواجب عليهم بذله في سبيلها .. ويمكن في ذات الوقت تعليمهم المنطق العملي الذي يدفعهم إلى إتقان العمل بدلاً من تبرير الفشل ، وعمارسة عبودية الأخذ بالأسباب التي هي أحد مفردات عبودية التهكل ...

فنحكي لأبنانا - مئلا - عن انتصارات المسلمين في معارك "القادسية" و"البرموك ".. و " عين جالوت " ونؤكد على أن هذه الإنتصارات وفق سنة ثابتة هي أن النجاح في الوصول للأهداف يرتبط بالوسائل الموصلة إليها ، وليس بأمور سحرية غامضة الأسباب ، وأن المنتصر في الدنيا هو من يأخذ بأسباب النجاح ، سواء كانت أهدافه سليمة أم لا ﴿ كُلا تُمِدُّ مُؤَلاءٍ وَهَوُلاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبُّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً رَبُّكَ عَظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].

ثم نحكي لأبنائنا عن هزائم المسلمين ، وأنها إنها كانت بسبب الخلل الذي يضرأ على سنة النصر التي أسلفنا .. وأن ذاكرة تاريخ المسلمين تحفظ أن هزيمتي "أحد " و "حنين " كانتا والنبي على بين صفوف المسلمين يقودهم !! وذلك ليعلم من سيرث الأرض من المؤمنين أن الخلل حين يقع من المسلمين تنطبق عليهم السنة التي لا تحابي أحدًا مها ادعى لنفسه من مسوغات المحاباة ، فهذه السنة عما لا يفيد معه تعجّل " الأذكياء " ولا أوهام " الأصفياء " ..



فنقول لأبنائنا: "نحن نجزم أن النبي ﷺ لم ينهزم قط:

في أحسد:

رتب رسول الله على الأمور، ورسم الخطة العسكرية التي حقق الله بها النصر، ولكن الرماة \_ الذين اجتهدوا فأخطأوا \_ هم الذين أضاعوا النصر.. فكانت الهزيمة التي تعلمنا منها أن صلاح العقيدة أهم أسباب النصر، وأن من صلاح العقيدة الأحد، بالأسباب وطاعة القائد.

وفى تُحنين:

لم ينهزم النبي ﷺ، وإنها الذين انهزموا هم حديثو العهد بالإسلام الذيسن أُعجبوا بكثرة العدد ورأوا فيه سبب النصر، وغفلوا عن مُسبب النصر.. ومع ذلك: نصر الله نبيه ببقية من أصحابه المخلصين، لتعلم هذه الأمة أن النصر لا يكون إلا بالصفوة المختارة التي بلغت قمة التجرد لله وغاية الإخلاص لدينه.

وأتما موقعة الجسر:

فهي درس عظيم جدير بالتأمل والتدبر..

لقد خرج أبو عبيد بن مسعود الشقفي (رضي الله عنه) على رأس جيش لقتال الفرس، فأرسل رستم إليه بهمن بن جازويه برسالة يقول فيها: إمّا أن تعبر السهر (نهر الفرات) إلينا وندعكم والعبور، وإمّا أن تَدَعُونا نعبر إليكم،.. فنهى الناسُ أبا عبيد عن العبور.. فلجّ وترك الرأي والمشورة، وقال: لا يكونون أجرأ منا على الموت.. فعبر إليهمم فضاقت الأرض بأهلها.. واشتد الأمر على المسلمين.. حتى إن أحد فيلة الفرس وطئ أبا عبيد فقُتل شهيدًا.. وتتابع على أخذ اللواء سبعة أنفس من ثقيف فقاتلوا حتى الشهادة، وذهبت ربح المسلمين وانكشف أمرهم، وخسروا في هذه المعركة أربعة آلاف مقاتل.. وكانت خسسارة كبيرة المسلمين كلهم، أحس بعظمها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب فقال: اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة كل مسلم، يرحم الله أبا عبيد لو كان عبر فاعتصم بالخيف، أو نحيز إلينا، ولم يستقل (يعني برأيه) لكنا له فئة.



.. نعم لقد عبر أبو عبيد الجسر بشجاعة وإقدام وإيان وحب للشهادة، لكنه لم يحسب للمعركة حسابها، ولم يدرس أرض المعركة بشكل كاف، وزاد على ذلك بمخالفته لمن معه من أركان الجيش الذين نهوه عن العبور، فلم ينته واستقل برأيه، فكانت هزيمة الجسر التي علمتنا أن النصر مع الإقدام يرافقه، ولكن مع التبصر والأناة، وبعيدًا عن الاندفاع الذي يملك الجنسد ويأتي بالهزيمة، ذلك أن الحاس لشيء ما لن يجدمه، ما لم يكن مشفوعًا بأسلوبه الفني الذي يحققه.

#### تلك بعض هزائم المسلمين، وهذه بعض أسبابها..

.. وكلها تؤكد على أن سنن الله التي تحكم الحياة جارية لا تتخلف، وأن
 الأمور لا تمضي جزافًا، وإنها تخضع لعلاقة تلازم بين الأسباب والنتائج، ولذلك فإن
 تخلف النتائج في أي أمر نحاول أن نقوم به لابد أن يدفعنا إلى خطوتين:

الأولى: هو أن نفترض حدوث خطأ في عملنا..

والثانية: هو أن نبحث بجد عن هذا الخطأ في أعمالنا لنصوبه.

#### وخذوا هذا الثال يوضّح ما نقصد:

قال (عز وجل): ﴿ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمْنَهَا مُصْحِجِينَ(١٧) وَلا يَسْتَثُنُونَ ﴾ [القلم:١٧، ١٨].. لقد عزم هؤلاء على حرمان المساكين من حقهم بقطف تـمار بستامم في الصباح قبل أن يراهم أحد، فعاقبهم الله: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ [القلم: ٢٠،١٩]..

وفي الصبح: ذهب أصحاب البستان ليتموا ما اتفقوا عليه، وفوجئوا بالمأساة. مأساة استحالة النضارة في القطوف الدانية والثمار الزكية الشهية إلى سواد مُذْكِمَ لا ينتفع بثيء منه، بل هو صورة غضب الله ومؤاخذته لهم على كفران النعمة بها أقسموا على منع الخير وقبض أيديهم عن عطاء من هم أهل للعطاء.



#### فإذا فعل أصحاب الستان؟

لقد حاول بعضهم تصيد كبش الفداء والبحث عن أمر خارج عنهمم كالمان هو السبب في بلائهم، فطمأنوا أنفسهم اطمئنانًا خادعًا بأنه لم يحصل شيء، فليست هـذه جنتنا وإنها نحن ضللنا الطريق...

﴿ فَلَتَمَا رَأُوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴾.. !!

وحينها تأكدوا أنها هي وليست غيرها، كان التبرير الآخـــر الذي يقوم على تنزيه النفس وإلقاء النبعة على الظروف والقدر ﴿ بِلْ نَحْنُ مُحُرُّومُونُ ﴾..

وهنا بدأ أوسطهم وأعقلهم وأرشدهم في تعريفهم بالسبب الحقيقي لما هم فيه، والطريقة الصحيحة في النظر إلى المحن والمصائب. ﴿ أَلُمْ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلا تُسَمَّدُونَ﴾، إن المشكلة فيكم وليست خارجكم، وأنتم الذين أخطأتم..

سبعوى) ويصحب أصحاب الجنة حماقة التبرير للبقاء على الخطأ، بل بدؤوا في عملية التصحيح على الفور.. ﴿إِنَّا كُنَّا ظَاغِينَ﴾ إن الخطأ عملية التصحيح على الفور.. ﴿إِنَّا كُنَّا ظَاغِينَ﴾ إن الخطأ عندان، والمشكلة بدأت من عندنا وليس من عند غيرنا..

.. هذه الطريقة التي اتبعها أوسطه م هي ما يجب أن نسلكه في كل هزائمنا ، وانكساراتنا ، وفشلنا .. " (١)

إن عيوننا التى نرى بها هزائمنا واحدة .. ولكن كلًا منا ينظر إلى هذه الهزائم من خلال أفكاره التى يحملها ، فهذه الأفكار هي العيون التى تقف خلف عيوننا لتنتقى لنا ما نراه ، وما نغفله ..!!

ولا شك أن التربية هي التي تصنع هذه العيون الخلفية . فهل نصنع لأبنائنا عيونًا ترى الحق ، وتسعى للخير ، وتبحث عن رضى الرب ... هل نصنع لهم كل ذلك من خلال القصص ؟ وهل ندرك أن في القصص عبرة ؟(١)

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت " المنطق التبريري " - مقال للمؤلف بمجلة البيان - العدد ٩١ .

<sup>(</sup>٢) من الكتب النافعة فى هذا المجال كتاب" المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة – د.عبد الكريم زيدان".



#### میادیء سردالقصیص:

تعد القصة من أكثر ألوان الحوارات بين الأباء والأبناء إثارة وجاذبية ، وللأسلوب القصصي تأثيرات نفسية وانطباعات ذهنية في نفوسهم ..

ومن هنا فإنه يعد من أفضل الأساليب التي يمكن عبرها توجيه الأبناء إلى الخير والمعروف ، وإبعادهم عن الشر والمنكر .. ذلك أن الابن وهو يستمع إلى القصة من أبيه يضع نفسه في مواقف أبطالها ، فيوافق أو يستنكر أو يتملكه الإعجاب .. وبين إعجاب الابن بمواقف الخير وأصحابها ، واستنكاره لمواقف الخير الشر ولأصحابها .. بين هذا وذاك يتبنى الابن ما يتبناه أصحاب مواقف الخير ويكره أن يكون في موضع أصحاب مواقف الشر ..

والمربي الحكيم هو الذى يستطيع أن يكيف عرض القصة بأسلوب يلاتم عقلية الابن، فيثير انتباهه ذهنيًا ونفسيًا مع أبطالها، ثم يبدأ في صب العبرة والعظة في مشاعره وأعماق قلبه من خلال مجموعة من التساؤلات حول أحداثها، وما يمكن أن نخرج به من هذه الأحداث؟

ولسنا فى حاجة هنا أن نكرر ما قلناه فى التمهيد للبحث من أن سلوك الأبناء لا يتشكل من خلال التلقين وفقط ، بل أيضا من خلال عمارسات وأساليب تصرف من سهم ..(١)

ولذلك فإن سيرنا كآباء ومربين خطوة واحدة فى طريق القدوة أفضل من سيرنا عشرات الكيلومترات فى متاهات التلقين والكلام ... <sup>(۲)</sup>]

ولكي نحصل – أخي الأب والمربي – على أفضل التنائج السلوكية عبر رواية القصص لأبنائك لا بدأن تراعي بعض الأسس والمبادي ، ومنها :

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت " تمهيد " البحث .

<sup>(</sup>٢) الغلام المؤمن - محمد بدري - ص ٧ .



لا تقرأ لابنك أي قصة في أي وقت، وإنها القصة التي تحتوي على المضمون الذي تريد أن توصله له ، والمرتبط بها وقع منه في هذا اليوم، وقد يكون المضمون الذي تريده في قصة مطبوعة ، أو رواية تحكيها أنت .. وقد تكون هذه الأخيرة هي الأفضل ، لأنك بالنسبة للابن ممثل القيم الصحيحة والسلوكيات الصائبة ..

فإذا اخترت - أخي الأب والمربي - قصة تحكيها لابنك فحاول أن تسير هذه "على نهج ما يمكن أن يكون لدى طفلك من مشكلات أو ما يشابهها ، ولكن إذا اخترت نفس اسم طفلك وكان الموضوع مماثلًا تمامًا لما يعانيه طفلك - فإن ذلك سيزيد الأمر تعقيدًا ، ويربك طفلك خاصة إذا كانت المشكلة خطيرة ، وقد يعبر الطفل عن هذا الارتباك بإظهار اللامبالاة بالقصة وعدم الاهتهام بها ، بل ربا تضايقه القصة نما قد يسبب الإحباط للوالد والابن في آن واحد

وبالإمكان أن تكون القصة عن شخص يشبه طفلك مع ابتكار استعارات لتصوير المراقف ، ويمكن أن يكون بطل القصة طفلًا آخر ؛ كأن يكون شخصًا من الفضاء ، أو أى شخصية يمكن لطفلك أن يطابقها . " ‹' ).

واعلم ج أخي الأب والمربي – أن أفضل القصص هي التي تخاطب عقل الابن ، وتجيب عن الأسئلة المتعلقة بالكون والحياة .. و تؤكد على الصراع بين الحق والباطل.

> ويجب مراعاة أمور في القصص التي يحكيها الأب لأبناثه .. منها : اختيار الوقت الذي يكون فيه ذهن الابن خاليًا غير مشتت .

> > واختيار القصة التي تتناسب مع إدراك الطفل ..

ثم القراءة بحياس وتمثيل درامي .. ، وتشجيع الأبناء على المقاطعة أثناء الغراءة ليوجهوا أسئلة أو يبدوا أية تعليقات ..

<sup>(</sup>١) كيف تنشىء طفلًا يتمتع بذكاء عاطفي – لورانس إ . شابيرو – ص ١٢٩ .



فإذا انتهبت من سرد القصة ، بدأت فى التأكد من استيعاب أبنائك لما تريده منها .. فتطلب - مثلًا - من أحدهم اختصار ما قلته فى كلمات قليلة ، أو تسأل الآخر عن عبرة القصة .. كما يمكن أيضًا دعوة الأبناء إلى طرح أية أسئلة تتعلق بها رويته ..

إنك – أخي الأب والمربي – من خلال كل ذلك تقف على طريقة أبنائك فى التفكير ، وتتعرف على نوع الأفكار التى تحملها رؤوسهم .. ومن ثم يمكنك تصحيح الخطأ من هذه الأفكار ، وتصويب ما يجتاج إلى تصويب من طرق التفكر..

خذ مثالا:

تروي لأبنائك - مثلًا - أن أحد الرجال خرج إلى الصحراء ، فرأى في طريقه طائرًا أعمى كسير الجناح ، فوقف يتأمل الطائر ، ويفكر كيف يجد رزقه في هذا المكان المنقطع ، فلم يمض وقت طويل حتى جاء طائر آخر ، فأطعم الطائر كسير الجناح ، كما يطعم الحجام فراخه ، فعجب الرجل ..

ثم تسأل الأبناء: ماذا لفت نظركم في هذه القصة القصيرة ..

يقول أحدهم: نعم الله رزقه .. الله يرزقنا .. ففيم العمل ؟!!

فيقول الأب: ولم أحببت أن تشبه الطائر الأعمى ؟! هلا فعلت ما فعل الطائر السليم الذي أتى بالطعام، فتسعى لكسب الرزق لك ولغيرك ..؟؟

أو تحكي لهم فتقول : "كان في سالف الزمان ملك يحكم دولة وفي إحدى معا أعداته قطعت أذنه، فقال له وزيره: لعل في قطعها خيرًا. فأمر بسجنه. فقال الوزير: وفي سجني أيضًا خير! ومرت السنون وفي يوم ما خرج الملك في رحلة صيد فذهب بعيدًا عن مملكته حتى قَبض عليه جماعة من الناس كانوا يعبدون الأخن الأصنام. فقالوا لقد وجدنا شيئًا نقربه لإلهنا، فلها هموا بذبحه وجدوه مقطوع الأذن فقالوا لا نقرب لمعبودنا شئيًا ناقصًا فأطلقوه. وعند رجوعه أمر بإخراج الوزير من



السجن فقال له الوزير: ألم أقل لك إن فيها خيرًا، وفي سجني أيضًا خير فلو كنت معك لذبحت بدلًا عنك". [ذكرها أبو حامد الغزالي]

# ثم تسألهم عن عبرتها كما فهموا؟

وتسمع منهم ؛ لتؤكد فى نهاية الحوار على أحد أركان الإيمان التى لا يقبل إيهان العبد إلا بها ، وهي الإيهان بالقضاء والقدر ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِنُ بالله يَهْد فَلْبُهُ وَالله بِكُلِّ شَيْءَ عَليمٌ ﴾ [التغابن: ١١].

.. وهكذا .. حكاياتنا لأبنائنا لها إطار من مبادىء التفهيم ، تصل بنا إلى نتائج الإستقامة في الفكر والسلوك ..

وإثمامًا للفائدة من " مبادىء سرد القصص " نحكي هنا قصة حاولنا أن نراعي فيها هذه المبادىء ، ونؤكد فيها على تلك المفاهيم ..

## • قصة أصحاب الأخدود أنموذجًا:

.. بعد صلاة العشاء في مسجد الحي ، عاد " أحمد " و "عبد الرحمن " مع أبيهم إلى البيت .. وبعد آداء واجباتهم المدرسية ، جاءت أختهم " سميّة " ، والتف الجميع حول الأب الذي كان يطالع أحد الكتب .

أحمد : يا أبي ، لقد كنت تروي لنا قصصًا جميلة ومفيدة ، فلمإذا انشغلت عنّا هذه الأيام ، ولم تعد تروي لنا تلك القصص ؟

الأب : لم أنشغل عنكم يا أحمد ، وإنها انشغلت بكم ؟! بدراستكم وتوفير احتياجاتكم .

عبد الرحمن : انشغلت بالعمل والضيوف والقراءة المتواصلة فى العلوم المختلفة ..

سمية : والله يا أبي أنا مشفقة على عينيك من كثرة القراءة.



الأب: القراءة هامة جدًا للمسلم يا " سمية " فهي التي تنمي خبراتنا ، وتعرّفنا بها في كون الله من الآيات ، كها أننا بالقراءة نتعرف على خبرات الأمم السابقة وعلى تاريخها ، وندرك ما مجمله لنا المستقبل من آفاق جديدة .. ويكفي أن أول آية نزلت من عند الله على رسول الله محمد على " إقرأ باسم ربك الذي خلة " .

أحمد : يا أبي ، نريد أن تحكي لنا قصة .

الأب : سأحكي لكم – إن شاء الله – قصة الغلام المؤمن ، أو أصحاب الأخده د .

أحمد: الغلام إلمؤمن؟!

عبد الرحمن: أصحاب الأخدود ؟!!

سمية : إنني في شوق إلى سياع هذه القصة يا أبي .

الأب : يحكى أنه فيمن قبلنا من الأمم كان هناك ملك ، وكان لهذا الملك ساحر .. فلم كبر الساحر قال للملك : لقد كبرت ، وأرى أن ترسل إلى بغلام لكي أعلمه السحر .

( وحدث ما طلبه الساحر ، وأرسل الملك إليه بغلام ليعلمه السحر ) .

وفي يوم من الأيام ، كان الغلام في طريقه إلى الساحر ليتعلم السحر ، فرأى راهيًا يعيش في كهف مهجور ، فاقترب منه الغلام ، ودار بينهما الحديث التالي :

الراهب: إلى أين تسلك هذا الطريق؟

الغلام: إني أذهب إلى ساحر يعلمني السحر.

الراهب: هلا جلست إلى فأعلمك مما علمني ربي ؟

الغلام : ومن ربك ؟

الراهب: ربي الله .

الغلام: الله .. الله ... وما الله !!!!



الراهب: الله خالق الكون وما فيه .. الله رب السهاوات وما فيها من كواكب، ورب الأرض وما فيها من أحياء وجمادات .

الغلام: حدثني عن ربك أكثر أيها الراهب الطيب.

الراهب: الله هو الخالق ، فلا خالق غيره في السهاوات والأرض .. الله هو القادر ، فهو المهيمن على خلقه في السموات والأرض ، سبحانه لا شريك له في الحلق ، ولا في الهيمنة على شؤون الخلق في ملكه العريض ؛ ولذلك فإنه من الواجب علينا نحن البشر أن لا نعبد إلا هو ولا نرضى بغير حكمه وقانونه .. وذلك هم معنى قولنا: لا إله إلا الله .

الغلام : حدثني أكثر عن الله ، وعن شرعه وقانونه ؟

الراهب : يكفي ذلك اليوم ، فقد تأخرت عن موعدك مع الساحر وأخشى أن معاقبك لتأخرك .

.... وذهب الغلام إلى الساحر الذي عنَّفه لتأخره ، وضربه لكي لا يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى .

.. وفى اليوم التالي : جلس الغلام إلى الراهب يتعلم منه دين الله ، ويتعرف على صفات الرب سبحانه وأسمأته عز وجل .. وفى نهاية الحديث شكى الغلام للراهب من ضرب الساحر له لتأخره . فقال له الراهب : إذا خشيت الساحر ، فقل لقد أخرى الساحر !!

أحمد: أليس هذا كذبًا يا أي ؟

الأب: هذا سؤال طيب يا أحمد. إن الكذب محرّم ولا شك، ولكنه يجوز فى الحرب مع الكفار كها أخبر الرسول ﷺ: " لا يحل الكذب إلا فى ثلاث ، يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب فى الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس" (أخرجه النرمذي ، وسنده صحيح).

وقد كان الراهب في حرب مع الملك الكافر. سمية: ثم ماذا حدث بعد ذلك يا أبي ؟



الأب: في يوم من الأيام ، كان الغلام يسير في المدينة فرأى دابة عظيمة تسد الطريق على الناس .. وحين رآه الناس وعلموا أنه غلام الساحر ، ظنوا أنه يمكنه إزاحة الدابة عن طريق السحر ، فطلبو امنه أن يساعدهم .

... وهنا قال الغلام في نفسه : اليوم أعلم أيهما أفضل الساحر أم الراهب؟ فأخذ الغلام حجرًا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر

الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ، فر ماها فقتلها ومضى الناس . .... وهنا أخذت الناس الدهشة ، و قاله ١ : با له من سحر عظيم !!

.... وهنا المحدث الناس الدهشة ، وقانوا . يا له من سحر عظيم ! ؛ قال الغلام : لا .. لس السحر هو الذي قتل الدانة ، إنها هو الله .

قال الناس: الله !!

١٤ الناس : الله !!

الغلام: نعم .. إن لهذا الكون الذى نعيش فيه خالقًا عظيهًا ، وهو الوحيد القادر على التصرف فى أمور ذلك الكون .. واجبنا نحو هذا الإله الأعظم هو عبادته وحده لا شريك له .

..... ومضى الغلام إلى الراهب ، وحكى له ماكان من أمره وأمر اللدابة ، فقال له الراهب : أي بني . أنت اليوم أفضل مني ، وهذا قد يعرّ ضك للبلاء ، فإذا حدث ذلك فلا تدل على مكانى .

الغلام : ولماذا أتعرض للبلاء ؟

الراهب: لأنك لا تطيع إلا الله ، وهذا أمر يغضب الملك .

الغلام : الملك ؟! وماذا يضير الملك في أنني آمنت بالله العظيم ؟!!!

الراهب : إن إيهانك بالنسبة للملك يمثل خطرًا على ملكه وسلطانه .

الغلام: كيف ذلك ؟!!

الراهب : لأن الإيهان بالله العظيم القادر يجرّد الملك من قوته الوهمية ، ويحرر الناس من العبودية له .. وهذا بالطبع يفقده سلطانه وألوهيته التي يدّعيها .

.... خرج الغلام من عند الراهب ، ورجع إلى المدينة ، فقابله بعض أهلها ، وقال له : إن عندنا مرضى ونريد أن تشفيهم .



الغلام : الشافي هو الله ، وأنا لا أفعل شيئًا بقدرة من نفسي ، وإنها بإذن الله القادر .

.... وهكذا ، كان الغلام يبرىء المرضى ، ويداوي الناس من كل الأدواء بإذن الله .

وسمع جليس للملك كان قد عمي بشفاء هؤلاء المرضى ، فحمل الهدايا الكثيرة وأتى بها إلى بيت الغلام ، ودار بينهها الحوار التالي :

جليس الملك : لقد سمعت عن معجزاتك في شفاء المرضى ، وكل ما أملكه هو لك إن أنت شفيتني .

الغلام : إني لا أشفي أحدًا . إنها يشفي الله تعالى ، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك .

جليس الملك: آمنت بالله العظيم.

الغلام : اللهم رد عليه بصره .

.... واستجاب الله دعاء الغلام ، فرد على جليس الملك بصره ، فأنى الملك فجلس إليه كها كان يجلس ، فقال له الملك : من رد عليك بصرك ؟

جليس الملك: ربي.

الملك: وهل لك رب غيري ؟

جليس الملك : ربي وربك الله .

الملك : إذن ، فقد ذهبت إلى الغلام ، وهو الذي شفاك بسحره .

جليس الملك: الغلام ليس بساحر، وما حدث لي معجزة لا يقدر عليها الغلام ولا الساحر .. لا يقدر عليها إلا رب العالمين القادر على كل شيء، وإني أدعوك أبها الملك إلى عبادة الله وحده لا شريك له .

الملك : عبادة الله ؟! أنا أصير عبدًا ؟!! إنني الرب الأعلى .. لا رب سواي ولا إله غيري .. لتن اتخذت لك إلهما غيري لأسجننك ولأعذبنك عذابًا أليهًا .

.... أيها الحراس .. أيها الحراس .. خذو هذا اللعين فعذَّبوه عذابًا شديدًا ولا تتركوه حتى يدلنا على مكان الغلام .



.... ولم يزل الملك يعذّب هذا الذي كان جليسه حتى دل على مكان الغلام ، وعندها صر خ الملك : أجا الحرّ اس ، إذهب او لا تعودوا إلا بالغلام .

وذهب الحراس إلى مكان الغلام ، وأحضروه إلى الملك ودار بينه وبين الغلام الحوار التالي:

الملك: أي بني ، قد بلغ من سحرك أنك تبرىء الأكمه والأبرص والأعمى ، وتفعل ما تفعل من المعجزات .

الغلام: إني لا أشفى أحدًا ، إنها يشفى الله .

الملك : خذوا هذا الغلام من أمامي ... خذوه أيها الحراس فعذبوه عذابًا شديدًا ولا تدعوه حتى يدل على مكان الراهب .

وأخذ الحراس يعذبون الغلام ، وكان الغلام كلها اشتد به التعذيب ، تذكّر وصبة الراهب : " فإذا تعرضت للبلاء فلا تدل على مكاني " ؛ فيتحمل التعذيب الشدند ، و لا نتفاء مكلمة و احدة .

ولكنه فى النهاية ، وتحت التعذيب الذى لا يتحمّله بشر دلّهم على مكان الراهب!

وهنا أخذ الملك يضحك بجنون وهو يصرخ : أنا رب هذا الكون ، أنا إله الناس الذي يملك رقابهم وأرواحهم .

وأخذ الغلام يردد: الله وحده هو رب الكون وملك الناس، وأنت لا تملك لنفسك نفعًا ولا ضرًا، ولا تملك لنفسك موتًا ولا حياة ولا نشورًا .. وإن كنت لا تملك ذلك لنفسك ، فكيف تملكه لغبرك؟!

الملك : ها ها .. ها ها .. أنا الإله الوحيد ، لا إله غيري ، ولا حاكم سواي . الغلام : لا إله إلا الله ، ولا حاكم سواه .

الملك : سوف أجعلك عبرة لمن يفكر فى الخروج عن عبادتي . سوف أقتلك وأقضى علبك .

الغلام : الله وحده هو الذي يملك رقاب العباد ، وهو الذي خلق الموت والحياة .



... وبينيا يردد الغلام هذه الكلبات ، كان الحرّاس قد أحضروا الراهب ، فلاد منه وم: الملك الحواد :

الملك : إرجع عن دينك ، وإلا عذبتك عذابًا شديدًا .

الراهب: لا أرجع عن ديني ، وإن قتلت وحرقت.

الملك: إنك لا تدرى ما ينتظرك من العذاب ؟!

الراهب: بل أرجو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله فأفوز في الدنيا والآخرة .

الملك : سترى ماذا سأفعل بك ً.. أيها الحراس ... أيها الحراس .. أحضروا المنشار ، وضعوه عند مفرق رأسه .

... ونَفَذ الحراس أمر الملك ، ووضعوا المنشار عند مفرق رأس الراهب .. وعندها بدأ الملك يساومه :

الملك : إرجع عن دينك ، وسأهب لك حياتك .

الراهب: الله وحده هو المحيّ المميت.

الملك: أيها الحراس .. شقوه نصفين .

... وينفذ الحرّاس أمر الملك ، ويشقون الراهب إلى نصفين حتى يقع شقاه!!

عبد الرحمن : إن أهل الباطل لا يملكون في مواجهة الحق حجة و لا برهانًا .. لا يملكون إلا التعذيب والتقتيل .

سمية : سوف ينتقم الله من هذا الملك ، ومن كل الحكام الجاحدين الظالمين في الآخرة .

الأب: بل وفي الدنيا أيضًا يا " سمية " ، وسينصر الله جنده ، جند الحق.

ولقد ذكّرني موقف الراهب هذا بحديث لرسول الله ﷺ – حين شكى إليه الصحابة ما يلاقونه من تعذيب على أيدي المسركين في مكة ، وقالوا : يا رسول الله ألا تستنصر ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال ﷺ: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، والله ليتمن ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ، ما يبعده ذلك عن دينه . والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، فلا يخاف إلا الله



والذئب على غنمه ، ولكنكم قوم تستعجلون " ( أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي).

أحمد : وقد وقع ما أخبر به رسول الله ﷺ.

عبد الرحمن: ثم ماذا حدث بعد أن قتل الملك الراهب؟

الأب: بعد أن قتل ذلك الملك هذا الراهب الطيب ، جاء بجليسه فقال له: إرجع عن دينك ، فأبي جليس الملك ، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه نصفين ، و قع نصفاه .

... ثم جىء بالغلام ، فقال له الملك : إرجع عن دينك ، وعندما رفض الغلام ألى يرجع عن دينه ، نادى الملك حرّاسه ، وقال لهم : خذوا هذا الغلام إلى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته ، فإن رجع عن دينه وإلا ألقوه من فوق قمة الجبل .

.. وذهب الحراس بالغلام إلى قمة الجبل ، وهناك دار حوار بين الغلام رسيمهم.

الحراس : فكّر جيدًا ، إن لم ترجع عن دينك سنلقي بك من هذه القمة الشاهقة .

الغلام : أيها الحراس ، أنتم أهلي وعشيرتي .. إني أدعوكم إلى التوبة والعودة إلى الله ، فإن مما جاءني من العلم أن العذاب على من كذّب وتولى ، وأن من حارب الله قصمه وانتقم منه ، ومن آذى جند الله أذله الله .

الحراس : الله .. ها ها .. ها ها .. لو جاء إلهك هنا لألقيناه معك من فوق قمة الجا .. ها ها .. ها ها .

الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله .. اللهم اكفنيهم بها شئت .

... وهنا ، رجف الجبل فسقط الحرّاس ، وعاد الغلام سالًا إلى اللك !! الله بدانات المدرد الله تنه النادي !! " م الله حد !! ؟

الأب: ماذا نتعلم من هذا الموقف للغلام يا " عبد الرحمن " ؟

عبد الرحمن : نتعلم أن المؤمن لا يخاف إلا الله ، ولا يطلب العون إلا منه

سبحانه .



أحمد : ولكنّ الغلام كان يستطيع الهرب بعد أن أنجاه الله ، فلهاذا رجع إلى الملك ولم س ؟

الله : هذا سؤال طبّب يا " أحمد " . إن من يحمل الحق لا تكون الحياة هدفًا يحرص عليه إلا ليتم دعوة الحق التي يحملها ، وقد شعر الغلام أن دعوته إلى الله رب العللين لم تصل بعد إلى قومه ، وذلك لأن الملك كان يحاول صد الناس عن هذه الدعوة من خلال تصوير الغلام على أنه يحاول الوصول إلى أن يكون هو الملك والحاكم ، وأنه لذلك بقتله دفاعًا عن نفسه وعن ملكه ..

عبد الرحمن : لو كان الغلام يطمع فى الملك والحكم لهرب عند أول فرصة يحدها ، ألسر كذلك يا أبى ؟

الأب: بلي يا " عبد الرحمن " .. فتح الله عليك .

سميّة : وماذا بعد أن عاد الغلام إلى الملك يا أبي ؟

الأب : سأله الملك عمّا حدث للحرّاس ، فأخبره الغلام أن الله قد كفاه شرهم.

... وهنا حاول الملك مساومة الغلام مرة أخرى ، وقال في لهجة هادئة : لماذا تريد أن تحرّض رعبتي على الخروج عن طاعتي والتمرد على أوامري ؟

فقال الغلام : ليس هذا ما أريده وأدعو الناس إليه ، إنها أدعوهم إلى عبادة الله وحده .. بل إن الله يأمرني بطاعة الحاكم الذي يطبق شريعة الله .

الملك: شريعة من ؟ .. شريعة الله .. أي إله ؟ .. وأية شريعة ؟ .. أنا المشرّع الوحيد ، ولا شريعة إلا ما أراه ، وشريعتي أنا هي الشريعة الوحيدة التى تصلح أحوال الناس ، وطريقتي أنا هي السبيل الوحيد للرشاد !!

الغلام: لا مشرّع إلا الله .. ولا شريعة إلا شريعة الله .. والله تعالى هو الأعلم بها يصلح خلقه، وطريق الله هو الطريق الأوحد للرشد والخير .

الملك : إذن ، فأنت تريد أن تموت ..

الغلام : بل أريد أن أحيا حياة طويلة أبلّغ فيها دعوة الله ، وأطبعه وأعبده ليغفر لى خطاياي ، وما أكرهتنى عليه من السحر .



الملك : سأقتلك كما قتلت جلسي والراهب.

الغلام : إفعل ما تريد ، فلست أخشى الموت في سبيل ديني .. ولقد سبقني جليسك والراهب شهداء ، ويعلم الله أنني في غاية الشوق أن ألحق بهم.

أحمد : ياله من غلام مؤمن شجاع .

الأب : هل يذكر ك هذا الموقف بحديث لرسول الله يا " أحمد " ؟

أحمد: لا أذكريا أبي؟!

عبد الرحمن : أنا أذكر يا أبي . قال رسول الله ﷺ: "سيد الشهداء حمزة ، ورجل قام إلى إمام ظالم ، فأمره ونهاه فقتله " ( أخرجه الحاكم فى المستدرك ١٩٥/ ٣ ) .

الأب: فتح الله عليك يا "عبد الرحمن " إني فخور بك.

وأنت يا " أحمد " هل تستطيع أن تضع عنوانًا لكلام الغلام مع الملك ، وموقفه الشجاع؟

أحمد : يمكن أن يكون العنوان " الدين أغلى من الحياة " .

الأب: بارك الله فيك يا " أحمد " .

سمية : إنني في شوق أن أعرف ماذا حدث بعد هذا الكلام بين الغلام والملك؟

الأب: بعد كلام الغلام مع الملك ، نادى الملك حرّاسه ، وأمرهم أن يأخذوا الغلام في سفينة صغيرة فيتوسطوا به البحر ، فإن رجع عن دينه وإلا قذفوه فيه .

... وذهب الحرّاس لتنفيذ أمر الملك ، وحين أصبحوا في عرض البحر ، عرض عليهم الغلام التوبة ، والرجوع إلى عبادة الله وحده ، فسيخروا منه واستهزأوا من كلياته .. فدعا الغلام ربه : اللهم أكفنيهم بها شئت .

واستجاب الله دعاءه ، فانكفأت السفينة ، وغرق الحرّاس ، وأنجاه الله تعالى ، فرجع يمشي إلى الملك ، وهو بحمد الله أن أنجاه من القوم الظالمين .

ت عبد الرحن : سبحان الله .. سبحان الله .. لقد أنجاه الله مرة أخرى ، ولم يقدر الملك و حرّ اسه على قتله !!!



الأب: نعم يا "عبد الرحمن "، سبحان الله الذي لا نفع ولا ضر إلا بها كتبه وقدّره، ولقد ذكّرني هذا الموقف بحديث رسول الله على لسيدنا عبد الله بن عباس وهو لا يزال غلامًا، والذي قال فيه: " يا غلام إنيّ أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف " ( أخرجه الترمذي ٢٥١٦ ، وأحمد

أحمد : إني فى شوق لمعرفة ماذا كان من الملك حين رأى الغلام راجعًا إليه سالمًا لم نصمه سوء!!

الأب: لقد سأله الملك: ماذا فعل الحراس؟

فقال الغلام: لقد كفانيهم الله ..

ثم قال : أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تجمع الناس فى صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثم تأخذ سهمًا من كنانتي ، ثم تضع السهم فى كبد القوس وتقول باسم الله رب الخلام ، ثم ترمني فإذا فعلت ذلك ، فإنك قاتلي .

سمية: سبحان الله .. الغلام يدل الملك على الطريقة التي تمكنه من قتله ، يا له من أمر عجيب !!!!

الأب: ليس في الأمر ما يدعو إلى كل هذا العجب يا " سمية " .

لقد قلنا قبل ذلك أن من يجمل الحق لا يحرص على الحياة إلا من خلال كونها وسيلته ليبلغ الحق الذي يحمله ، وقد رأى الغلام أن موته فى سبيل الله سيجعل الناس يؤمنون بالله . فقد كان الناس يحبّون الغلام ، ويعرفون أنه يجب الخير لهم ، ويسمى دائيًا لما ينفعهم ، ولا شك أنهم حين يرونه يموت من أجل أن يؤمنوا بالله ، سيعلمون أن هذا الإيهان هو الخير لهم .

أحمد : وهل فعل الملك ما طلبه الغلام ؟



الأب: نعم يا "أحد " .. لقد جمع الناس في مكان واسع منبسط ، فأخذ بعضهم يقول لبعض: لقد فشل الملك في قتل الغلام .. هل تصدقون أن الغلام هو الذي طلب هذا الإجتماع .. بل وهو الذي دلّ الملك على الطريقة التي تمكّنه من قتله .. عجيب أمر هذا الغلام .. ما الذي يدفعه إلى التضحية بحياته على هذه الصورة؟!!

... وجاء الملك، فأخذ السهم من كنانة الغلام ، ووضع السهم فى مقبض القوس ، ثم قال : بسم الله رب الغلام ، ثم رماه فوقع السهم فى صلخ الغلام ، فوضع بلده فى صلخه فى موضع السهم ، فهات ..

وهنا .. قال الناس : آمنا برب الغلام !!!

فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر .. قد نزل بك حذرك ، لقد آمن الناس .

.... وعند هذه النقطة ، جاء الخال الطيب" محمد" خال " أحمد" و" سمية" و" عبد الرحن" زائرا ..

فقالت له " سمية " : لماذا لم تأت قبل ذلك ، لقد كان أبي يحكي لنا قصة أصحاب الأخدود..

الخال: نعم ، لقد كنت في شوق إلى سياعها فعلًا ..

الأب: كيف حالك يا " أبا مالك "

أبو مالك : الحمد لله .. أتمم ما كنت تحكى فإن لي استفسار بعد أن تنتهى.

الأب : لقد كنا نقول أن الناس حين مات الغلام آمنوا ، فوقع بالملك ما كان يحذر ه .

عبد الرحمن : يا له من ملك غبي .. لو كان له قلب أو عقل لأدرك أن إيهان الناس في هذا الموقف أمر لازم .

الأب: وهكذا كل الطغاة الجاحدين ، يظنون أنهم إذا قتلوا من يدعو الناس إلى الحق ، فإن ذلك سيقضي على دعوتهم .. وهم واهمون بالقطع لأن موت الداعي إلى الحق يكون فى كثير من الأحوال هو حياة دائمة لهذه العقيدة فى نفوس الناس وقلوبهم ..



أحمد : وهل ترك الملك الناس يؤمنون ؟ أم ماذا فعل بهم ؟

الأب: يتركهم يؤمنون ! كيف ذلك ؟ .. إن هذه ليست طريقة الطغاة ، لقد أخذ الملك يصبح ويصرخ : أيها الحرّاس .. إقباطرّاس .. إقبضوا عليهم جميعًا .. لا تدعوا أحدًا يفلت منهم .. أحفروا لهم الأخاديد الكثيرة ثم أشعلوا فيها النيران ، ومن لم يرجع عن دينه فألقوه فيها .

.... وبدأت أفواج المؤمنين تلقى فى النار فوجًا بعد فوج ، وكان بين المؤمنين امرأة ومعها صبيّ لها فخافت عليه أن يقع فى النيران ، فقال لها الغلام : يا أمه . إصبرى فإنك على الحق .

الأب : وهذه هي نهاية قصة أصحاب الأخدود .. أو قصة الغلام المؤمن والملك الجاحد.

عبد الرحمن: لقد علمتنا يا أبي أن الحق لا بد أن ينتصر، فكيف يكون ما حدث للراهب وجليس الملك والغلام وكل الناس، كيف يكون ذلك انتصارًا ؟!! الأب: هل تستطيع يا " أحمد " أن تجيب عن سؤال أخيك ؟

أحمد: نعم يا أي . لقد فاز هؤلاء جميعًا بالشهادة في سبيل الله ، وقد أعد الله للشهداء أجرًا عظيمًا في الآخرة .

الأب : بارك الله فيك يا بني .. والشهداء ليسوا أمواتًا بل هم أحياء عند ربهم، قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلاَ تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ أَمْوَاتًا بَلُ أَخْبَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخَزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِيغمَة مِّنَ اللهَ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٦٩].

الأب : و الآن جاء دوري في الأسئلة يا أبنائي الأحباء ..

ما هو الدرس الذي تعلمناه من هذه القصة ؟

أحمد: تعلمت أن الدين أغلى من الحياة .

عبد الرحمن : وأنا تعلمت ألا أخاف إلا الله ، ولا أطلب العون إلا منه سبحانه .



سمية : تعلمت أن أحب الخير للناس ، وأحاول مساعدتهم كما كان الغلام يفعل .

الأب: بارك الله فيكم جميعًا.

أبو مالك : هل تذكرون ملكًا حاول صد الناس عن الإيبان عن طريق السحر؟

سمية : نعم .. إنه فرعون الذي أرسل الله إليه رسوله موسى عليه السلام ، فكذّب برسالته ، وقال عن آيات الله أنها سحر ، وأحضر سحرته فسحروا أعين الناس وأخافوهم .. ولكن الله نصر رسوله موسى ، وتحولت عصاه إلى حية أكلت كل ما أنوا به من السحر في صورة نعابين .

الأب: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، فتح الله عليك يا " سمية " .. والله إني للفخور بك وبفهمك . (١)

" سميه " .. و " أحمد " .. و " عبد الرحمن " : جزاك الله خيرًا يا أبي ..

أبه مالك : والآن جاء دوري في الاستفسار ؟

الأب: سل ما بدا لك يا" أبا مالك"

أبو مالك :إنني كلها قرأت هذه القصة أو سمعتها ، دار في نفسي تساؤل ، أكان الغلام مضطرًا لبذل كل هذه الدماء لنشر دعوته ، وإيهان الناس بها ؟

الأب: نعم كان مضطرًا لذلك .. لقد كان القوم أهال كفر.. يعبدون غير الله.. ملكًا جبارًا.. أغرقهم فى مشاغلهم اليومية ، فلم يعد لديهم وقت يفكرون فيه هل ما يعرض عليهم من أفكار صحيح أم خطأ ؟

 <sup>(</sup>١) راجع إن شنت : الغلام المؤمن – عمد عمد بدري – دار الصحابة .. و قصة أصحاب الأخدود مذكورة في سورة البروح ، وواردة في صحيح مسلم ١٣٠/ ١٨



بل لم يعد لديهم وقت ولا اهتهام بغير ما تلمسه أيديهم مما يصلح للإدخار والامتلاك ..

ومثل هذا النوع من البشر لا يستمع إلا إلى صوت القوة .. أو صوت التضحية !!

لقد كان أمام الغلام عشرات الخيارات الأخرى الأقل تكلفة.. لكنه اختار أشدّها وقعًا في النفوس !!.. اختار ما تهابه النفوس غالبًا ولا تقوى على بذله !!.. لأنه لم يكن يبحث عن الخلاص لنفسه وحسب.. بل كان يعيش لقومه وأمته ..

لقد كان يفكّر فيها يجعلهم يهتزّون بقوة.. لهذا فقد كان يعود بعد كل محاولة لقتله ، ليطلب الموت والشهادة بالكيفية التي يمكنه من خلالها أن يهب الحياة لقومه الذين اجتمعوا ليشهدوا فناءه!!!

الخال: ما أذكاك يا غلام.. وما أتعسنا..

ما أذكاك حين أدركتَ أن الناس لن تؤمن بأفكارنا ما لم تر بعينها من أحوالنا ما بدلَ على علمَ شأنها عندنا أو لاً..

الأب: إليك إذن.. أقول.. أيها الأخ الكريم.. " أبو مالك "

لا تمنح الحقيقة التي بحوزتك في شكلها المجرّد..

اجعل من تمنحه إياها يدرك أنك تمنحه معها بعضًا من راحتك وجهدك وطاقتك.. وأنك سهرت البارحة إلى ساعة متأخرة من الليل لأجله هو.. فقط.. وأنك أخّرت بعض مشاغلك لأجله هو.. فقط.. وأنك مستعدّ لتكرار ذلك مرة ومرتين وألفًا.. من أجله هو.. فقط..

لابدّ أن يشعر بالحرارة فيها وهو يستلمها منك .. لا بدّ أن يشعر بها نديّـة.. رطبة.. بعَرَق ساعديُك .. ليعلم أنك تعبت وأنت تتنزع له نسخة من أعياق ما تحمله وتؤمن به..



نعم .. إن أفكارنا.. ستبقى تُرمى في وجوهنا حيثها اتجهنا بها.. ما دام أننا لا زلنا نعرضها كها تعرضها الكتب.. حروف وكلهات.. لا عرق فيها.. ولا دماء!!..

أيها الحائر.. إني أراك تقلّب وجهك في السياء.. تتساءل لم لا تُصيب الرمي.. وهذه نصيحتي.. لستَ تنقصك الكليات.. والمروح حينيا لا تجد الماء والدماء.. فإنها تكبر عن الطوق.. ويسرقها الشوق.. تاركة خلفها كيانًا خاويًا.. وترحل..

أبو مالك : اللهم استعملنا في سبيلك .. حياة أو موتًا .

الأب: دينك يحتاجك حيًا..

فإن جاءتك فرصة الحياة في سبيل الله.. فتشبث بها.. واجعلها قرينتك في الحياة..

والاً.. فامض إلى ربك.. الذي تجد شوق لقائه في قلبك.. فإمّا أن تطلب الموت.. فندركه.. وأنت تريد.. وإما أن تغفل عنه.. فيدركك.. وأنت حينها لا تريد..

فارحل.. واعلم أن دماءك قد توقظ أمة من الناس.. بعدك.. كما لن توقظهم ألف كلمة.. من كلماتك الكثرة..



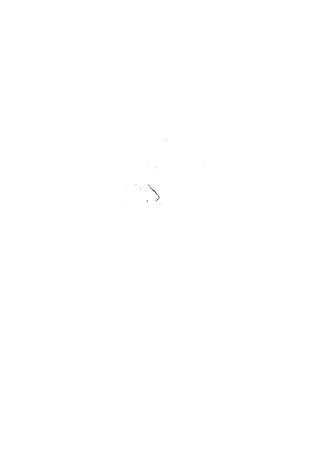





# الباب السادس

دَرِّبْــه T= train him

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: المسؤولية تطوّر الشخصية الفصل الثاني: المران يصنع الإتقان الفصل الثالث: الاتكالية بحر الحرمان







# الفصــل الأول المسئولية تُطور الشخصية



الحياة بحر خضم، يندفع الأفراد بين أمواجه العاتبة، تثور عليهم تارة، وتصفو فم تارة أخرى. فمن الناس من يقوى أمام تيارها الصاخب مستعينا بالله، ثم بالارادة القوية والعزيمة الصادقة.. ومنهم من يضعف ويتخاذل فينهار أمام ضغط الحياة المتواصل فيهبط إلى القاع.. قاع الحياة الملىء بأمثاله من ضعاف الارادة، وعطمى العزيمة، وقليلي الإيان!!

فإن أردت أن يكون ابنك مواجهًا لواقع تلك الحياة ، قادرًا على هزيمة النيارات الغامضة فى أعماقها ، لا ينحني أمام هزاتها .. فأنت فى أمس الحاجة لتدريبه على تحمل المسؤولية .. هذا التحمل الذي يطوّر شخصيته ، فلا يكون مهددًا بالفشل، بل يصبح محطًا لكل الصعاب ..

## إعطاء الحرّية يبنى المسؤولية:

يشكو الأب: هذا الولد! إنه لا يريد أن يطبع أمري! يريد أن يدعي أنه رجل [عايز بعمل راجل]!

والأم تقول : هذه البنت ! إنها لا تريد أن تطيع أمري ! تريد أن تجعل نفسها فناة كسرة !

والولد والبنت يقولان : إن أهلنا مازالوا يعاملوننا على أننا أطفال . لقد كبرنا .. ولم نعد أطفالًا !

ويدور الوالدان وأولادهما في حلقة مفرغة على هذه الصورة ..



ولكسر هذه الحلقة لا بد لنا إذا شعرنا بأن أبناءنا قد كبروا وخرجوا عن مرحلة الطفولة ، أن نسارع بفرح إلى إعلان هذا الأمر " إن ابننا – فلاتًا – لم يعد طفلًا ! إنه أصبح رجلًا !

كم يثلج هذا الإعلان صدر الابن ! كم يغذي إحساسه بذاته ...

ومن بعد إعلاننا بفرح عن كبر الابن ، لا بد أن يتغير سلوكنا معه ، فبدلًا من أن يشتري له أبوه دون مشورة منه ولا إشراك له فى الأمر ، ينبغي أن يأخذ رأيه : ما رأيك فى هذا الحذاء ؟ ما رأيك فى هذا القهاش ؟ ما رأيك فى هذا اللون ...

أو بدلًا من ذلك – إن كنا قد دربناه تدريبًا مناسبًا من قبل – نعطيه النقود ونترك له حرية شراء أشيائه ، مع التوجيه اللازم والنصائح اللازمة بطبيعة الحال ...

كها يمكن أن نشرك الأبناء فى شؤون الأسرة : ما رأيك فى المشكلة الفلانية؟...

ويمكن أيضًا أن نرسله بين الحين والحين نائبًا عن أبيه فى قضاء بعض الأمور..

... إننا بهذه الطريقة نكسب كسبين عظيمين في آن واحد .. الأول هو حل عقدة نفسية للطفل وهي شعوره أننا لا نريد أن نعترف أنه كبر .. والثاني أننا ندربه تدريبًا عمليًا على خبرات الحياة ومقتضياتها ، وهذا بلا شك يعمل على تنمية شخصية الابن بإتاحة الفرصة له للتعامل الفعلي مع المجتمع ... (1)

وهكذا " من خلال تفويضنا لأبنائنا فى إنجاز العمل بأنفسهم ، ننقل المسؤولية إليهم ، وندربهم عليها ، ونعمد إلى تركيز طاقتهم نحو هذه الأعمال والنشاطات ، فالتفويض يعني النهاء والتطور ، و ذلك ينمي شخصياتهم ، ويطور كفاياتهم .

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية -محمد قطب -ج٢ - ص ٢٠٥.



فالأب الذى يفوض ابنه فى شراء بعض الحاجيات للمنزل ، أو الأم التى تفوض ابنتها فى الإشراف على أخواتها ، فإن هؤلاء سيصبحون مع مرور الوقت لليهم القدرة على الاعتباد على أنفسهم ، والقمام بو اجماتهم بكفاءة وفاعلية .

والذى يهمنا أن يكون التفويض متحرّرًا ، لا تفويضًا متسلطًا يقيد حركة الطفل ، ولا يعطيه الفرصة للنمو والإنتاجية .

والمربي الذي يقول لابنه : افعل هذا ، ولا تفعل ذلك ، اذهب هنا ، ويجدد له ما يقوم به من أعمال بدقة ، فهذا لا يعرف كيف يقيم تفويضًا كاملًا ، حيث إنه يركز على الوسائل والأساليب المتبعة في التفويض ، فيصبح مسؤولًا عن النتائج ، ولا يعرف كيف بعد ابنه لتحقيق النتائج المرجوة .

... إن التفويض الصحيح هو الذى يقوم على إعطاء الإرادة الحرة للأبناء ، ويحملهم المسؤولية ، ويركز على النتائج أكثر من تركيزه على الوسائل ، ويعطي حرية اختيار الطريقة أو الوسيلة التى يريدونها ، ويجعلهم مسؤولين عن النتائج .. فيتعلمون من أخطائهم ، ويتدربون على إدارة العمل بثقة وقدرة "(۱)

" فإذا كان هناك على بقالة لا يبعد عن المنزل إلا خطوات فلا مانع من أن ترسل الأم الطفل ذا الخمسة أعوام ليشتري شيئًا من هذا المحل وأن بجاسب البائع، بشرط أن يكون الطفل تحت رقابة الأم خوفًا من السيارات المسرعة. ويمكن للابن في عمر السادسة أن يحمل حقيبة المشتريات أثناء ذهاب الأم أو الأب للتسوق. ويمكن للابن ، أن يفتح الباب ، باب المنزل إذا ما دق الجرس وكان الأب أو الأم مضغولاً في عمل ما فسمحا له بذلك ...

إن إسناد بعض الأعمال للصغار ، يجعل هؤلاء الصغار يتعلمون من الكبار ويجعل طاقاتهم الكبيرة تلتقط ألوان السلوك الذي ينتهجه الكبار ... إن إسناد بعض

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابتك رجلًا فلَّا - أكرم مصباح عثمان - ص ١٢٧ - ١٢٩ بتصرف يسير.



من الأعمال الصغيرة إلى الأطفال يفجر فى أعماق الأطفال الفخر بأنفسهم ، ويجعلهم يكتسبون لغة الكبار فى التعبير عن أنفسهم " (١).

نعم قد يقع الطفل في بعض الأخطاء ، ولكن هذا هو الطريق الصحيح لتعلمه ولنجاحه .. ذلك النجاح الذي سيولد النجاح الذي يليه ، لأنه يبني في الإنسان نقته بنفسه وبمقدرته ، وقد صدق المثل القائل بأنه " لا شيء يولد النجاح خر من النجاح نفسه " ..

فإذا نجح الابن فيها يحاول القيام به من عمل ، فقم - أيها الأب - بالتعليق الذي يدل على استحسانك ما طرأ من تحسن ولو بسيط على سلوكه ، فهو يجب أن يرى أنك تقدر مجهوده ومحاولته .

وإذا جاءت محاولته بنتائج غير طيبة أو سببت له بعض المشاكل ، فعبر عن حزنك وليس غضبك لأجل ذلك .. فهذا السلوك منك يجعل الصراع بين الطفل وبين نفسه ، وليس بينه وبينك .. كها أنه يوجه طاقته العقلية إلى حل المشكلة وليس لم اجهة غضبك !!!

و لا تحاول – أخي المربي – " زرع الحكمة فى ابنك ، أو أن تحرمه من الشعور بعواقب أفعاله ، بل لا بد أن يجرّب الطفل كيف تسير الدنيا قبل أن يحصل على حكمته الخاصة ..

لا تحرم ابنك من الخبرات ،ولو سببت له بعض الألم ، فهو بحاجة للشعور بالحياة لكى يتعلم منها . " <sup>(۱)</sup>

ولسنا فى حاجة للتأكيد هنا على أنه لا يمكننا أن نترك أبناءنا يقعون فى الأخطاء الكثيرة التى – ربها – تدفع جم إلى الشعور بالخوف الدائم من الفشل ،

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ١١٤ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) حاول أن تروضني – راى ليفي – ص ٧٨ .



والجبن عن أية محاولة لمواجهة مشكلاتهم الحياتية ..

ولكن هذا لا يعنى فى المقابل الإسراع إلى تقديم المساعدة لهم بمجرد ظهور بعض الصعوبات أمامهم ، فإن أحد ألذ التجارب التى يمر بها الابن أن يجد نفسه قادرًا على أن يقول لوالديه : " أنظرا لقد فعلت ... بنفسى !! " ..

إننا غالبًا ما نفشل فى إعطاء الاختيارات لأننا نظن أن طريقتنا هى أفضل طريقة . إننا نقع تحت ضغط النتائج السريعة لسيطرتنا على أبنائنا .. إلا أن الحقيقة أن كل اختيار بسيط نمنحه للابن يمكن أن يطفىء نار تمرده ..

والنصيحة التربوية هنا:

لا تملى على أبنائك ما تريده وتتوقعه ، ولو كان علاج أخطائهم يستلزم بعض الوقت ، فاعلم أن قليلًا من الوقت الآن يقيك صراعًا قويًا بعد ذلك .. كثير من الاختيارات تساوى قليل من الصراعات ...(١)

خذ أمثلة توضح ما نريد:

" تريد الأم أن تطلب من ابنها البالغ من العمر عشر سنوات أن يستحم، فلا تأمره قائلة: إذهب إلى الحيام لتستحم.

وإنها تضع أمامه اختيار أحد هذين الأمرين قائلة :

- عليك أن تختار ، هل تريد أن تستحم قبل العشاء أم بعده ؟

فإذا قال: أريد أن أستحم بعد العشاء .

عندئذ عليه الالتزام بتنفيذ هذا الوعد ، فالأم يجب أن تربي في ابنها الإحساس بأهمية الالتزام بوعوده حاضرًا ومستقبلًا .

... وعندما تطلب منه تنظيف المكان معها تقول له :

هل تريد أن ترتب معي المكان ، فتضع الأشياء في أماكنها ، أم تريد أن تمسح

<sup>(</sup>١) المصدر السابق – ص ٨٩ – ٩١ .



#### الطاولات؟ اختر أنت ماذا تريد؟

إن منح الطفل حرية اختيار العمل الذي يريد القيام به ، يجعله راغبًا في تطبيق ما اختاره ، لأنه لا يشعر أنه مرغم على أدائه من قبل شخص أقوى منه ، ومن ثم فهو يتعود تحمل المسؤولية " (') وهذا التعود لتحمّل المسؤولية \_ وبخاصة إذا نجح الابن فيه \_ يدفعه إلى مزيد من الجهد، والثقة بالنفس ، والاعتهاد عليها .

إن الحرّية شرط مهم من شروط الإبداع ، وكثرة القيود التي نضعها على أبنائنا تجعلهم متوجسين من كل فعل وكل كلمة .. ومن هنا فإن من صفات التربية الجيدة عدم المبالغة في الضوابط التي تحكم حركة أبنائنا إلى حد التنفير .. واليقين بأن حرّية الإختيار تنمى القدرة على اتخاذ القرار ..

فمثلًا إذا أردنا أن نكلف الابن بالمذاكرة خيّرناه بين مذاكرة بعد العودة من المدرسة .. أو بعد العشاء .. أو تركناه يصنع لنفسه جدولًا للمذاكرة يتناسب مع ميوله هو ..

إن الابن فى صغره يكون خاليًا " من المسؤوليات صغيرها وكبيرها ، فيتدرج فى تحملها شيئًا فشيئًا بدءًا بتحمل أعباء خلع الملابس وارتدائها ، إلى قضاء الحاجة ، إلى التحكم فى العواطف والانفعالات ، إلى أن يؤهل لتحمل المسؤولية الكبرى والأمانة العظمى التى كلف يها البشر كها قال تعالى : ﴿إِنَّا عرضنا الأمانة على السياوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ، إنه كان ظلومًا جهولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢] .. (").

او الأب المسلم الواعي بحاول قدر المستطاع أن يعطي الفرصة لولده ليبرز قدراته لحل مشكلاته الصغيرة في عالم الطفولة ، فلا ينبري دونه لحل كل ما يواجهه

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة – محمد ديهاس – ص ٧٦ – ٧٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة – ص ١٦٥ .



من المشكلات المختلفة ، فإن شخصية الولد الصغير تنمو بشكل أفضل من خلال مواجهة الولد للصعوبات المختلفة و تغلبه عليها ، فيكون ذلك دافعًا له إلى مزيد من الحجد والعطاء .... ويمكن للأب أن يدرب ابنه بعد سن التمييز على تحمل المسؤولية من خلال تكليفه إدارة ما يملك من النقود ، كأن يتولى شراء بعض الحلوى مثلًا من دكان قريب من المنزل ، فيتعلم حسن إدارة ما يملك ، فيتأهل لواقع الحياة الإقتصادى ، إلى جانب أنه يجس بنشوة عظيمة حيث تولى هو بنفسه شراء ما يريد ، فترتفع معنوياته و تزيد ثقته بنفسه "(").

إنه لشيء جميل ، ونافع أن تحمل الأم أبناءها مسؤولية المحافظة على ثيابهم نظيفة قدر الامكان ، والمحافظة على نظافة غرفهم الخاصة وأسرتهم ، بالإضافة إلى المحافظة على كتبهم ودفاترهم وأدواتهم المدرسية . وقد يحمل الفنى مسؤولية شراء بعض الأشياء من البقالة المجاورة ، كالخبز مثلاً . فإذا كبر كلف مثلاً برعاية أخيه الأصغر منه ، وتولى بعض الخدمات أثناء الرحلات . . أو يرسل بين الحين والحين نائبًا عن أبيه في قضاء أمر من الأمور . . يقابل أحد معارفه أو يبلغه رسالة منه أو يقضي عملاً في السوق . .

أو إن كان الأب" في انتظار شخص ما ، أو قريب ما ، أوكل إلى الأبناء استقباله... وبهذ الأسلوب يدرّبه على غالطة الناس ، فتتكون لديه القدرة على النقاهم والجرأة، فلا يهاب الغريب ، ولا يخجل من الضيف ..

كما يوليه أمر خدمة الضيف من تقديم المرطبات والماء ، أو الأكل ، أو مساعدته للوصول إلى دورة المياه ، وغير ذلك من الخدمات .. " <sup>(۲)</sup>

كما " يمكننا أن نشجع الفتى على اكتساب مهارات اجتماعية عن طريق غير مباشر ، كأن نشير عليه : إن أحتك تريد مساعدتك فى ترتيب غرفتها فهي لا تعرف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٢٣٨ - ٢٤٠ بنصر ف.



. أن ترتبها جيدًا ، أو إن زميلك " راشد " تم تكليفه بإحضار بعض الحاجات للفصل، وهو لا ستغنر عز مساعدتك إياه ..

من هنا نستطيع أن نحرك فيه روح المبادرة وتحمل المسؤولية دون إعطائه الأوامر المباشرة ، فيشعر بالسعادة والبهجة من هذه المشاركة الجيدة ، والتي من شأنها أن تصفل مواهبه وتنمي لديه المهارسات الإجتهاعية الفعالة ، وروح التضحية، والإيثار لعون الآخرين ومساعدتهم . " (١)

و مثلها نقوم بتدريب الفتى على تحمل المسؤولية ، كذلك نقوم بتدريب الفتاة .. بتكليفها ببعض أمور البيت الخفيفة التى تكسبها التعود على إدارة شؤونه فى المستقبل ، كإعداد المائدة مثلاً ، أو إعداد الطعام الذى يمكن أن تستقل بإعداده بحسب السن الذى هي فيه .. ثم إشراكها تدريجيًا فى المسؤولية لا فى العمل وحده . كأن تشارك – ولو بالرأى – فى عمل الميزانية ، أو فى اختيار ملابس لإخوتها الصغار...

وكذلك نشجعها على الدخول عند الضيفات والجلوس معهن بعض الوقت وتبادل الحديث معهن ..

إن" إدارة البيت فن يحتاج إلى التدريب عليه ، ولا يتم بين يوم وليلة . فهو ليس بجرد طبخات تطبخها حتى تجيدها ، ولا بجرد تنظيف المنزل وترتيبه . إنها هو قبل كل شىء مسؤولية . وفرق كبير بين فتاة دربت على القيام بهذه المسؤولية وفتاة لم تدرب عليها ، وإن أجادت الطهي والتنظيف والترتيب . إنها الشعور بالمسؤولية هو الحافز الذي يحفز على متابعة شؤون البيت ، ووضع كل شيء في مكانه ، وإعداد العدة لما يحتاج إلى إعداد، وملاحظة ما يتلف أو يضطرب نظامه ، ومنع أكبر قدر ممكن من النظيم وحسن سير الأمور .. وهذا أمر ختلف عن إتقان الطهي أو القدرة على التنظيف والترتيب ، وإن كانت كلها مطلوبة

<sup>(</sup>١) ٢٥ طربقة لنصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم مصباح عثمان - ص ١٦٢ .



ولا شك .ولكنها – وحدها – لا تكوّن ربة البيت ، إن لم يكن معها هذا الشعور بالمسؤولية الذى خصها بها النبي ﷺ بقوله : " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها "أخرجه البخاري ومسلم..."(١٠) .

فإذا "كلف الأب ابنه بالإنفاق أو المهات المالية ، بحيث يشترى الأشياء ويختارها ، ويفاوض في شأنها ، أو يبيع الأشياء ، ويتصرف فيها ، وشجعه على مثل هذه الأنشطه المهمة والأساسية في الأسرة ، فإنه يكون فكرة جيدة عن نفسه ، من حيث الأمانة والثقة والصدق والإخلاص والإقدام والموازنة والتحوى .....

وهكذا هى الأم إذا وجهت البنت ووثقت بها لتقوم بأعيال المطبخ والطهي والترتيب واختيار الطعام ، والطبق المناسب ، وأوحت لها بقدرتها على ذلك وتمكنها منه ، فإنها تكون فكرة عن نفسها فى باب المبادرة والتعاون والمسؤولية فضلًا عن المران البدنى والعضلى ... " <sup>(17)</sup>.

وهكذا من خلال التدريب ، و من خلال حرية الحركة نعطي الابن الفرصة لاتخاذ القرارات المناسبة التي يقترحها أو يتعرض لها ، مع الاحتفاظ بقدرته على تعديل مواقفه ، أو البحث عن بديل مناسب لها ، فيستفيد من تجاربه ، ويصبح قادرًا على التغلب على مشاكله ، ونحن كمريين نعمل على مساعدته بصورة غير مباشرة في المواقف الصعبة التي تدعو إلى التدخل والمعالجة ، والتدخل المباشر يعتبر اعتداء عليه وعلى خصوصيته ، وقد يجرمه الفرصة السانحة لتجريب نفسه والاستفادة من الحبرات الماثلة أمامه .

وكذلك تنمي لديه روح المغامرة والمخاطرة ، فيعطي المجال لاكتشاف الجديد في حياته.

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت " منهج التربية الإسلامية " محمد قطب ج ٢.

<sup>(</sup>٢) علم النفس الدعوي – د.عبد العزيز النغيمشي – ص ٢٦٣، ٢٦٣ .



أن ترتبها جيدًا ، أو إن زميلك " راشد " تم تكليفه بإحضار بعض الحاجات للفصل، وهو لا يستغنى عن مساعدتك إياه ..

من هنا نستطيع أن نحرك فيه روح المبادرة وتحمل المسؤولية دون إعطائه الأوامر المباشرة ، فيشعر بالسعادة والبهجة من هذه المشاركة الجيدة ، والتى من شأنها أن تصقل مواهبه وتنمي لديه المهارسات الإجتماعية الفعالة ، وروح التضحية، والإيثار لعون الآخرين ومساعدتهم . " (١)

و مثلها نقوم بتدريب الفتى على تحمل المسؤولية ، كذلك نقوم بتدريب الفتاة .. 
بتكليفها ببعض أمور البيت الخفيفة التي تكسبها التعود على إدارة شؤونه فى المستقبل ، 
كإعداد المائدة مثلًا ، أو إعداد الطعام الذى يمكن أن تستقل بإعداده بحسب السن 
الذى هي فيه .. ثم إشراكها تدريجيًا فى المسؤولية لا فى العمل وحده . كأن تشارك — 
ولو بالرأي — فى عمل الميزانية ، أو فى اختيار ملابس لإخوتها الصغار...

وكذلك نشجعها على الدخول عند الضيفات والجلوس معهن بعض الوقت وتبادل الحديث معهن ..

إن "إدارة البيت فن يحتاج إلى التدريب عليه ، ولا يتم بين يوم وليلة . فهو لبس عرد طبخات تطبخها حتى تجيدها ، ولا مجرد تنظيف المتزل وترتيبه . إنها هو قبل كل شىء مسؤولية . وفرق كبير بين فتاة دربت على القيام بهذه المسؤولية وفتاة لم تدرب عليها ، وإن أجادت الطهي والتنظيف والترتيب . إنها الشعور بالمسؤولية هو الحافز الذى يحفز على متابعة شؤون البيت ، ووضع كل شىء في مكانه ، وإعداد العدة لما يحتاج إلى إعداد، وملاحظة ما يتلف أو يضطرب نظامه ، ومنع أكبر قدر ممكن من النساد والتلف والاضطراب ، وتهيئة أكبر قدر من التنظيم وحسن سير الأمور .. وهذا أمر ختلف عن إتقان الطهي أو القدرة على التنظيف والترتيب ، وإن كانت كلها مطلوبة

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا -أكرم مصباح عثمان - ص ١٦٢ .



ولا شك .ولكنها – وحدها – لا تكوّن ربة البيت ، إن لم يكن معها هذا الشعور بالمسؤولية الذى خصها بها النبي على بقوله : " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها "أخرجه البخاري ومسلم... "(١) .

فإذا "كلف الأب ابنه بالإنفاق أو المهات المالية ، بحيث يشترى الأشياء ويختارها ، ويفاوض في شأنها ، أو يبيع الأشياء ، ويتصرف فيها ، وشجعه على مثل هذه الأنشطه المهمة والأساسية في الأسرة ، فإنه يكون فكرة جيدة عن نفسه ، من حيث الأمانة والثقة والصدق والإخلاص والإقدام والموازنة والتحري .....

وهكذا هى الأم إذا وجهت البنت ووثقت بها لتقوم بأعمال المطبخ والطهي والترتيب واختيار الطعام ، والطبق المناسب ، وأوحت لها بقدرتها على ذلك وتمكنها منه ، فإنها تكون فكرة عن نفسها فى باب المبادرة والتعاون والمسؤولية فضلًا عن المران البدني والعضلى ... " (1).

وهكذا من خلال التدريب ، و من خلال حرية الحركة نعطي الابن الفرصة لاتخاذ القرارات المناسبة التي يقترحها أو يتعرض لها ، مع الاحتفاظ بقدرته على تعديل مواقفه ، أو البحث عن بديل مناسب لها ، فيستفيد من تجاربه ، ويصبح قادرًا على التغلب على مشاكله ، ونحن كمربين نعمل على مساعدته بصورة غير مباشرة في المواقف الصعبة التي تدعو إلى التدخل والمعالجة ، والتدخل المباشر يعتبر اعتداء عليه وعلى خصوصيته ، وقد يحرمه الفرصة السانحة لتجريب نفسه والاستفادة من الخبرات الماثلة أمامه .

وكذلك تنمي لديه روح المغامرة والمخاطرة ، فيعطي المجال لاكتشاف الجديد في حياته.

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت " منهج التربية الإسلامية " محمد قطب ج ٢.

<sup>(</sup>٢) علم النفس الدعوي – د.عبد العزيز النغيمشي – ص ٢٦٣ ، ٢٦٣ .



إن الكثيرين من الآباء يتعاملون مع أبنائهم وكأن هؤلاء الأبناء بلا كيان، ويفخرون بأن أبناءهم لا يعصون لحم أمرًا ، ولا يفعلون شيئًا دون رأيهم .. ويحسبون أنهم بذلك أدركوا معهم غاية التربية !! وهم في الحقيقة لم يفعلوا أكثر من وأد شخصياتهم بالتحكم الفارغ الذي لا ينتهي بالأبناء إلا إلى أحد أمرين : التمرّد إن كان الابن شديد المراس .. أو الإنطواء إن كان لين القوام ، وكلاهما فاسد .

إن الابن لكي ينمو نموًا نفسيًا طبيعيًا لا بد له من الشعور بالحرية والاستقلال، والإحساس بأنه قادر على تسيير أموره بنفسه دون معاونة الآخرين .. فهذه الأمور هي المقدمة الصحيحة لثقته بنفسه ، ومن ثم قدرته على تحمل المسؤوليات في مستقبل حياته ..

إننا كآباء ومربين حين نقرر لأبنائنا ماذا يجب أن يعملوا ، ندفعهم دفعًا – بشكل لاشعوري – إلى الاعتقاد بأنه " إذا كان من يقومون على تربيتنا يقولون لنا دائم ماذا يجب أن نعمل ، فسيكون الخطأ خطأهم إذا فشلنا في القيام بأي عمل .. ومن ثم لا يتحمس الأبناء لتحمّل أدنى مسؤولية ..!! ".

رعم ما حديد . إن أبناءنا يملكون طاقات كامنة بداخلهم ، ولا سبيل إلى تفجّر تلك الطاقات إلا أن ندر بهم على تحمل المسؤوليات والمهات ، ثم ننظر فيها قاموا به ونقومه ...

وهكذا ..

نمنع أبناءنا حرّية الحركة .. ندربهم على تحمّل المسؤوليات والقيام بالمهات .. نرعاهم ونتابعهم عن بعد .. فتتطور شخصياتهم ، ويُخرج الكامن من طاقاتهم .. وتخرج أجيال لا تعاني الحزال الشديد اللى طبعت به شخصية المسلم في واقعنا المعاصر

# الإنجازات تنمى الثقة بالذات:

من مؤشرات الإعتباد على النفس عند الأبناء شعور الابن أن لديه ما يمكن



القيام به فى مواجهة مشكلات الحياة .. ويمكن للأباء أن يساعدوا أبناءهم على تنمية هذا الشعور عبر تشجيع الابن – مثلًا – أن يصف للطبيب ما يعانيه إذا ألم به المرض .. أو يكل الأب لابنه متابعة إشارات المرور فى طريق عودتهم إلى البيت لاشعاره بأنه ية دى عملًا مفدًا ..

#### خذ مثالا:

عندما سأل الخال " أحمد " : كيف كان حال يومك الدراسي ؟ هز " أحمد " كتفيه دون أن يرد ، وهنا قال والده : «إنه خجول» .. يا " أحمد " أخبر خالك عن المكان الذى ذهبت إليه في يوم الجمعة الماضى ..، وأخبره عن حيوانك المفضل ..

قال أحمد : الزرافة ..

قال الأب: لقد كانت نزهة جميلة ، أليس كذلك يا أحمد ؟ ألم تقل أن الأرجوحة الموجودة في الحديقة أعجبتك ، وأنك سعدت باللعب بها .. هيا أخبر خالك عنها ..!!

#### النصيحة التربوية هنا:

لا تحاول أن ترد عن الأسئلة نيابة عن طفلك الخبجول .. ولا تحاول إجباره على أداء ما لا يريد .. ولا تحاول فى ذات الوقت القيام بتلك الأعمال بدلًا منه ، وإلا سوف يصبح أكثر سلبية ..

### وإذن ، فكيف تعالج هذا الأمر ؟

 حاول أن تشجع طفلك على الثقة بنفسه من خلال الثناء على سلوكه حين يقوم بمفرده ببعض الأعمال البسيطة ، كالحديث إلى أطفال لا يعرفهم فى الحديقة أو اللعب معهم ..

جر تجنب أن تقول " ليس هناك ما يدعو لهذا الخوف والخجل .. إذا ظللت هكذا لن يجبك أحد .. هيا يا أحمد أرجوك " كل تلك الكلمات التي تتوسل بها إلى ابنك لكي يصبح أكثر ثقة في نفسه ليس لها ادنى جدوى .. وإنها الأفضل أن تدربه



على التحدث مع الآخرين دون خوف أو خجل ..

كها يمكن أن تنمي ثقة الابن بذاته من خلال إبداء نقاط قوته .. " بني .. لقد كنت دائها قادرًا على فعل الأشياء الجيدة والقيام بالأعمال الصحيحة ، إننى فخور بك .. وأنت أيضًا يجب أن تفخر بنفسك " ..

إذا وجدت لديك نقصًا فى معرفة شىء فلا تظن أن أحدًا من البشر لديه المعرفة الكاملة عن كل شىء .. ولا تظن أن أحدًا أيضًا يملك الحس الذى لا يخطىء ..

ولا يعني ذلك "أن ثقة الابن بذاته وإحساسه بقيمتها يتأتى من خلال الكلام والمواعظ، إنها لا بد مع ذلك من المهارسات والأفعال، والإنجازات التى يتدرّب عليها الابن بها يتناسب مع قدراته وإمكانياته ... فاشتراكه في الأنشطة وتعويده على المسؤولية، تجعله منديجًا مع غيره، راغبًا في تقديم ما لديه من مواهب، فلا ينعزل أو ينكمش على نفسه، ومن ثم تتنامى لديه القدرة على القيادة وتحمل المسؤوليات في الأسرة وفي المجتمع، وهذا بدوره يعطيه إحساسًا بالقيمة الذاتية .. ومن ثم الكثير من الإنجاز .. "(۱)

لقد "كان رسول الله ﷺ ينمي ثقة الطفل بذاته عبر عدة طرق ، لينشأ طفلًا قو يًا ، و من هذه الطرق :

ا تقوية إرادة الطفل:

وذلك بتعويده على أمرين اثنين وهما :

ـ تعويده حفظ الأسرار:

كما فعل أنس رضي الله عنه .. أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : خدمت رسول الله ﷺ يومًا حتى أني قد فرغت من خدمتي ،

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا – أكرم مصباح عثمان ~ص ٥٦ بتصرف.



قلت: يقيل - أى ينام بعد الظهر - رسول الله على فخرجت إلى الصبيان ، قال: فجئت أنظر إلى لعبهم قال: فجئت أنظر إلى لعبهم قال: فجئت أنظر إلى لعبهم قال: فجئني في حاجة ، فذهبت فيها ، وجلس رسول الله على فدعني أمي الإتيان الذي كنت آتيها فيه فلما أتيتها قالت: ما حبسك ؟ قلت: بعثني رسول الله في في حاجة له ، قالت: وما هي ؟ قلت: هو سر لرسول الله على رسول الله في مرسول الله على مرسول الله في مرسول الله مرسول

ولا شك أن الطفل عندما يتعلم كتم الأسرار ولا يفضحها ، فإن إرادته تنمو و تقوى ، و بالتالي تكم ثقته في نفسه .

#### -تعويده الصيام:

عندما يصمد الطفل أمام الجوع والعطش فى الصوم يشعر بنشوة الظفر والانتصار على النفس، وبالتالي فإن إرادته تقوى على مواجهة الحياة مما يزيد فى ثقته بذاته .

#### ٢- تنمة الثقة الاجتاعية:

عندما يجالس الطفل الكبار فإن ثقته بنفسه تنمو . و قد كان صحابة رسول إنه ﷺ بصطحبون أبناءهم إلى مجالس النبي ﷺ .

فهذا عمر يصحب ابنه إلى مجلس رسول الله كها أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ: " أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحتُّ أوراقها " فوقع في نفسي النخلة " فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلها لم يتكلها قال النبي ﷺ: " هي النخلة " فلها خرجت مع أبي قلت : يا أبناه وقع في نفسي النخلة . قال : ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا كذا ، قال : ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتها فكرهت . وفي رواية — فإذا أنا أصغر القوم فسكت .



ويؤكد ابن حجر رضي الله عنه على هذه الثقة ووجوب الحرص عليها فيقول رحمه الله تعليقًا على هذا الحديث: "لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير، فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير، لأن عمر تأسف، حيث لم يتكلم ولده، مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبى بكر، ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم "ويعلق ابن القيم على الحديث (١) بقوله: "وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب. وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بها يعرف بحضرة أبيه، وإن لم يعرف الأب وليس في ذلك إساءة أدب عليه ".

وإليك – أخي المربي - مثالًا آخر لاهتهام عمر وتشجيعه للأطفال أن يتكلموا في مجلس الكبار ، وتقديم آرائهم وأفكارهم :

روى ابن المبارك فى الزهد وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم فى المستدرك عن عمر رضي الله عنه قال: فيم ترون أنزلت هذه الآية: "أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب " فقالوا: الله أعلم ، فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم ، فقال ابن عباس: فى نفسي منها شىء يا أمير المؤمنين ، فقال عمر: قل يا بني ولا تحقر نفسك ، فقال ابن عباس: ضرب مثلًا لعمل ، فقال عمر: أى عمل ؟ فقال: العمل ، فقال عمر: لرجل غني يعمل الحسنات ثم بعث إليه بشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله كلها ".

هكذا قالها عمر : " قل يا بني ولا تحقر نفسك" . وقال قبل ذلك لابنه عبدالله : " ما منعك أن تقولها" .

ففى أخذ الطفل إلى مجالس الكبار تظهر نواقضه واحتياجاته ، فيستطيع المربي عند ذلك توجيهه نحو الكمال وتشجيعه على الجواب عندما يطرح سؤال ، فيتكلم

<sup>(</sup>١) الطب النبوي - ابن القيم - ص ٣٩٨.



بعد استئذان وذلك بكل أدب ووقار ، ويتعرف إلى أحاديث الكبار شيئًا فشيئًا فيتهيأ لدخول المجتمع ، وهكذا يتدرج رويدًا رويدًا . (١)

ويمكن تنمية الثقة الإجتهاعية لدى الطفل كذلك من خلال تعويده سنة السلام، فنلاحظ من الرسول ﷺ وصحابته أسلوبًا لطيفًا في غرس سنة السلام في نفس الطفل.

أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال : كان رسول ﷺ يفعله . لذا لنعود الطفل أن يبدأ السلام وخاصة عندما بدخل إلى الست .

وروى البخاري ومسلم عن أبى هريرة رضي عنه أن رسول الله ﷺ قال : " يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير " وفى رواية البخارى : " والصغير على الكبير "

وروى النرمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: " يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك " ..

دخل كلدة بن حنبل على رسول الله ﷺ ولم يستأذن ولم يسلم فقال النبي ﷺ: " ارجع ، فقل السلام عليكم ، أأدخل " – صحيح الجامع برقم ٤٣٩٧ .

وروى أبو داود : عن ربعي بن حراش قال جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله وهو فى بيت فقال أألج ، فقال رسول الله ﷺ لخادمه : أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : قل : السلام عليكم ، أأدخل ، فسمع ذلك الرجل من رسول الله ﷺ، فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن له رسول الله ﷺ " –

 <sup>(</sup>١) لا يعني ذلك أن يمنع الابن من عارسة ما يكون مناسبًا لعمره من اللعب ، فذاك المنع يجعل الابن يعبش في كبره أزمات نفسية على الأغلب ..!!



صحيح الجامع برقم ٢٣٤.

فالنبي عِينَة هنا يدرّب على مهارة إجتماعية ، هي مهارة إلقاء التحية .

.... كما يمكن تنمية الثقة الاجتهاعية للطفل من خلال إرساله لقضاء بعض الحاجات للمنزل ، أو لأحد الوالدين فيتعرف على مجاهيل الحياة ويشعر بفرح ونشوة المعرفة وتتكون لديه ثقة في مواجهة الأمور ، الأمر الذي يمكنه من متابعة حياته بخطى ثابته مركزة بدون خلل أو اضطراب .

.... كما أن حضور الأطفال الحفلات المشروعة والأعراس والمبيت عند أحد أقربائه الصالحين ونومه عندهم يعتبر من العوامل التي تبهج نفوسهم وتحرك مشاعرهم وتصقل اجتماعيتهم وتدربهم على التعامل مع الآخرين وتدعم فيهم حسن العلاقة الاجتماعية ....

... كما أن من الأمور التي تزيد الثقة عند الأطفال، تعويدهم البيع والشراء، فقد أخرج مالك عن سليهان بن يسار قال : فنيّ علف حمار سعيد بن أبي وقاص فقال لغلامه : " خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرًا ولا تأخذ إلا مثله"(١).

إن الطريقة الصحيحة فى بناء شخصيّات أبناتنا بعيدًا عن الهزال الحياتي والنفسي، ألا نسارع إلى تقديم المساعدة لهم حين يقومون بعمل ما بمجرد أن نلاحظ ظهور بعض الصعوبات فى طريقهم .. بل الأفضل أن ندعهم يكملون ما بدأوه ، وإن لم تكن نتيجة العمل فى النهاية متقنة .. وإذا كان لا بد من توجيه أو مساعدة فليكن ذلك من خلال تلميح ، أو إشارة خفية ، وليس بتعليات واضحة ومباشرة ..

١) الإنصات الإنعكاس - محمد ديهاس - ص ٥١ - ٥٥ بتصرف.



ذلك أن من أكبر ما ينمي ثقة الابن بنفسه واحترامه لذاته ؛ أن يكون مسؤولًا عن عمل ما ، مهم كان عمره .. فالأطفال البالغ عمرهم ثلاث سنوات يجب أن نتوقع منهم أن ينظفوا أنفسهم بأنفسهم بعد قضاء الحاجة ، بل وأن يساعدوا في أداء المهام البسيطة في المنزل ، ويجب أن تتزايد هذه المهام والمسؤوليات الأخرى بتقدم العمر مع عدم ربطها بالمكافآت ، فالأطفال يجب أن يقوموا بتقديم المساعدات المنزلية من منطلق مبدأ أن مساعدة الآخرين هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ..

وإذا كان للأب عمل يمكن للابن أن يتدرب على ممارسته ، وجب تدريبه عليه ، فإن ذلك يلقى الثقة في قلبه ، ويعلمه الاعتباد على النفس ، ويطور شخصيته المستقلة ..

وقد شاهدت ذلك بنفسي ، فقد كان أحد من أعرف من التجار يدفع ابنه إلى السفر ومقابلة من يتعامل معهم الأب في تجارته ، وهو يجمل المال للاتفاق على الصفقات التجارية .. كل ذلك وهو ابن أربعة عشر عامًا ، فكان لهذا التدرب في الصغر الأثر الأكبر في شخصية هذا الابن في الكبر من استقلالية التفكير والعمل ..

وإن لم يكن عمل الأب من الأعيال التي يمكن للابن ممارستها ، فلا أقل من أن يهارس الابن ما يستطيع من أعيال ، ويرّغب في القيام بها بجد وإتقان لينشأ بعيدًا عن الكسل ، والترهل ..

#### وهذا مثال من الصين:

" أطفال فى الصين - فى دار حضانة !!! - متواضعة المباني فى جزء منها حجرة هي مصنع صغير ، ليست فيه أجهزة تحتاج لأموال طائلة ولا اتصالات كهربائية معقدة .. فقط مجموعة لمبات كهربائية صغيرة تصلح للبطاريات وجهاز



أقل من حجم اليد يشير : ما إذا كانت هذه اللمبة سليمة أم فاسدة ثم صندوق ورقى فيه ثقوب وورق لاصق ..

يدخل الأطفال ويختبرون كل لمبة ، فإذا كانت صالحة وضعها الطفل في مكان مثقوب بالصندوق أعدله ، وإذا كانت فاسدة ألقاها في سلة مجاورة .. هكذا تتكه ن الاتجاهات والقيم بالعمل لا بالقول " (").

ولكنا فريد هنا أن نؤكد على أمر يضبط نظرتنا إلى مسألة تحمل الابن للمسؤولية، وتكليفه بالأعيال .. هذا الأمر هو أن " الإسلام - وإن كان يبنى الشخصية الإسلامية على تحمّل التبعة والجهد، وعلى النشاط والكد، وعلى التدريب العملي على الحياة منذ الصغر، وعلى إعداد النفس "للتجنيد" فيما بعد .. فيأمر رسول الله على بتعليم الأولاد السياحة والفروسية - إلا أنه لا يذهب إلى هذا المدى من تشغيل الأطفال بغير ضرورة وأهلهم موسرون . إنها يكلف أهلهم بالإنفاق الكامل عليهم حتى يبلغوا سن التكليف. وليست الوسيلة الوحيدة لتعويدهم العمل والشعور بالتبعة هو تكليفهم بالإنفاق على أنفسهم جزئيًا وهم أطفال ، وكليًا وهم مراهقون ( بعد الثانوية العامة ) إنها يكون ذلك تحبيبًا لا إلزامًا ، حتى يجين وقت الإلزام .. " <sup>(١)</sup> .. وتأكيدًا على معنى في غاية الأهمية نريد استقراره في نفوس الأبناء ، وهو أن " يتعلم الأبناء كيف يقومون بشؤون أنفسهم دون الاعتباد على أحد قدر الإمكان ، فذاك سمة عامة من سهات المؤمن سواء أكان صغيرًا أم كبيرًا ، وقد ورد في الحديث الصحيح أن نفرًا كانوا عند رسول الله ﷺ فقال : " ألا تبايعون رسول الله ؟ فقالوا : علام نبايعك ؟ قال : تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ، والصلوات الخمس ، وتطبعوا " وأسرّ كلمة خفية : " ولا تسألوا الناس شيئًا " قال راوي الحديث : فلقد

<sup>(</sup>١) تربية الأطفال في رحاب الإسلام - خولة درويش - ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج٢ - ص ١٥٧.



رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فيا يسأل أحدًا أن يناوله إياه . " (١)

بل إن رسول الله - ﷺ - يؤكد على قيمة الإستغناء عن سؤال الناس ، ويعلمنا أنها سبيل الجنة .. كما في حديث ثوبان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه: " من تكفّل لي أن لا يسأل الناس شيئًا ، وأتكفّل له بالجنة ؟ " فقلت : أنا فكان لا يسأل أحدًا شيئًا . رواه أبوداود بإسناد صحيح ، صحيح الجامع برقم ٢٦٠٤ ."

إن الذين يتربون تربية لينة مترفة سهلة ، قد يهربون من المسؤولية فى الكبر ، ويجبنون عن مواجهة أعدائهم ، ولا يستطيعون المثابرة فى مواجهة الحياة ، فالواحد منهم كها قال الشاعر :

حر النسيم بجرح خده ولمس الحرير يدمي بنانه. (<sup>۲)</sup>

والأب الحكيم هو من يعوّد ابنه الإعتباد على الذات ، ويدرّبه على ممارسة الحياة ، ومواجهة تحدياتها ..

خد مثالا:

(أحمد) يريد الخروج مع أبيه إلى السوق .. وينتهز الأب الفرصة لتدريبه على مواجهة العوز والحاجة ، من خلال تعليمه أنه لا يمكنه الحصول على كل ما يراه و برغب فه ؟!

فيقول له : هل تريد الخروج معى إلى السوق يا " أحمد " ؟

أحمد: بالتأكيد با أبي .

الأب: سنذهب لرؤية البضائع ، ولن نشترى اليوم شيئًا . هل مازلت تريد الذهاب ؟

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>٢) مستفاد من " التربية على منهج أهل السنة والجياعة " - أحمد فريد ص ١٠١.



أحمد: نعم يا أبي .

.... يذهب الأب و" أحمد " إلى المحلات .. يطلب " أحمد " شراء بعض الألعاب لأنها أعجبته .. يقوم الأب بتذكير " أحمد " أنه ليس يوم الشراء .. وربها نستطيع الشراء في يوم آخر ..

ماذا تعلم الارز " أحد " ؟

تعلم أنه ليس من الممكن أن يشتري كل ما تقع عينه عليه ..

و بعد هذه التجربة " الحياتية " ، بدأ الأب يوضح " لابنه كيف يمكن توزيع مبلغ محدد من المال على شراء كل ما يحتاجه المنزل من طعام وملبس وضروريات ونفقات السيارة وغيرها . محاولًا إشراكه فى تخطيط الميزانية " (١)

و محاولًا فى ذات الوقت التأكيد على أهمية القناعة .. و على أن العطاء هو طريق الإنسان للترقي من سلبية اليد السفلي إلى إيجابية اليد العليا ..

" عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم مالته فأعطاني، ثم قال: " يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بلشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل و لا يشبع، والبد العليا خير من البد السفلي " قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزرأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا "

.... فجاء توجيه النبي على الله عنه بعد العطاء ليؤكد أن النصح ليس عن بخل، وإنها عن حرص على تهذيب النفس من شوائب الإتكالية والإلحاح بالسؤال " (").

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك – د. سال سيفير – ص ٢٦٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د/ عادل رشاد غنيم - ص ١٦٧ ، ١٦٧ .



وهذا ما أكّد عليه - في حس تربوي دقيق - ابن القيم رحمه الله بقوله : "وينبغي لولي الطفل أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب، فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة ، ويعوده البذل والعطاء ، وإذا أراد الولي أن يعطي شيئًا ، أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء " .

إن أكثر الآباء .. يوفرون لأبنائهم كل شيء ، ويقومون عنهم بكل عمل، وهم يظنون أنهم بذلك بجملون عنهم الهموم ، ويعافونهم من الإرهاق..!!

إن هؤلاء الآباء في الحقيقة يجرمون أبناءهم من أبسط حقوقهم ، ألا وهو الاعتباد على الذات .. ذلك الإعتباد الذي يبني روح المسؤولية في نفوسهم ، وينمي تقتهم بذواتهم ، ويكسبهم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في ما يخصهم ويتعلق محاتب ..

هذه الحياة التى يعيش أبناؤنا فى زمانها الصعب ، ويجب عليهم أن يقتحموها، ويواجهوا مشكلاتها .. عبر تحمل المسؤولية الذى هو السبيل الأفضل لتطةر الشخصة ..





# الفصــل الثاني المران يصنع الإتقـان



حين ترى مسيرة فرقة من الجنود خلال عرض عسكري ، تذهلك صفوفها المستقيمة وخطواتها الرشيقة وسيرها الخالي من الأخطاء .. أليس كذلك ؟

هل تعتقد أنهم يملكون مقدرة خاصة وبراعة فريدة تؤهلهم لذلك التناغم الحركي ؟ أم أن الحقيقة أن هؤلاء الجنود حين بدأوا لم يكن لدى أحدهم من الرشاقة شيء ، فقام من دربهم بصبر كبير على تدريبهم على كيفية أن يسيروا معًا بطريقة مناسبة وفي تناغم جميل ؟

لقد قضوا الساعات يكررون نفس الخطوات مرارًا وتكرارًا ، و ربها صرخ بعض الجنود لكثرة التدريب ، وربها ملّ بعضهم من التكرار ..

ولكن النتيجة التي استطاع مدربهم تحصيلها من ذلك هي ذلك النناغم الجميل والعمل المنقن .. الذي نتعجب نحن من كماله وجماله ..

وبمثل هذه الطريقة يمكن أن تنجح مع أبنائك .. فكيف يكون ذلك ؟

# • مهارة البحث عن البدائل:

نحن نعيش في عالم أصبح الذكاء العاطفي أكثر أهمية من الذكاء العقلي .. (1) ذلك أن الذكاء العاطفي يدفع الابن إلى أن يفهم مشاعره فهم يمكنه من اتخاذ قراراته وإدارة سلوكياته بطريقة أفضل - وخاصة خلال الأزمات - حيث يتعين أن عسر الطفار التصرف ..

ومن هنا فقد مست الحاجة إلى تنمية هذا النوع من الذكاء لديهم لأن هذا

 <sup>(</sup>١) مصطلح الذكاء العاطفي هو أحد المصطلحات الحديثة ، وهو يعني قدرة المرء على تبين مشاعره
 الحاصة ، وكذلك مشاعر الآخرين ، والتي تمكنه من السيطرة على مشاعره وعلى علاقته بالأخرين.



الذكاء سيساعدهم في علاقتهم المستقبلية بالآخرين ..

وللوصول إلى هدف تنمية هذا اللون من الذكاء عند أبنائنا ، فإنه يتعين علينا أن نشجعهم عندما يتمكنون من تحديد مشاعرهم ومشاعر الآخرين بدقة ، وأن نثني عليهم حين يستقرنون تلك المشاعر ، ونقدر ذلك فيهم : " لقد عرفت أنك تركت أخاك يلعب قبلك حين رأيته حزينًا .. كم أنا فخور بك "..

كما ندفع أبناءنا إلى المران على اتخاذ القرارات فى مواجهة المواقف المختلفة ، مع التحكم فى المشاعر ، بل وتقبل مشاعر الآخرين ، والنظر إلى الإختلاف فى الرأي مع الآخر على أنه ميزة ، والتدريب على البحث الدائم عن بدائل لوسائل مه احقة الأزمات والمشاكل بطرق لا يشوبها الغضب ..

ولا شك أن كل هذه المهارات فى حاجة للمران الدائم ، والتدريب الجاد على فن التعامل مع ضغوط الحياة، وفن التعامل مع الآخر .. وبخاصة فى ظل طريقة التعليم السائدة فى الواقع ، والتى تعتمد على " التلقين والحفظ والتكرار ، فتقوى ملكة الحفظ والذكرة لدى الطالب ؛ لكنها فى غالب الأمر تؤدي إلى خول قدرات الخيال والإبداع .. بل إننا لا نبائغ حين نقول إن هذه الطريقة تقتل الإبداع لدى أبنائنا ، فاليوم الدراسي يطول لساعات كثيرة ، والواجبات الدراسية تستغرق بقية الوقت ، فلا يبقى عند أبنائنا أى وقت للتفكير الإبداعي .. " (١٠) ، فنجدهم عند مواجهة المشاكل التى تتطلب جهدًا عقليًا لحلها لا يملكون أدنى قدرة على حلها..!!

ومن هنا وجب علينا مساعدة أبنائنا على التفكير الإبداعي عبر تدريبهم على مهارة البحث عن البدائل فى كل ما يواجهون من مشكلات أو أمور علمية أو عملية، وتغيير طريقة التلقين إلى طرق أكثر مشاركة وتفاعل .. كل ذلك عبر

<sup>(</sup>١) نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي -د/ عبد الكريم بكار - ص ١٥١.



التدريب والتوجيه والتزويد بالخبرات .. (١)

وقدوتنا فى ذلك رسولنا المربي ﷺ الذى "كان يدرب أصحابه ، ويزودهم بالخبرات والتوجيهات اللازمة ، والمعلومات ، ويصحح أخطاءهم ، كل ذلك بطريقة علمية توجيهية ، وبمواقف عملية تطبيقية ..

وخذ مثالًا على ذلك توجيهه على لماذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ، فقال :
" إنك تأتي قومًا أهل كتاب ، فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خس صلوات فى كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكراتم أموالهم . واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" أحد حه الدخارى ٣ / 13 .

... وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ حين بعثه إلى اليمن قال له : "كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بيا في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ. قال : فإن لم تكن في سنة رسول الله ؟ قال : فضرب رسول الله ﷺ صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الما يرضي رسول الله ﷺ أخرجه أحمد م / ٣٠٠ ... " (٢٠٠).

أخى المربي – أبًا وأمًا –

إن هناك أوقاتًا ، يحتاج فيها الابن للتفكير قبل أن يتصرف ، فلا تتطوع بحل مشكلاته بدلًا منه ، ودعه يوجد البدائل الخاصة به .. فقط يكون دورك هو تعليمه

 <sup>(</sup>١) هذا لا يعني أن ننسى ما لثقافتنا الإسلامية من خصوصية ، فبعض العلوم لابد فيها من التلقين
 كعلم القراءات مثلًا .

 <sup>(</sup>۲) علم النفس الدعوى - د.عبد العزيز النغيمشي - ص ۲۸۱ - ۲۸۶ بتصرف.



أن التفكير قبل اتخاذ أية خطوة يمده بالخبرة الكافية للتغلب على المشكلة التى تواجهه .. يمكنك أيضًا إعطاء البدائل ، ثم تتركه يفكر في القرار الصحيح .. بل وبكل الحب، قدّم له المساعدة في الإختيار بين البدائل التي تعرض عليه ...

كما يمكنك تنمية مهارة البحث عن البدائل ، والاختيار بينها من خلال التأكيد على مبدأ الشورى .. تلك المنحة الإلهية للعقل البشري المحدود . والتي لا تنحصر فى الأمور السياسية ، وإنها تمتد إلى مشاورة الزوجة والأبناء ، والتفكير معهم فى الحلول البديلة لمشاكلنا ..

إن المربي الفطن هو من يحاول تدريب أبنائه على هذا المبدأ العظيم " مبدأ الشورى " ، و تشجيعهم على التعبير عن رأيهم ، وعدم استصغار مساهماتهم في الخلول للمشكلات .. كل ذلك بخطوات متأنية متدرجة ، منها :

- ١ تحديد المشكلة بدقة
- ٢- تحديد الغاية التي يريد الابن الوصول إليها .
  - ٣- التمهل والتفكر قبل القيام بأي عمل .
- ٤- استخلاص أكبر عدد من الحلول للمشكلة.
  - ٥- التفكير في ميزات كل حل وعيوبه .
- ٦- بعد التوصل للحل لا بد من إخضاعه للتجربة.
- ... هذه الخطوات تعلم الابن كيف يواجه المشكلة .. (١)

#### خذ مثالا :

يأتي الابن إلى أبيه باكيًا لأن أخته قد ضربته ، من أجل أن تأخذ لعبته ..

ف ١ - يحاول الأب التعرف على المشكلة

<sup>(</sup>١) حاول أيها الأب والمربي أن تطبق ذلك مع أبنائك، وسندهش من الخير الكثير الذي ستحصل عليه، ولا تستصغر أبدًا مساهمات الأبناء، فإني أؤكد لك أنه ما من مرة استشرت فيها أبنائي إلا استفدت من هذه الاستشارة فائدة عظيمة ...



ثم ٢ ~ تحديد الغاية التي كانت الأخت تريد الوصول إليها .. " أخذ لعبة أخدما "

ثم ٣ - التمهل قبل ضرب أخيها ، فربها أدى ذلك إلى تعقيد الأمر

ر. ثم ٤ - استخلاص عدد من الحلول الممكنة .. يمكن أن يلعبا معًا باللعبة ، أو تلعب الأخت بلعبة أخرى

ثم ٥ - التفكير في نتائج هذه الحلول

وأخيرًا .. تجربة أحد هذه الحلول بعد التفكير في مميزاته التي ترجح على ... (١)

#### و هذا مثال آخه :

يأتي أحمد إلى أمه باكيًا لأن أخته سميه قد سخرت منه ..

أحمد: إني أكره سميه ، إنها تسىء إلى .

الأم بهدوء : ماذا حدث قبل أن تبكى ؟

أحمد: قالت لي أخرج من الغرفة ورفضت أن أشاركها اللعب بالكومبيوتر .. الأم: وماذا حدث قبل ذلك ؟

أحمد : ( وهو أقل غضبًا ) لقد ذهبت إلى حجرة الكومبيوتر ، وقلت لها أريد أن ألعب بالكومبيوتر ، فأنت تلعين منذ الصباح ، وقد حان دوري .

الأم: أعتقد أن من حقك أن تلعب كها لعبت ، ولكني لا أرى أن الطريقة التي انبعتها هي الطريقة الأفضل .. فهل ترى أنها الطريقة المثل أم أن غيرها قد يكون أفضل ؟

أحمد: ( متوقفًا عن البكاء، وآخذًا في التفكير ) إنني أرى أنها طريقة جيدة .. أعتقد ذلك ..

الأم : ولماذا ترى ذلك ؟

أحمد: لأن سمية ترفض أن تدعني ألعب ..

<sup>(</sup>١) فن تنشئة الأطفال - عكاشة عبد المنان الطيبي - ص ١٣٨ ، ١٣٩ .



الأم: نعم .. اللعب حقك ، ولكن هل كان يمكن أن تطلب نفس الطلب بطريقة ألطف؟

أحمد: نعم يا أمى .. سأحاول أن أكون ألطف في المرات القادمة ..

وهذا مثال ثالث :

يأتي الابن إلى أمه شاكيًا من زميله الذي ضربه فى المدرسة ، فلا تكون ردة فعل الأم : " يا ابني اللي ضربك اضربه !! " .. وإنها تبدأ الأم فى تربية الابن على الدائل الكثيرة لحل هذه المشكلة ، فتسأله :

- ماذا تقترح للتعامل مع زميلك الذي ضربك في المدرسة ؟؟

وتستمع بكل اهتهام وحيادية لاقتراحاته ، وتعلق عليها بشكل غير مباشر ، فقد بقول :

- الحل الأول: أن أضربه .. فتسأله: هل لديك حل آخر؟

- الحل الثاني: أبلغ عنه المدرس .. فتسأله: هل لديك حل آخر؟

- الحل الثالث: أن أسامحه .. فتسأله: هل لديك حل آخر ؟

- الحل الرابع: أخذ أغراضه .. فتسأله: هل لديك حل آخر ؟

- الحل الخامس : أكلم زميلي الآخر لمقاطعته .. فتسأله : هل لديك حل -

آخر؟

- الحل السادس: لا أدعوه لحفلتي القادمة .. فتسأله: هل لديك حل آخر؟ - الحل السابع: أقاطعه ولا أكلمه .. فتسأله: هل لديك حل آخر؟

- الحل الثامن .. وهكذا ..

وبهذه الطريقة يسمح المربي – أبًا وأمًا – لتفكير الابن وخياله أن ينطلقا في اختيار الحلول والإبداع في علاج المشكلة ...

" إن كثيرًا من الآباء يشكون من أن أبناءهم لا يتعاونون معهم ، ولكنهم لم بطلبوا من أبناءهم أن يقدموا آراءهم أو أفكارهم ، إنهم يأمرون أبناءهم فحسب ويخبرونهم بها يجب القيام به .. إن الجميع سيشعرون بالمزيد من السعادة عندما لا



يرون أحدًا يملي عليهم السلوكيات والتصرفات .. وعندما تطلب منهم مقترحاتهم حول حل مشكلات الأسرة " (١).

فحاول - أخي المربي ، أبًا وأمّا - دفع أبنائك للتفكير دائمًا فى بدائل كثيرة لحل المشكلة التى يواجهونها .. فإذا خرجوا ببدائل عديدة ؛ فاسألهم أيها يجدونه أكثر مناسبة للموقف الذى أنتم فيه؟!.

واعلم أن هذا الأمر يحتاج جهدًا من الابن ، ولكنه يعلّمه أن السياء لا تمطر أفكارًا ، وأن على الإنسان أن يبذل الأسباب ويتخذ الوسائل التي تجعله يحصل على الأفكار الانتكار به لم اجهة مشاكل الحاة المه صة .

# تدریب عضلة الستقبل:

معظم الأطفال لا يفكرون طويلًا في المستقبل .. إنهم يندفعون إلى ما يريدون دون النفكير في العواقب .. إنهم يعيشون اللحظة .. فإذا كانت سعادة اللحظة بالنسبة إليه أن يرمى بالإسطوانات المدبحة في الهواء وكأنها قرص رياضي فإنه يفعل .. أو يفعل أي شيء آخر يسعده !!!

ولا يمكن تدريب عضلة المستقبل لدى أبناتنا إلا من خلال تدريب عقولهم على التفكير الإبداعي ، وتدريب نفوسهم على التطلع إلى الأفضل ، وعدم الحوف من الجديد .. ذلك الحوف الذي قد يكون قد ملا نفوس الكثيرين منا - نحن الآباء - حتى صغناه أمثالًا تلوكها ألسنتنا " مثل قولنا " لا تعرف خيره حتى تجرب غيره " .. أو قولنا : " الذي تعرف خير من الذي تتعرف عليه " .

إننا كآباء وأمهات " في البيوت مطالبون بتكوين عقلية الطفل نحو المتغيرات والأشياء الجديدة تكوينًا متوازنًا ، فلا يستمسك بالقديم لقدمه ، ولا يفرح بالجديد

<sup>(</sup>١) مستفاد من / للنجاح مع الناس - جيمس فان فليت.



## لجدته ، و بما يساعد على هذا الأمر ما يلي :

ا جعل الطفل يعتقد أن الحكمة ضالة المؤمن ، فأنى وجدها فهو أولى بها كها ورد فى الحديث - وأن كلمة الحق قد تأتي من صالح ، كها تأتي من طالح ، وقد تأتى من صديق ، وقد تأتى من عدو .

٢- تعويد الطفل على التجريب، فإذا كان مترددًا بين أسلوبين في عمل شيء ما

- مثلًا - فإنه يحقّز على تجريب الأسلوبين حتى يرى أيهما أنجع .. ٣- يفهم الطفل أن النظم والوسائل التي اخترعها الإنسان ، إنها اخترعها

الم يقهم الطفل ان النظم والونسان اللي الحريمية الرئيسان ، بين الحريبية المرابطة الم

ويمكن تأكيد ذلك عبر الذكر الدائم لمحاسن التغيير والتجديد، وأن بإمكاننا من خلال الاستفادة من الأشياء الجديدة أن نصبح أكثر النزامًا وأكثر نجاحًا ...

وإليك بعض الناذج لتوضيح السبيل إلى بناء التفكير الإبداعي لدى الأبناء:

- " توضع أمام الأبناء جهاز هاتف أو ساعة أو منبه ، ثم يطلب منهم التفكير
   فيما يمكن إدخاله عليها من تحسينات ..
- يقال للأبناء : فكروا معنا في التصرف الذي يمكن أن تقوموا به حيال .
   الم اقف التالبة :
  - دخلت المطعم ، وبعد أن أكلت لم تجد في جيبك نقودًا ؟
  - شخص لا تعرفه أقبل نحوك وادعى أنه يعرفك وشرع يحدثك؟
    - اكتشفت وأنت في المدرسة أن لوني نعلك مختلفان ؟
      - · تشابهت وجوه البشر .. ماذا يحدث ؟" (٢)

وحتى من خلال اللعب ، يمكن تدريب الأبناء على التفكير الإبداعي ، ودفعهم لابتكار أكبر عدد ممكن من الحلول لمشكلة ما ، ثم اختيار أفضل

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية -أ. د/ عبد الكريم بكار -ص ٤٨.

<sup>(</sup>۱۱/۲۱ د. المالة - ص ۲۲،۲۱ .



الحلول..(١).

خذ مثالا :

" نطلب من أبنائنا أن يفكروا فى طرق جديدة لاستخدام صندوق النفايات .. ونؤكد لهم أنه ليس من المهم إطلاقًا أن نأتي بأية فكرة وإن بدت سخيفة تمامًا ، بل الهدف من اللعبة هو أن نجمع أكبر عدد ممكن من الأفكار ..

قد تسمع منهم من يقول: نضع اللعب فى الصندوق.. أو من يقول: نستخدم الصندوق بدلًا من الدلو.. أو: نستخدم الصندوق كسلة لكرة السلة.. أو: نلس الصندوق بدلًا من القعة.. أو غيرها من الأفكار..

فقط : قم بكتابة الأفكار ، ثم ضع حول كل فكرة جيدة داثرة .. وأغفل الأفكاء السخفة .. "(<sup>(7)</sup>

ومما يدرّب أذهان أبنائنا ويساعدهم على الإبداع ويطوّر قدرة عقولهم على التخيل .. الأسئلة الغريبة والغير مألوفة ، فالابن حين يتخيلها ويفكر لها في إجابات يقوم بتدريب للذهن على الإبداع ..

مثال : نسأله ما هو طول فرحتك ؟ ما هى رائحة الخير ؟ ماذا يشبه الحرف "ل " م: الحمه انات ؟... <sup>(٣)</sup>.

كها أن للأسئلة التى تبدأ بـ " ماذا لو ؟ " فائدة كبيرة فى دفع ذهن الابن فى طريق الإبداع ... مثل : ماذا لو طلبنا من السرير أن يأتى إلينا بدلًا من أن نذهب إليه ؟

ماذا لو وضعنا في الأرز سكرًا بدلًا من الملح ؟

 <sup>(</sup>١) والمقصود هنا ليس الوصول إلى الحل الأمثل ، وإنها التدريب على مواجهة المشكل بمرونة أكبر ،
 واستعداد لابتكار الحلول ..

 <sup>(</sup>۲) كيف تنشىء طفلًا يتمتع بذكاء عاطفى – لورانس! . شابيرو – ص ۲۱۱ ، ۲۱۱ يتصرف.

<sup>(</sup>٣) ٣٠ طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية - د. على الحيادي - ص ٤٤ بتصرف .



.. ولا شك أن من أكبر الوسائل التى تدرّب عضلة المستقبل عند أبنائنا ، وتساعدهم على التفكير الإبداعي ، شبكة الإنترنت .. تلك الشبكة التى تفتح "عالمًا جديدًا لتعليم الأطفال المهارات الإدراكية ، وأيضًا المهارات الإجتماعية والعاطفية .. والفرص المتاحة للأطفال لتعليم أنفسهم عن طريق الإنترنت هى فرص غير عدودة تقريبًا .. وعلى الرغم من أن هناك بعض المحاذير التى يجب على الآباء المخاذما عندما يقضى أطفاهم وقتًا أطول فى الفضاء الإلكتروني ، إلا أن فائدة هذه الوسيلة الجديدة سوف تفوق فى مجملها ما ينتج عنها من مشكلات .. بل إنني أؤكد أن الخطر الأساسي إنها يحدق بالأطفال الذين تخلفوا بسبب من عدم ساح آبائهم له ماكتشاف الكومبيوتر والإنترنت .. ذلك العالم الجميل المفيد " (١)

إن إمكانيات تطوير مهارات الذكاء العاطفي على شبكة الإنترنت تفوق حد غيلاتنا ، فهي تجعل التعلم تجربة تفاعلية متعددة الجوانب ، وتقدم لهم إمكانات لا حصر لها حيث يمكنهم زيارة الكثير من المكتبات ومطالعة العديد من الكتب والمجلات .. كها أنهم عبر هذه الشبكة الإلكترونية يمكنهم تكوين الصداقات والتعامل مع المجموعات المعتمدة على نفسها في حل بعض مشكلاتها اليومية ..

ولأن هذه الوسيلة الجديدة على هذا القدر من الأهمية ؛ فإنه من الضروري أن نعلم أبناءنا قواعد الذوق اللازمة للتواصل مع الأخوين ، ونتفق معهم على ضوابط هذا الإتصال .. ونعلمهم قدر المعلومات المسموح لهم بإدراجها على الشبكة .. '''.. وندربهم على كيفية التعامل مع المواقف غير السارة ، ونناقش معهم المخاطر التي يمكن التعرض لها ، كها نناقش معهم قواعد السلوك الأخرى ..

إن واجبنا كمربين أن نقرر الحدود الأساسية التى على الأولاد أن يسلكوا فى نطاقها ، لكن علينا أن نتركهم يقررون لأنفسهم ضمن هذه الحدود..

<sup>(</sup>١) كيف تنشىء طفلًا يتمتع بذكاء عاطفي - لورانس إ . شابيرو - ص ٤٥٨ - ٤٦٣ بتصرف

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال ، ليس من الضروري أن يبوحوا بأسهانهم وعناوينهم لأحد لا يعرفونه ..



إن هذه هي الطريقة الوحيدة الصحيحة حتى لا يتقدم العمر بالابن دون أن يتطور تفكيره، ومقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة. ومن ثم تحوله من الدوران في أحلام الأماني، إلى التقدم إلى معطيات الواقع، والتفكير في سبل التعامل مع الجديد عبر تدريب عضلة المستقبل.

# المارسة تصنع التفوق:

" يتهرب أكثر الأطفال من أداء واجباتهم المنزلية ، ويباطلون فيها حتى اللحظة الأخيرة ، وإذا قاموا بها قاموا بذلك بسرعة شديدة لا يبذلون فيها أدنى حمد...

يشعر الآباء بالإحباط وخيبة الأمل ، فهم يريدون لأبنائهم الدرجات الممنازة، وهم يؤمنون أن الواجبات المنزلية تقري مهارات الأبناء ، فالمهارسة تصنع التفوق..

أمّا الأبناء فيرون الواجبات عملًا متكررًا ومملًا ، بل وربيا نظروا إليها كلون من ألوان العقاب .. !!!

ونحن نريد أولًا أن نؤكد على أنه ما لم يكن لدى الابن الدافع الداخلي لإتمام واجبه المنزلي،فلن تجدى محاولاتنا الخارجية لإلزامه ..!!

ولذلك فإن أول ما يجب أن نعلمه نحن أن الواجبات المنزلية هي مهمة أبنائنا، وليست مهمتنا نحن ..إنها نحن فقط يمكننا القيام بدور المساعدة والمعاونة م وليس القيام بالواجبات بدلًا منهم ..

نعم أخى الأب والمربي .. لا تفعل هذا الخطأ ، ولا تقع فى ذلك الشرك .. وإذا كنت قد وقعت فيه قبل ذلك ، فعليك أن تتوقف من اليوم ، وعليك أن تخبر ابنك أن مهمتك تجاهه هى المساعدة ..

وابدأ فى تحديد وقت ثابت للقيام بالواجبات المنزلية ، ولا بأس بالتشاور مع الابن فى تحديد الوقت المناسب لذلك .. ومن ثم تحديد أوقات النشاطات الأخرى كالرياضة أو ممارسة الهوايات ..



فإذا بدأ الابن فى القيام بواجبه ، فيمكن أن نساعده فى بعض الأسئلة التى قد يشكل عليه حلها ، وذلك عبر نقاشها معه ليتأكد لديه أن كل مشكلة لها حل ... ونشجعه فى كل خطوة من خطوات الحل : " لقد قمت بأداء الخطوة الأولى بشكل صحيح ، وأنا وثق أنك ستقوم بأداء الثلاث خطوات التالية دون مساعدتى " (1)

فاذا انتهى الابن من واجباته بسرعة ، فلا تعاقبه على أدائه السريع لواجباته ، طالما أنه دقيق في أدائه ، فيمكن حينها أن نطلب منه إعادة الواجبات مرة أخرى ...

ونؤكد هنا أيضًا على أمر فى غاية الأهمية ، وهو ألا نحصر هدف الابن فى الحصول على الدرجات العالية وفقط .. فإن هذا الأمر لا يرشده إلى حب العلم أو معرفة قيمة العلماء بقدر ما يشعره أن عليه اقتحام المادة الدراسية ليحفظها ويتفوق على أقر انه وزملائه ، ويهزمهم بأرقام درجاته .!!!!

" إن تدريب الطفل يكسبه معرفة وعلمًا ، فعندما يبدأ بالنمو ويبتدى بتشغيل يديه في عمل من الأعمال فإن ذلك يثير في عقله اليقظة . فيشاهد أمامه كيف يدرب ويعيد هو بنفسه ذلك العمل ، وهكذا يتقن العمل ، ويتطلع إلى إجادة العمل خطوة خطوة ...

أخرج أبوداود عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مر بغلام بسلخ شاة وما يحسن فقال له رسول الله ﷺ: " تنح حتى أريك " فأدخل يده بين الجلد والدم فدحس بها حتى دخلت إلى الإبط.

بمثل هذه التجارب العملية فى تدريب الطفل يمكن أن تتفتح آفاق معرفته ، وتتوسع مدارك ذهنه وعقله ." <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك - د. سال سيفير - ص ٢٧٧ - ٢٨٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) الانصاب الانعكاب - عمد دراس - ص ٨٢.



#### · V/+. i=

" يرى الأب ابنه وهو يحاول أن يضع شريط الفيديو بطريقة خاطئة ، فيقوم بهدوء ويقول لابنه : " أنت تريد أن تشاهد هذا الشريط ، وأنت تتعجل فى وضع الشريط ، لذلك فإنك تضعه بطريقة خاطئة ... دعنى أضع لك الشريط فى الجهاز وراقبنى ، وبعد ذلك أخرج أنا الشريط من مكانه لتضعه أنت " ...

ويراقب الابن أباه فيها يفعل .. ثم يقلده فى كل حركة من الحركات الصحيحة .. وهكذا تنتقل خبرة الأب بمنتهى الهدوء إلى الابن ..

اجعل الابن يقوم مثلًا " بجمع الأطباق والأكواب .. والأم تقف في المطبخ.. والأب يرتب الحجرات .. والأخت تعنى بالنباتات المنزلية .... ثم في المساء يشارك الابن في إعداد العشاء ، وتقوم البنت بكي الملابس مثلًا .. " ولا تجعل شعارك في التعامل معه " إن ابني صغير ، ولا بد أن أقوم بهذه الأمور بدلًا عنه " .. وإنها ليكن شعارك " إن ابنى إنسان ويمكنه أن يقوم ببعض الأعمال وينجزها بشكل صحيح "(').

وقم بتدريبه ، ولو تعرَّض في تدريبه للخطأ ..!!

نعم .. إن ممارسة الابن لبعض التجارب قد يوقعه فى بعض الخطأ والألم، ولكن هذا الألم فى حقيقته رحمة نرحم بها أبناءنا بتعليمهم الخطأ من الصواب بعاطفة منضبطة . ، وتدريبهم فى ذات الوقت على الطاعة للوالدين ؟!

" إن الذين يرغبون في إنضاج أبنائهم بعيدًا عن النصائح المباشرة هم الذين يستطيعون تعليم الأبناء من خلال سلسلة من الأعمال الصغيرة ، ويتفاعلون معهم وينقلون لهم كل القيم السامية التي يحلمون بها " (٢٠) عبر خبرات واقعية ، ومران عمل .. وليس من خلال نصائح نظرية لا تحمل جنين العمل ..

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ١٢٩ بتصرف

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق – ص ١١٦ .



" .. فهذه أمهات أبناء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يشجعن أطفالهن
 على الجهاد ومقاتلة الأعداء دونيا خوف عليهم أو حماية زائدة لهم ..

فقد روى ابن أبى شيبة عن الشعبي: أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم يطق حمله ، فشدته على ساعده بنسعة ، ثم أتت به النبي على الله : يا رسول الله ، هذا ابني بفاعل عنك ، فقال النبي على: أي بني احمل ها هنا ، أى بني احمل هاهنا ، فأصابته جراحة فأتى النبي على فقال : أى بني لعلك جزعت ، قال : لا يا رسول الله .

وروى ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رد رسول الله عمير بن أبى وقاص عن مخرجه إلى بدر واستصغره ، فبكى عمير رضي الله عنه فأجازه ، قال سعد فعقدت عليه حمالة سيفه ولقد شهدت بدرًا ، وما فى وجهي إلا شعرة واحدة اسمحها بدى .

فهؤلاء تربوا على الجهاد، ولم يعرفوا التثاقل أو الكسل أو الخمول، إنها كانوا يحاولون بشتى الوسائل الخروج ومقاتلة الأعداء، لينالوا إحدى الحسنيين، لذا بنوا حضارة ومستقبلًا مشرقًا. " (1).

وهذا مثال آخر من واقعنا .. "أساهير" الطالب الياباني الذي بعثته حكومته في ألمانيا يقول : لو أنني اتبعت نصائح أستاذي الألماني الذي ذهبت لأدرس على يديه في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء ، كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية ، كنت أحلم أن أتعلم ، كيف أصنع محركاً صغيرًا؟! ..

وبدلًا أن يأخذني الأساتذة إلى معمل ، أو مركز تدريب عملي ، أخذوا يعطوني كتبًا لأقرأها ، وقرآت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها ، ولكنني ظللت أمام المحرك ، أيًا كانت قوته وكأنني أقف أمام لغز لا يحل!!

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم عثمان - ص ٥٢.



وفى ذات يوم ، قرأت عن معرض عن محركات إيطالية الصنع ، وكان معي راتبي ، وجدت فى المعرض محركًا قوة حصانين ثمنه يعادل مرتبي كله، فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلًا جدًا ، وذهبت إلى حجرتي وقلت لنفسي: هذا هو سر قوة أوروبا ، لو استطعت أن أصنع محركًا كهذا لغيرت تاريخ اليابان .. بعد أن رفعت الغطاء جعلت أفككه قطعة قطعة رسمتها على الورق بغاية الدقة ، وأعطيتها رقيًا ، وشيئًا فشيئًا فككته كله ، ثم أعدت تركيبه ، فشغلته فاشتغل ، كاد قليي يقف من الفرح ، استغرقت العملية ثلاثة أيام ، كنت آكل فى اليوم وجبة واحدة ، ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل " (1)

أخى المرس - أبا وأمّا - هذه النصيحة التربوية أصوغها لك في كلمات ..

درّب طفلك على الطرق التى تؤهله للنجاح ، وعلمه ضرورة بذل الجهد لتحقيق الأهداف .. وادفعه إلى ممارسة العمل بنفسه .. فإن كل ذلك هو سبيله إلى التفوق .. فالمهارسة تصنع التفوق .. والمران يورث الإتقان .



<sup>(</sup>١) علو الهمة - محمد أحمد إسهاعيل - ص ٢٩٥.



# الفصــل الثالث الاتكالية . . بحر الحرمان



ينظر الآباء إلى الأبناء ، فكلما عجزوا عن القيام بشىء قالوا : " غدًا يكبروا ، ويستطيعوا الإعتباد على أنفسهم " !!

ويقوم الآباء للأبناء بكل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس ، دون أن يكلفوهم عناء خدمة أنفسهم أو القيام بواجباتهم .. !!

ثم نسمع شكوى الآباء من أن الأبناء " لا يقومون بواجباتهم الدراسية و لا يذاكرون .. أو يشترطون لذلك أن تفتح الأم للابن حقيبته وتسأله ما يحتاجه منها .. أو غر ذلك من " الشروط " للقيام بواجباته ؟!!

ولو بحثنا وراء الأسباب التي تدفع الآباء إلى ذلك ، سمعنا كلمات من مثل " إننا نحبهم ، ونخاف عليهم ،،

ولكن ذلك الحب وهذا الخوف لا يؤدى إلا إلى قتل الروح الإستقلالية لدى الأبناء .. وإخراج جيل إتكالي لا يتحمل أدنى مسؤولية ، يشكو منه أكثر الآباء ، وهو - بكل إنصاف - من صنع أيديم .!!

فكيف نخرج أبناءنا من الاتكالية إلى الإستقلالية والجديّة ، والعمل من خلال المبادرات الذاتية ؟!

#### • لا للرعاية الزائدة:

إذا حدثت أي أب عن الأساليب التي يمكنه من خلالها مساعدة أبنائه ، فلا شك أنه سينصت إليك بإهمتهام بالغ ، فهو يريد أن يعرف كل ما يمكن أن يقدمه لأبنائه تلبية لاحتياجاتهم وتحقيقاً لرغباتهم من مأكل ومشرب وملبس ، ناهيك عن الألعاب والتسليات المختلفة .. !!



ولكن .. هل المساعدة التى بجب تقديمها لأبنائنا تكمن فى توفير كل ما يحتاجونه ؟!! أم أن المساعدة الحقيقية لهم ، إنها تكمن فى تنمية روح المسؤولية فى نفوسهم، وإبراز شخصيتهم، وتنمية الثقة لديهم، وتشجيعهم على اتخاذ القرارات المناسبة فيها يخصهم ويتعلق بحياتهم ؟!!

" إن بعض الآباء يبالغون فى مساعدتهم للابن حتى لا يتركوا له أية فرصة للإعتهاد على نفسه مما يفوت عليه أن يتعود الاستقلال وتحمّل مسؤولية شىء ، وعندما يكبر هؤلاء الأطفال قليلاً ، يكتشف الآباء أنهم بالفعل غير قادرين على القيام بشىء دون مساعدة الآخرين . هؤلاء الأطفال رغم آلاف الأوامر من قبل الآباء والمدرسين من باب نظف نفسك ، حافظ على كتبك ، لا تصادق فلائًا ... ومع ذلك فأخطاؤهم مستمرة .

\_ والسبب أن الأباء لم تكن البداية في تربية الطفل على الإستقلال في وقت مبكّر مما يجعل إصلاحهم بدرجة كبيرة من الصعوبة .

#### خذ مثالا:

إن الأب أو الأم التي تحل واجبات طفلها أو تقف على رأسه في كل حرف أو رقم ، من الصعب أن توفر لولدها أي قدر من الإستقلالية والشعور بالمسؤولية ، إنه يصبح مقتنعًا بأنه ليس أهلًا للمسؤولية ، وأن أمه أو أباه أو أي إنسان آخر سواه قادر على حمل أعبائه .!!

وهنا يكمن الخطر .. !!!! " (أ والخطأ التربوي .. فالرعاية الزائدة للابن غرجه قليل الثقة بنفسه ، فإذا اصطدم بواقع الحياة ، وجاء اليوم الذي يجب أن يعتمد فيه على نفسه ، عجز عن التفاعل مع الحياة ، وفقد كل قدرة على التوفيق بين استعداداته وقدراته ، وبين متطلبات البيئة التي حوله ؛ فيكون مصيره هو الفشل ، ومن ثم الإحباط .. وربها الأمراض النفسية !!

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك -- د/ عادل رشاد غنيم - ص ١٣٤ ، ١٣٤ .



و" مثل هؤلاء الآباء الذين يقومون عن أبنائهم بكل ما هو مطلوب منهم ، لا شك أن لديهم النية الحسنة لكنهم بذلك يتجهون نحو كبت النمو الطبيعي للابناء .. هؤلاء الآباء لا يكونون مرتاحين لازدياد اعتهاد الطفل على نفسه ؛ لأن دورهم بذلك يصبح مهددًا ..فيتدخلون لحياية أبنائهم ، فيصبح الأبناء أقل اعتهادًا على أنفسهم ، فيتدخل الآباء مرة أخرى لتصحيح ذلك .. وهكذا عجلة لا نهائية من التصرف الخاطئة تربويًا ..

لا شك أن بعض الأبناء يثورون ويفرون من هذا الكبت ، وبجاولون تخليص أنفسهم من وطأته ، وقد تفشل كل الجهود المبذولة لإقناعهم ، ليس لكون الكلمات غير فعالة، ولكن لأن سبب ثورتهم قد تم تجاهله ، فحتى يتوقف الآباء عن اهتمامهم الزائد بالأبناء ، فلن يتغير شيء.. وحتى يترك الأباء والمربين للأبناء حياتهم الحاصة دون تدخل في كل صغيرة وكبيرة ، فإن لغة التواصل محكمة الصباغة لن يكون لها الأثر طويل المدى على الأبناء "(۱)

والأب الذى يأخذ على عاتقه كل ما يتعلق بالابن ، يدفع الابن إلى النمو ، ولكن دون أدنى نضج ذاتي !! ذلك أنه عاش على ذات أخرى .. فيفشل في تحقيق ذاته ، ويبقى طفلًا من حيث عدم الاستعداد لتحمل أية مسؤولية ، والاعتهاد الكامل على غيره .. فهو يفتقد مهاراته الإجتهاعية الأولية ، لديه صعوبة شديدة في اتخاذ أصغر الفرارات .. لا يعرف مما حوله من العالم شيئًا .. ومن ثم فهو ضعيف الإرادة والعمل .. لديه اعتهاد زائد على الآخرين سواء كانوا من زملاء الدراسة أو من زملاء العمل ..

كما أنه لا يراعي – إن أدرك – مشاعر الآخرين ، ولا يقدرها ، فقد تعوّد على أن يريد ما يريد وقتها يريد ، ومن هنا ، فهو لا يبذل جهدًا خاصًا ، وإنها يظن أن الجميع يجب أن يخدموه ..

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك - بول كولمان – ص ٣٩٣ بتصرف يسير .



إن الرعاية الزائدة لأبنائنا ، وعدم تدريبهم على المحاولة والثابرة فى العمل والاجتهاد ؛ أنتجت لنا أجيالًا مشوهة تربويًا ، حتى لا يتجنب العمل حتى لا يسقط فى الفشل . أو من يبتدع الوسائل لتبرير فشله فيظهر غرورًا معكوسًا لتبرير عجزه وعدم رغبه فى القيام بالعمل فى صورة حقارة العمل الموكل إليه القيام به ، وعدم جدواه أو فائدته . أو أخيرًا بوصف من يقومون به أو ينجحون فيه بأنهم منافقون أو حقى وأغبياء !!!

بل إن الأمر تعدى المظهر الخادع إلى القناعة الذاتية ، فرأينا من هؤلاء من يرى فشله لونًا من ألوان عدم الانسجام مع العمل الذى يفترض أن يقوم به ، أو الطامة الأكبر اعتبار فشله فيه لونًا من ألوان تفرّد الشخصية !!!!

بل لا نبالغ إن قلنا : إن هذه الرعاية الزائدة هى التى أخرجت لنا أناشا على درجة عالية من الخلق والأمانة ، ولكنهم يفتقدون ما يكفى من الكفاءة والحنكة وحسن الإدارة لقيادة أعمالهم في سبيل النجاح ..

ربا قال بعض الآباء : وهل نترك أبناءنا لهموم الحياة وآلامها ، ونحن نقلر على دفعها عنهم؟

وهنا نقول: لا توجد أدنى فائدة من حماية أطفالنا من الهموم والآلام التى لا يمكن تجنبها ، بل إن محاولة حمايتهم منها لا تعود عليهم إلا بالضرر البالغ ، و بدلاً من أن نحاول حماية أطفالنا من مواجهة المشكلات ، فلنحاول أن نساعدهم عبر الصدق معهم فى أكثر المواقف إيلامًا ، فقط نقوم بشرح المواقف التى يواجهونها ، وكيفية التغلب عليها .. فيتعلمون هم من ذلك كيف يواجهون أكثر المواقف إيلامًا، وكيف يستطيعون التغلب عليها ؟!!

فإذا كان لدى الابن واجبات مدرسية – مثلًا – فليس من الحكمة التربوية أن يقوم الأب بها .. ، وإنها يعاونهم في أدائها .. وإذا اشتكى الابن من صعوبة



الواجبات ؛ قام الأب بتقسيمه إلى أجزاء ليقدر على القيام بها ، وإذا شكى صعوبة مادة من المواد الدراسية ، قال له : " فلنبدأ بها وأنا معك أساعدك " ..

وهكذا ، تنحصر وظيفة الأب أو الأم ، فى المساعدة فى القيام بالواجبات ، وليس القيام بها وأدائها .

وإذا كنت- أخي المربي أبًا أو أمًا - قد وقعت فى هذا الشرك قبل ذلك ، فعليك أن تتوقف من الآن ، وتؤكد ذلك لأبنائك " إن مهمتى هى المساعدة " وأمًا إنجاز العمل فهو مهمتكم أنتم .

قد يقول البعض من الآباء والمرّبين: إن من الأسهل والأسرع بل وربيا الأفضل أن أقوم بنفسي بالعمل بدلًا من أبنائي.. إن قيامهم به قد يتطلب وقتًا أعلمهم فيه لكي يقوموا به بدلًا مني ، وهذا الوقت ربها فاق وقت العمل نفسه ..

ونحن نقول: إن هذا قد يكون صحيحًا إلى حد ما ، وقد يكون أفضل على المدى القويل ، بل الأفضل والأنفع لك المدى القويل ، بل الأفضل والأنفع لك ولأبنائك أن تصبر على تعليمهم ، وتقبل ما يؤدونه من أعيال ليست على الدرجة المطلوبة من الاتقان ، وتتعود مع ذلك على التسامح والتغاضي عن أخطائهم إذا أخطأوا ، وتوجيههم وتشجيعهم إذا أصابوا . ذلك أن دورك - أخي المربي - هو تعليم الابن كيفية العمل ، وليس القيام بهذا العمل بدلاً منه .

#### والنصيحة التربوية هنا:

عليك بتعليم ابنك التفكير في مشاكله ، ومحاولة حلها عبر قراراته هو . فإذا أصاب فلا بد أن تشيد بقراراته الصائبة .. وإذا جانبه بعض الصواب ، فعلمه ما هي النقاط التي لا بد أن يأخذها في اعتباره في المرة القادمة حتى يدرك الصواب ..

قدّم لابنك مساعدة حقيقية ليتمكن من معرفة البدائل لما اتخذه من قرارات ، وكيف يختار ويحدد مستقبله ..



واعلم أن " الأب الذي يساعد الطفل على إنجاز كل شيء بإتقان ، أو يحاول أن يحميه من أي خطر (١) ينتقص من قدرة الطفل على إنضاج حس المسؤولية لديه ، ويحد من احتهال أن يصبح جديرًا بالثقة . لماذا يكلف الطفل نفسه مشقة النظر إلى اتجاهى الطريق قبل اجتياز الشارع إذا كان مستوثقًا أن شخصًا ما سيقوم عنه بهذه المهمة ؟ " (٢).

إن بعض الآباء " يستمتعون بإعطاء أبنائهم النصائح ، ويودون أن يعالجوا مشكلاتهم بدلًا منهم !!

وهم فى ذلك - بالطبع - محبّون لأبنائهم غاية الحب ، لأنهم يرون أن ذلك يحمي الأبناء من القرارات غير الصائبة .. ولكن هذه ليست هي طريق التربية الأفضل ، فهناك أوقاتاً يجب علينا فيها ترك الابن ليفكر لنفسه ، ودورنا هنا هو تعليم الطفل قبل اتخاذ الخطوة .. التعليم بدلًا من تقديم الحلول .

و هذا التعليم والتدريب على حل المشكلات الخاصة يجب أن يبدأ مع الأبناء منذ الصغر ، حتى يكون لديهم خبرة كافية على ذلك عند الكبر ..

ومما يساعد على هذا التعليم توجيه تفكير الطفل عند اتخاذه لأي قرار :

" ماذا فعلت ؟ " . . " ما الذي تنوي فعله ؟ " . . ما هي القاعدة التي تحتكم

إليها في تصر فك " ... خد مثالًا على ذلك :

الأم: ماذا فعلت يا سمية ؟

سمية : لقد كان أحمد يسخر مني يا أمي ...

الأم: فقط أسألك ماذا فعلت؟

سمية: لقد ضربته!!

<sup>(</sup>١) إن المرء يتعرض للمخاطر إذا لم يخاطر.

<sup>(</sup>٢) عصرنا والعيش في زمانه الصعب - د. عبد الكريم يكار - ٣٢١.



الأم: هل ترين ذلك هو القرار الصائب؟ سمية: صميت.

سهيد : صدت . الأم: ماذا بمكنك أن تفعل بدلًا من ضربه ؟

ردم: هذه يصحب أن تعني بعد من صربه. سمية: كان يمكن أن أنهم ف وأته كه ..

الأم: ما شاء الله لا قوة الا بالله .. كان هذا النصر ف هو الأفضل ..

ربها سيكون من الأفضل في المستقبل أن تتصرفي على هذا النحو الطيب الذي وصلت الله عمر التفكر ..

وهكذا .. قامت الأم بإعطاء الابنة البديل السلوكي -- إن صح التعبير -- الذي يجب أن تسلكه حين تواجه نفس المشكلة مرة أخرى .. وهذا بلا شك يخرج الابنة ع: الاتكالة على غيرها في حل مشاكلها ..؟!

إن هذه الاتكالية من الأبناء على الآباء شرك تربوي يجب على الآباء الانتباه له.. ولا يمكنهم الانتباه وعدم السقوط إلا أن يعرفوا ما هي الأسباب التي تدفعنا كآباء للسقوط في هذا الشرك التربوي ، ومنها :

١- " رغبة الآباء في تعويض ما فقدوه من عطف وحب وحنان أثناء طفولتهم، وذلك بإغراق أو لادهم بالحب والتدليل والتسامح أو لكون أحد الوالدين أو كليها قد حرم من عطف الوالدين أثناء الطفولة .

رغبة الآباء في تقليد ما تعلماه في طفولتهم من آبائهم ، وتطبيق نفس نوع
 التربية التي تعرضوا لها في طفولتهم .

٣- وقد يرجع ذلك لسبب خوف الوالدين على الطفل لاسيها اذا كان الطفل
 الأول او الوحيد او اذا كان ولد وسط عديد من البنات او العكس فيبالغان في تربيته
 .....الخ

وهذا التدليل - كما قلنا - يؤدي إلى آثار سيئة في تكوين شخصية الطفل على النحو التالى:



 ا جعل الطفل لا يعتمد على ذاته ولا يقوم بمزاولة أي نشاط إلا إذا ساعده الآخرون فيه

٢- يجعل الطفل يطلب الحهاية والرعاية بصفة مستمرة ولا يستطيع التحرر من
 والديه بسهولة .

٣- يجعل الطفل لا يستطيع الشعور بالمسؤولية، ولا يقدر المسؤولية. ولا يقوى على رفض طلباته، ولذا فهو يتعرض للإضطراب النفسي عندما تقف في طريقه عقمة أه بتعرض لم اقف احباطة " (١).

٤- لايثق في قراراته التي يصدرها، ويثق في قرارات الآخرين، ويعتمد عليهم في كل شيء ويكون نسبة حساسيته للنقد مرتفعة .. وتحصل له مشاكل في مواجهة الحياة مستقبلا بسبب ان هذا الفرد حرم من اشباع حاجته للاستقلال في طفولته، فأصبح رخو النفس ، معتمدا على الآخرين دائها .. في ظروف حياتنا التي لا ترحم , خاوننا!!

ومن هنا وجب علينا كآباء البعد عن التدليل وتلبية جميع رغبات الأبناء ، لأن هذا اللون من التربية التى تتسم بالحماية الزائدة يؤدى إلى عدم القدرة على مواجهة الواقع ، كما يخرج شخصية تعانى من الخضوع وعدم الإنزان الإنفعالي .. والاعتهاد السلبى على الآخرين ..

ولكن عدم التدليل خمافة الرخاوة النفسية ، والاعتباد السلبي على الآخرين ، لا يعنى " القسوة في التربية على الأبناء، والإكثار من زجرهم وضربهم على الأخطاء التى يقعون فيها . أو النقد المستمر لهم من قبل الأبوين ، وملاحقتهم على كل كبيرة وصغيرة حتى يتصورون أنفسهم منغمسين في الأخطاء ..

كما لا يعني ، سيطرة الأهل على كل شؤونهم وحرمانهم من الخبرات التى تتاح عادة لغيرهم . أو الإكثار من المقارنة بينه وبين إخوته أو أقرانه الأفضل منه

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة – محمد ديياس – ص ١٤٩ . ١٤٩ .



حالًا . أو إيحاء أهله له بأنه غير مؤهل لأن يكون شيئًا عظيمًا في المستقبل ...

فكل هذه العوامل تضعف من ثقة الابن بنفسه بقدر قد يختلف من شخص إلى آخر ، ولكنها جميعًا تترك أثرًا ما» .. (١٦ . وتؤهل الابن إلى قبول الوصاية من الغبر، بل والتطلع هذه الوصاية والرغبة فيها ..!!

#### قصة رمزية :

أرادت دجاجة أن تغطى بجناحيها أفراخًا قد خرجت من بيضها وكبرت ..

فقالت الأفراخ : لسنا في حاجة إلى عنايتك ، نحن نكره ثقلك على أنفسنا ..

فقالت الدجاجة : نعم قد تكن غير محتاجات إلي ، وأما أنا فلا أستغني عنكن، أولًا لأنه يلذ لي أن ألقي ثقلي على شيء حتى يرتفع شأني ، وثانيًا : لأني آكل ما أعد لكن من الحب ..

#### هذه قصة الطغاة مع المستعبدين . . فها هي عبرتها التربوية ؟

إن رعايتنا الزائدة للأبناء تحرمهم من تطوير شخصياتهم ، وهي في ذات الوقت تؤهلهم لقبول الوصاية من الغير ،حتى لو كانت هذه الوصاية تضرهم وتفسد عليهم أعرالهم ، وتضيع حقوقهم ..

فلننظر كيف نربي أبناءنا لنخرجهم من تحت وصاية الطغاة ..

#### • دعهم يكتشفون الحياة :

كثير من الآباء يدفعه حب الابن إلى الإفراط فى العناية به و " إسعاده"!! حتى لو أصبح من فرط عنايتهم حطامًا عديم الجدوى ..

ولا يعلم هؤلاء الآباء أن " السعادة التي يريدونها لابنهم إنها هي حصيلة العمل والكدح في الحياة، وأنها تقتضي – أحيانًا – أن يتذوق طعم الفشل!!

لسنا بالطبع في حاجة أن نخطط لفشله ، وإنها نقول : أننا إذا وجدناه يقابل

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - أ. د / عبد الكريم بكار - ص ٧٨ ، ٧٩ . بتصرف يسير .



مشاكله الصغيرة بالبكاء والعجز ، لم نسترضه بالقيام بمواجهتها بدلًا منه ، وإنها نبقي على رباطة جأشنا حتى يستطيع هو مواجهة العاصفة ، وإن أحس من مواجهتها برودة القدمين ...!!

ولا نقوم باتخاذ القرارات التي تخصه خوفًا من وقوعه فى الأخطاء ، أو رغبة فى حمايته من النتائج التي قد تكون مؤلمة ..!!

إننا – إن نحن فعلنا ذلك – حرمناه من فرص التعلم واكتساب المهارات ..و أعطيناه في ذات الوقت إحساسًا بعدم القدرة على اتخاذ قراراته بنفسه ..

إن العالم الذي نعيشه لا بد فيه من أن نتعلم كيف نتعامل مع الإحباط والقسوة والحساسيات والعمل من أجل حياة أفضل ، ونحن كآباء لا بد أن نساعد أبناءنا على تطوير مهاراتهم لعمل هذه الأمور ومقاومة تلك المعوقات

ولذلك فإن من الحكمة التربوية أن نؤكد: "كلما أظهر أبناؤك نضجًا ؛ فامنحهم مزيدًا من الحرية في اختيار أفعاهم ونشاطاتهم .. بل وحفزهم على القيام بما يخصهم من أمور ، واعلم أن هذا يشعرهم بقدرتهم على تحمل المسؤولية ، ويعطيهم ثقة في أنفسهم " .. "ولا تحاول أبدًا زرع الحكمة في طفلك ، أو تحرمه من الشعور بعواقب أفعاله .. دعه يجزب كيف تسير الدنيا ، قبل أن يحصل على حكمته الحادة

لا تحرم ابنك من الخبرات ،ولو سببت له بعض الألم ، فهو بحاجة للشعور بالحياة لكي يتعلم منها . " (١)

#### خد مثالاً :

" قد يجتلط الطفل فى الشارع أو المدرسة بمستويات أخلاقية دنيا .. نعم هذه حقيقة .. ولكن البديل المتمثل فى تقييد الطفل فى البيت أشد ضررًا من تعريضه لمخالطة تلك المستويات الدنيا من البشر ؟! لأن هذا التقييد والحبس وعدم المخالطة

<sup>(</sup>١) حاول أن تروضني – راى ليفي – ص ٧٨ .



مع المجتمع بكل طبقاته وأجناسه ؛ سيعرض شخصية الطفل للضمور .. ثم الإضطراب والحبرة عند مخالطة المجتمع فيها بعد..

إن "خسائر" النزول إلى الشارع أقل بكثير من خسائر البقاء مقيدًا داخل البيت .. و مع قيام الأب بعملية غسيل يومية لما أصاب الابن من قذر الطريق أو المدرسة! " (''). فهو يدرّبه على تكوين الصداقات منذ الصغر لأن " تكوين الصداقات تعد مهنة يصعب تعلمها بعد مرحلة الطفولة ، فهى تشبه العوم الذى يسهل على الأطفال تعلمه إذا ما تم تعويدهم على النزول فى الماء وهم حديثو العهد بالمشى ، ولكن عندما يحاول الكبار تعلم العوم لأول مرة فإن أجسامهم تتصلب وتصير حركتهم غير طبيعية .. " ('').

إنه ليس من الحرص على الأبناء أن نحجر عليهم التحاور مع الآخرين أو البقاء بلا أصدقاء .. فإن ذلك لا يحميهم من الضياع ، بل لا نبالغ إن قلنا أن هذا قد يكون من أكبر عوامل التمرد على سلطة الآباء ، ومن ثم مصادقة أى أحد بلا مشورة من أحد .. ومن ثم يكون الضياع !!!

ومن هنا وجب تدريب الأبناء على اختيار أفضل الأصدقاء .. ولا يعنى هذا إجبارهم على أصدقاء بعينهم ، وإنها يعنى بالضرورة توضيح أهمية الدور الذى ينعبه الأصدقاء فى حياة الإنسان .. توضيح ذلك بالصورة التى تتناسب مع عمر الابن ، ففى سن الثالثة إلى السابعة نحاول توفير أنشطة مشتركة بين أبناتنا وغيرهم من الأطفال ، وبالطبع تعد أجهزة الكومبيوتر من أهم العناصر فى تحقيق هذا الهدف..

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) راجه إن شئت "كيف تنشىء طفلًا يتمتع بذكاء عاطفي - لورانس إ. شابيرو ".



وأما فى مرحلة ما بين سن السادسة والثانية عشرة فيتم تشجيع الابن على إقامة صداقات مع الآخرين ، ودفعه إلى أن يقص عليك تجاربه فى ذلك ، واحذر أن تنقص من قدر المشاعر الإيجابية تجاء أصدقائه ، وفى ذات الوقت عليك مقاومة الميل إلى مشاركة الابن شكواه من زملاء الدراسة .. فقط اصغ السمع لابنك وهو يشكو ...

ثم أخبرًا تأتى مرحلة ما بين سن التاسعة والثانية عشرة .. حيث يأتى دورك في حل المشكلات الناشئة عن صداقات أبنائك وفق خبرتك الخاصة في الصداقة في الحاضر أو الماضي ..

وهنا لا بد من التأكيد على أنه يجب أن نحتفظ بمشاعرنا نحو أصدقاء أبناننا، ونتجنب إبداء النصائح المباشرة بهذا الخصوص، وإنها نؤكد لأبنائنا دائمًا على أهمية الصبر والتحمل .. فإذا أراد الابن قطع علاقته بصديقه ؛ فيجب أن يكون هذا قرارًا خاصًا به وحده ، ذلك أن أي إختيار خاطىء من غيره قد يدفعه إلى تجنب الاصدقاء جيمًا ، والمبل إلى العزلة عن المجتمع !!

#### أيها الآباء .. أيها المربون .

إن إحدى أخطاتنا التربوية الكبرى ، أننا نريد أن ندخل حكمتنا وتجربتنا إلى رووس أبناتنا بنفس السرعة التى يدخل بها مصل شلل الأطفال إلى مجرى الدم .. وعلى الرغم من أن هذه الأمنية جيلة ، إلا أننا يجب أن ندرك أن أبناءنا لا يمكن أن يكتسبوا الحكمة بهذه الطريقة .. ذلك أن هناك طريقة واحدة ناجحة ألا وهى المرود بالتجربة والخطأ على مدى فترة طويلة من الوقت ..

قد تؤلمنا تجاربهم أكثر مما تؤلمهم .. ولكنا لا بد أن نوقن أن هناك طريقة وحيدة ليصبحوا حكماء ؛ بل ومبدعين .. هذه الطريقة هى أن يكتشفوا بأنفسهم حقيقة الحياة بالجهد والمحاولة ، ودون وصاية من أحد ..

فهل نجعل شعارنا جميعًا - كآباء ومربين - دعهم يكتشفون الحياة ؟!



### • الاستقلالية طريق النجاح:

" الوضعية العامة لأمة الإسلام - اليوم - تني لدى الأبناء النفسية السلبية ، فالابن لا يسمع من أبويه منذ تفتح وعيه سوى التلاوم والشكوى من سوء الأحوال ، والتأفف من هيمنة الأعداء ، إلى جانب التذمر من سوء الحدمات التي تقدم للناس ... وهكذا يشعر الابن أن كل شيء مقلوب رأسًا على عقب ؛ ولذا فإنه يتعلم التذمر والقوقعة ، ويفقد روح المبادرة الشخصية . ومع الأيام يكبر الصغير ويصبح جزءًا من مشكلات الأمة عوضًا عن أن يسهم في حلها!" (١٠).

بل يتعلم الابن من هذه الوضعية أن " يلقى اللوم على الآخرين ويتهمهم بالتقصير ، وإثارة المشاكل والتفتيش عن نقاط ضعفهم وأخطائهم ، وسيركز جل اهتهامه نحو الشكوى الدائمة من الظروف المحيطة به ، لأنه لم يتعلم من مربيه سوى أن يشك في قدراته ، وفي الآخرين من حوله ، فهو لا يثق بهم ، وستكون مشاعره سلبيه ، تميل إلى التشاؤم والإحباط وضعف التوافق مع الآخرين "(").

وهذا ما نراه فى شباب أمتنا – إلا من رحم الله - نرى فيهم " شيخوخة الهمم والعزاتم ، فالشبان يمتدون في حياة الأمم وهم ينكمشون . وإن اللهو قد خف بهم حتى ثقلت عليهم حياة الجد ، فأهملوا الممكنات فرجعت لهم كالمستحيلات . وإن المرّل قد هوَّن عليهم كل صعبة فاختصروها ، فإذا هزءوا بالعدو في كلمة فكأنها هزموه في معركة . وإن الشاب منهم يكون رجلًا تامًا ، ورجولة جسمه تحتج على طفولة أعهاله "(۳) .

ولقد ذكر الرسول ﷺ أصحاب الهمم الضعيفة بقوله : " وأهل النار خسة : الضعيف الذي لا زبر له ( أي لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي ) ، الذين هم فيكم تبعًا،

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية -أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا – أكرم مصباح عثمان – ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) وحي القلم - مصطفى صادق الرافعي - ج ٢ ص ٢٣٠ بتصرف.



لا يبغون أهلًا ولا مالًا " رواه مسلم .

نعم إن من يتهيب صعود الجبال ، يعش أبد الدهر بين الحفر ..

" قال عبد القادر الجيلاني لغلامه : " يا غلام ! لا يكن همك ما تأكل ، وما تشرب ، وما تلبس ، وما تسكن ، وما تجمع ، كل هذا هم النفس والطبع ، فأين هم القلب ؟! همك ما أهمك ، فليكن همك ربك – عزوجل – وما عنده " <sup>(1)</sup>.

نعم .. إن بداية نجاح الابن فى حياته هى الإنتقال من التبعية إلى الإستقلالية .. وهذا لا يعني عدم التعاون مع الآخرين أو الأنانية وحب الذات ، وإنها يعنى الاعتباد على الذات ..

والطفل لكي ينمو نموًا نفسيًا طبيعيًا لا بد له من الشعور بالحرية والاستقلال، والإحساس بأنه قادر على تسيير أموره بنفسه دون معاونة الآخرين .. فهذه الأمور هي المقدمة الصحيحة لثقته بنفسه ، ومن ثم قدرته على تحمل المسؤوليات في مستقبل حياته .

ومن الأساليب التي تعين الآباء والمربين على الوصول إلى هذا الهدف" وضع الثقة في الأبناء لكي يصبحوا أكثر ابتكارًا وإيجابية من خلال إعطائهم المزيد من الحرية .. والإبيان بأن الأخطاء البشرية يمكن تخطيها والتغلب عليها عندما يعمل الجميع متعاونين في جو من الثقة والحرية والاحترام المتبادل ، وذلك عكس ما يحدث حين يكون هؤلاء يعملون في ظل كم من القواعد والإجراءات والقيود التي وصفها أشخاص آخرون ، هم أنفسهم لا يتصفون بالكيال "(").

وتما يساعد على استقلالية الأبناء ، أن يتعود أهل البيت الحوار والمناقشة في مختلف الأمور .. والتخفيف من الكلام عن الآخرين وذمهم بينها قد يرى الأبناء أن أهلبهم ليسوا أفضل تمن يتحدثون عنهم .. ومن قبل ذلك ومن بعده تعويد الأبناء

<sup>(</sup>١) علو الهمة - محمد أحمد إسهاعيل - ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع إن شنت " إدارة الأولويات - ستيفين كوفي - مكتبة جرير - بتصرف يسير ".



عمارسة المقارنة ، فإذا ذكر الابن ميزات أمر من الأمور ، سألناه : وما هي سلبياته ؟ .. وإذا تحدث عن سلبيات شخص من الأشخاص أو طريقة من الطرق .. سألناه عن الإيجابيات ، وإذا لم يجد نبهناه إليها وعلمناه ، وحاولنا إغناء شخصية الابن بالقيم والمبادىء والمفاهيم والعادات والسلوكيات الصحيحة والنافعة ..

ومما يساعد الأبناء على تنمية كفاءاتهم ، وتقوية استقلاليتهم في مواجهة الحياة " التنافس الذي يحرّك في الإنسان عامة – فضلًا عن الطفل – مشاعر وطاقات مكنونة قد لا يعرفها إلا عندما يضع في نفسه منافسة فلان للفوز عليه..

ولنا في رسول الله ﷺ القدوة في ذلك فقد كان يثير التنافس بين الأطفال ، فيجرى بينهم مسابقة في الجري ..

أخرج أحمد بن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرًا من بني العباس رضي الله عنهم ثم يقول : " من سبق إلي فله كذا وكذا ". قال : فيستبقون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم .

فزرع التنافس بين الأطفال ومكافأة الفائز تشعر الطفل بلذة الفوز ، فيسارع إلى تقديم كل طاقته ، وبذل أقصى وسعه ، ومن ثم يتدرب ويتعلم ، ليري والديه إلى أى درجة وصل .. وهكذا تنفجر الطاقات المكنونة بداخله»..(١٠ وتتكون لديه إستقلالية في العمل والمحاولة ..

وأتا أهم السبل التي تعين المربي على تخليص الأبناء من الاتكالية ، فهي أن يتخلص المربي من الأسلوب الإستبدادي الذي يعيل إلى السيطرة .. ويحترم رغبات أبنائه ما دامت تحقق الخير .. ويظهر فرحه حين يتصرفون بأسلوب فيه نضج واستقلالية . لأن الابن الذي يتربي بهذه الطريقة " لا ينتظر حتى تكتمل معرفته بالواقع والحياة على أيدي الأبوين .. وإنها يتحرّك هو وسط ظروف الحياة ، بكل جزء من المعرفة يكتسبه ، ويتفاعل مع ما يستجد حوله من أمور الحياة تفاعلاً حيًا ،

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد ديهاس - ص ٣٧ ، ٣٨ - بتصرف يسير .



يصلح الخطأ ، ويجعله مصدرًا للخبرة ، وينمي الكفاءة ، ويجعلها سبيلًا لابتكار الوسائل ، فينهض فى يومه بها لم يستطع النهوض به فى أمسه ، ويتحول إلى رفد لأمته، لا إلى عبء عليها .. (11)

إنه لا بد من قدر من الحرية للابن ليفعل ما يراه الأفضل ، ويتحمل مسؤولية ما فضله .. ذلك أننا كآباه ومربين حين نقرر الأبناتنا ماذا يجب أن يعملوا ، ندفعهم ما فضله .. خلك الاشتعاد بأنه " إذا كان من يقومون على تربيتنا يقولون لنا دائيًا ماذا يجب أن نعمل ، فسيكون الخطأ خطأهم إذا فشلنا في القيام بأي عمل .. ومن ثم لا يتحمس الأبناء للنجاح .!! .. ذلك النجاح الذي ليس له طريق سوى الاستقلالية .. فالإستقلالية طريق النجاح .

#### قصة رمزية :

مال البستاني على زهوره ، فلاحظ نشاطًا محمومًا في شرنقة بالقرب منه ، وبعد الفحص اكتشف البستاني أن فراشة تريد أن تخرج من هذا النسيج الأبيض القوي . أخرج البستاني السكين من جبيه ، وقام بعمل ثقب لكى تخرج منه الفراشة . . وبعد لحظات ، خرجت الفراشة متعددة الألوان إلى يد البستاني ، ولكن بعد أن تحطمت أحنحتها ووقعت على جانها مبتة !!!

هكذا .. ماتت الفراشة لأنها كانت تحتاج إلى الكفاح والنضال داخل الشريقة لكي تقوي أجنحتها من أجل الطيران .. ودون الجهد الذى وضعه الله لكى تواجهه الفراشه ، فإنها لا تستطيع أن تصبح قوية بها يكفى لكى ترتفع فوق الحديقة وتحلق في يوم من ايام الربيع الهادئة ..

.... ومثل هذا البستاني سلوك بعض الآباء الذين يميلون إلى الرعاية الزائدة لأطفالهم ، فيحلّون لهم كل مشاكلهم ظنّا منهم أن هذا يجعل حياتهم أسهل .. ولكن

<sup>(</sup>١) مجلة الرائد - العدد ١٢٩ ص ١٨ بتصرف يسير .



الحقيقة أن هذا يؤذيهم لأننا نحرمهم من تطوير الحكمة لديهم من خلال التجربة والحبرة ...

إن القلب الرحيم للبستاني قد منعه أن يجلس بعيدًا ويراقب كفاح الفراشة ، فكانت النتيجة أن حرم جمالها وهي تصفق بجناحيها فوق الورود والزهور ...

وكذلك نحن الآباء لن نستطيع رؤية أبنائنا يهارسون الحياة في قوة وسعادة إذا لم نتركهم يشقون طريقهم وسط النسيج الحشن الذي نحيطهم بها شرنقة الحياة .

نعم .. إن أبناءنا لن يقدروا جمال قمم الجبال حتى يقاسوا صعوبة الوديان ويعانون صعوبات صعودها !!

فإن لم يقاسوا هذه الصعوبات في صعود قمم النجاح ؛ فإنهم - بلا شك - ساقطون في بحر الحرمان ؟!!







# الباب السابع

# 

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: صناعة الإنسان الصالح.

الفصل الثاني: مهارة المواجهة برفق.

الفصل الثالث: التأديب لا يعني العقاب.







# الفصل الأول صناعة الانسان الصالح



نحن ننظر إلى أبنائنا ونتمنى أن يكون هناك مصمم للسلوك البشرى يقوم بتفصيل ألوان من السلوك الراقي لهم ، أو أن يكون هناك قطع غيار لسلوك لا يعجبنا في أبنائنا فنستبدله بسلوك آخر نراه مناسبًا!!

ولكن هيهات .. ليس هناك مصمم سلوك بشري كمصمم الأزياء ، وليس لنا الإختيار السهل لما نريد من سلوكيات نختارها لأبناتنا كها نختار أقمشة ملابسنا .. وإنها هو الجهد البشري الذي نقوم به بأنفسنا ، فيغير الله ما بأبنائنا من سلوكيات لا نقبلها ..

وفى كل الأحوال ، لا بد أن نوقن أن مهمة التربية ليست تفصيل إنسان على مزاجنا ، ولكن تنمية استعدادات إنسان وتهيئته ليعيش بكامل قواه المعنوية والمادية في هذه الحياة ، على نحو يحقق عبوديته لله تعالى ، ويقدم قدوة السلوك الإنساني لكل الناس في كل الأرض..

#### أخرجه من عبادة العباد:

العقيدة هي التى تبني فى صميم وجدان الابن أخلاق الفكر ، وأخلاق النفس، وأخلاق السلوك.. ولذلك فإن المنهاج التربوي الصحيح يبدأ بترسيخ الجانب العقيدي فى قلب الابن، ليصل بشكل هرمي إلى تهذيب أخلاقه.. ('')

وترسيخ العقيدة في قلب الابن يأتي من خلال التركيز على ما وصفه ابن تيمية رحمه الله . . مجمة العامة ، وهي محبة الله تعالى لأجل إحسانه إلى عباده ، وهذه المحبة

Herriche and the control of the second of the State of the second

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت كتابنا " الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة " .. فصل " التربية الشاملة".



على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها "(١)

فيحدّث - الأب والمربي - الابن عن نعم الله الكثيرة ، ويربط بينها ، ويبن النزام المسلم لعبادته سبحانه ، ثم تخلقه من خلال هذه العبادة بأخلاقيات الإسلام ، فيقول : " إن الله سبحانه هو الخالق الرازق الكافل الحافظ المنعم المتفضل القريب المجيب الرحيم الودود ، فحياء منه واعترافًا بفضله وشكرًا لنعمته يلتزم المسلم بها بحدالله و رضاه ..

إن الله سبحانه هو الجليل العلي الكبير العظيم .. فتوقيرًا لجلاله ، وخشوعًا لعظمته ، وإنابة لوجهه ، يلتزم المسلم بها يجبه ويرضاه .

إن الله سبحانه هو العليم المحيط المطلّع على سر العبد ونجواه ، الخبير بظواهره وخفاياه ، المصاحب له فى كل ما هجس فى خاطره ، وفى كل ما كسبت يداه .. وهو فى الوقت ذاته القادر القاهر المهيمن الجبار ، الذى لا مهرب منه ولا فوت ، ولا مجرب عليه ولا راد لحكمه .. كها أنه هو الحسيب الذى يجزى على السيئة بالعدل ، ويجزى على الحسنة بالفضل .. فخشية لجبروته ، وطمعًا فى ثوابه ، وخوفًا من عقابه ، يلتزم المسلم بها يجبه ويرضاه .

إن من القلوب ما يذوب خجلًا وحياءً أن يطلع منه الحالق الرازق الكافل الحافظ المنعم المتفضل القريب المجيب الرحيم الودود .. على ما لا يجبه ويرضاه .

ومنها ما يرتعد توقيرًا وتعظيًا لجلال الله العلي الكبير العظيم الجليل ، أن يطلع منه على ما لا يجبه ويرضاه ..

ومنها ما يمنعه الخوف من العقاب والطمع فى الثواب أن يقدم على ما لا يجبه الله ويرضاه .

وكلها إنها تلتزم هذا الالتزام نتيجة للمعرفة الصحيحة بحقيقة الألوهية." (٢)

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي - ابن تيمية - ج١٠ ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) مقومات التصور الإسلامي – سيد قطب – ص ٢١٩ .



وهكذا .. يتعرّف الابن على الله بأسهائه وصفاته ، ويثني عليه سبحانه بها هو أهل له ، حتى يصير الإبيان بربوبيته عزوجل أمرًا راسخًا في قلبه ، مؤثرًا في نفسه ، متحركًا في واقعه .. ولس نظر نه با، دة في ثلاجة ذهنه!!

" ويأخذ حظه من عبودية أسهاته سبحانه جميعها " فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر ، فلا يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم ، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المائع أو عبودية اسمه المحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم " .. " ) بل يعبد الله سبحانه ويدعوه بكل أسهائه كما أمر سبحانه : " ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها " ..

وما كان يسوغ الاتصاف به من صفات الله عز وجل كالرحيم والكريم ، فيدرّ الابن على الاتصاف بها فيها يليق به .

وما كان من صفات الرب سبحانه فيه معنى الوعد كالغفور والعفو والشكور، فيقف الابن منه عند الرغبة والرجاء .

وماكان من صفات الله عز وجل فيه معنى الوعيد كالجبار والمنتقم وشديد العقاب وسريع الحساب .. فيقف الابن منه عند الخشية والخوف .

وما كان من صفاته سبحانه وتعلى فيه معنى الإطّلاع والعلم ، كالعليم والسميع والبصير ، فيقف الابن منه عند الحياء والخوف أن يراه الله عز وجل حيث نهاه أو يفتقده حيث أمره ، أو يسمع منه منكرًا أو كذبًا ، أو يرى منه معصية أو فجورًا ..

وبالجملة .. يهتم الأب والمربي بإحياء الآثار الإيبانية لهذه الأسهاء والصفات من أعهال القلوب كالحب والبغض ، والخوف والرجاء ، والرغبة والرهبة ، والإنابة والخشوع ، وغيرها .. في نفس الابن حتى يقر في قلبه أنه لا حياة إلا بالعقيدة ، فيميش لها ، ويضحي في سبيلها بهاله ونفسه لأنه يؤثر حب الله على كل حب ، كها

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين - ابن القيم - ج ١ ص ٤٥٢ .



إن الحب هو الصلة بين العبد وبين ربه ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُجُبُّونَهُ ﴾ [المائدة: 20] .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق الرائق البشوش .. هو الذي يربط المؤمنين بربهم الودود .. " وحب العبد لربه نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرًا هائلًا عظياً ، وفضلًا غامرًا جزيلًا ، فإن إنعام الله على العبد بهدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد، لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظيم .. وفضل عامر جزيل .

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرًا فوق التعبير أن يصفه ، فإن حب العبد لربه أمرًا قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا فلتات قليلة من كلام المحبين ..

وهذا هو الباب الذى تفوّق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين – وهم قليل من بين ذلك الحشد الذى يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل – و لا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق غذا الحب النريد، وهي تقول:

فليتك تحلو والحياة مريرة وليت الذى بيني وبينك عامر إذا صح منك الود فالكل هين

وليتك ترضى والأنام غضاب وبيني وبين العالمين خراب وكل الذى فوق التراب تراب

<sup>(</sup>١) الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة - المؤلف - ص ١٠٠ .



.... نعم .. ﴿إِن ربي رحيم ودود﴾ ... ﴿وهو الغفور الودود﴾ .... ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ، أجيب دعوة الداعي إذا دعان ﴾ ... ﴿والذين آمنوا أشد حبًا لله ﴾ ... ﴿قال إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ .. وغيرها الكثر "(١).

" وليس للقلوب سرور ، ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه بها يجبه .. ولا يمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه .. وهذا حقيقة " لا إله إلا <sub>الته</sub> (17)

ويمكن للأب أن يصل إلى هذا الرفض النفسي للشرك من خلال حكايته وصية لقإن لابنه ﴿يا بني لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم ﴾ .. فيقول الأب – مثلاً − " يا بني .. هذه نصيحتي لك .. لا تشرك بالله ، فالشرك ظلم عظيم .. والشرك أنواع :

فمنه شرك التقرب والزلفى .. وهذا الشرك يهارسه إنسان يعرف أن الله هو الحالق الرازق المحيّ المميت .. ولكنه يتصوّر أن بعض الكاننات من خلق الله أقرب إلى الله من غيرها ، ثم يرى أنه إذا تقرّب إليها ، فإن ذلك يقرّبه إلى الله!!

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج٢ ص ٩١٨ .

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن تيمية - ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب في التقديم لكتاب مقومات التصور الإسلامي - سيد قطب.



فهو مثلًا يتقرب إلى الصنم ، ويتمسح به ، أو يقدم له القرابين ، وهو يعلم أنه ليس هو الله ، ولكنه يظن أنه قى مرتبة قريبة من الله !! وهو لقربه هذا يملك أن نقر سهذا العدم: الله ؟!!!

# ربها تقول يا بني: وهل هناك أحد بهذه السذاجة والسخف اليوم؟

وأنا أقول لك: نعم يا بنتي .. وإن شئت أن ترى ذلك فأنظر ما يحدث حول أضرحة المشابخ و " الصالحين " و " الأولياء " فى أرض الإسلام .. كيف يطلب منهم الملايين أن يقربوهم إلى الله زلفى ؟!!

وأنظر إلى الذين يخشون في دخيلة أنفسهم غضبة الذين يعظمونهم من ولاة وشيوخ ..!!

وهم كمن قال الله فيهم : ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ [الزمر:٣].

وأمّا النوع الثاني من الشرك – يا بنيّ – فهو شرك الطاعة والاتباع .. وسأوضحه لك ..

إن من أحس إحساسًا حقيقيًا بعظمة الله، وأنه سبحانه هو الخالق للكون، والمهيمن على كل شيء فيه .. إن هذا الإنسان يشعر مباشرة أنه عبد لا يرتفع عن مقام العبودية لهذا الخالق العظيم المتصرف في الكون .. وهذا الإحساس يؤدي به إلى نتيجة لازمة هي الطاعة لهذا الإله المتفرد بالألوهية دون شريك .. ومن ثم فهو يطبعه فيها أمر وما نهى .. أو أحل وحرّم ..

وأمّا إذا رفض هذا الإنسان الإنصياع لأمر الله ، وتوجه بطاعته لغير الله يأخذ منه ما يحرم وما يحل ، وما يباح وما لا يباح .. فهذا لا يكون فى دخيلة نفسه مقرّا لله سبحانه بأنه الإله المتفرد بالأمر ، وإن أقر له أنه متفرد بالخلق ؟!!

إنه فى هذه الحال يكون قد وضع غير الله فى مقام الربوبية ، واتجه إليه بالعبادة – أي بالطاعة فى قبول التحليل والتحريم – .. تلك الطاعة النى لا يجب أن تكون



إلا لله وحده .. دون سواه ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائِهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله وَالْمِسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَمًا وَاحِدًا لاَّ إِلهَ إِلاَّ هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النوبة ٣١].

.. لقد حدد النبي ﷺ معنى العبادة ، وأنه يعنى الطاعة فى التحليل والتحريم فى قصة عدي بن حاتم حين دخل عليه عدي وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم " فقال عدي : يا رسول الله ما عبدوهم .. فقال ﷺ: " بلى .. إنهم أحلوا لهم الحوام ، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم ..

فعدي بن حاتم كان يتوهم أن العبادة هي الركوع والسجود فحسب ، لذلك قال : إنهم لم يعبدوهم ، ولكن الرسول ﷺ يتن له حقيقة الأمر كيا علمه الله ، يتن له أن طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم ، بغير ما أنزل الله ، هي عبادة ، ومن ثم فهي شرك بالله .. حتى لو ظل الركوع والسجود يقدم لله وحده ، ولا يقدم لغيره .. لأن الله تعبدنا بتنفيذ شريعته كيا تعبدنا بالصلاة .. و بين سبحانه وتعالى أن التوجه في هذه أو تلك لغير الله هو شرك ﴿أَمْ كُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا هَمْ مَّنَ الدَّينِ مَا أَمْ يَأْذُنْ بِهِ الله ﴾ [الشورى ٢١] .

وأمّا النوع الثالث من الشرك - يا بني - فهو شرك المحبة والولاء .. وهو قريب من شرك الطاعة والاتباع .. وهو المحبة والولاء للمشركين والكفار .. لأن ولاء المسلم ينبغي أن يكون لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ﴿إِنَّمَا وَلَيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الطَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَن يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَتَخِدُوا اللّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهُ هُمُ الغَالِيُونَ (٥٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخُوا النِيمَةُ وَالْكُفَّارَ يَتَخُونُوا اللّذِينَ الْقُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيا مَن اللهُ وَتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ وَلَيْهَا اللّذِينَ المَّذُوا وَيَتَكُم وَالْكُفَّارَ وَلَوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ وَلَا اللّذِينَ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَالْكُفَارَ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت كتابنا " لماذا نرفض العلمانية " .



ومن خلال هذا الفهم الذي يحاول الأب أن يستقر في قلب الابن ، يؤكد الأب على أن شعار المسلم يجب أن يكون دائهًا " الولاء لله ولرسوله ولدينه ولعباده المؤمنين ، والمبراء من كل متبوع أو مرغوب أو مرهوب يجاد الله ورسوله ..

وأن يحرص الابن على تحقيق عبوديته لله سبحانه بقبول شرعه ، ورفض ما سواه من دساتير أرضية أو قوانين وضعية .. وكره كل منهج يقوم على العبودية لغير الله ، ومعاداة القائمين عليه .. وأن يحتفظ بهذا الكره حتى يجعل الله له غرجًا... (1) لأن هذا الكره هو الحندق الأخير في دفاعه عن دينه ، وخروجه من عبادة العباد .. فالإنسان لا يخرج من عبادة العباد ، بل لا يولد ، ولا يوجد ، إلا حيث تتجرر رقبته من حكم إنسان مثله ، وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس ..

.. وتلك هي رسالة الإسلام التي عبّر عنها ربعي بن عامر رضي الله عنه في كلمات يشع منها النور " الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى إلى عبادة الله وحده ، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخرة " .

#### • أرشده إلى السلوك الحضارى:

" حين يؤدى الإنسان ما عليه من واجبات ، فإنه يشعر بالرضا والإنجاز ، وحين يقوم بعمل زائد عن الواجب ، فإنه يشعر بالأناقة الحضارية .. وهذا ما كان يستشعره عبدالله بن عمر رضي الله عنه حين كان ينزل إلى الأسواق بهدف إلقاء السلام على الناس .. حيث أن إلقاء السلام " سنة " ، بينا رده " واجب " ..

وهذا هو ذات الشعور الذي يجده من يقوم بأعمال ليست مفروضة عليه ، فهو حين يستشعر أنه يعمل " تطوعيًا " يشعر بالتفوق ، وهو إحساس ضروري لنعزيز النقة بالنفس ..

<sup>(</sup>١) الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة - للمؤلف - ص ٩٨ .



ولا يصل الابن للأناقة الحضارية ، حتى يحس حب الله فى قلبه ، ويستشعر إشراقًا روحيًا فى نفسه .. فيستقيم على أخلاقيات لا إله إلا الله ، ويخوض فى سبيل هذه الإستقامة المعارك الكثيرة فى عالم الروح .. ليحقق فيها الانتصار الروحي .. إنتصار الروح ..

ولكي نساعد الابن على تحقيق ذلك الانتصار، فإن تربينا له يجب أن تقوم على إغناء شخصيته بالقيم والمبادى، والأخلاق الحضارية " على خلاف ما يفعله كثير من الآباء والأمهات حين يقصرون في تلقين أبناءهم ما ينبغي أن يلقنوهم إياه، فإذا أخطأ الابن، أو قصر في أداء واجب، أقاموا عليه النكير، ووبخوه .. غير مدركين أن الزجر لا ينفع إلا بعد أن نكون قد وضحنا للابن بشكل دائم وعلى نحو لا ليس فيه الصورة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها ..

إن الطبيعة تكره الفراغ ، وحين نترك عقل الابن وقلبه خاويين ، فإن غيرنا سوف يملؤهما ، وسوف يتلقى ذلك الطفل بشوق وشغف . الطفل أشبه بالكأس فإذا ملائاها بها نريد قطعنا الطريق على ما لا نريد ." (١)

ولا يعني ذلك الإكتار على الابن من المواعظ ؛ فكثرة المواعظ مملة ، بل إنه يخالف الهدي النبوي في الوعظ والإرشاد .. فقد كان ﷺ يتخول أصحابه بالموعظة ، ولا يكثر عليهم ، رغم رغبتهم وحبهم لساع مواعظه وإرشاداته ..

إن كثرة الكلام في كثير من الأحيان لا توتي أكلها .. في حين نجد أن التخوُّل بالموطقة الحسنة توتي أكلها كل حين بإذن ربها ؛ و هذا ما أدركه الصحابة من فعل النبي هي الله فعن أبي واثل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خيس مرة فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! لوددت أنك ذكرتنا كلّ يوم. فقال: أما أنه بمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كها كان رسول الله يهي يتخولنا أي يتعهدنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه.

 <sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ١٩٣.



و لذلك نصح الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه تلاميذه بقوله: لا تحدث فقهك من لا يشتهيه. كما أن الصحابة أدركوا هذا من فعل النبي ﷺ.

إن البداية الصحيحة لإرشاد الأبناء إلى الخلق الحضاري للإسلام ، هي تجسيد الآباء والمربين لهذه الأخلاقيات في واقعهم .. فهذا التجسيد هو الذي يثير الإنتداء عند الأبناء ، ويدفعهم لمحاكاة الآباء .

فإذا بدأ الأبناء في التقليد لأخلاقيات المربي .. أكّد لهم المربي على أن إلتزام المسلم بأخلاقيات الإسلام إنها ينبع من التزامه بها يحبه الله ويرضاه .. " فالأخلاق في الإسلام قائمة على قاعدة " العبادة لله " ، وهي في ذات الوقت قيم حضارية أصيلة لأنها ذات صبغة " إنسانية " ، غير محصورة في جنس ولا لون ، إنها هي صادرة من " الإنسان " بوصفه – إنسانًا – مؤمنًا ، و موجهة إلى " الإنسان " حتى ولو لم يكن مؤمنا بها يؤمن به المسلمون " (١ ) ... فالمسلم – في تعامله مع كل الناس – يرفض الخدر ، ونقض الميثاق ، ويرفض كل ما يخالف الإستقامة على أخلاقيات لا إله إلا الله ..

ووسائل الآباء للوصول إلى هدف تعليم الأبناء ذلك السلوك الحضاري الرفيع كثيرة ومتنوعة ، فمنها القصة والمثل وغيرها ..

فمن حكاية الأب لأبنائه وصية لقيان – مثلًا – ، يمكنه أن يكسبهم الكثير من القيم الأخلاقية .. يحكي الأب الوصية ، ثم تتم مناقشة الوصايا على قدر استيعاب الأبناء ، ويستخرج منها القيم الخلقية التى يهارسها الأبناء في حياتهم العملية ..

كها يمكن للآباء الوصول إلى تربية الأبناء على السلوك الحضاري عبر الرسوم التوضيحية - إن صح التعبير - روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضى الله عنه قال: "كنا جلوسًا عند النبي ﷺ فخط بيده في الأرض خطًا - هكذا

<sup>(</sup>١) مفاهيم ينبغي أن تصحح – محمد قطب – ص ٢٢٢



- فقال: "هذا سبيل الله " وخط خطين عن يمينه وخطين عن شهاله، وقال: "هذه سبل الشيطان " ثم وضع يده في الحظ الأوسط ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوا وَلاَ تَشَبِعُوا الشُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

.. وهكذا استخدم النبي هذا الأسلوب في الإرشاد والتوضيع حتى لا تمل النفوس أو يضعف انتباه الذهن ، ذلك أن الأذن إذا شاركت في الفهم سممًا ، وشاركت معها العين نظرًا ، واللسان ترديدًا ، فإن هذا أدعى أن يكون الفهم أعمق، والفكرة أثبت ..

و السلوك الحضاري للإسلام يتشعب ليشمل كل مناحي الحياة ، ولن أحاول هنا ، الوقوف على كل ما يجب إرشاد الابن إليه من هذا السلوك السامق ، ولكني أريد التركيز على الأمور التى تمثل أهمية كبيرة في بناء شخصية سوية للأبناء ... ومنها:

#### - التمحور حول الهلف :

القلم الذي أكتب به ليس أكثر من أداة للكتابة ، يستمد قيمته من جودة أدائه لهذه الوظيفة .. والمصباح ليس أكثر من وسيلة إضاءة .. لا ريب أن هناك فروقاً بين درجة جمال مصباح ومصباح ، وقلم وقلم ، وبين كفاءة مصباح ومصباح ، وكفاءة قلم وقلم في أداء الوظيفة التي أوجد من أجلها ، لكن تلك الفوارق تتصل بنواح جمالية وكمالية ، وليس لها اعتبارات جوهرية ..

والأب المرشد لأبنائه ، لا بد له من الإهنهام بتربيتهم على هذا السلوك الحضاري " التمحور دائيًا حول الأهداف الكبرى " ، وجعلها معيارًا لما دونها ، فالعبادات على اختلاف أنواعها يجب أن تؤدى إلى تحسين صلتنا بالله تعالى وأن تثري مشاعر الحب له ، وإلا فإنها تكون منطوية على خلل ما ، وتحتاج إلى مراجعة ، فقد



يكون لدينا نقص فى الإخلاص أو نقص فى سلامة الآداء ." (١) .. والعمل والكدح فى واقع الحياة ، لا يغفلنا عن توحيدنا وديننا ..

ولذلك نؤكد فى إرشادنا للابن " بُني .. إنك تتقلب فى البلاد العريضة ، وتقيم وتسيح فى الأرض ، وتهاجر وتتاجر ، فأنت وما يوفقك الله إليه ، لا أنهاك عن طلب ثروة وعز ، وإنها أوصيك بدينك وتوحيدك وتوكلك وإخباتك .. فكن يا بني حريصًا على ما حرص عليه نبي الله "يعقوب" عليه السلام لما سأل البشير : كيف يوسف؟ قال : هو ملك مصر !

فقال : ما أصنع بالملك ؟ على أي دين تركته ؟

قال: على دين الإسلام.

قال : الآن تمت النعمة " (٢) .

يا بني .. إذا لم تحدد هدفك ؟ كانت كل الطرق عندك سواء .. وإذا لم تعرف إلى أى ميناء تتجه ، فكل الرياح غير مواتية .

#### ـ الثبات على المبدأ:

تحاصر حضارة " المكسب والحسارة " أبناءنا ، فتجعلهم يفهمون الحياة على أنها ليست أكثر من أرقام !!..

ومن ثم يكون مجال تنافسهم هو الإستهلاك ، وليس الإنتاج والعمل .. بل إن هؤلاء الأبناء يرون أنفسهم محاصرين بالأرقام في دراستهم ..!! فهم مطالبون بالدرجات العالية في الدراسة ، وهم يتعلمون من ذلك أن السبيل إلى التفوق هو اقتحام المادة الدراسية لحفظها .. ولا يحدّث واحد منهم نفسه عن أهمية العلم ، فضلًا عن أن يفكر في أن يجب العلم والتعلم ؟!

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - د / عبد الكريم بكار - ص ٤٥

<sup>(</sup>٢) تفسير النسفي -ج٢ ص ١٢٨.



وهؤلاء الأبناء فى ذات الوقت لا يرون أن العمل يمكن أن يكون وسيلة تحصيل الرزق أو المكانة فى المجتمع، بل لا يرون لهذا العمل جدوى أصلًا!!

ولا شك أنه " في زمان كهذا بات التوكيد على الاستمساك بالمبدأ أكثر إلحاحًا، حيث أن العولمة تشيع في الناس أخلاقيات ( الصفقة) والتي تقوم على إبراز المحاسن وإخفاء العبوب، وتشجيع التسويات والحلول الوسط، إلى جانب المبالغة والاحتيال، والسعى وراء تحصيل المنافع من أي وجه كان.

وهذا كله حين يتم فإنه فى الغالب يكون على حساب دين المرء وكرامته ومبادئه!!

ومن هنا وجب علينا أن نرشد أبناءنا إلى أن الإنسان حين يترك سبيل الرشاد من أجل نيل منفعة ، فإنه يعرّض نفسه لنقمة الله ، وحين يضحي في سبيل البقاء على الطريق القويم فإنه بذلك يستنزل رحمة الله .. ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه (١)

## أخي المرب- أبًا وأمًا –

قم بتربية ابنك على الثبات على المبدأ ، وأكد له .. يا بني " إنك قد تبني قصرًا فيعرفك الناس به ، وتمر السنون ويخر القصر ، فتخر أنت أيضًا من ذاكرة الناس .. وقد تموت من أجل كلمة حق ، فتقطع إربًا إربًا ويهدم بيتك ، وتحرق كل أمتعتك ، ومع ذلك تبقى ذكراك عالقة في الأذهان ؛ لأنك لم تعش لشيء أو لقول إنها عشت لفع كنت تراه حقًا ، وكان كذلك .

بني .. إن الأفعال هي الأكثر تخليدًا لأصحابها من الأقوال والأشياء ، وما يحفظ الأفعال إلا المصادر ، وما تحفظ الأقوال والأشياء إلا المقابر " <sup>(1)</sup>

واضرب له مثلًا من السابقين والمعاصرين الثابتين على مبادئهم ..

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية – د/ عبد الكريم بكّار – ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) التغريب - محمد سليم قلالة - ص ١٥٥ .



اضرب له مثلاً بـ "أصحاب الأخدود" وقصتهم معروفة (1) .. وقصّ عليه كيف أن إيهان الناس إنها جاء عندما استشهد الخلام أمام جماهيرهم الحاشدة .. وكيف كان ثباتهم هم أنفسهم حين هددهم الملك الكافر بالأخاديد والنار؟ وكيف كان الواحد منهم يوصي أخاه أو قريبه بالثبات على الحق ولو أدى الثبات إلى الموت .. حتى الغلام الرضيم ينطقه الله فيوصي أمه بالثبات على الحق ..

وعقب لابنك على هذا الموقف بقولك: "لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم، في مقابل الهزيمة لإيهانهم، ولكن: كانوا يخسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت البشرية كلها ستخسر؟ كم كانوا بخسرون، وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، وبشاعتها بلا حرية، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرار اح، بعد سيطرتهم على الأجساد".. (٢)

.. وقص على ابنك كيف كان ثبات صحابة رسول الله ﷺ، ومنهم "عبد الله بن حذافة " .. هذا القائد المسلم الذي قدّر الله أن يقع أسيرًا بيد الروم .. فهاذا حدث له ؟

لقد " وجدها " هرقل " فرصة لإيذاء المسلمين والانتقام منهم .. فأحضر " عبد الله بن حذاقة " أمامه ، وأراد أن يفتنه عن دينه ، ويبعده عن إسلامه ..

بدأ معه بسلاح الإغراء والمساومة ، فقدم له عروضًا مغرية :

قال له : أدخل في النصرانية ، ولك ما تشاء من الأموال !

ورفض ابن حذافة هذا العرض !

ثم قال له هرقل: أدخل في النصرانية ، وأزوجك ابنتي !! ورفض ابن حذافة العرض الثاني !!

ر. ثم قال له هرقل : أدخل في النصرانية وأشركك في ملكي !!

ورفض ابن حذافة العرض الثالث !!

 <sup>(</sup>١) راجع - إن شنت - القصة بتهامها في فصل "راوي قصص لا مصدر أوامر" من هذا البحث .
 (٢) معالم في الطريق - سيد قطب - ص ٢٣٥ ، ٢٣٥ ،



وعرف هرقل أنه أمام نوع خاص من الرجال ، فعرض عليه العرض الرابع ، قال له : أدخا, في النصر انية ، وأعطيك نصف ملكي ، ونصف مالي !!

فأجابه ابن حذافة إجابة ثابتة قاطعة : لو أعطيتني جميع ما تملك ، وجميع ما يملك العرب ، ما رجعت عن دين محمدﷺ طرفة عين !!!

.. لجأ هرقل – بعد فشله فى عروضه ومساوماته وإغراءاته – إلى السلاح والاضطهاد والتعذيب والتهديد والوعيد . فقال له : إذن أقتلك ؟ وما درى هرقل أن من ينتصر على سلاح الإغراء والمساومة ، سينتصر على سلاح الاضطهاد والتعذيب ، وأن الذى يدوس على الدنيا بقدميه ، لن يبخل عن تقديم روحه فداء لدنه .

أجابه ابن حذافة : أنت وذاك !!

وضع ابن حذافة في السجن ، ومنع عنه الطعام والشراب ثلاثة أيام ، ثم قدّم له الخمر ولحم الخنزير ليأكله . ولكن ابن حذافة رفض أن يذوقه ، واستمر أيامًا بدون طعام وشراب ، حتى أوشك أن يموت !!

فأخرجه هرقل ، وقال له : ما منعك أن تأكل من الخنزير والخمر ، وأنت مضطر جائع ؟

فقال له : أما إن الضرورة قد أحلتها لي . ولا حرمة على لو أكلتها ، ولكني آثرت أن لا آكل ، حتى لا أجعلك تشمت بالاسلام !!

ثم أمر هرقل به فصلبوه ، وأوثقوه على الخشبة ، وصار الرماة يرمون السهام قريبًا من بدنه ، وهو ثابت . وقيصر يعرض عليه التنصر ، وهو يأبي !

ثم أنزله . وأمر بوضع ماء فى قدر عظيمة ، وإشعال النار تحتها . ولما صار ماء القدر يغلي ، جىء بأسير مسلم ، فألقي فيها فذاب لحمه فى الماء ، وتحوّل إلى هيكل عظمي ، ثم ألقي فيها أسير مسلم ثان . وابن حذافة ينظر !!

ثم أمر هرقل بإلقاء ابن حذافة في الماء الذي يغلي، فلما أخذوه ليلقوه بكي !!



فقيل لهرقل: إن ابن حذافة بكي.

فظن هرقل أن بكاء ابن حذافة لخوفه من الموت ، وأنه يدل على تراجعه عن موقفه ، وتنازله عن مبادئه ، وأنه سيستجيب له !

فدعاه . وعرض عليه التنصر . فأبي !!

فقال له: إذن لماذا بكيت ؟

فأجابه جوابًا عجيبًا حقًا ، أعجزه ، وأثبت له فشله معه ، وهزمته أمامه :

بكيت ، لأني لا أملك إلا نفسًا واحدة ، أبلهًا فداء لديني في سبيل الله ، و تمنيت لو كان لي بعدد شعري أنفس ، أبلهًا فداء لديني ، وتموت كلها في سبيل الله!!

وأيقن هرقل بهزيمته أمام ابن حذافة ، هزيمته وهو يملك المال والجا والسلطان والقوة والدنيا، أمام رجل مسلم أعزل مجرد من كل هذه المظاهر.

فعرض عليه العرض الأخير الانهزامي - حفظًا لماء وجهه -: يا ابن حذافة هل لك أن تقبّل رأسي ، وأخلي عنك ، وأطلق سراحك ؟قال ابن حذافة : نعم على شرط أن تطلق معي سراح جميع الأسرى المسلمين في سجونكم \_ وكانوا أك من ثلاثيائة سبر - ؟!

وقبّل ابن حذافة رأس هرقل ، وخرج بإخوانه إلى عمر بن الخطاب في المدين وأخبره قصته مع هرقل !

... ووافق عمر ابن حذافة على تصرفه . وقال للصحابة : حق على كل مس أن يتبل رأس ابن حذافة . وأنا أبدأ بذلك !

..... وقصة ثبات أخرى يمكن للأب أن يحكيها لابنه ، هي قصة الإمام أ. بن حنبل رضي الله عنه ، حيث ابتلي فى زمانه بفتنة " خلق القرآن " التى أثار المعتزلة .. وقف لهم إمام أهل السنة فى عصره .. وسجن وعذب ، وضم بالسياط، ومع ذلك ثبت على دينه ولم يعطي الدنية فيه ..

لقد أدخل "أحمد بن حنبل "على المعتصم عدة مرات ، ودعاه المعتصم في



مرة إلى التراجع عن رأيه ، وهو ثابت يأبي عليه أشد الإباء ..

ولما أوشك أن ييأس منه . قال له: ويحك يا أحمد أجبني حتى أطلق عنك يدي.

وهو رحمه الله يرد عليه قائلًا: أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسول الله عج حتى أقول به ... فأمر المعتصم الزبانية والجلادين بأخذ الإمام وسحبه وجلده .. ولما ضرب الامام تسعة عشر سوطًا ، قام إليه المعتصم ، وقال له : يا أحمد . علام تتنل نفسك ؟ إني والله عليك لشفيق .. وجعل أحد الزبانية ينخس أحمد بسيفه ، ويقول له : أتريد أن تغلب هؤلاء كلّهم ... ويكرر المعتصم : يا أحمد ويلك ! ما تقول ؟

فيجيب أحمد : أعطوني شيئًا من كتاب الله ، أو سنة رسوله ﷺ أقول به !!

... وقال المعتصم : ويلك ! أجبني إلى شىء فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك يدى !!

وأحمد لا يقول إلا كلمته المعهودة : أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ اقول به !

..... وأختم النهاذج الثابتة على مبادئها بهذا النموذج الذى يمثل الثابتين فى العصر الحديث ..

إنه نموذج الصابر الممتَحن «سيد قطب» ..

لقد آذوه بأصناف الإيذاء والعذاب فصبر وثبت ، وأغروه بصنوف الإغراء والمساومات ليتنازل عن مبادئه ، فصبر وثبت .

.. لقد كان " سيد قطب " قد بلغ فى محنة ١٩٦٥ الستين من عمره .. ومصاب بالذبحة الصدرية .. بالإضافة إلى مرض الكلى .. وأمراض المعدة ..

ولم تشفع له سنه ، ولم يشفع له مرضه .. بل إن أعداءه قد استغلوا هذه الأمراض جميعًا في نوع التعذيب الذي تعرّض له .



لقد ربطوه فى كرسي لمدة أربعة يام ، حرموه فيها من الطعام والشراب ، وحرموه حتى من الماء .. وكانوا يسكبون أمامه الماء .. ومعروف أن مريض الكلى يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء ..وهم يفعلون ذلك به مبالغة فى تعذيبه .ولقد أوشك أن يفقد بصره من شدة التعذيب ..

#### أمّا المساومات والإغراءات فقد استمرت معه حتى في ليلة التنفيذ ..

... لقد جاء مدير السجن إلى شقيقة سيد "حيدة" لتضغط على شقيقها ، ليعتذر عما فعل ، لينجو من الاعدام .. فقال لها : إن شقيقك خسارة لمصر كلها ، ليس لك وحدك . إنني غير متصور أن نفقد هذا الشخص بعد ساعات ، إننا نريد أن ننقذه من الاعدام بأي شكل ، وبأية وسيلة . أن بضع كلمات يقولها ستخلصه من حكم الاعدام ، ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليه إلا أنت .... وقابلت "حيدة "شقيقها المقابلة الأخيرة ، وعرضت عليه ما سمعته من مدير السجن ، فقال لها سيد والله لو كان اتصالنا بدولة أجنبية ضد البلد صحيحًا لقلته ، ولما استطاعت قوة في الأرض أن تمنعني من قوله ، ولكنه لم يحدث ، وأنا لن أقول كذبًا ..

ثم قال لها : وأنت هل ترضين أن أقوله وأعتذر ؟ فقالت له الصابرة المحتسبة : لا . لا تقل .

فقال لها : إنهم لا يستطيعون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا . وإن الأعمار بيد الله ، وهم لا يستطيعون التحكم في حياتي . والله من ورائهم محيط .

لقد كان من الكلمات التي خلّدها التاريخ لـ " سيد قطب " في محنته عبارات أصبحت شعارًا لكل من يحمل مبدأه ويثبت عليه ..

" لماذا أسترحم ؟ إن سجنت بحق ، فأنا أرضى حكم الحق ، وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل» !!

... " إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ، ليرفض أن يكتب حرفًا يقر به حكم الطاغية».



... وعندما طلب من " سيد قطب " الاعتذار عن العمل والدعوة .. قال : " لن أعتذر عن العمل مع الله "

.. وعندما سأله أحد الضباط وهو في قفص الاتهام عن معنى كلمة " شهيد " أجابه سيد قطب قائلًا: شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى من حياته !!

.. ولمّا حكم عليه بالإعدام قال: الحمد لله.

.. وقبل تنفيذ حكم الإعدام به ، سأله أحد إخوانه : ماذا تنتظر ؟

فأجابه سيد قطب بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادىء مطمئن : أنتظر الوفود على ربى .

... ولمّا سيق سيد قطب لتنفيذ حكم الإعدام به ، ابتسم – وهو يهم بركوب السيارة – بابتسامة عريضة ساحرة ، ملأت وجهه ، وأضاءت أساريره ، وأودع سيد ابتسامته هذه كل ما يريد قوله لمن يحملون الحق بعده ، ولكل المقتدين به في ثباته على صدئه ..

ما نسينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى

وصدق الله العظيم : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن فَضَى تَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَتَظِرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب:٢٣ – ٢٤]. (' ).

#### - الجهاد دون المدأ:

﴿لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَة

3---

<sup>(</sup>١) ثوابت للمسلم لمعاصر -د/ صلاح عبد الفتاح الخالدي - ص ٨٣ – ١٠٠ بتصرف يسير.



وَكُلا وَعَدَ الله الحُسْنَى وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيًما (٩٥) دَرَجَات مِّنْهُ وَمَغْفَرَةٌ وَرَحُمَّةً ﴾ [ النساء: ٩٥ – ٩٦ ].

... والجهاد صور وحالات ، وميادين وأساليب ، وكل جهد فى سبيل الله جهاد ! كل كلمة صادقة ، وكل خطوة راشدة ، وكل ثبات على دين الله ، وكل موقف إيهانى فى مواجهة أعداء الله .. كلها صور من صور الجهاد!..

وصدق من قال :

قف دون رأيك في الحياة مجاهدًا إن الحياة عقيدة وجهاد

والجهاد واجب على المسلم لأنه صاحب رسالة تحرير للبشرية وللإنسان، ولا يستطيع توصيل رسالته إلى البشرية إلا أن يزيل من طريقها كل العوائق التي تحول بين الناس، وبين رؤية الحق ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ اللَّينُ كُلُّهُ لله﴾ [الأنفال:٣٩].

. فالجهاد هو الرادع لكل الذين لا يتخلّون عن حب العدوان والسيطرة ، والتضلع إلى استعباد البشر ، ونهب ثرواتهم ، وإشاعة التخلف في حياتهم !!

-والجهاد هو الرادع لكل الذين يرون القتال أداة حيوية للقضاء على الآخرين، وإشاعة الفساد فى الأرض كل الأرض .. ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّنُ كُنَّهُ شُهُ [ الأنفال – ٣٩ ]

فالجهاد هو القاعدة الوقائية ، والحصانة الأولية للمسلم ضد الفتنة .. تلك الحصانة التي يمثل العجز عنها طريق الأسف والأسى والحسرة .. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يخفج: " جاهدوا في سبيل الله ، فإن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الخم والخم " [ أخرجه أحمد في المسندج / ٣١٤]

إن بيئة الجهاد بيئة عمل وإنجاز ، وحركة ، وإحساس بالمسؤولية ..

ومن هنا يمثل الجهاد سبيل المسلم إلى الارتفاع بالإنسان إلى المستوى الكريم



بتحريره من كل سلطان غير سلطان الله ، ومن ثم ترقية البشرية كلها في كل الميادين المتاحة ، وتو فير الأمن الفكري والمادي لكا, الىشم .

# - *التحرر من الأوهام*:

أرأيت إلى حشرة لا ترى لوح الزجاج على النافذة فتنقض عليه وهي تظن ألا وجود له ، فتردها صلابته ، فتعيد الكرة مرة أخرى ..

إن هذا هو شأن الانسان مع العقبات المعنوية التى تعترض طريقه ، فهو لا يحسب لها حسابًا لأنه لا يكاد يراها لأنها لا تتعدى سمك لوح الزجاج .. ولكن خطورة هذه العقبات من عقيدة فاسدة أو تصور منحرف أو فكرة شائهة .. خطورتها تأتى من أنها على صغرها كافية في تعويق عقله عن التحليق في سياء الحرية، ومها جد العقل في اقتحام تلك العقبات ، فهو لا يكون أحسن حالًا من حال الخلا الحيدة التر و و نا قصتها في البداية .

#### خد مثالاً:

النظرة الأحادية ..

إن أصحاب النظرة الأحادية يرون أنهم يملكون كل المعرفة، بينها لا يرون أن الآخرين يمكن أن يملكوا ولو جزءًا من هذه المعرفة .. وحالهم في ذلك يشبه حال من ذكرهم الإمام الغزالي في الإحياء في قصة رمزية تستحق التأمل مفادها:

أن ثلاثة من العميان أدخلوا على فيل - ولم يكونوا عرفوه من قبل - فوضع أحدهم بده على رجله، ووضع الآخر يده على ذيله، ووضع الثالث يده على بطنه، فلما خرجوا سألوهم: ما الفيل؟ فقال الأول: الفيل: كسارية المسجد، وقال الآخر: الفيل: كخرطوم طويل به شعر كثيف، وقال الثالث: الفيل: الجبل العظيم الأملس. فأدخلوا مرة أخرى على الفيل، وأمسكوا بجميع أجزائه، وعندها ضحكوا من تعريفاتهم السابقة للفيل، واستطاعوا أن يصفوه على حقيقته.

وهكذا أصحاب النظرة الأحادية، يرى الواحد منهم جزءًا من الحقيقة،



ويظن أنه يرى كل الحقيقة؛ فيصف الأمور بغير أوصافها.. فإن حدّته الآخر عن بقية الحقيقة التي يجهلها، لم يكلف نفسه مجرد محاولة التعرف على ما يريد الآخر قوله، بل ربها انهمه بالضلال والانحراف والجهل .. وسعى لمصادرة رأيه والحجر عليه ، ، فيصم أذنيه ويغلق عينيه، فلا يسمع له رأيًا ولا يقبل له طرحًا.. هكذا.. مها بلغ الآخر من الفهم والتخصص فيا يجدثه فيه ويعرضه عليه ..!!

\_ و لا شك أن هذه النظرة – مثلًا – من المعوقات الكبيرة في طريق التواصل مع الآخ

فمتى نتحرر من الأوهام ، حتى نحرر منها أبناءنا ؟

إن هذا التحرر - بلا شك - له مقدمة في غاية الأهمية هي :

# - القسراءة والتعلّم:

فمن خلال خطاب هادىء من الأب للابن يؤكد على أهمية القراءة والتعلم يمكن أن يجرره من الأوهام ..

بني الحبيب ..

أن تقرأ معناها أن تعرف ..

وأن تعرف معناها أن ينمو عقلك وينضج تفكيرك ..

وأن ينمو عقلك وأن ينضج تفكيرك ، معناها أن تصبح أكثر إنسانية ..

من هنا نفهم لماذا استهل الله عز وجل كتابه الكريم بأن أمر " إقرأ ..

فإن القراءة لا تزال هي أهم الوسائل التى تنقل إلينا ثمرات العقل البشري ، وأنقى المشاعر الإنسانية التى عرفها عالم الصفحة المطبوعة ...

والقراءة تسمو بخبراتك وتتطورها إلى أعلى المستويات ..

بل لقد ربط القرآن بين القراءة والكرامة : ﴿إِقْرَأُ وَرَبُكُ الْأَكْرِمَ﴾ .. وأكثر الأمم قراءة هي أكثرها كرامة ، وربط القرآن بين العلم والكتابة : ﴿الذي علّم بالقلم﴾ .. و الفرق بين الإنسان المتقدم ، والإنسان المتخلف ، هو أن الأول هو



الذى يتعلم مما يمر به أو بغيره من خبرات فيثبت ما يساعده على النجاح ويعززه ويؤيده ، ويجذف ويتلاشى ما كان خطأ .. أما الثاني ، فيكرر ما أخطأ فيه ، فلا يتغير إلى ما هو أحسن .. فيتقدم الآخرون ، ويظل هو مكانه .. هذا فى أحسن أحواله ، وأحيانا كثيرة بتقهقر إلى اله راء ..

وهذا يعني أن ما نقع فيه من ضروب الخطأ هو الذى يهدينا سبل الرشاد ، وما نقترفه من الذنوب هو الذى ينبتنا– إذا تألمت منه ضهائرنا – بأن فى داخلنا نفسًا لوامة زاجرة .. وأن الاستفادة من كلتيهها هى طريق أهل الحكمة والنهى.

#### أخي المربي ..

إنه كها أن العطف والرحمة بالأبناء مههان جدًا – وبخاصة فى سنين العمر الأولى – فإن دفع الأبناء فى اتجاه عشق المعرفة ، وتكوين عادة القراءة عندهم هو أمر فى غاية الأهمية أيضًا ..

ولا شك أنه يمكن وضع بذور المعرفة فى الأبناء عبر تدريبهم على الملاحظة ، والاصغاء والانتباه ، وعقد المقارنات .. وغيرها من المهارات ..

والسلوك الحضاري فى القراءة أن ندع الأبناء وشأنهم في انتقاء ما يقرأون ، فهم أصحاب الاختيار فيها يقرأون أو بدعون .. نحن فقط نجنبهم من الكتب ما يكون ضارًا بأخلاقهم ودينهم ..

.. فإذا ضلوا اختيارهم ، فنحن بإرشادنا لهم حاضرين متى سألونا هذا الإرشاد .. ونحن فى إرشادنا لا نقدم شهوتنا فى دعوتهم إلى كتب مخصوصة ، أو نهارس سلطتنا فى قهوهم عليها .. لأننا ندرك دون لبس أو غموض أو إيهام أن اعجاب المرء بالشىء لكي يكون نافعًا لا بدأن يصدر من داخل ذاته ..!!

#### - نصــرة الحق :

" تضافرت مصادر التربية الإسلامية على إدانة الظلم ، وتنفير المسلم منه فى جميع مظاهره وأشكاله ، فالقرآن يسوي بين مصير المظلومين الذين يسكتون على



الظلم ، وبين الظالمين الذين يهارسون الظلم : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُرِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَنْهَاجُرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا﴾ [النساء:9٧].

وفى المقابل يشيد القرآن بالذين يرفضون الظلم ، ويتناصرون لمقاومه ، ويستنهض هممهم لمنازلته : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّتُهُ سَيِّتُهُ مُنْفَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَتُعَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لاَ نُحِبُّ الظَّلِينَ (٤٠) وَلَنِ التَصَرَّ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأَوْلِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (٤١) إِنِّنَا الشَّيِلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بَغَيْرِ الحَيِّ أُولَئِكَ كُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴾ [الشورى:٣٩، ٤٠].

فالرسول ﷺ يجعل خنوع الأمة ، وعدم تناصرها لمقاومة الظلم ، من العلامات الدالة على موتها ، وانتهاء مبررات وجودها : "إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت ظالم ، فقد تودع منها " أخرجه أحمد (١١) .

ومن هنا كان من السلوكيات الهامة التي يجب أن نرشد إليها أبناءنا نصرة العدل في مواجهة الظلم، ونصرة دعاة الحق في مواجهة المسلطين من دعاة الباطل.

# ـ وسطية الإنفاق:

لعل من الدروس التربوية الهامة التى يجب التركيز عليها فى كل مراحل التربية " أن يجد الابن لنفسه طريقًا وسطًا بين الترف والتقشف ، ولعل هذا بعض ما عنته الآية الكريمة : " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ، فتقعد ملومًا محصورًا ".

إن هذا النوازن يركّز كل الإمكانات المتاحة لتعجيل الخطى نحو التحضّر .. حيث لا يصبح الترف والرفاهية هما الهم المقعد " (١) .. ذلك أن من أخطر أساليب الشيطان في نقض أمر الله .. التبذير .

 <sup>(</sup>١) إخراج الأمة المسلمة - د/ ماجد عرسان الكيلاني - ص ٨٩.

<sup>(</sup>١) نعرة في الطريق المسدود – د/ سيد دسوقي حسن – ص ٧٠ . .



وَذلك باعتبار " أن التبذير تغيير لأقدار الله فى أقوات أهل الأرض ، لأن ما قدره الله من أقوات يوم خلق الله الأرض هو ما يتفق بعلم الله سبحانه وتعالى مع حاجة الإنسان ، بدليل قوله عز وجل : ﴿أَنِيْكُمْ أَنَكُمْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يُوعْيُر وَخِّمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ العَالَمِينَ (ه) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِيَّ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّر نِيهَا أَقْوَاجًا فَى أَرْبَعَةٍ أَيَّام سَوَاةً للسَّلِيلِينَ (ه) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا

فيصير تجاوز الإنسانُ لحاجته تبذيرًا يستحوذ عليه الشيطان، ومن هنا كانت أخوة المبذرين للشياطين في قول الله: ﴿ إِنَّ المُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّنْطَانُ لَرَّهُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء:٢٧].

و لذلك يقول الرسول ﷺ: " إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ، فليمط ما كان بها من أذى ، وليأكلها ، ولا يدعها للشيطان ، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه ، فإنه لا يدري في أى طعامه البركة " أخرجه مسلم رقم [ ٢٠٣٤ ] عن أنس...

والتبذير يدخل فى كل ما زاد عن حاجة الإنسان ، ولذلك يقول الرسول ﷺ فيها زاد عن الحاجة من أثاث البيت : " فراش للرجل ، وفراش الإمراته ، وفراش للضيف ، وفراش عبدالله . للضيف ، وفراش للشيطان " أخرجه رقم ( ٢٠٨٤ ) من حديث جابر بن عبدالله .

ويقول فيها زاد عن الحاجة من الدواب: «تكون إبل للشياطين ، وبيوت للشياطين ، وبيوت للشياطين ، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها ، يخرج أحدكم بخبيثات معه قد أسمنها فلا بعلو بعيرًا منها ، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله ، وأما بيوت الشياطين فلم أرها » .. وكان أبو سعيد يقول : «ولا أرها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج» أخرجه أبوداود ( ٢٣٦ / ٧) من حديث أبى هريرة ." (١)

ومن هنا كان من مهام التربية الإسلامية إرشاد الأبناء إلى قيمة المال ، والتأكيد على أن المؤمنين مدعوون إلى جمع بالأساليب المشروعه التي تحفظ الكرامة

<sup>(</sup>١) عندما ترعي الذئاب الغنم — رفاعي سرور — ص ٤١ .



.. وإنفاقه بوسطية بين التقتير والتبذير ..

وهم فى كل أحوالهم أوثق بها فى يدي الله عها فى أيديهم .. وهذا هو المعنى الحقيقى للزهد ..

و لكي يصل الآباء إلى هذه النتيجة مع أبنائهم لا بد لهم من تعليمهم قيمة المال من خلال أحاديثهم عما يجب عليهم دفعه مقابل ما يحصلون عليه من منافع (السكن.. الطعام.. المواصلات.. وغيرها)..

وتعليمهم الادخار من خلال توفير الآباء لقسط من المال حتى يأتي وقت التخفيضات – مثلًا – في المحلات فيشترون ما يريدون من أشياء تكون أسعارها فوق إمكاناتهم العادية .

خد مثالا:

إذا أراد الابن نوعًا من الأحذية لأن زميله في المدرسة لديه مثله ..

لا تحاول انتقاد رغبته فى امتلاك الحذاء، ولكن فقط أعلمه أن هذا النوع من الأحذية مرتفع الثمن " لقد اشترينا لك زوجًا من الأحذية الشهر الماضي ، وهذا النوع الذى نختاره الآن باهظ الثمن .. ونحن لا نملك أن نشتريه .. سنفكر فى شد اله ؟!!

إن هذا يعرفه قيمة المال .

خدُ مثالًا آخر:

يتلقى الابن الكثير من المال في العيد، ويرى أنها ملكه الخاص، وأن من حقه أن ينفقها كلها في شراء لعبة ترى أنت أنها غير نافعة ..

تقول : " اعلم أنها نقودك التي تلقيتها في العيد ، ولكن ليس من الحكمة أن تنفقها في شيء واحد قد يكون غيره أنفع منه ..

أنا أعرف أنك قد أحبط لأنك لم تستطع إمتلاك هذه اللعبة ..

سأكون سعيدًا جدًا بقبولك الاحتفاظ بمالك لأمر أهم ...



وما نحذره هنا أن تأخذ نصائحنا في أمر الإنفاق المالي شكل النقد والتوبيخ ..

مثل أن نقول: " لماذا تعتقد أن بإمكانك الحصول على ما تريد؟

أنت طفل مدلل .. عندما كنت في مثل عمرك لم يكن إنفاقي يتعدى الضروريات .."

ذلك أن مثل هذه العبارات الناقدة الموبخة لا تعرّف الابن قيمة المال ، وإنها فقط توبخه دون فهم للدرس المطلوب.

#### \_ ضبط النفس:

إذا ساءلنا أنفسنا : ما الفرق بين أبناتنا وبين الأبناء منذ ثلاثين عامًا .. ماذا ستكون إجابتنا ؟

لا شك أنها ستكون : الغضب هو الفارق ..

إن أطفال اليوم يتتابهم الغضب أسرع وأشد من أطفال الجيل السابق .. إنهم يستيقظون غاضبين ، ويذهبون إلى المدرسة غاضبين أيضًا . بل إنهم ينامون غاضس:!!!

وهذا الغضب يؤدي بهم إلى التشاجر مع إخوتهم ، و زملائهم ، بل ربها مع معلميهم وآبائهم !!!

ومن هنا – فيها أعتقد – يصبح من الأهمية بمكان أن نعرف كآباء ومربين الطريق إلى تعليم أبنائنا كيفية السيطرة على غضبهم ..

ولا شك أن بداية هذا التعلم أن نؤمن نحن :

أولًا :أن الغضب جزء لا يتجزأ من السلوك الإنساني ، فكما أن أبناءنا يغضبون حين يتعرضون للفشل أو الظلم أو الحرج .. فإن الآباء أيضًا يغضبون حين يخيب رجاؤهم في أبنائهم أو يصيبهم الإحباط بسبب سوء سلوكهم ..

فإذا آمنا بذلك تأكد لدينا أن الغضب الذي يحدث بين الحين والحين يعد أمرًا طبيعيًا ، وإنها الذي يجب أن نعالجه في أنفسنا وأبنائنا هو الغضب الدائم ..



وأن نؤمن ثانيًا: أن الغضب الدائم يكون سببه غالبًا الأبوين العصبين ، فمنها يكتسب الابن تلك الصفة " الغضب الدائم " .. فحين يرى الطفل أن أبويه يعبران عن غضبها في شكل صراخ أو ضرب ، يتعلم هذا الطفل أنه لا غبار من التعبير عن غضبه في صورة من هذه الصور هو أيضًا ...!!

فإذا آمنًا نحن كآباء بتلك المقدمات ..

أن الغضب أمر فطري ..

و أننا نغضب كم يغضب أبناؤنا ..

وأن أبناءنا يغضبون في نفس صورتنا الغضبية ..

انتقلنا إلى تعليم الأبن ضبط النفس . . كيف ؟

- أكَّد له أن ضبط النفس عند الغضب هو علامة قوة ، وليس ضعفًا . .

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " ما تعدون الصرعة فيكم ؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال ، قال: لا ، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب».

-*وعلمه أن من موجبات الكرامة أن يملك نفسه عند الغضب* ، و أن الضجر والغضب الخارج عن حد الاعتدال مما لا يليق بالرجال .

-قدّر أن غضب الابن شعور طبيعي حين يجرح أحد مشاعره أو يظلمه .. ووضح أن تنفيس هذا الغضب فى صورة شجار أو اعتداء على الآخر لن يحل المشكلة ..

- تم بالتأثير في نفس الابن عبر رؤيته للغاضب كيف يتلون وجهه ، ويتوتر جسده ، ويصاب بحالة من عدم السيطرة على كثير من مواضع جسده ووجهه .. فإذا تأثر برؤية ذلك دعوناه إلى ترك الغضب ، والتدرب على التحكم في ذاته وعدم الغضب من المعايرات اللفظية لأقرانه ، والإجابة عليها بالتفاتة هادئة ودون غضب أو عراك .. فإذا نجح في ذلك شجعناه وأثنينا على قدرته على السيطرة على الذات ..



إن الابن يشعر فى الاستفزاز جرحًا له ، ويدفعه ذلك فى بعض الأحوال أن يكون عدوانيًا ، وليس من المطلوب أن يرشد الأب الابن إلى عدم المبالاة بالاستفزاز .. فهذا الارشاد يقرب أن يكون مثل أن يقول لسبّاح : لا تبتل أثناء السباحة .. ، و إنها الواجب على الأب أن يرشد الابن إلى عدم المبالغة فى رد الفعل لاستفزاز الآخر..

و يمكن الوصول إلى ذلك بطرق كثيرة منها :

أن بخبر الأب ابنه بالمواقف التي تعرض الأب فيها للإستفزاز في الصغر، وكيف تصرف حيالها .. " أذكر أنني في مرة ضايقني زملائي في الفصل الدراسي، فقد اختاروا جميعًا أن يلعبواكرة القدم خلال فترة الفسحة، بينها اخترت أن أقرأ .. لقد بدأوا يسخرون منى بقولهم: يا فيلسوف .. يا أستاذنا .. وغيرها ..

ولكني فى الحقيقة لم أزد عن أن ابتسمت ، وها أنتم تروننى اليوم طبيبًا ناجحًا، وباحثًا م فقًا"

كما يمكن أن يعلّم الأب لابنه بعض العبارات المملة التي تحمل الاعتزاز بالذات، وتمثل أفضل الطرق لتجاهل استفزاز الآخرين.

خذ مثالا:

إذا قال له زميله في الفصل الدراسي : ياله من قميص سيء هذا الذي ترتديه!! هل هو قميص أختك ؟

يرد الابن : إنني آسف لأنه لا يعجبك ، ولكنه يعجبني أنا .

فإذا رد عليه : إنه يشبه قميص أختى الصغيرة . ، إنه يبدو قبيحًا .

رد الابن : ولكنه يعجبني ، وأنا أراه جيدًا .

... ثم يتحول عن هيئته فيقول مثلًا .. إننى ذاهب إلى الفناء .. أراك لاحقًا..<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) مستفاد من كتاب "كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك – د/ سال سيفمر .



#### -الاحساس بالحال:

الجهال فطرة الحياة البشرية .. فالحياة لا تكتفي بقضاء الضرورة ، ولكنها تهدف دائرًا إلى الاحسان في الأداء ..

" أرأيت يا بني - هذه الزهرة الجميلة الفياحة الشذى المتناسقة الألوان؟ أنظر أن ذلك " ضرورة " ؟

قالوا: لتجتذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس! وتساعد كذلك في تلقيح النبات!

فهل تظن ذلك ؟ هل من " الضرورة " بالقياس إلى النحل أن يكون في الزهرة كل هذا الحجال؟

كلا والله ! فالنحل خلق متواضع ، وإنه ليحط على الزهرة الأريجة الفاتنة كما يحط على الزهرة العادية الجمال ..

فليس جمال الزهرة إذن ضرورة ! ...

أرأيت حمرة الشفق المبدعة ، ورأيت جمال الصبح الوليد ؟

أرأيت روعة الجمال التي تبهر الأنفاس وتهز الوجدان؟

والبحر الممتد إلى غير نهاية منسرب الموج ، تراه فى الليل الساكن كأنها تغمره الأطياف أو الأشباح ؟

والليلة القمراء .. هل ذقتها ؟ وذقت طعم السهر فى ضوئها ، وظلها ، وأطيافها الساربة وحديثها المهموس ؟ .. هل تظن ذلك ضرورة ؟

أين هي الضرورة في ذلك كله ، والحياة ممكنة ومستطاعة بغير هذا الجهال؟

هل رأيت هذا الوجه .. ؟ هاتان العينان الحالمتان اللتان يطل منهما عالم عميق الاغوار .. تلك النقاطيع المنسقة .. هذا المعنى المعبر .. تلك الروح التي تطل من وراء القساح ؟

أتظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟



.... كلا .. إنه الجمال .. في كل الكون ...

هذه النقطة من الطل المتلالئة في ضوء الشمس...

هذا البرعم المتفتح تنطلق منه الحياة ..

هذه الورقة النابتة كالطفلة الوديعة تهنز للنسمة الخافقة كها تهنز الطفلة بكل تجربة جديدة في الحياة ..

هذه الريشة البديعة في جناح الطير ، منسقة الألوان دقيقة التركيب ..

هذا الفرخ الناقف من السفية ، جملًا في ضعفه ، لطبقًا في سذاجته ..

هذه الأضواء والظلال تقصر وتمتد في حركة دءوب..

هذا الجدول الرقراق .. والنهر المتدفق .. والبحر المتلاطم .. والحضم الموّار . هذه الهدأة في اللمل الساكن الغافي النعسان ..

والصبح إذا تنفس من هدأته ، وتنفست معه الأحياء ..

كلها .. كلها حملة بديعة الحال ..

إنه الجال في كل شيء .. بل إنه الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء.."(١).

" إن الله كتب الإحسان على كل شىء .. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " ( رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة) .

والإحسان المقصود هنا هو جعل الشىء حسنًا .. أى الجهال .. جمال الأداء وجمال الإحساس وجمال التفكير ، الجهال فى كل شىء ، حتى فى ذبح الذبيعة وقتل الفتيل ..

ولأن الجهال مقصود فى هذه الشريعة بهذا القدر ، فإن من المهمات التربوية للأسرة ، تنمية أحاسيس الجمال لدى الأبناء ، ودفعهم إلى إضفاء المسحة الجمالية

(١) منهج الفن الإسلامي – محمد قطب – ص ٧٤ – ٨٩ بتصرف يسير



على كل الأشياء ، حتى وإن كانت هذه الأشياء تحتوى بعضًا من قسوة أو مرارة !! قال تعالى : ﴿ وَاصْرِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ﴾ [المزمّل: ١٠] ، فالهجر نوع من القطيعة ومع ذلك يمكن أن يكون جميلًا إذا لم يصحبه عتاب . وقال سبحانه: ﴿فاصبر صبرًا جميلًا ﴾ [المعارج: ٥] حين لا تصحبه شكوى لغير الله ..

.. بل " لقد ورد النهي عن أن يقول المسلم : عبدى وأمتى ، وأن عليه أن يقول عوضًا عن ذلك : فناي وفناتي من أجل الارتقاء بلغة الخطاب ...

وهكذا يجب أن نرتقي بأسلوب خطابنا لأبنائنا ..

فإذا غضبت الأم الصالحة قالت لأولادها : هداكم الله ، أصلحكم الله .. أما إذا غضبت الأخرى فهى تدعو عليهم وتقول : أرجو الله أن يبتليكم بالمصائب والدواهي .

الأم الصالحة تقول : المسلم المؤدب يفعل كذا وكذا حتى يدخل الجنة ، أما الأخرى ، فإنها تهدد وتتوعد ، وتقول : الذي يجب أن يضرب يفعل كذا وكذا . .

الأم الصالحة إذا رأت في يد ابنها شيئًا ليس ملكًا له قالت : هذا ليس من حقك ، ردّه على صاحبه ..

أمّا الأخرى فتقول : يا لص .. يا حرامي ..

إن علينا أن نعلم أبناءنا أن كل خير جميل ، وكل شر قبيح .. وإن من المؤسف أن يبرق كل شيء في حياتنا ويلمع ، وتظل قلوبنا خاوية مظلمة " (١)

#### ضبط المسألة الجنسية:

" بالدراسة الإسلامية للنفس البشرية نعلم أن هناك ترتيبًا للغرائز حسب قوتها ، ومن هذا التريب أن غريزة الجنس هي الغريزة التي تغلب غريزة حب الحياة.. والدليل على ذلك هو حادثة اليهودي الذي زني بيهودية ، فأمر بهما رسول

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - د/ عبد الكريم بكار - ص ١٠٤ - ١٠٦ .



الله فرجما ، قال ابن عمر : فرجما عند البلاط ، فرأيت اليهودي أجناً عليها [ أخرجه البخاري في الحدود ( ١٢٨ / ١٢ ) عن ابن عمر رضي الله عنه . )] .. كدليل على أن الموت لم يشغل اليهودي عن حبه لتلك التي زني بها .

والدليل على ذلك أيضًا ، ما جاء فى قصة هجرة إبراهيم الخليل إلى مصر عندما كانت معه زوجته سارة ، وكان فى مصر ملك يأخذ كل امرأة جميلة غصبًا ، فعلم بقدوم سارة فطلبها ، فلما جاءت أمامه دعت الله أن ينجيها منه ، فخسف الله به الأرض ، فدعت الله ، فقالت : يا رب إن يمت يقولوا قتلته ، فأنجاه الله ، فحاول مرة ثانية وثالثة . (أخرجه البخارى ( ٣٨٨ ) ٦)

وواضح من الموقف أن هذا الملك عندما كان يحاول مرة ثانية وثالثة كان يعلم أنه مقدم على خسف وموت ، ولكنه أقدم على المحاولة !! وفي ذلك دليل على المعنى المطلوب تأكيده ..

و لا شك أن دفعة الجنس التي تبدأ في أبنائنا في فترة المراهقة يكون لها ضغطها على أعصاب الفتي أو الفتاة ..

ويزيد من ضغطها عل أعصابهها بُعد الأمل فى الزواج ، والمثيرات المجنونة فى كل مكان حولهها .. وفوق كل ذلك القدوة السيئة فى المجتمع ..!!

ولا سبيل للمربي لمواجهة ذلك إلا أن " يقوي الجسور في البنيان النفسي لفتاه وفتاته لكي تقاوم الفيضان !

ويعمق الإحساس بالله فى نفس الشخص الذى يربيه – فتى أو فتاة – وأن يحاول أن يجعل حب الله ورسوله أثقل فى قلبه من كل هذه الضغوط ، وطاعة الله ورسوله أحب إليه من طاعة المجتمع كله .

ومن أعظم الوسائل التي تعبنه على ذلك أن يكون " صديقًا " لمن يربيه ، وأن يجعل الصلة التي تربطه بالبيت أقوى وأثقل من الصلة التي تربطه بالمجتمع ، وأن



تكون صلة المودة بين الولد وأبيه ، وبين الفتاة وأمها كافية " للمكاشفة " التى يمكن عن طريقها تصفية الضغط الزائد عن الحد ، والتوجيه إلى اجتناب الأوزار والدنس " '''.

والحديث مع الأبناء حول تقدير الآباء لمشاعرهم حول هذا الأمر .. وإدراكهم أن الدنس يلاحقهم بكل وسائله في الشارع والسينها والمسرح ، بل والمجتمع على انساعه ..وأنه يضغط على أعصابهم بصورة لا يصمد لها إلا أولو العزم من البشر وهم دائمًا قلة ..

والتأكيد على أن الحياة تصبح في ظل ذلك كله قطعة من الجمر لا يستطيع أحد الامساك مها ..

وهذا ما أخبر به رسولنا ﷺ حين قال : " يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر " أخرجه الترمذي ..

وإحساس الآباء بهذا الجمر الذى يمسك به الأبناء يتأكد حين يشهدون ضغط الجنس فى العهد الأول للدعوة باعتباره الوضع الإجتماعي القياسي ، فإذا " رجل يقف مع رسول الله ﷺ فى الحيج فتأتي امرأة لتسأل الرسول ﷺ سؤالاً ، فينظر الرجل إلى المرأة – وهو فى الحج وبجانبه الرسول – فيدفع الرسول ﷺ وجه الرجل بيده ويجوله عنها ( رواه البخاري ) ..

و آخر يأتي إلى صلاة الصبح فيقابل امرأة فى الطريق ، فيقبلها ( رواه البخاري) ..

فالأول كان في الحج ، والثاني كان آتيًا لصلاة الصبح .

وهذا أبو هريرة يعيش رفيقًا للرسول ﷺ على ملء بطنـه ، فيشكـو إلى رســـول الله معاناته من الغريزة ويطلب منه أن يجيز له الإختصاء ، وتقول الصحابة

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج٢ ص ٢٣٩ .



لو أذن له لفعلنا (رواه المخاري)

ولن يعيش أحد مثلها كان يعيش أبو هريرة والصحابة في عهد الرسول ﷺ، و و غم ذلك كانت هناك معاناة " (١).

ومعرفة الآباء لهذه المعاناة من الأبناء ، تجعل ترشيد أخطائهم – إن حدثت – ترشيدًا صحيحًا ، علاحًا نافعًا ناحمًا \_باذن الله \_ .

· VI:0 12

دخل الزوج إلى زوجته بالمطبخ وهو يمسك بيده صورًا عارية قد وجدها تحت سرير ابنه المراهق قائلًا : لقد وجدت هذه وأنا أبحث عن محفظتى التى سقطت منى في حجرته ..

قالت الأم: ماذا علينا أن نفعل ؟ أنرجعها إلى مكانها ونتصرف كأننا لم نرها ، أم نواجه الولد بها صدر منه من خطأ ؟

ردّ الزوج : أنا أرى أن مواجهة هذا الخطأ برفق قد تكون أنفع ..

الأب: لقد لا حظت وجود هذه الصور تحت سريرك .. فلماذا تخفيها ؟

الأبور: " صمت "

الأب: أنا أقصد أنك تدرك كما أدرك أنا أن النظر إلى مثل هذه شيء محرّم .. ألس كذلك ؟

الابن: نعم يا أبي .

الأب: أنت لديك أم وأخوات .. أتحب لهم أن يكونوا على هذه الصورة التي تغضب الرب ، وتذهب الكرامة ؟

الابن : لا .. لا يا أبي لا أرضى لهن ذلك أبدًا ..

الأب : إن العبودية لغير الله ذل .. وهذه الصور تحوّل المرأة إلى سلعة تقتنى وتباع .. وتحرّل من يدمن رؤيتها إلى عبد ذليل لشهوته ..

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت " بيت الدعوة – رفاعي سرور .



الابن: صمت تام.

الأب: أرجو أن تتذكر هذه الكلمات .. أمّا الآن ، فأنا أدعوك إلى التخلص من هذه الصور بالحرق ، فأنا لا أريدها فى بيتي ، وكذلك أنت لا تريد أن تراها .. ألبس كذلك ؟

الابن: نعم ..

هذا هو أسلوب الإرشاد ..

أمّا الأسلوب الآخر ، والذي يفتقر إلى استثهار الأحداث في الإرشاد إلى الصواب فنسمع فيه كلمات من نوع: من أين حصلت على هذه الصور أيها السافل؟ .. ها أعطك مصه وفيًا لتشتري به هذه المنكرات؟

لا أصدق .. أنت من ربيّته فى بيتي الذى يقوم على الدين والأخلاق .. إن علمت أنك ترى مثل هذه الصور فسأطردك من منزلى ..

إن هذه الكلمات وأمثالها لا تؤكد إلا أمرًا واحدًا ، بينها تضيّع الكثير من فرص التوجيه ..

إنها تؤكد رفضك للفعل الذى قام به الابن ( وهو أمر يعلمه هو تمام المعرفة).. بينها تضيع عليك فرصة إصغائه لك ليعلم أين الخطأ ..

إنه ربها يظن – خطأ – أن سلوكه لا ينافي القيم ، وأنه فضول يراود كل من في مثل عمره ..!!

هكذا .. "كما حدث مع الشاب الذي طلب من النبي ﷺ إذناً بالزنى ، فعلى الرغم من شفوذ فكرة الشاب ، والتي أثارت الجالسين عند رسول الله ﷺ فحاولوا زجر الشاب وإسكاته ، إلا أن الرسول ﷺ طلب من الشاب أن يقترب منه ، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص ، فقرب المسافة يمكن من توفير جو مناسب للحوار ، أما المسافة البعيدة فهي لا تصلح إلا لإملاء الأوامر وإصدار التعليات .

وبدأ النبي ﷺ الحوار الهادىء .. والملفت للنظر أن الرسول ﷺ لم يذكر



الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا ، فالشاب لا يجهل حرمته ، ويريد من الرسول ﷺ أن يبيح له حرية ممارسة الجنس .

وإنها استخدم الرسول ﷺ مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه " المنطق الإجتماعي " الفائم على أساس عدم تقبل أى إنسان أن يفرط فى عرض أمه أو أخته أو عمته " .. (1) .

وهكذا يجب أن يكون الإرشاد الصحيح للابن .. إرشاد يؤكد على أن "الإحساس بهذه الرغبة هو إحساس بأمر فطري في نفس الإنسان يجب ألا أصطدم معه وأن أجعل هذا التفكير في حدوده التي لا تقعد بي عن عمل ولا تنزوي بي إلى ركن يتسلل إليه الشيطان ، بل يجب أن أفهم فهي مدركًا أن الإسلام لا يمنعني من إفراغ ما أحسه وأن أشبع هذه الرغبة ، ولكن بطريقها المحدد وفي وقتها الذي استطيع تحمل تبعاته ، إنه ليس من حقي أن أفرغ هذه الطاقة في أى مكان وبأي طريقة كانت ومع أى فتاة شئت . إن هناك طرقًا للوصول إلى هذا الأمر ينظمها ديني تحقيقًا لهدفه النظيف الذي لا أهضم فيه حق غيري ولا أعتدي على أعراض الناس ولا أدنس نفسي في وحل الخطيئة . وأعلم وأنا أفكر في هذا الجنس أنني بشر من عقل وجسم وروح ، ويجب ألا تجرني رغبة جنسية إلى نسيان ذاي، وإني باختيار وقدرة على ضبط نفسي ورغباتها أستجيب لعقل راشد وروح إيهانية عالية يسددان لهذا الجسم ورغباته الطريق ، إنني أختلف عن الحيوان الهائم المعدوم الإختيار والنصرف ...

فإذا سرت إلى إشباع هذه الرغبة بطريقها المرسوم فإني حينئذ أصل إلى ظل وارف وماء عذب وحياة هادئة ومتعة نظيفة وحرية هناك مطلقة ..

وإذن .. فالواجب علِّ كمسلم أن أذّخر هذه الطاقة التى لم يجن وقتها والتى يؤجرني الله عليها ، فإن الإسلام محتاج إليها حاجته لكل الطاقات الأخرى متناسقة

<sup>(</sup>١) خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص ١١٢ بتصرف



في إطار العقل والجسم والروح ....

فقد بين النبي ﷺ أن المسلم يؤجر ويثاب على إتيانه شهوته بالحلال فيقول الصحابة متعجبين: يا رسول الله آيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ، فيقول رسول الله ﷺ: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أح "

ويقول النبي ﷺ وهو القدوة : " حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ، وجعلت قرة عيني في الصلاة " (١)

فالنبي ﷺ جمع في هذا الحديث بين " قرة العين في الصلاة " ومعناها قمة القرب من الله ، وبين حب النساء !!!!

إن الجنس ليس لونًا واحدًا ولا درجة واحدة ..

" فهناك الشهوة العارمة التي تتمثل في الجسد الهائج والجوارح الظامئة ،
 والعيون التي تطل منها الرغبة المجنونة .

وهناك الرغبة الهادئة المتدبرة التي تعد العدة في ترتيب وأناة ، حتى نظفر بها تربد على مهل ودون استعجال .

وهناك الأشواق الحارة الملتهبة التي تنبع من الجسد ، ولكنها تمر في طريقها على القلب ، فيصفيها من بعض ما بها من " العكار " ويعطيها قسطًا من "العاطفة" تمتزج بصيحة الجسد الملهوف .

وهناك الأشواق الطائرة المرفرفة التى تنبع من القلب ، ولكنها قد تمر فى طريقها على الجسد ، فيعطيها بعض لهيبه المحرق ، وقد يخلط بها بعض العكار ، ولكنها نظل محنفظة بكثير من الصفاء .

وهناك إشراقة الروح الحالمة ، قد صفيت من العكار كله ، وصارت صفاءً مطلقًا لا يعرف الجسد ، وإشعاعة لا تعرف القبود . تعشق الجال خالصًا حتى من

<sup>(</sup>١) طريق البناء التربوي الإسلامي - د.عجيل جاسم النشمي - ص ٧٥-٧٧



الإطار الذي يصب فيه!

وهناك ألوان أخرى لا تدركها الألفاظ ، ولا يقدر عليها التعبير !

وبين هذه الألوان المختلفة مئات من الأحاسيس، تشترك في الأصل، ولكنها تختلف فيها بينها أشد اختلاف ..

فأي مبرر من عالم الواقع يبرر أن نحصر الجنس فى شكل واحد هو النهم الحيواني المسعور؟ " (١).

إن الإسلام لا ينكر الجنس ، وما يرف حوله من مشاعر وأفكار . لأن منهجه الذي يسير عليه في معالجة النفس هو الاعتراف بالطاقات البشرية كلها ، نظيفة وفي معرض النور ، لا مستقذرة ولا مختلسة في الظلام .

وهكذا من خلال " الضبط " يحل الإسلام " مسألة " – ولا نقول " مشكلة" – الجنس ..

نعم ليس الجنس مشكلة ، وليست " مشاعره وأفكاره بدعًا بين المشاعر والأفكار ، وليست خصائص الجنس الجسدية بدعًا بين خصائص الجنس كعملية حيوية بدعًا بين العمليات الحيوية التي يقوم بها الإنسان من طعام وشراب وغيرها ...

ومن هنا لا يضع الإسلام حاجزًا نفسيًا خاصًا أمام الجنس ، غير ما يضعه لغبره من ألوان النشاط البشري ، لا فى طريقة الحديث عنه ، ولا فيها يصرح به منه أو يمنع .. "<sup>(1)</sup>.

ولا يعنى قولنا أن الجنس ليس مشكلة أنه كـ " مسألة " يمر بلا كدح وتعب في توجيه تلك الطاقة ، بل كل أمر في الحياة يحتاج إلى كدح وتعب وجهد ..

" إنك لكى تفلّح الأرض تتعب .. تشقها ، وتبذر فيها البذر ، وتسقيها ،

<sup>(</sup>١) منهج الفن الإسلامي – محمد قطب – ص ٦٩ ، ٧٠

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسرمية - محمد قطب - ج٢ ص ٢١٥ . ٢١٥ .



وترعاها من الحشائش الضارة ، وترعاها من الآفات ، وتحافظ عليها من أي مغيّر يغيّر عليها من حشرة أو حيوان أو إنسان ...

وإنك لكي تتاجر تعب .. تجمع المال الذى تبدأ به تجارتك ، وتختار نوع التجارة الذى تنوي العمل فيه ، وتكتسب فيه خبرة كافية ، وتدرس السوق واحتياجاته ، ثم تشتري بضاعتك ، ثم تعرضها العرض الذى يضمن رواجها ، ثم تجتذب إليها الزبائن بحسن المعاملة والأمانة والصدق ...

كل ذلك تعب ومشقة ، ولكنه ليس مشكلة ... "(١)

لقد تضمن القرآن الكريم ، والسنة المطهرة آدابًا ، وتوجيهات كثيرة فى مجال التربية الجنسية ، وهي تعد مدخلًا جيدًا للحديث مع الابناء حول هذه المسألة .. مثل الاستنجاء ، وآداب الغسل ، والطهارة ، والوضوء للصلاة .. ومن هنا فلا ينبغي أن يعتقد المربي حرمة الحديث عن القضايا المتعلقة بالجنس وتعليم الأبناء الاتجاهات الصحيحة فى ذلك ؛ بل هي جائزة ، وربها كانت واجبة فى بعض الأحيان إذا ترتب عليها حكم شرعي ..

كما أن عدم إعطاء الأبناء المعلومات الكافية حول القضايا المتعلقة بالجنس، سوف يدفعهم للحصول عليها من جهات أخرى قد تكون مشبوهة فيؤثر ذلك في أخلاقهم، ونفسياتهم، وعقولهم..

إن تقديم المعلومات الجنسية للأبناء عند حاجتهم إليها وتساؤلهم عنها دون غضب أو غموض أو سرية ،.. وتحويل " همساتهم " حول تلك المسائل إلى "حقائق " علمية توضّح لهم كيف يهارسون هذا الـ " جزء " من الحياة وفق منهاج الله الشامل لـ " كل " الحياة " .. هو واجب شرعي لنباعد بين أبنائنا ، وبين الوسائل المحرمة لذلك الأمر .. ولنفرغهم للمهمة الأولى للإنسان .. " عبادة الله وحده لا شريك له " ..

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٢٠٨ بتصرف يسير .



و لا بد لنا – كآباء ومربين – أن نعرف كيف نقدّم هذه الثقافة لهم ؟ ومتى ؟ .. و لا بد أن ندرك أننا إن لم نقم بهذه التوعية لأبناثنا وبالطريقة السليمة ، فإن هناك من يقف على الجانب الآخر في انتظار أبنائنا ليملأ تلك الكأس الفارغة بطريقة خاطئة ..!! وو قتها لن ينفعنا الندم ..!!

" إننا نعلم كآباء وكمربين أن واقعنا كله يتبع الغرب في المسألة الجنسية ...يتبعهم في كل ما يصنعوه ، بل يجري وراءهم لاهنًا خشية أن يفوته شيء من انحرافاتهم فنتهم أننا رجعيون ومتأخرون بقدر ما تركناه بلا تقليد !!

وهذا الغرب قد ملا حياة الشباب بكل طريقة للإثارة والرغبة الجنسية فكما يصف " الكاتب الأمريكي " ول ديورانت " في كتابه " مباهج الفلسفة " : " ... يقبل الحب فلا يجرؤ الشاب على الزواج وجيوبه صفر من المال ، ثم يطرق الحب مرة أخرى باب القلب أكثر ضعفًا ( وقد مرّت السنوات ) ، ومع ذلك لم تمتلء الجيوب بها يكفي للزواج . ثم يقبل الحب مرة أخرى أضعف حيوية وقوة عها كان من قبل ( وقد مرت السنوات ) فيحتا الحبوب عامرة فيحتفل الزواج بموت الحب! ...

ونحن بالطبع نتبعهم فى كل ما صنعوه .. ('أنصقب الزواج بكل وسائل التصعيب ، ونطلق وسائل الإثارة بأقصى ما فى طاقاتنا من جهد . ثم يروح " علمإؤنا" و " مفكرونا " و " كتابنا " ... يناقشون مشاكل الشباب ؟!!! .. وتلك المشكلات نحن الذين صنعناها لهم .. ثم نتساءل أين الحل ؟؟ " (').

فهل نَصْدُق أنفسنا لنعرف أين الحل؟ ، و ندرك كيف يكون إرشادنا لأبنائنا صحيحًا في المسألة الحنسة ؟

إن الجنس حقيقة إنسانية .. و الحب أيضًا حقيقة إنسانية ..

<sup>(</sup>١) هذا الذي قاله ول ديورانت كان في عام ١٩٢٩ !!

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج٢ ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ .



«فقد أقر النبي ﷺ بالحب كحقيقة واقعة عندما رأى عبدًا يجرى وراء جارية وهو يبكي ، فقال لأبى بكر: " أنظر يا أبا بكر ، ودعا الجارية فجاءت فقال لها : أتتزوجيه ؟ . قالت : يا رسول الله أتأمر أم تشفع ؟ قال : بل أشفع . قالت : إذن لا أتزوجه . " ( رواه البخاري ) .

فقد كان هذا الحديث تقريرًا من النبي ﷺ لواقع الحب من خلال تعجبه من حال العبد دون إنكار عليه ، وطلبه من الجارية أن تتزوجه ، وأيضًا من خلال تقريره رفض الجارية للزواج من العبد ، ومراعاة مشاعرها رغم شفاعة النبي للعبد ..!!

ولكن هناك أمر لا بد من التأكيد عليها هنا ، وهو أن اعترافنا بالحب كحقيقة إنسانية واقعة هو اعتراف مجرد من أي مدلول له في الواقع المنحرف ..

فعندما يهارس المنحرفون الحب ، فإنهم يحبون إلى حد " العبودية " فلا يحمل الواحد منهم أية رسالة فى الحياة إلا من أحبها بحيث تتحول من يحبها إلى قضيته التي يحيا بها ولا يتصوّر الحياة إلا من خلالها ،.. ولذلك فإنه حين يفشل فى حبه قد يصاب بالجنون بسبب طغيان إحساسه بمن أحبها على عقله ووعيه .. أو يصاب بانطواء يصل به إلى الانتحار كصورة من صور الرفض لحياته التي لا يتصورها إلا من خلال علاقته بمن أحب ؟!!ه(١).

# ربها قال القارىء لهذه الكليات: أليس الإييان يحمي الأبناء من الفتنة؟

ونحن نتفق مع القارىء الحبيب على أن الإيهان يحمي صاحبه من الفتنة ، ولكن يجب أيضًا أن نتفق على أن أمر الحب – وبخاصة حين ينحرف – يحتاج إلى معالجة " وجدانية " لأن المشاعر تبقي فى نفس الإنسان ولو حقق جسده الإلتزام السلوكي ...

## هذه قصة توضح ما نريد:

" روى الترمذي أن رجلًا يقال له مرثد كان يحمل الأسرى من مكة حتى

<sup>(</sup>١) بيت الدعوة – رفاعي سرور – ص ١٣ – ١٦ بتصرف يسير .



يأتى بهم المدينة ، وكان له صديقة يقال لها عناق ، وهي إمرأة بغي .. وقد واعد مرتبد بهم المدينة ، وكان له صديقة يقال لها عناقا حين رأته قالت : مرثلد ؟ فقال : مرحبًا وأهلًا ، هلم فبت عندنا الليلة . فقال مرثلد : يا عناق إن الله حرم الزنا ، فقالت : يا أهل الخيام هذا الرجل بحمل أسراكم ، فتبع ثمانية من الرجال مرثلد حتى دخل إلى غار أو كهف ، فجاءوا حتى قاموا على رأسه فبالوا فظل بولهم على رأسه ، فأعماهم الله عنه ...... فلما أتى مرثلد المدينة ، قال لرسول الله على أنكح عناقًا ؟ مرتبن .. فأمسك النبي على فلم يرد شيئًا حتى نزلت : " الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركة ، والزانية يا مرثلد الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية أو مشركة به المينا يستم الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية أو مشركة به المينا يستم المؤمنين " .. فقال رسول الله على المؤمنين " .. فقال رسول الله يشا

وواضح من الحادثة كيف أن مرثد أراد الزواج من المرأة رغم كفرها ويغانها ، بل ومحاولتها جمع الناس لقتله ... وواضح أيضًا كيف ألح في طلب زواجها ..

وفي هذا دليل على أنه كان متعلقًا بها وجدانيًا ..

ومن هنا وجب علينا معالجة مثل هذه الحالات عند نشأتها في وجدان أبنائنا..

ولا شك أن " علاج " مثل هذه الحالات لا يكون أبدًا باستقذار مشاعر الابن ، أو نهيه عن الحديث عن مثل هذه الأمور " التافهة " ، وإنها التأكيد على أنه تسبق " الزواج مشاعر وأفكار وتجارب تؤهل له وتمهد له الطريق وهذه " العواطف " ليست حرامًا في نظر الإسلام .

عواطف الإعجاب والحب، وما يصحبها من أفكار وأعمال وسلوك.

وإنها الحكم عليها هو الحكم على كل عمل آخر وكل شعور .. الحكم المستمد من قانون الكون :

هل تؤدي الدور الذي يتفق مع فطرة الكون؟ أم تنحرف عن الطريق؟ فأما إن كانت هذه العواطف – وهي فطرية في صميم الخلقة – تهدف إلى



تحقيق هدف الحياة ، تهدف إلى ارتباط شقي الإنسانية في علاقة نظيفة مثمرة منتجة ، تهدف إلى تقوية كيان كل من الشقين ودفعه في طريق الصعود ... فهي طبيعية ...

وأما إن كانت عبثًا .. لا يسعى إلى غايته الطبيعية ، بل يجعل من نفسه غاية مستقلة منفصلة عن كيان الحياة ... فهي مرفوضة بنفس قوة رفض الإسلام لفكرة أن الجنس عملية بيولوجية خالصة ، وهدف يتحقق في ذاته بصرف النظر عن أية علاقة و أي ارتباط ... (١)

إن الحضارة التى جاء بها الإسلام روح يسرى فى كيان الفرد فيعطيه طابعًا خاصًا ، يلمسه الناس فى كل شؤونه .. فى طريقة كلامه وعباراته المنتقاة ، وفى أسلوب استهاعه ، وأسلوب تناوله لفرصة التحدث .. فى سلوكياته كلها ، تلك السلوكيات التى مثلنا لبعضها الآن ..

ولكي يستطيع الفرد المسلم الإستقامة على تلك السلوكيات السامقة ، فهو فى حاجة إلى زاد من أعمال وبمارسات تشكّل ماء الحياة للسلوك الحضاري للمسلم ، ومن هذه الأعمال :

#### ــالصبر:

الصبر معلم بارز من معالم السلوك الحضاري ، وخط متين من خطوط الشخصية المتحضرة . ذلك أن الصبر يضبط الإنفعالات ، فيفكر المسلم بهدوء ، ويتحمل الآلام التي تقتضيها طبيعة المعركة مع أعداء الله : ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن نَبِيٍّ فَاتَلَ مَتهُ ويتحمل الآلام التي تقتضيها طبيعة المعركة مع أعداء الله : ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن نَبِيٍّ فَاتَلَ مَتهُ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤] . فالمسلم يصبر وهو يحارب ، ويصبر وهو يسالم ، ويصبر قبل العمل ، ويصبر أثناء العمل ، يصبر ويتروى للدراسة والتحقيق ، وليس للخوف والتردد ، قال عز وجل : ﴿ يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتعوالله لعلكم تفلحون ﴾ [آل عمران - ٢٠٠].

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج٢ ص ٧٥،٧٥ بتصرف.



والمسلم يصبر "الصبر الإيجابي الذى وصفه الله فى القرآن بالصبر الجميل . صبر يعقوب عليه السلام الذي استخدمه وهو يعيش الأمل المشرق البسّام فى لقاء ابنه يوسف – عليه السلام – فكان الصبر الجميل عنده أقوى البواعث على لقائه به.

بالصبر الجميل واجه المتآمرين ﴿بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا ، فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفو ن﴾ [بو سف ٢٨] .

وبالصبر الجميل أمر أولاده بالبحث عن أخويهم : ﴿قَالَ : بل سوّلت لكم انفسكم أمرًا، فصبر جميل . عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا ﴾ [يوسف: ٨٣].

والصبر الجميل هو ما استخدمه محمد ﷺ فى مواجهة تكذيب قومه ، فكان دافعًا إلى مزيد من الدعوة والجهد والنشاط حتى تحققت آماله ، وانتصرت دعوته ﴿فاصبر صبرًا جيلًا ﴾ [المعارج:٥].

إن الصبر الإيجابي الجميل ضياء لأبنائنا ، يضيء لهم طريقهم في هذه الحياة، كما قال ﷺ: " والصبر ضياء " .. " (١)

وليس الصبر أن يستسلم الإنسان للذل والهوان والاستعباد ، كما لو كان لا سسل إلى تغيره ، أو زحزحته والتمر دعليه !!

بل الصبر .. هو مواجهة التحديات ، ومقاومة الشر ، و ثبات على المبدأ ورفض العبودية إلا نه رب العالمين ..

#### 

فالصلاة تغرس فى نفس الابن تناقضًا "مطلوبًا " بينه وبين كل مجتمع لا يقيم الصلاة .. وهو تناقض مطلوب لأنه نخرج الولد من تناقض آخر بين أمه المحجبة و" أبله " المتبرجة .. مثلا .

لابد أن يفهم الصغير التناقض الموجود في المجتمع ، بل وأحيانًا داخل العائلة

 <sup>(</sup>١) ثوابت للمسلم المعاصر -د/ صلاح عبد الفتاح الخالدي - ص ٦٢ ، ٦٢ .



### .. بين الأم المحجمة ، و من المذبعة أو المعلمة المتبرحة ..!!

بين الأب الذي لا يدخن ، والحال الذي يدخن مثلاً .. ذلك أن هذا الإرشاد هو الذي يخرج الأبناء من الصراع الداخلي حول القيم .. ويحفظه - بتوفيق الله – من ضرر الأصحاب في العمل أو المدرسة .. فهو يحاول دائهًا الحزوج بأفضل ما فيها .. وإذا استطاع الإختيار ، أحسن هذا الإختيار وفق استقامة الصديق من خلال صلاته

#### \_ *الصـــدق* :

سأل رجل علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال : يا أمير المؤمنين : عظنى وأوجز ، فقال له : " تو قّ ما تعيب "

أى لا نفعل شيئًا تؤمن بأنه معيب أو يستحى منه ، أو تتراجع عنه .. لا تقل ولا تفعل شيئًا يضعف موقفك .

## وهذا ما سوف ننصح به الابن ..

يا بني - إن الصدق مريح ، وهو يوصل إلى الحب .. فعليك بالصدق ..

وإذا طلب منك شيء لا تستطيعه ، فلا تعد بتنفيذه ، بل قل لا أستطيع ، وهذا سنجعل الآخر يتق بك ، وهو أفضل من أن تعده وتخلفه ..

سهل عليك أن تعطى وعدًا بأن تزور ، والصعب هو ألا تعطي وعدًا لإنسان طلب منك أن تزوره ، حين تعلم أنك لن تستطيع ، ولكن هذا أفضل وأسهل من أن تعد بشيء لا تستطيع تنفيذه ثم تخلف به ..

واعلم – بني – أن حقيقة واحدة تهدم صرخا من الحيال .. ومن هنا وجب على الإنسان أن يكون صادقًا .. صادقًا مع الله .. صادقًا مع الناس .. صادقًا فى وجهته إلى الحق.. صادقًا فى حمل مبادئه وقيمه ..فالصدق طريق النجاح ..

# ـ الرحمة والتواضع:

وهذا الخلق بحفظ النفس من الرغبة فى الانتقام التى تدمّرها وتدمّر الحياة من حولها .. لأن الإنسان الذى تخلق بخلق العفو والمغفرة ، يقدر على ضبط مشاعره ،



ويتسامى ويترفع عن المعاملة بالمثل ، إلى موقف التفضل على المسىء ، وإفساح المجال له ليتراجع عن خطأه ..

وأمّا التواضع .. فهو النظرة الواقعية للنفس ، ومعرفة حسناتها وسيئاتها ، والنظر إلى الآخرين من خلال فهم النفس ، والموازنة بين ما فيها من نقاط الضعف ، ونقاط القوة ، وبين ما فى نفوس الآخرين من هذه الصفات .. وهذا بلاشك يؤدي إلى التواضع بالضرورة ، لأنه لا يحتاج إلى التكبر إلا الضعيف ..

إن الرحمة والتواضع تجعل من الإنسان مصدرًا للعطف على الآخوين ، ومنبعًا للأمن والطمأنينة يركنون إليه ، وبذلك تقترب القلوب منه ، ويكتسب حبها واحترامها ، قال تعالى : ﴿ فَيِهَا رَهُمَةٍ مِّنَ اللهُ لِنتَ فَمَّمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حُولِكَ ﴾ [آل عمران:١٥٩] .. "(١)

## ـ سلامة الصدر:

هنا نود أن نذكر خلقًا جميلًا من الأخلاق الإسلامية التي أكمد عليها رسبول الله على وهو خلق سلامة الصدر من الأحقاد، وذلك لأهمية هذا الخلق للنفس السوية ، " فها هو رسول الله ﷺ يوجه نداءه للطفل الناشىء أنس بن مالك أن بغسل أدران نفسه صباحًا ومساءً فيسامح من أساء إليه ويفرغ قلبه من أي بقايا من وساوس الشيطان ونفته في الرؤوس والنفوس ، فلنسمع سويًا إلى هذا النداء العظم :

أخرج الترمذي عن أنس رضي الله أن رسول الله ﷺ قال له : " يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسى وليس في قلبك غش لأحد فافعل" .. (٢).

#### \_ حفظ السم:

لا شك أننا نحب أن يكون أبناؤنا موضعًا لثقة الآخرين ، ولكي نؤهلهم

<sup>(</sup>١) الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة - للمؤلف - ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الإنصات الإنعكاسي - محمد ديباس - ص ١٢١ .



لنبل الثقة لا بد من تربيتهم على:

حفظ السر ، فحفظ السر نوع من أنواع الوفاء بالعهد .. وقد كان النبي ﷺ يركّز فى تربية أصحابه على هذه المسألة ؛ فكان يحذّر ﷺ من إفشاء الأسرار فيقول : " إذا حدّث الرجل الحديث ثم التفت فهو أمانة " [ رواه أبو داود والترمذي ].

"حتى إننا نجد - كما في بعض الأخبار - حرص الفتيان على كتمان السر ؟ ففي حديث مسلم وغيره عن ثابت عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : "أتى على رسول الله على وأنا ألعب مع الغلمان ، فسلم علينا ، فبعثني في حاجة ، فأبطأت على أمى . فلم جئت قالت : ما حبسك ؟ فقلت : بعثني رسول الله لحاجة . قالت : ما حاجته ؛ قلت : إنها سر . قالت : " لا تخبرن بسر رسول الله على أحدًا . قال أنس : وإلله لو حدثت به أحدًا على ثابت " ..

ومن هنا وجب أن نعكم أبناءنا أن إفشاء الأسرار خلقًا رديثًا وأن مالم تغيبه الأضالع ، فهو مكشوف ضائع".

... واذكر أيها الأب المربي هذه الحادثة عن معاوية رضي الله عنه .. فقد أسر معاوية إلى الوليد بن عتبة حديثًا فلم الوليد بن عتبة حديثًا فلم المال عنه على المعاوية إلى الوليد بن عتبة حديثًا فلم المال غيرك ، افأحدثك به ؟ قال : لا تحدثن به ، فإن من كتم سره كان الحيار إليه ، ومن أفشاه كان الحيار عليه ، قال : فقلت يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه ؟ فقال : لا والله يا بني ، ولكن أحب أن لا تذلل لمنائك بأحاديث السر ، قال : فأتيت معاوية فأخبرته فقال : " يا وليد أعتقك أبوك من رق الحظأ " " أفهل تعلم - أخي المربي - ابنك حفظ السر ، وتعتقه من رق الحظأ ؟!

.. ونعود هنا ونؤكد أن التربية الخطأ تشكّل الإنسان الخطأ ، والذى ينتج المسلك الخطأ والمواقف الخطأ ..

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين – أبو حامد الغزالي – ج ٣ ص ١٩٦ .



ولا ندعي أننا فيها سبق من كالمات قد أحطنا بها هو مطلوب لصياغة المثال الأخلاقي لتحقيق القدوة السلوكية ، وإنها هي كالمات لا تعدو أن تكون منبهات ومثيرات للذين سوف يوفقهم الله للقيام بهذا الجزء من الإنسان الصالح .. جزء الأخلاق الحضارية ، والذي يشكل مع غيره من الأجزاء الصورة الوضيئة للإنسان الصالح ..

ولا بد أن نؤكد هنا أن كلماتنا إن نطقت أو كتبت لا تحل محل " أفعالنا " ، فضلًا عن أن تكون هي " الأفعال " .. بل لا بد أن تتحول كلماتنا إلى أفعال نمارسها في واقع الحياة لتكون الطريق لصناعة الإنسان الصالح ، والذي تتمثل فيه أخلاق الاسلام الحضارية ..

# • أعده للكدح في الحياة:

ينتظر البعض من هذا الدين- ما دام منز لا من عند الله- " أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة غامضة الأسباب! ودون أي اعتبار لطبيعة البشر، ولطاقاتهم الفطرية، ولواقعهم المادي، في أي مرحلة من مراحل نموهم، وفي أية بيئة من بيئاتهم.

وحين لا يرون أنه يعمل بهذه الطريقة، وحين يرون أن الطاقة البشرية المحدودة، والواقع المادي للحياة الإنسانية، يتفاعلان معه، فيتأثران به – في فترات - تأثرًا واضحًا، على حين انهما في فترات أخرى يؤثران تأثيرًا مضادًا لاتجاهم، فتقعد بالناس شهواتهم وأطهاعهم، وضعفهم ونقصهم، دون تلبية هتاف هذا الدين، أو الاتجاه معه في طريقه..

حين يرون هذا فانهم يصابون بخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها - ما دام هذا الدين منزلًا من عند الله - أو يصابون بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته. أو يصابون بالشك في الدين إطلاقًا!.

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد أساسي: هو عدم إدراك هذا الدين وطريقته، أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة.



إن هذا الدين منهج إلمي للحياة البشرية ، يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد البشر أنفسهم في حدود طاقتهم البشرية؛ وفي حدود الواقع المادي حينها يتسلم مقاليدهم. ويسير بهم إلى نهاية الطريق في حدود طاقتهم البشرية، وبقدر ما يبذلونه من هذه الطاقة وليس بطريقة سحرية غامضة الأسباب ..!! (()

وهذا يعني أن مشكلة تخلف المسلمين يجب أن ننظر إليها كمشكلة " مجتمع " لا مشكلة " دين " .. فالإسلام حق لا يجادل فيه منصف ، ولكن المسلم ينطبق عليه ذات السنن الكونية التى لا تحابي أحدًا من البشر ، ولا يفيد معها " تعجل " الأذكياء .. ولا " أو هام " الأصفياء ..

و لأن هذا هو اليقين الذي يجب أن يكون عليه المسلم ، فإن التربية الإسلامية في أمس الحاجة لصناعة الإنسان المتحضر الذي يعلن رفضه للكسل والقعود والاتكال ، والعبور السالب للعالم دون تغيير أو إعيار . ليجعل العمل والإبداع المتواصل في واقع الحياة هو نسيج حياته من لحظة الوعي ، وحتى ساعة الحساب .

ويبذل فى ذلك كل الجهد ، ويبارس العمل والكلح فى واقع الحياة .. يبارسه وهو يؤمن أن " الكلح – وهو العمل فى واقع الحياة – هو العبادة الدائمة التي يقوم بها المسلم ، والتي يتزود – من أجل القيام بها – بذلك الزاد الروحي العميق الذي تمنحه إياه الشعائر التعبدية ، حين يقوم بها على صورتها الحقة من الخلوص إلى الله ، والتجرد إليه ، والخشوع والخشية والإخبات» .. (٢)

<sup>(</sup>١) هذا الدين - سيد قطب - ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ٢٠٤.



إن عبودية الله توجب عليه " أن لا يفرط في نصيبه من مقومات الحياة الدنيا كشأن أهل التصوف الخطأ والدروشة .. بل لا بد له من خوض معركة الحياة ، وتسخير جميع الماديات واكتساب ما أمكن منها بالطريقة المباحة ، ليتمكن من أداء رسالته في الحياة بالإنفاق في سبيل الله من كافة الوجوه ، ويتهاسك مع إخوانه المؤمنين ، فتكون غم اليد الطولى التي يقدرون بها على الصلاح والإصلاح في الأرض ، لأن ما في الدنيا من المقومات المادية الهائلة سلاح خطير إذا سبق إليه أهل الباطل وظفروا به كان وسيلة فعالة للتحكم في الناس وإفساد دينهم ودنياهم ، كيا جرى للمسلمين بسبب الأفكار التي أقعدتهم عن الأخذ بأسباب القوة والهيمنة على الديا ، والتقوق على أهلها ، وفسحت المجال لأهل الكفر .. " (١)

إن طبيعة العبودية لله سبحانه وتعلى تقتضي تفوق و تقدم العابد فى كل ميادين الحياة ، ولا يكون ذلك إلا من خلال العمل الجاد ، ومن خلال معرفة العابد كيف " يسارع " وكيف " يسبق " ؟ ومن ثم تصحيح الفهم الخاطىء للزهد الذى يدفع إلى الفقر ، بل ويجعله من سيات الصالحين!

## أخى المرب - أبًا وأمًا -

قل لابنك: إن نصيب أمتنا من الساعات في اليوم كنصيب أية آمة أخرى .. ولكننا إذا كنا نعرف شيئًا اسمه الوقت ، فإنّا في الحقيقة لا ندرك معناه ، ولا نعرف كيف نستثمره .. وهذه كارثة أن يضيع وقتنا هباء كها يهرب الماء من ساقية خربة .!! ودرّبه على تخصيص نصف ساعة – على سبيل المثال – لأداء عمل معين ، لأن هذه " النصف ساعة " تؤكد في عقله أهمية الوقت ، فلا يضيعه سدى ، ومن ثم يرتغم حصاده العقل ، والبدوي ، والروحى .. وهذه هي الحضارة..(1)

<sup>(</sup>١) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم – الشيخ عبد الرحمن الدوسري – ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) مستفاد من " شده ط النعضة - يمالك بن نبي - ص ١٤١ .



إنه "ليس من الضروري ، ولا من الممكن - أن يكون لمجتمع فقير المليارات من الذهب كي ينهض ، ويسير في طريق البناء الحضاري .. وإنها ينهض ويبني حياته وحضارته بالرصيد الأساس للحضارة .. " الإنسان ".. الإنسان الكادح ..

### وبكلمـة:

إن التربية الخطأ تشكّل الابن الخطأ ، والذي ينتج المسلك الخطأ ، والمواقف الخطأ

وأمّا التربية الصالحة ، فهي تقوم على إرشاد الابن إلى :

الخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله .. ليكون عبدًا ربَّانيًّا.

و الإستقامة على السلوك الحضاري .. ليكون مثالًا إنسانيًا .

و مواجهة تحديات الحياة .. ليكون الإنسان الكادح ..

والاستعانة على ذلك بالله سبحانه وتعالى ، ثم بالزاد الروحي الذى تمنحه الشعائر التعبدية له ، حين يقوم بها على وجهها الصحيح ..

لأن كل ذلك هو ما يمكن أن نقول عنه أنه نجاح للتربية في " صناعة الإنسان الصالح ".





# الفصل الثاني

# مهارة المواجهة برفق



مع ضرورة المواجهة للأبناء - فى بعض الأوقات - ، فإن هذا لا يعنى أبدًا أن تبدو هذه المواجهة وكأنها حربًا ، بل الرفق أكثر فعالية فى الإرشاد والتوجيه .. ذلك أن التوجيه الصحيح لا يتحقق عبر أسلوب القوة ، وإنها عبر اكتساب حب الأبناء ، ومن ثم الحصول على طاعتهم ..

ولا طريق إلى هذا الهدف إلا أن يكون المربي مرشدًا ، وليس حكمًا .. قدة ، وليس ناقدًا .. لا يدخل الارشاد من وليس ناقدًا .. لا يدخل الارشاد من باب اللوم والاتهامات ، بل يأخذ بيد الابن من زاوية تفكيره الخاطئة بلطف المحب إلى جادة الصواب ، يغمر حواره معه جمال النواصي والارشاد بحكمة ورفق .

فكيف نارس هذا الفن الراقي . ونتقن تلك المهارة العظيمة ؟

# • الإرشاد .. إقناع لا تحكم:

لا شك أن " الرفق عنصر مهم للغاية لنجاح مسعاك في تربية أبنائك ، ذلك أن الرفق هو الذي سيجمع حولك أطفالك حبًا وودًا ، فإذا كنت عن يستفزه الخطأ فيعصف به الغضب ، ويجعل العنف هو طابعه ؛ فلن يخرج من بين يديك إلا كانت ضعيفة مسلوبة الشخصية . فكن رفيقًا بأولادك وحاول مصاحبتهم والعطف عليهم ، والوقوف إلى جانبهم في الحالات الصعبة ، مما يشعرهم بالدفء والحنان والقوة والقدرة على الصمود . وهكذا أوصى الله نبيه :

﴿ فَيَهَا رَحْمَةٍ مَّنَ الله لِنتَ لِمَنْمُ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ لانقَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [ آل عمران: ١٥٩ ] .



ويقول ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على سواه» [ أخرجه مسلم ] .

ومما أخبرتنا به أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنه – أن الرسول ﷺ عندما رآها تلعن ناقتها التى تلذّنت عليها ( أى لم تنبعث فى السير وكانت فيها صعوبة ) فقال لها : " مهلاً يا عائشة إن الله يجب الرفق فى الأمر كله ، فعليك بالرفق " [صحيح الجامع رقم ٧٩٣٠] فإذا كان ذلك التوجيه حدث بشأن التعامل مع دابة في بالك إذا حدث مع ولدك ؟! (١٠).

إن توجيه الابن وإرشاده فن يراعي الرفق في كل شيء ..

يراعي الرفق فى الجمل الإرشادية ؛ فيستخدم- مثلًا - جملة " أريد أن نحاول ممًا الوصول إلى حل مشكلة كذا " بدلًا من جملة " لقد أخطات خطأً كبيرًا ، ولا بد أن تحاسب عليه " !!!

ويراعي الرفق فى درجة الصوت الإرشادي ، فلا يرفع الصوت بالتهديد ليفرض ما يريد من القيم ، وإنها يحاول زرع هذه القيم عبر القدوة .. و"المراقبة الحنونة للطفل ، والكلام بهدو، معه ، والتوجيه المليء بالثقة ، وعدم منع الطفل من فعل إلا بعد تفهمه وعدم إطلاق قذائف التوبيخ عليه وكأنها قذائف صاروخية .. "" لأنه يؤمن أن القيّم الحيّرة لا تفرض فرضًا ، وإنها ينجذب إليها الابن عبر تمثل الأباء لها فيقبلها عن طيب خاطر ، بل ويجبها .. وأما الحشو المجرد لأذهان الأبناء بقيّم ومفاهيم نظرية بجردة .. فهذا الحشو يتلاشى مع أول صدام مع الواقع .

ويراعي الرفق فى طول النصيحة ؛ فيحرص على الإيجاز فى الإرشاد وعدم التطويل ، كها كان هدي النبي ﷺ الذى أخبر صحابته أن العادّ إذا أراد أن يعد

 <sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك – د/ عادل رشاد غنيم – ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ٤٥.



كلامه استطاع ، وأنه ربها أعاد ﷺ الكلمة مرارًا حتى تعقل عنه .(١)

ويراعي الرفق في أسلوب الإرشاد؛ فيتجنب تخويف الأبناء، لأن التخويف لا يجعلهم ينتفعون بالنصيحة ..إقتداء برسول ا ﷺ الذي "كانت الأجواء التربوية في مجلسه تبعث على الأمن والطمأنينة ، بل كان رسول ا 衛 ﷺ ملاذًا للخائفن و محطًا آمنًا للفزعن ..

وكان ﷺ يهتم بتوفير الأمن لطلابه والقادمين إليه قبل أن يحدثهم أو يفاتحهم فضلًا عن تربيتهم وتعليمهم .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله نُمَّ أَلِيغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَمْلُمُونَ ﴾ [التوبة:٦] .

وكان يعطي الأمان للقادمين الجدد- بل ولأعدائه قبل الإسلام – لما له من أثر نفسي وتربوي ، ومن هذا أنه كان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدًا أو في رسالة ، كما جاءه يوم الحديبية عروة بن مسعود ، ومكرز بن حفص ، وسهيل بن عمرو وغيرهم. واحدًا بعد واحد يترددون ، فرأوا من إعظام المسلمين لرسول الله على ما كان سببًا في هداية أكثرهم " (<sup>۲)</sup>.

وأنت – أخي المربي – إن كنت معتادًا على تهديد ابنك أو تخويفه بشكل دائم؛ فلا تتوقع أن تحصل منه على الطاعة أو التقبل لأوامرك !! .. إن الخوف يؤدى إلى الكراهية .. عندما يخشاك شخص فإنه سيكرهك فيها بعد ، وإذا كرهك فلن يطيع أوامرك بمحض إرادته ..

جزب أن توفر لأبنائك جوًا من الحب والأمن ، بعيدا عن التهديد والتخويف.. جرّب ذلك ، وستجد أنك تحصل منهم على نتائج نفوق توقعاتك ..

 <sup>(</sup>١) تثبت الدراسات أن العقل البشرى لا يستطيع أن يتابع ما يلقى عليه بكفاءة أكثر من خس عشرة دنيقة . نه ينسر ب إليه الملل !!

<sup>(</sup>٢) علم النفس الدعوى - د. عبد العزيز النغيمشي - ص ١١٢ .



بل إنك ستندهش من حجم التعاون الذى يظهرونه فى طاعة أوامرك والمسارعة فى تنفيذ رغباتك .!!

إن الابن يجهل أكثر مما يعلم ، فإذا علم فعل الصواب سار سيرًا محمودًا ، لذلك نكون مرحلة تعليمه الصحيحة من الصغر ، أولى الخطوات في تقويمه ، وقد ورد أن النبي ﷺ كان يصحح البنى الفكرية للطفل ، وكان يتبع في ذلك شتى الأساليب المعينة التي تمتاز بالرفق واللين ، وذلك لتصحيح فكر الطفل .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال رسول الله ﷺ: (كخ كخ): إرم بها ، أما علمت أنا لا نأكل صدقة

ففي هذا الحديث فائدة لطيفة وهي طريقة الزجر بهذه الكلمة (كخ كخ) ثم مالبث أن علل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للطفل سبب عدم الأكل، وعدم حمله له لتكون قاعدة فكرية عامة في حياته كلها (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) وذلك في صيغة رائعة .. أما علمت .. ؟؟! وذلك ليكون وقعها في النفس أقوى تأثيرًا.

إننا كثيرًا ما نطلب من الطفل القيام بأعهال لم يسبق له عملها ، أو شاهد من عملها لذلك يبقى في جهل ، فإذا طلب منه العمل وقع في أخطاء تحتاج إلى تصحيح، فإذا عوقب على خطئه هذا كان ظلمًا وحيفا .

إن الإرشاد هو مهارة المواجهة بحكمة ، ولا يجوز أن نتكى، فيه على خط الحنوف ، فنكثر الحديث عن " غضب الله وعذابه والنار وبشاعتها . إنها ينبغي – كها هو مقرر فى المنهج الرباني فى كتاب الله وسنة رسوله – المزاوجة بين الرضا والغضب، والنعيم والعذاب . وينبغي كذلك أن نبدأ بالترغيب لا بالترهيب ، حتى بتعلق قلب الطفل بالله من خيط الرجاء أولًا فهو أحوج فى صغره إلى الحب .. ولا بأس بأن يصل الترهيب إلى نفس الطفل من طريق غير مباشر . كأن يقال له حين



يقوم بعمل ختر: إن الله سيحبه من أجل هذا العمل ، ويدخله الجنة ، وإنه ليس كالأو لاد الآخرين الذين يعملون السيئات ، والذين سيعذبهم الله في النار .. فنكون قد ذكرنا له العذاب ولكن من طرف خفي ، يحدث في نفسه الرهبة المطلوبة ولكنها لا ترتبط بشخصه مباشرة .. " (1) .

ولا شك أنه من نافلة القول التأكيد على أن يكون الإرشاد بشكل غير مباشر .. فالتوجيه بهذا الشكل يدفع الابن إلى قبول إرشادك واستقبال نصيحتك .. وانظر إلى هذا الحوار بين النبي على مع حصين الخزاعي .. يقول النبي : " يا حصين كم إلما تعبد ؟ قال : سبعة ، واحد في السها ، وستة في الأرض ، فقال على يا حصين إذا أصابك الجوع والفقر فمن تدعو ؟ قال : الذي في السها ، فقال الرسول : إذا عدمت الولد فمن تدعو ؟ قال الذي في السها ، فقال له الرسول : في فيستجيب لك وحده وتشرك معه غيره ! ... هنا تنبه حصين .. وعرض النبي عليه الإسلام ، فأسلم حصين ». [ أخرجه الترمذي برقم ٣٤٨٢].

إن انتقادنا المباشر لعمل أبناتنا وسلوكياتهم بقولنا لهم: " أنتم أغبياء، أو غير أكفاء " .. إن هذا يبعدنا عن هدفنا في إرشادهم إلى الأفضل .. ذلك أنهم حين يسمعون هذا التعليق منا، فإنهم يقفون موقف الدفاع عن أنفسهم، فلا يصبح لديهم أدنى استعداد لتقبل ما نريد قوله، ومن باب أولى فعل ما نريده منهم ..

ولذلك فإننا إن اضطررنا إلى الإرشاد المباشر ، وجب علينا ألا نكرر ذلك مرات عديدة حتى لا يصاب الابن بالإحباط والبأس .. كما أن من حكمة التوجيه والارشاد أن لا نبش ماضى الأخطاء وننفخ فيها الروح من جديد !! إن مثل هذا التصرف لن يساعد الابن أبدًا على تقديم أفضل ما لديه فى الوقت الحالي ، بل إن

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ١٦٤.



الأكثر احتمالًا أن يكون له أثرًا عكسيًا تمامًا .(١) ذلك أن لغة إصدار الأوامر بأسلوب الاستبداد والصرامة يبغضها الابن قدر كراهية الكبير لها ، وغالبًا ما يستجيب لها فقط عندما تكون على رأسه ، أما إذا غبت عنه فعلى خلاف ما دعوته إليه ..

وقد جاءت الكثير من النصوص الشرعية فى الكتاب والسنة بذكر الحكمة من الأمر والنهي .

- بقول رسول الله ﷺ لأنس رضي الله عنه " يا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك " – رواه الترمذي بسند صحيح برقم ٢٦٩٨ .

وعندما " لاحظ النبي تجمعات بعض الناس فى الطرقات ورأى فيها
 احتمالات الإيذاء للمارة ، حذرهم على من الجلوس فى الطرقات : " إياكم والجلوس
 فى الطرقات "

كان من المكن أن ينتهي الموقف عند هذا ، حيث يعلن الصحابة استجابتهم وإذعانهم للأمر الصادر من الرسول ﷺ، لكن الرسول ﷺ ربى أصحابه بطريقة مختلفة ، لذلك نجدهم يقولون : " ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها " !!

إن الرسول ﷺ لم يعتبر ذلك رفضًا أو تحديًا ، وإنها أقرّ لهم حاجتهم ، لكن لا بد من ضوابط! لذلك قال لهم ﷺ " فإن أبيتم إلا المجلس ، فأعطوا الطريق حقه " قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟

فقال : " غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " صحيح الجامم رقم ٢٦٧٥ .

.... إن لغة الحوار وإقرار حق الأبناء فى التعبير عن احتياجاتهم وتلبية هذه الاحتياجات بأسلوب الضوابط، كلها توضح كيف نشأت هذه الصفوة من الجيل المسلم الأول فكانوا سبقًا حضاريًا تهاوت أمامه الأنظمة النخرة التى عاملت الناس

<sup>(</sup>١) كيف تتمتع بالثقة والقوة - لس. جبلين - ص ٢١٦ بتصرف.



بالقهر والاستعلاء " (١).

ومن هنا ينبغي لنا ألا نجبر أبناءنا على الانصياع لنا ، فنقتل إرادتهم وعزيمتهم .. وإنها إذا أردنا أن نفيدهم بمشورتنا وخبراتنا الحياتية فإن طريقنا إلى ذلك هو " استخدام الإقناع والابتعاد عن الإكراه ، فللنطق والاحترام سيولد التقبل والارتياح من جانبهم ، فيشعرون بالمشاركة في أمورهم مما يكسبهم شعورًا بوجودهم وقيمتهم " (۲) ..

كما أن الشرح والتعليل يفيد الأبناء في أمرين في غاية الأهمية:

" الأول: أن نبني العقلية السببية لدى الطفل حيث نعوده منذ الصغر أن يربط بين الظواهر وأسبابها ، والنتائج ومقدماتها . وذلك يقوى لديه الرؤية المنطقية والمنهجية ، ويساعده على النجاح فى الحياة ، كما يجعل عقله فى مأمن من تسرب الحرافة إليه ، فحين نقول للطفل: لا تخرج إلى اللعب اليوم ، لأن الجو بارد . وحين نقول له : نظف أسنانك كى تبقى قوية وسليمة ؛ فإننا بذلك نساعده على أن يفهم مفردات الوجود فى إطار من الترابط والتعالق ، وهذا هو واقع الحياة فى الحقيقة .

الثاني: الحفاظ على كرامة الطفل؛ إذ أن الشرح ينطوى على اعتراف بأهمية الطفل. ونحن لا نريد أن نربي ( إمّعة ) يتصرف كالتابع الذليل، وإنها نريد أن نربي رجلًا مستقل الشخصية ، متميز الكيان، يعمل ما يقتنع به . ونحن حين نشرح للطفل مواقفنا وأسباب رفضنا لأمر يرغب القيام به فإننا نمنحه فرصة للدفاع عن رأيه والمجادلة عن وجهة نظره. وقد تكون صحيحة ومقنعة ..

إننا نعرف أطفالًا كثيرين يسلكون سلوك المنافقين بسبب صرامة لغة أهليهم معهم ، فهم يمتثلون لما يؤمرون به على وجه تام ، لكنهم فى داخلهم يرفضون على نحو تام كذلك ؛ ولذا فإنه حين تتاح لهم الفرصة للقيام بها يجبون ، فإنهم يندفعون

<sup>(</sup>١) خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك – د.عادل رشاد غنيم – ص ٦٣ ، ٦٣ بتصرف

<sup>(</sup>٢) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم عثمان - ص ٣٧ .



إليه على نحو طائش غير عابئين بموقف أهليهم من ذلك .

.... نحن على يقين أن عملية الشرح والتفسير للأبناء لا تخلو من بعض المشاق؛ ولا سيها إن كان الطفل عنيدًا ، ولكن من الذي يقول : إن فى التربية أمرًا سهلاً " (١).

ولا يعني ذلك تعليق تنفيذ ما يأمر به الأبوين على قناعة الابن الشخصية ، فليس هذا بالأمر الصائب فضلًا عن أن يكون تربية صالحة .. !! وإنها المقصود أن " قناعة الابن بها يقوم به أرجى للثمرة التربوية ، كها أن شرح الحكمة من الأمر الذي نطلبه من الطفل أيسر لتنفيذه .. ولكن لا بد من الإلزام حين تعجز مدارك الطفل عن تمن حكمة الأمر ...

و لا يعنى ذلك فى المقابل التحكم الفارغ من الأبوين لمجرد الإلزام بالطاعة .. فذلك لا يؤدى فى الغالب إلا للتمرد .

إذن .. المقصود أن نأمر الطفل ، ونلزمه بالأمر ، مع ترك المجال دائهًا لقدر من الاختيار في تصرفات الطفل ، لكي لا ينشأ سلبيًا من ناحية ، ولكي يتعود من طفولته أن يتحمل تبعة عمله .. فيختار ، ويتحمل تبعة ما يختار. (٢).

مثال للتحكّم:

الابن: لماذا لا أستطيع الذهاب؟

الأب: لأنني قلت ذلك .. أنا والدك ولا بد من أن تطيعني !!

الابن: ما الفائدة من عدم ذهابي ؟

الأب: كل شيء.

الابن : حسنًا ، ولكني سأذهب .

الأب (يستثير غضبًا): أحذرك أن تذهب، وإلا سترى ما أفعله بك.

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ١٤٣ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ١٢٤.



الاين: لا سمني،

الأب: سترى .. ويضربه .

. . مثال للإقناع :

الابن: لماذا لا أستطيع الذهاب؟

اد بل . عادا د استعلی اعلاماب .

الأب: لا أظن أنه من المفيد أن تذهب إلى هذا الحفل.

الابن : أستطيع أن أقدّر الأمور يا أبي .

الأب: سيكون في الحفل أولاد غير صالحين، ثم أن الحفل نفسه يحوى بعض الفاسد.

الابن: لا تقلق على يا أبي.

الأب: أنا أثق بك ، ليست المشكلة عدم ثقتي في قدراتك وأخلاقك .. إنني

لا أثق بروّاد هذا الحفل ، فلن يكون لديك القدرة على السيطرة على أفعالهم ..

الابن : وما لي ولهم ؟

الأب: أدرك أنك يسعدك الذهاب، ولكني مضطر لتغيير شكل سعادتك!! لماذا لا تأتي ببعض أصحابك إلى المنزل، وتستمتعون بوقتكم بشكل أفضل...

الدالا التي ببعض اصحابك إلى المثرل أو تخرج مع بعض أصحابك إلى نزهة مثلًا .

- أخى المربي:

إن الحزم ضروري في بعض الحالات ، ولكن الحزم لا يعني أن نحول منازلنا إلى معسكر ، ونحول الأبناء إلى جنود ، ونعيش جميعًا في جو عسكري صارم...

لا.. إن هذا ليس حزمًا ، إنه زراعة للخوف في نفوس الأبناء حتى لا يقتربوا
 منا الآن ، ولا يهتمون بنا في شيخوختنا ..

إن مساحة السيطرة الأبوية يجب أن تكون ضيقة ومتميزة حتى تتبح للأبناء فرصة تكوين شخصية خاصة وذوق راق وإبداع فعال .

خد مثالا:



الأم : "كف عن ضرب أختك يا أحمد "

أحمد: هي ضربتني أولًا !!

سمية : لم أضربه يا أمي ، فقط هو غضب لأنني هزمته في اللعب .

أحمد (يصرخ): لا لم أفعل هذا.

الأم في غضب شديد: "لا يهمني السبب، أنت تعرف يا أحمد أنه لا يحق لك ضرب أختك .. إذهب إلى حجرتك الآن .. لا أريد أن أراك أمامي!!

# لا شك أن هذا الحوار قد يكون متكررًا في أغلب بيوتنا . . أليس كذلك؟

كل الأطفال يأتي عليهم يوم فيضربون أخوتهم أو أقاربهم الصغار ، ربها جُذب الإنتباه ، أو الإنتقام ، وربها الإرهاق الشديد .. وليس هناك وسيلة لحل هذه المشكلة تتسم بالكهال ، وإنها هى المحاولة ، التى تأتى بالأسلوب الأمثل للمواجهة ..ذلك الأسلوب الذى يراعي أن الأبناء مها كانوا صغارًا لا يجبون أن يطيعوا دون أن يفهموا .. هم يجبون أن يفهموا كها يجبون أن يطيعوا .. أما الطاعة العمياء فهم يشعرون فيها بانتقاص الكرامة وتهميش القيمة ..

إننا نكثر من قولنا : لا تذهب إلى اللعب فى الخارج .. لا تصعد .. لا تنزل .. لا تأكل الحلوى .. لا تلعب مع ابن الجيران .. لا .. لا ..

هكذا بلا تفكير فيها يطلبه الابن هل هو صواب أم خطأ ؟ وإنها " لا " هذه تفاديًا لـ " وجع الدماغ " كها تقول الأم . . أو يؤكد الأب !!

ولكن الحقيقة أن ( لا ) المستمرة هذه ليست فى مصلحة الابن تربويًا ، لأنها تجبره بعد ذلك على مخالفتها دون تمييز بين صواب أو خطأ .. بل ربها قام الابن بها هو مرفوض لمجرد العناد والخروج من السيطرة !!!

النصيحة التربوية هنا ..

لا تقل ( لا ) حين تستطيع قول ( نعم ) .. ومادام ما يطلبه الطفل معقولًا ، فإن من الأفضل أن يسمع ( نعم ) .. وحين يكون العمل مرفوضًا ويسمع منا ( لا )



فيجب أن يعرف لماذا ( لا ) ؟ .. نشرح له أسباب الرفض ..

ونقيم إرشادنا له على " التعاون " وليس " التحكم " .. بمعنى أننا نترك للأبناء " إختيار " سلوكهم بأنفسهم .. ويكون دورنا نحن هو أن " نعاوتهم " في للأبناء " إختيار " ؛ فيتربى هؤلاء الأبناء على الاعتباد على الذات فى اتخاذ القرارات .. فإذا واجهوا المشكلات كان لديهم القدرة على اتخاذ القرار الصائب للحل .. لأنهم تربوا على يدي آباء يثقون بهم ثقة تامة ، وهم يعلمون فى ذات الوقت أن أبناءهم - قد – يخلون بهذه الثقة ، ولكنهم لا يخشون أخطاءهم التى يمكن علاجها قدر خشيتهم من الطباع التى تتأصل فى أبنائهم بسبب سوء الظن والقهر .. ؟!

إن رفق المربي في معالجته لأخطاء أبنائه يعينه على حل ما يستعصي منها بحكمة ، وقد يكون الإهمال لبعض تلك المشاكل هو بحد ذاته علاج تربوي ناجح .. ومن الضروري أن نؤكد على أنه كلما كان الصوت هادتًا كان أسرع في الفهم والقبول . و كلما كان الإرشاد رفيقا ، حصلنا من أبنائنا على سلوك جيد .. بل وأسعو ناهم بالخجل من تصرفهم الخطأ .. وأن الإرشاد إنها يكون بالتفاعل وليس التساعل بالتفاهم وليس القسر ، بالحنان وليس القهر .. ذلك أن الإرشاد هو .. فن الم إجهة محكمة .

# • التدرج .. قيادة النهر إلى المصب :

من طبيعة الإنسان أنه إذا بدأ فأنجز عملًا ، ثم قام بعمل آخر ؛ فإنه يطمح لإنجاز أعمال أخرى ، وهكذا يدفع الإنجاز للإنجاز .. ذلك أن النتائج التي يتوصل إليها ، والثمرات التي يجصلها منه تدفعه إلى إنجاز أكبر وأكثر ، ويستمر ذلك حتى يتغلب على كل ما يواجهه من عقبات ومصاعب ..

ومن هنا فإن من الحكمة التربوية .. التدرج في إرشاد الابن ، ودفعه إلى بدء العمل المطلوب ، فإذا نجح ، وأحس بإنجازه ولو قليلًا ، فإن هذا الإنجاز يدفعه للمواصلة والمتابعة ..

ومن أمثلة ذلك ما ورد في أداء صلاة الفجر كأداء نهائي بعد أعمال أخرى:



عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان" أخرجه البخارى ج ٣ ص ٣٠.

... فهو هنا يدفع الإنسان بعد النوم والاسترخاء إلى الذكر ، ثم الوضوء ، ثم الصلاة ، وهي إنجازات متتابعة تؤدى إلى تلك الحيوية والنشاط ..

إن التدرج وعدم إعطاء التوجيهات جملة من أهم القواعد التي يجب مراعاتها في إرشاد الأبناء .. ففي الحديث: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين راضر بوهم عليها وهم أبناء عشر سنين " ..

فالصلاة التي هي ركن الدين وعمود الإسلام تمر في الإرشاد إلى القيام بها في ثلاث مراحل:

" 1 - المرحلة الأولى: وهى من لحظة سير الطفل ووعيه إلى السابعة من عمره، وهى مرحلة المشاهدة ، حيث يشاهد الطفل والديه يصليان فيسارع إلى الصلاة ، فإن درّبه والده عليها كان ذلك خيرًا على خير .

٢ – المرحلة الثانية: مرحلة الأمر – وتمتد من السابعة من عمره إلى العاشرة
 حيث يوجه الوالدان الأوامر للطفل ويطلبان منه الصلاة.

٣- المرحلة الثالثة: مرحلة اللهرب – وتبدأ من العاشرة إلى ما بعد، وفيها
 يضرب الطفل إن لم يؤد الصلاة.

... ولا شك أن لهذا التدرج فى الخطوات أثرًا كبيرًا فى نفس الطفل واستجابته لأنه مازال غضًا يافعًا ..

فلابد من التدرج مع أبنائنا ونقلهم من مرحلة إلى أخرى" (١)

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - محمد دياس - ص ٧٠ ، ٧١ .



ذلك أن " تناول الدواء دفعة واحدة لن يشفي من الداء بقدر أخذه على جرعات وفق الوصفة الطبية ، لذا فإن التدرج واستخدام استراتيجية تجزئة التغيير المطلوب أمر مهم لنجاح عملية الإرشاد .. فإن التغييرات كلما كانت قليلة الحجم، كلما أمكن قبولها من الأبناء "(1).

ومن الأمور البديهة في الارشاد أن تكون النصائح بسيطة ومفهومة ومندرجة ، و من أمثلة ذلك " قال سهل بن عبدالله التسترى : كنت أنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار . فقال لى يومًا : ألا تذكر الله الذي خلفك ؟ فقلت : كيف أذكره ؟ قال : قل بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك : الله معي ، الله ناظر إلى ، الله شاهدى ، فقلت ذلك ليلى ، ثم أعلمته فقال : قل ذلك كل ليلة سبع مرات ، فقلت ذلك ليلى ، ثم أعلمته . فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة فقلته ، فوقع في قلبي حلاوته ، فلها كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك وداوم عليه إلى أن تدخل القبر ، فإن ينفعك في الدنيا والآخرة ، فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سرى، ثم قال لى خالى يومًا : يا سهل من كان الله معه ، وناظر إليه ، وشاهده أيعصيه إياك والمعصية

" هكذا توجيه متدرج ، وترويض مستمر .. (٢)

فالمربي هنا يجاول الوصول إلى الإرشاد القوي النافع ، فيلقي على مسامع الابن فكرة واحدة ، ثم يتوقف فترة .. فإذا استوعبها ؛ انتقل إلى الفكرة التي تليها .. هكذا .. دون خوض في تراكيب فكرية صعبة يصعب فهمها ..

فإذا زرعت الفكرة في نفس الابن ، كان الحصاد فعلًا، .. وإذا تحوّل الفعل إلى عادة تكونت للابن شخصية ، وإذا تكونت الشخصية ، كان المصير المشرق بإذن الله .

 <sup>(</sup>١) التغيير الذكي – د .على الحمادي – ص ٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) تربية الأو لاد في الاسلام - عبدالله ناصح علوان - ج ١ ص ١٦١ ، ١٦١ .



إن التدرج الواعي في إرشاد الابن يدخلنا إلى عقله بلباقة تسمح لنا بالتجول السياحي داخله ، ومن ثم التحويل الإدراكي لهذا العقل ، ليصل بنا في النهاية إلى السلوك المطلوب .. وقصة تحريم الخمر ، والتدرج فيها ، وبالأسوب الراقي الفريد، وكيف أوصلت المسلمين عندما قال الله : " فهل أنتم منتهون " كيف كانت إجابتهم : إنتهينا يا رب .. هذه القصة من أقوى الأدلة على ذلك .. كيف كان ذلك ؟

" لقد كانت " فهل أنتم منتهون " هى المرحلة الأخيرة فى العلاج .. وسبقتها مراحل ..

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم فى الاتجاه حين قال سبحانه فى سورة النحل المكية : " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا .. " فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر ( وهو المخمر ) فى مقابل الرزق الحسن .. فكأنها هو شىء والرزق الحسن شىء آخر .

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزل قول الله عز وجل : " يسألونك عن الحمر والميسر . قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمها أكبر من نفعها " .. وفي هذا إيجاء بأن تركها هو الأولى مادام الإثم أكبر من النفع . إذ أنه قلها يخلو شيء من نفع ، ولكن حله أو حرمته إنها ترتكز على غلبة الضر أو النفع .

ثم كانت المرحلة الثالثة بكسر عادة الشراب، وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزل قوله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " .. والصلاة في خسة أوقات معظمها متقارب، ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة . وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب - وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كها



كانت عادة الجاهلين – وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه - وهو أمر له وزنه في نفس المسلم – ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها !

ثم كانت الرابعة الحاسمة والأخيرة ، وقد تهيأت النفوس لها تهيؤا كاملاً فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان .. " إنها يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ؛ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ؟ "

.. وعندها لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد فى نوادي المدينة : " ألا أيها القوم . إن الخمر قد حرمت " .. فمن كان فى يده كأس حطمها ومن كان فى فمه جرعة بجها. وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه .. وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا غر!" (').

إن أي ابن يحب أن يعرف السلوك المقبول وغير المقبول ، لأنه يشعر بالأمان حين يرى أنه يتحرك فى حدود الأفعال المسموح بها... ولذلك فإنه ليس من الصواب أن نرشده بشكل غامض ، " فنقول على سبيل المثال : " أريد أن أرى منك تصرفًا أفضل " ... " أريدك أن تكون أكثر مسؤولية " ...

وهكذا يحاول الابن أن يكون أفضل ، ولكن " أفعاله قد لا تتناسب مع ما فى عقلك لأنه لا يعرف بالضبط ماذا فى عقلك ." .. " ويمكنك تجنب هذا الخطأ بأن تكون محددًا وواضحًا فى تفصيل السلوكيات التى تريد أن تراها " (<sup>()</sup>وأن تعلم أنه لا سبيل إلى أن يفهم أبناؤك مرادك فهمًا شاملًا بكل ظلاله وتلويناته طالما أن رسالتك اللفظية رسالة معقدة ، بل قد يسيئون فهم ما تقول ، أو يفهموا قشوره دون لبه وحقيقته .. واجعل شعارك دائمًا " إذا فهم أبنائي ما أريده كها أريده بعد أن

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن - سيد قطب - ج ٢ ص ٩٧٤ ، ٩٧٥ .

<sup>(</sup>۲) حاول أن تروضني – راي ليفي – ص ۲۲۱



شرحته عشرين مرة ، فالحمد لله على نعمته التي تستوجب شكرها بمزيد من التوضيح والنفهيم والشرح ..!!

و كن على يقين ، أن أبناءك يتلهفون على فعل السلوكيات الصحيحة ، ولكنهم فقط يريدون معرفة " ما هو الصحيح ، وماذا تعنى به ؟!

" ويمكننا القول: إن سلوكيات الأبناء تقع في ثلاث مناطق لونية .. أخضر، وأصفر، وأحر...

المنطقة الخضراء تحتوي على السلوك المطلوب والمجاز ، إنها المنطقة التى انعطى لها كلمة " نعم " بحرية وسهاحة ..

والمنطقة الصفراء، وتتضمن السلوك غير المجاز، ولكن يمكن السياح به لأسباب خاصة، مثل التفاوت المسموح به في أوقات الشدة كالمرض أو الانتقال من سكن .. إننا لا نتظاهر بأننا نحب ما يأتي الابن من سلوكيات مخالفة وهو مريض، وإنها نحن نفصح له أننا تركناه يفعل ذلك لأنه مريض. ..

والمنطقة الحمراء، وتغطي السلوك الذي لا يمكن السياح به على الاطلاق، ولا بد أن يوقف. وتتضمن هذه المنطقة السلوك الذي يمثل مخالفة لما شرع الله من قدم وأخلاق وسلوك...

وكما نتمسك بالسماح فى المنطقة الخضراء ، فنحن نتمسك بالمنع فى المنطقة لحمراء .. " (١)

والمربي الحكيم هو من ينتقل بين هذه المناطق بحكمة تضبط " السياح " كها تضبط " المنع " ..

وإذا منعنا الابن من سلوك خاطىء ، قدمنا له البديل السلوكي له ..

" يروى لنا عمر بن أبى سلمة هذا المثال : "كنت غلامًا فى حجر رسول الله كنت يدي تطيش فى الصحفة فقال لي رسول الله ﷺ: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فها زالت تلك طعمتى بعد " رواه البخاري برقم ٥٠٦١ .

<sup>(</sup>١) بين الآباء والأبناء - صبري الفضل - ص ٩١،٩٠ بتصرف يسير.



السلوك الخاطئ : كانت يدى تطيش في الصحفة .

السلوك البديل: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.

وهكذا يجب أن تكون تربيتنا .. نقدّم لأبنائنا بدائل لسلوكهم غير المرضي ، بدائل تناسب قدراتهم ونموهم العمرى ..(١)

مثال :

الأب: إنني أرغب في الحديث معك يا أحمد .

أحمد: عن أي شيء ؟

الأب : أريد التحدث معك حول غضبك أمس ، وشجارك مع أخيك ؟

أخبرني ماذا حدث فأغضبك ؟

أحمد: لقد غضبت لأنه أخذ القرص المدمج " الأسطوانة " الحاصة بالألعاب ومنعني أن ألعب ..

الأب: لقد أخذ أخوك الأسطوانة ، وهذا الأمر قد أغضبك .

أحمد: نعم.

الأب: إنني أتفهم أن هذا أمر يئير الغضب، ولكن هل أفادك هذا الغضب؟

أحمد: لقد تشاجرت مع أخي في الحقيقة .

الأب : قد نقبل أن تغضب من أخيك ، ولكن ليس من المقبول أن تضربه .. هل يمكنك التفكير في سلوك آخر كان بإمكانك القيام به ؟

أحمد: لا.

الأب: ربها كان يكفي أن تقول لأخيك " إن أخذك الأسطوانة يغضبني، من فضلك أعطها لى حتى ألعب مثلها لعبت أنت».

أحمد : ولكن هذا لن يجعله يعطيني إياها ..!!

الأب : لماذا لا تجرّب ذلك في المرة القادمة ، ستجد أنه أفضل من تشاجرك

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د. عادل رشاد غنيم - ص ٣٧.



مع أخيك ..

... وهكذا "عندما تقوم بإرشاد أبنائك إلى ما ارتكبوه من الخطأ ، لا بد أن تخبرهم بالكيفية التى تمكنهم من تصحيح ذلك الخطأ ، ولا ينبغى التشديد على الخطأ نفسه ، بل على طرق ووسائل تصحيح الخطأ ، وتجنب تكرار حدوثه "(۱).

وهكذا إرشاد الرفق ، بحل ممكن .. وليس إرشاد اظهار النقائص فحسب ..

.. كل ذلك فى إطار من التدرج فى التأديب من " إطراء الطفل ومدح سلوكياته السوية .. إلى مرحلة أخرى يتجاهل فيها اكثر عدد ممكن من أخطائه .. تلك الأخطاء التى يختفي الكثير منها بتجاهلها وعدم لفت نظره إليها .. إلى مرحلة رابعة من التوبيخ فى السر ، ثم العلن .. ثم تأتي فى آخر القائمة مراحل متدرجة من العقاب .. " (<sup>77</sup>).

فمثلًا .. إذا كنت تحاول التقليل من لجوء الطفل إلى الضرب فعليك أن تمتدحه إذا ما ابتعد عن هذا السلوك ، وبهذا تذكره بطريقة إيجابية بالأسلوب الذى يجب أن يتصرف به .

" رأيت أنكما لعبتها معًا بلطف ودون عراك ، حتى عندما اختلفتها على شىء لم تتعاركا ، كم أسعدتمانى بهذا ".

إذا ضرب طفلك أحد أقرانه ووبخته انتظر بعدها قليلًا ثم استمع إلى أسباب إتيانه مثل هذا السلوك ... حاول بقدر المستطاع أن تظهر تفهيًا لمشاعره . لا تحاول فعل هذا قبل أن تهدأ تمامًا فإذا كنت لا تزال غاضبًا من طفلك لما فعل فسترفض أسبابه بسرعة "

حسنًا ، أريد الآن أن أجلس وأستمع لك قليلًا . أخبرني بسبب ضربك لاختك .. نعم فهمت عندما أخرجت لك لسانها بعد أن فازت عليك في اللعبة

<sup>(</sup>١) كيف تتمتع بالثقة والقوة - لس . جبلين - ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سياسات تربوية خاطئة - محمد ديهاس - ص ١٠٩ .



انز عجت ، أنا متأكد أنك غضت عندما أغاظتك هكذا ..

بعد أن تظهر التفهم لمشاعر طفلك ، علمه بأسلوب غير مباشر وغير تلقيني ، وساعده على تحديد ما كان يجب عليه فعله بدلًا من هذا .

" عندما تغيظك أختك ، وترغب فى ضربها ، فها الذى يمكنك فعله غير الضرب حتى تحل الموقف فتتجنب المشاكل ؟ (١).

خد مثالا:

يتشاجر الابن مع إخوته ، وتخبرك أمه بها فعله ، فيكون تحاورك معه على النحو النالم:

ا وصف الأمر دون تعليق:

لقد أخبر تني أمك بأنك تعتدي على إخوتك.

٢- صف مشاعرك إزاء هذا الموقف:

لقد تضايقت لأنني أتمنى أن يكون سلوكك مع إخوانك جيدًا ، وسأكون أكثر سعادة إذا ابتعدت عن ضربهم .

۳- اشرح ما تودأن يفعله بنفسه:

بهذه الأفعال التي تسلكها مع إخوانك لن تستطيع جعل الآخرين يحترمونك أو شقه ن مك في المنزل .

٤ - تعدف على مشاعر ولدك:

أعرف أنك لا تريد أن تحدث أي مشكلة في المنزل.

٥- أذكر ما تريد أن تنميه في ابنك مع إعطاءه الفرصة لحل مشكلته:

أحب أن تكون تصر فاتك أفضل ، أدرك أن لديك القدرة على حل مشاكلك دون تدخل مني .

<sup>(</sup>١) كيف تقوها لأطفالك - بول كولمان - ص ١٦٢ -- ١٦٥ .



### ٦- قدم القليل من المساعدة:

أستطيع أن أقدم لك مساعدة في المواقف الصعبة بعدما تحاول حلها وتفشل ها

٧- تق في ابنك:

كلى ثقة على أنك تستطيع أن تتجاوز مشاكلك .

٨- اشرح دورك في هذه المشكلة:

لن أستطيع مساعدتك في حل مشاكلك ، عليك أن تتحمل مسؤوليتك جيدًا" (١).

وكما أن من الحكمة التربوية أن يكون إرشاد المربي للابن واضحًا .. فإنه من الحكمة أيضًا أن لا ينغمس المربي في تفاصيل المشكلة التي يحكيها له الابن ، وإنها يركز على نهاياتها ونتائجها ليتعامل معها ترشيدًا وعلاجًا .. فليست كل الحوارات في حاجة إلى تقاش .. فهناك الفكرة التي يمكن إهمالها بلا ضرر . وهناك التعليقات التي يمكن إسقاطها من الحديث دون أن يتأذى الابن ..

خد مثالا:

يرى الأب أن أداء الابن لواجباته قد تأثر كثيرًا فى مادة من مواد الدراسة .. وحين يسأل الابن عن السبب يشكو الابن من مدرسه ، فيقول الأب : " لقد أقلقك هذا المدرس كثيرًا .. أليس كذلك ؟

ولكن .. ما الذى قاله أو فعله حتى تراه على هذه الصورة ؟ هل هناك شىء آخر غير ما حكيت لي ؟ .. هل سبق وقال لك هذه الكليات ، أم أن هذه هي المرة الأولى...؟

ثم .. بعد سهاعه له ، وفهم أسبابه .. يحاول أن يعلمه أن يكون مؤدبًا ومحبًا

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم مصباح عثمان - ص ١٤٠.



للعمل ، وملتزمًا بها يسند إليه من واجبات ، ويؤكد له أن ذلك هو السبيل إلى تغيير تقدير المدرس له ..

أمّا إذا تأكد لديه حدة هذا المدرس فلا بد من أن يتعاطف مع الابن " لا شك أن هذه الطريقة تشعرك بالظلم من مدرسك .. والظلم شيء سيء جدًا .. ولكني أو كد لك أن طريقك إلى تقديره لك هو العمل الجاد ..

أَتَذَكر – يا بني – أنني حين كنت طالبًا فى الصف السادس كان لدينا مدرسًا مزعجًا جدًا ، وحادًا بشكل كبير .. هل أحكي لك ماذا كان يفعل ، وكيف كنت أتعامل معه ؟ .. "

فإذا رغب الابن فى السياع فتلك فرصة طيبة لمساعدته عبر الحكايات على مواجهة المشكلة ، وأيضًا على الإحساس بحجم المشكلة بدون تضخيم ..

الأمر الذي نحذّر منه هنا أن يأخذ المربي رد الفعل المستخف أو المتهم للابن مثل أن يقول : " إذا كان مدرسك يهنك ، فله عذره " .. " لا بد أنك ارتكبت خطأ" .. " بدو أن مدرسك أحمر مثلك ".

فالإرشاد إنها يتم عبر .. إعطاء الملاحظة الضرورية بنغمة هادئة رزينة .. تحري الحقيقة كاملة .. التعليق على الخطأ بها يناسبه .. وأخيرًا النصيحة التي يمكن من خلالها تجنب الخطأ وتخطى المشكلة في المستقبل .

وهكذا .. إذا شكى لك الابن من أخطائه ، فلا تعنفه .. علمه وأرشده .. قل له في نهاية شكايته : إن ما تقع فيه من الغي هو الذي يهدينا سبيل الرشد ، وما نقتر فه من الغنوم هو الذي يهدينا سبيل الرشد ، وما نقتر فه من الغنوم هو الذي ينبئنا – إذا تألنا منه - الطريق إلى استقامة النفس .. لم يدهشني ما أخبرتني به ، ولن أعيب ما فعلت ، لأنك قد عبتها بنفسك وأنت تحكيها وتتألم منها .. ومها أردت إرشادك بنصائحي فإنها لن تساوى ما علمته لك تجربتك الذاتية .

فمن خلال هذا الحوار الهاديء ، يتم الإمتزاج والإندماج ، ويتعرف الابن



من خلال هذا الإمتزاج الكثير من المعلومات عن سلبيات ما وقع فيه ، كها يتعرف على إيجابيات تركه لمثل هذا الخطأ .. فيتعلم ما قد يكون نساه ، ويهارس ما قد يكون كسل عنه ..

وخير مثال على ذلك موقفه على مع الأنصار في غزوة حنين بعد قسمته للغنائم، فقد أعطى على المؤلفة قلوبهم وترك الأنصار، فبلغه أنهم وجدوا في أنفسهم، فدعاهم على وكان بينهم وبينه هذا الحوار الذي يرويه عبدالله بن زيد رصي الله عنه – فيقول: لما أفاء الله على رسوله على موجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، منفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله يهي؟» قال كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن قال: «لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي على الرحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو الله للله الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس حدثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» [رواه البخاري

ففي هذا الموقف استخدم النبي ﷺ الحوار معهم، فوجه لهم سؤالًا وانتظر منهم الإجابة، بل حين لم يجيبوا لقنهم الإجابة قائلًا : (ولو شئتم لقلتم ولصدقتم وصُدقتم ...)

لقد كان رسول الله ﷺ يصبر على أصحابه ولا يتعجل جذبهم إلى القمة التى يقف هو عليها بعون من الله ، وكان يتخولهم بالنصيحة المرة تلو المرة فى غير إملال مضجر ولا تهاون فى أمر الله ..

وأنت – أخي المربي- يجب أن تعلم " أن الارشاد بحتاج إلى عمل دؤوب



لغسل أدران التربية الخاطنة في المدرسة والشارع والمؤسسات الأخرى التي تدفع أبناءنا دفعًا إلى الإنحرافات !!.. تلك الإنحرافات التي لا يمكن محوها من نفوس أبناتنا في لحظة لأنها متشابكة مع خيوط النفس وداخلة في بنائها . كالبقعة الداخلة في النسيج ، ربها تحتج إلى غسلات كثيرة حتى تذهب .. بل ربها تغسلها حتى يبلى النسيب وهي تحف قليلًا ولكنها لا تذوب !! "(١)

ومن هنا ، لا بد فى الإرشاد من المتابعة والتوجيه المتدرج والمستمر ؛ فالمتربي نفس بشرية وليس آلة تضغط أزرارها مرة ثم تتركها وتنصرف إلى غيرها فتظل على ما تـ كتما علمه !

" نفس بشرية دائمة التقلب متعددة المطالب متعددة الإتجاهات ، وكل تقلب، وكل مطلب ، وكل اتجاه في حاجة إلى توجيه ! ... فالعجينة البشرية عجينة عصية تحتاج إلى متابعة دائمًا . وليس يكفي أن تضعها في قالبها المضبوط مرة فتنضبط إلى الأبد .. بل هناك عشرات من الدوافع الموّارة في تلك النفس ، دائمة البروز هنا والبروز هناك ، ودائمة التخطي لحدود القالب المضبوط من هنا وهناك ، ولا بد في كل مرة من توجيه إعادة ضبطها داخل القالب ، حتى تنطبع نفس المتلقي بالتوجيه ، فيقوم هو بذاته بعملية المتابعة والضبط بدلًا من المربي ... "

ولا شك أن هذه العملية المتكررة من الإرشاد والتوجيه تحتاج منك – أخي المربي – إلى التأكيد على أهمية تعاون الابن معك .. كها تحتاج من ناحيتك إلى التزام الهدوء مهها تنوعت مواقف الأبناء .. والتحكم فى أعصابك .. والتمهل والتفكير ، وعدم الإندفاع وراء ردود الأفعال الغاضبة ..

إن التربية لا تكون بالغضب من أى سلوك تافه ، ولكن بالتوجيه والإرشاد المستمرللابن بالحرص على القيام بواجباته بشكل صحيح .. فهذا الابن كاتن

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ص ٤٧ .



جديد فى الحياة ، وهو يتدرب عليها وسط حدود قد يجهل أكثرها .. وهو فى أمس الحاجة إلى أن يرشده أبواه بهدوء أعصاب ، وشجاعة مؤثرة فى ذات الوقت .. فهما الأبخ و الأب والأم معًا - هما مجرى نهر حياة الابن .. ومجرى النهر هو الذى يقود مياه النهر إلى المصب بهدوء ..

فهل نقدر على هذه المهمة الشاقة فى تربية أبنائنا .. مهمة قيادة النهر إلى المصب؟!

# ما بدأ بالغضب انتهى بالخزي:

" يمثل الجانب العاطفي والجانب العقلي العنصرين الأكثر أهمية في شخصية الإنسان . وحين يكون الإنسان في حالة طبيعية سوية ، فإنه يستخدم الجانب العقلي في إدراك القضايا والتكيف مع الظروف الطارئة والتخطيط الشامل لكل جوانب الحياة ..

أما الجانب العاطفي فإنه يكون منبع التواصل الأسري والإجتماعي ، كها يكون مصدرًا للطاقة التي نحتاجها في الإندفاع نحو الأعمال المختلفة .

لكن الإنسان لدينا متحيز إلى جانب العاطفة الجياشة – فى أكثر الأمر – وذلك الميل خلاصة مركزة لكل أنواع الإخفاق والقصور على المستوى الفكري ؛ فالضمور هناك لابد أن يقابله نمو هنا . وتأخذ الإنفعالية لدينا طابع الهيجان الذي يؤدي إلى الإضرار بالقضية مصدر الإنفعال ، فيكون الشأن كحال سيارة مضت فى منحد دون أن يكون ثمة سائق يوجهها .

كما أن الإنفعال لدينا يتسم بالقصر ، فيكون ( لحظة تفريغ ) أكثر من أن يساعد على تجاوز أزمة أو مشكلة " (١).

فنحن حين نغضب من سلوكيات أبنائنا ، نتحول إلى أناس يتحركون بلا إرادة ، ومن ثم لا نحصل من أبنائنا إلا على علاقات مقطعة ، وسلوكيات مشوهة..

<sup>(</sup>١) نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي -د/ عبد الكريم بكار -ص ٨٠.



ذلك أن الأبناء يدركون مشاعرنا تجاههم، ويركزون عليها، ولا يهتمون للتوجيه إذا كانت المشاعر تجاههم سلبية مثل الغضب منهم أو الحيرة تجاه سلوكهم.

### خد هذا الثال:

يخطئ الابن خطأً يسيرًا: يتعثر ويقع ، يسكب العصير على السجادة ، يتأخر قليلًا في نومه، يلعب في بيته، يعلو صوته، ينقص درجةً في اختبار. تصرخ الأم ، تهدد ، : أنت محروم من المصروف ، تضربه بلا رحمة ، وكأنه يهودي قد احتل أرضها، أو دنس مقدّساتها ، .. تضربه وهي تصرخ : " والله لأرينك أيها الكلب ..(۱).

ويزيد صراخ الأم .. حرام عليكم .. أنا تعبت ..

ويحضر الأب من العمل بعد يوم شاق محملًا بمشاكل وصراعات وإحباطات ، ويواجه في بيته ذلك الصراخ ، فيبدأ في مناقشة الأمر مع زوجته ..

ماذا حدث ؟ .. صوتكم و صل إلى الشارع !!

تبكي الزوجة ، وتنهار وتعترض: نعم أنا أصرخ طوال النهار .. لقد جعلني هؤ لاء الأولاد أقترب من الجنون .. إن الصراخ هو الأسلوب الوحيد الذي أستطيع النعاما به معهم!!

.. يحاول الزوج أن يعالج الموقف بكلمتي تقدير منه لجهد زوجته ، وشكوى من تعب العما . وإحباطاته .. وحاجته الشديدة إلى الراحة ..!!

وبالطبع .. يدفع هذا الكلام الزوجة إلى الصراخ مرة أخرى .. والشكوى من أنها تحتاج إلى عونه في التعامل مع الأبناء .. فيرد الزوج على صراخها بصراخ يؤكد حاجته إلى الراحة من تعب اليوم الشاق ..

وهكذا يزيد الصراخ .. ويتطور الغضب ..

 <sup>(</sup>١) الخطررة أن النتيجة مي طفل ضعيف ، جبالاً ، تابع ، ذليل ، يكره أمه وأباه والناس أجمعين ، لا ينفعُ
 نفسه ولا أمته ، وإذا تحكم .. انتفم وتشفى ، وكان من المقسدين ..



ولا يستطيع الآباء – ولا الأبناء بالطبع – السيطرة على تصرفاتهم أثناء الغضب ..

و بحار الأبوان على أي شيء يركّزون على سبب الغضب أم على الغضب نفسه؟

ولا شك أن العلاج الأسرع لابن غاضب ألا يكون الأب غاضبًا ، وأن يحادث الابن بنغمة حوارية هادئة ، تظهر الإهتمام بالمشكلة التى سببت غضبه ، وتقدر المشاعر التى أحزنته وأغضبته .. فأغلب الغضب يرجع إلى الإحساس بفقدان الحب والاهتمام أو الشعور بمعاندة الظروف أو توهم اضطهاد الآخر..

ومن هنا تصبح عبارات من مثل: "طالما أنك غاضب إلى هذه الدرجة ، فلا بد أن هناك ما يجزئك ، فأخبرني عها حدث " ... لقد أغلقت الباب بعنف شديد ، وهذا يعني أن هناك ما أغضبك ، فها هو هذا الشيء ؟ " ... " لا أستطيع أن أجبرك على التحدث عها يغضبك الآن .. ولكني أكره أن أراك هكذا ، فهل تخبرني ماذا أغضك ؟ "

حاول مع هذه العبارات أن تجلس أنت و ابنك .. فتغيير الهيئة من الوقوف إلى الجلوس يهدء الغضب ..

وحاول في نهاية الحديث مع الابن أن تقوم بتشجيعه عبر كلمات من مثل: "ما شاء الله ، برغم أنك غاضب إلا أنك تتحدث بصوت هادىء .. أحسنت " .. "ما شاء الله .. أنت ابن بار ، فرغم غضبك ، فأنت تسبق كل حديث معي بقولك يا أنى .. بارك الله فبك ".

وإذا لم يستجب لك الابن و دفعك للغضب فتذكر هذا الموقف ..

جاء رقيق (غلام) لأبى ذر وقد كسر رجل شاة فقال له: من كسر رجل هذه؟ فقال الغلام: أنا فعلته عمدًا لأغيظك فتضربنى فتأثم، فقال أبو ذر: لأغيظن من حرضك على غيظى، فأعتقه في سبيل الله ..(١)

<sup>(</sup>١) أمسك عليك هذا- د. على الحمادي.



رِبَ قَالَ أَحدَ الآبَاءَ الآنَ:" إِنْ أَطْفَالِي لا يَستَمعُونَ إِلَى أَى شَىءَ أَقُولُه " وأنا أَسألُ هذا الأب : " وماذا تفعل معهم ؟

وأتوقع أن يكون الرد : " أعنفهم وأضربهم .. أنا أعلم أن هذا أسلوب خاطىء ، ولكن ماذا أفعل ؟ لا يوقفهم عن فعل ما لا أرغب إلا الضرب .. أضم يهم ، ثم أشعر بالضبق ..!! ماذا أفعل؟

وهذه الجملة الأخيرة هي ما أقصده بالضبط " أضربهم ، ثم أشعر بالضيق..!! ماذا أفعل ؟ هذه الجملة الأخيرة تعني الكثير .. أنت تتمنى ألا تضربهم، وتبحث عن سبيل آخر لتأديبهم، أليس كذلك؟

وأنا أؤكد لك - أخي المربي - أن هذا السبيل الآخر هو ترك الغضب .. واتباع الأسلوب الأفضل في الارشاد ، واسداء النصيحة للأبناء ، والاهتمام والتعاطف والتوجيه السليم دون زجر أو تعنيف ، فذلك يدعم ثقة الأبناء ويعطيهم الفرصة إلى تحقيق الذات والوصول إلى تقويم ما قد يحصل منهم من أخطاء وعارسات سلوكية خاطئة

.. وأؤكد لك أيضًا أن الصراخ والتعنيف جميعها ليست أشكالًا للإرشاد الجيد .. بل هي في حقيقتها لا تخرج عن أن تكون تنفيس عن الغضب المكبوت في صدور الآباء .. وهي جميعها قد تؤثر تأثيرًا وقتيًا على السلوك السيء للأبناء ، ولكنها لا تعالجه .. فالأبناء يكتسبون بتكرار الصياح والتعنيف مناعة ضدها فنصبح دون جدوى .

#### خذ مثالا :

عند ما يجري الابن أمامك ليفتح الباب ثم تصطدم رجله بإناء فينكسر الإناء.. إذا كان رد فعلك أن تغضب و تنفعل فإنه لن يستقبل أي معلومة أو توجيه. أمّا إذا ضبطت نفسك و حاورته بهدوء ووجهته كيف يجب أن يجري مستقبلًا داخل الصالة فإن الرسالة سوف تصل إليه و معها احترامك له وتقديرك



لأخطائه التي لا يجد هو نفسه مبررًا لها. و قد يكون منزعجًا منها ولا يرغب في تكرارها دون أن تحدثه عن الخطأ الذي ارتكبه !!! .

إن الإمتناع عن الغضب ، من أعظم المكارم الخلقية ، بل هو الأخلاق كلّها ... فقد أخرج المروزي أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ من بين يديه ، فقال : يا رسول الله ما الدين ؟

قال: "حسن الخلق"

فأتاه من قبل يمينه ، فقال : يا رسول الله ما الدين ؟

قال: "حسن الخلق"

ثم أتاه من قبل شهاله ، فقال : ما الدين ؟

قال: "حسن الخلق"

ثم أتاه من ورائه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟

فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام ، وقال : " أما تفقه ؟ هو أن لا تغضب"..

و حين سئل عبدالله بن المبارك عن كلمة تجمل حسن الخلق قال : ترك الغضب ...

وقال المعتمر بن سليان: كان رجل عن كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه ، فكتب ثلاثة صحائف ، وأعطى كل صحيفة رجلًا . وقال للأول إذا غضبت فأعطني هذه ، وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي ، فأعطني هذه . وقال للثالث: إذا ذهب غضبي أعطنى هذه . فأشتد غضبه يومًا فأعطي الصحيفة الأولى ، فإذا فيها: ما أنت وهذا الغضب ، إنك لست بإله إنها أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضًا. فسكن بعض غضبه ، فأعطي الثانية ، فإذا فيها : لرحم من في الأرض ، يرحك من في السياء . فأعطي الثالثة ، فإذا فيها : خذ الناس بحق الله ، فإنه لا يصلحهم إلا ذلك (١٠).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - ص ٣٣١.



وأنت - أخي المربي - لكي تحمي نفسك من الغضب من أبنائك ، تذكّر أنه عندما تسير الأمور على خلاف ما تحب، فليس من الضروري أن يكون هناك خطأ كبيرًا يستحق العقاب .. ولا تفترض أن أبناءك قد فعلوا ذلك عنادًا .. بل افترض أنهم قد فعلوا ما فعلوا باجتهاد خاطىء .. وسترى أنهم فى هذه الحالة يحتاجون إلى التوجيه لا الصراخ والغضب ..

# أخي المربي ..

لا تفرغ شحنات غضبك في شكل موجات تحرق الأخضر واليابس ..

اعلم أنك لن ترتاح إذا نفست عن غضبك ، بل ربها تجنى الحسرة ..

إن العاقل لا يفرح براحة لحظية يعقبها خزي دائم ..

ولا شك أن ما بدأ بالغضب لا ينتهى إلا بالخزي ..

## وهذه قصة رمزية توضيح ما قصدناه ..

كان هناك طفل كثير الغضب .. فأعطاه والده كيسًا مملوءًا بالمسامير وقال له : أطرق مسهارًا واحدًا في سور الحديقة في كل مرة تفقد فيها أعصابك أو تختلف مع أي شخص!!

في اليوم الأول قام الولد بطرق ٣٧ مسمارًا في سور الحديقة ..

وفي الأسبوع التالي تعلّم الولد كيف يتحكم في نفسه وكان عدد المسامير التي توضع يوميًا ينخفض ..

في النهاية أتى اليوم الذي لم يطرق فيه الولد أي مسيار في سور الحديقة!!

و ذهب الطفل ليخبر والده أنه لم يعد بحاجة الى أن يطرق أي مسهار..

قال له والده: الآن إخلع مسهارًا واحدًا عن كل يوم يمر بك دون أن تفقد أعصالك ..



مرت عدة أيام .. ثم جاء الطفل ليخبر واللده أنه قد قام بخلع كل المسامير من السهر ..

قام الوالد بأخذ ابنه الى السور وقال له : " بني قد أحسنت التصرف، ولكن انظر الى هذه الثقوب التي تركتها في السور لن تعود أبدا كها كانت "!!

- عندما يحدث بينك وبين الآخرين مشادة أو اختلاف ، وتجد أنك ستتفوه عندما يحدث بينك وبين الآخرين مشادة أو اختلاف ، وتجد أنك ستتفوه بكلمات غاضبة قد تعتذر عنها فيها بعد ، فاعلم أن هذا الكلمات الغاضبة – وإن تأسفت لمن أصبته بها – فإنها تترك له جرحًا غائرًا فى أعهاقه كتلك الثقوب التى ته اها فى السور ..!!





# الفصـل الثالث



# التأديب لا يعني العقاب

مهما بلغ الأب والمربي من الحلم في إرشاد أبنائه، ومهما ملك من سعة الصدر لأخطائهم، فإنه يجد نفسه - في بعض الأحيان - حائرًا في التعامل معهم .. فهو قد استنفد كل أساليبه لحملهم على السلوك الحسن .. ولكن دون جدوى .. وهنا يجد نفسه مضطرًا إلى استخدام الضرب لحمل الأبناء على السلوك الطبب ..!!

ولقد دار جدل طويل بين التربويين حول إمكانية الضرب .. ولا أريد أن أزج نفسي فى ذلك الجدل .. ولكني أقول: إن الضرب فى الحقيقة ينافي جوهر العلاقة بين الأبناء ومربيهم ، فهي علاقة حب واحترام وتقدير وامتزاج روحي .. والأصل أن يستطيع الأب والمربي أن يصل إلى تقويم أبنائه دون اللجوء للضرب ..

بل ربها لا نجاوز الحقيقة حين نقول: أن لجوء الأب والمربي للضرب دائيًا ، هو دليل على نقص قدراته في مواجهة المشكلات ، بل قد يصل – في بعض الأحيان – أن يكون دليلًا على ضعف شخصية المربي ..!!

### العقاب في عملية التأديب:

عندما أسأل الآباء كيف يؤدبون أولادهم ؟ يخبرني معظمهم بكيفية إيقاع العقاب بأولادهم . فهم يصرخون ويوبخون ويعنفون ويسلبون الإمتيازات ويحتجزون أولادهم داخل حجرات نومهم ..إلى آخر هذه العقوبات !! فهل التأديب والعقاب لهما نفس العنى؟

الحقيقة أن العقاب جزء صغير جدًا من عملية التأديب ..تلك العملية التى تعنى مساعدة الأبناء على القرارات الصائبة والسلوك الحسن ، وتعليمهم في ذات



الوقت تحمّل المسؤولية واكتساب القدرة على اختيار الطريقة الصحيحة للحياة ..

أمّا أن نقوم طوال اليوم بمطاردة أبناثنا في أنحاء المنزل لنجبرهم على فعل ما نريد، فهذا ليس طريقة صحيحة في التعامل، فضلًا عن أن يكون وسيلة صحيحة للتربية والتأديب!!

خذ مثالا :

تخيّل أن ابنتك تقوم بإحداث فوضي في المطبخ ..

التأديب الخاطيء .. هو البدء بالتعنيف والصراخ والتأنيب لها بقسوة ..

أمّا التأديب الذي نراه صوابًا فقد يكون :

" إننى سعيد لأنه قد جاء الوقت الذى تستطيعين فيه إعداد طعامك بنفسك يا حبيبتى .. ولكنك أحدثت فى المطبخ الكثير من الفوضى .. ومع ذلك فإني على ثقة أنك قادرة على أن تكوني أفضل من ذلك فى المرات القادمة ، رجائي أن تقومي بترتيب هذه الفوضى، وإذا أردت المساعدة فناديني !!

لقد اعتاد الكثير من الآباء في تأديب أبنائهم أن يوقفوا الأفعال غير المرغوب فيها وفقط ..!!

وهم فى قمة غضبهم من أفعال الابن يضعون القيود على تحركه وحياته ، هذه القيود التى تكون – غالبًا – متناقضة ، ومهينة .. والتى تصاغ بكلمات تثير فى الابن المقاومة والعناد .. كتلك الكلمات التى تعطي انطباعًا عند الابن أنه شخص لا جدوى منه .. شخص غبر صالح .

ولكن هذا لا يمكن أن يسمى تأديبًا ..!!

إن التأديب الصحيح يسمح للابن أن يعبر عن مشاعره ، ويضع القيود على الأفعال أو التروك بكلمات تحافظ على احترام ذات الابن ... بل القيود فى ذاتها تكون تربوية وبناءة .. تطبق بدون عنف أو غضب زائد .



ربيا قال بعض الآباء الآن:

إن هذا كلام نظري لا علاقة له بواقع الأبناء .. فإنه على الرغم من محاولاتنا الكثيرة لبناء علاقة قوية معهم ، يستمرون في إساءة السلوك و الرعونة في التصر فات ..!! بل أحيانًا نشعر أنهم أصبحوا خارج السيطرة ..!!

وأنا أقول .. هنا لا بد من إظهار العواقب التي تترتب على السلوكيات السية، ومن ثم يتعلمون السلوكيات المناسبة ؟! .. العواقب ، وليس العقاب .. كمف ؟.

" هناك إختلافان أساسيان بين العواقب والعقاب.

الأول : أن العواقب تعلم الطفل ما تريده أنت أن يتعلم ، ولكن نادرًا ما يفعل العقاب ذلك .

على سبيل المثال:

تخيل للحظة أن الطفل لم ينظف غرفته كها طلبت أنت منه . وكرد فعل منعته من اللعب بالكومبيوتر . هذا العقاب – عدم اللعب بالكومبيوتر – لا يساعده على أن يتعلم كيف ينظف الغرفة بطريقة أفضل . إنه فقط يضايقه بشده وكأن تنظيف الغرفة هو الجحيم ..

هناك أثر جانبي آخر للعقاب وهو أن يصبح الطفل أكثر استياء ويحاول الإنتقام والثأر ، مما ينتج عنه عقاب آخر .

على العكس من ذلك ، فإن العواقب الجيدة تعلّم الطفل ، لأنها توضح له السلوك الصحيح الذي تريده أنت بطرق ملموسة يستطيع فهمها .

قى مثال الغرفة غير النظيفة تكون العاقبة هى أن يقوم الطفل بتنظيفها أثناء مراقبتك له ، ثم تعود الغرفة إلى عدم الترتيب ويقوم هو بتسويتها مرة أخرى ... وهذه العاقبة تعلمه ماذا تريده أن يفعل .. وهذا يبدو معقولًا للطفل على الرغم من أن هذه المهمة لا تبدو سارة .



الفرق الثاني بين العواقب والعقاب: هو الطريقة التي يقدم بها كل منهها، فالعقاب ينطلق دائرًا أثناء ظهور الغضب ، وغالبًا ما تصبح غاضبًا بسبب مشاحنات ابنك أو إحراجه لك ، ويكون ردك الطبيعي هو : العقاب الذي يظهر في نوبة من الغضب تنقل انفعالاتك .

إن إظهارك للغضب أمر غير جيد ، فذلك لا يحفز الابن ، بل إنه يدفعه للعناد لأنه يحب أن يشر غضبك !!!

إن الأطفال يعتبرون ذلك لونًا من ألوان السيطرة ، فإذا عاقبته فقد كأفأته ، ودعته إلى الصراع معك ، وليس إلى تعلم الدرس والإستفادة من الحطأ " <sup>(١)</sup>. نـ مُنه الله الصراع معك ، وليس إلى تعلم الدرس والإستفادة من الحطأ " <sup>(١)</sup>.

فى لهجة غاضبة يصرخ الأب فى وجه ابنه : كم أخبرتك يا أهمد .. أنه يجب عليك أن تقوم بترتيب حجرتك !!

إنك تجد دائرًا وقتًا للعب بالكومبيوتر أو زيارة أصدقاتك ، أو حتى اللعب في الشارع ، ولكنك تتعلل دائرًا بضيق الوقت حين يطلب منك أي أمر !!

" يرد " أحمد " : لقد قمت بترتيب سريري "

فيرد الأب بلهجة ساخرة: "حقًا قمت بذلك، ولكن يوم الجمعة الماضي !!" يقوم الابن بترتيب حجرته في خس دقائق .. فيقول الأب: أرأيت .. كم هو أمر سهل، لماذا تثير غضبي دائمًا عندما أطلب منك أي شيء ؟ ..

ما نريد أن نركز عليها هنا هو أننا كآباء لسنا في حاجة لاستخدام أسلوب التهديد بالعقاب في مثل هذه المواقف .. وإنها قد يكون من الأنفع أن تكون العواقب هي العقاب المطلوب كأن يقول الأب مثلاً : " إذا لم تنته من ذلك بحلول الثانية تماماً فلن تذهب إلى النادي ، والأمر في ذلك في يدك الآن " .." لقد طلبت منك أن تضع أوراقك في مكانها ، وتعلق ملابسك ولكنك لم تقم بذلك ، وإذا لم يتم ذلك في عضون خمس دقائق فسوف يغلق الكومبيوتر وسيظل مغلقًا إلى أن تنتهي

<sup>(</sup>١) حاول أن تروضني – راى ليفي – ص ١٤١ .



من تلك المهمة " (١).

وهكذا .. تكون بداية التأديب للابن " من خلال تحميله مثلًا مسؤولية تنظيف الموقع من السجادة الذي لطخه بالعصير أو الحلوى ، فيؤمر بتنظيف ذلك المكان بكل جدية وحزم ؛ فيتعلم أن أعماله التي يقوم مها هو المسؤول الأول عنها ...

ويلاحظ فى تحميل الولد تبعات أخطائه أن يكلفه ويجمله الأخطاء التى ارتكبها عمدًا ، أو بتفريط منه ، أما الأخطاء التى وقعت له بدون قصد ، أو سابق إرادة ، فإنه لا يعاقب على ذلك ؛ بل يشرح له ويبين ، ويؤمر بأخذ الاحتياط فى المستقل.

كما يحاول الأب أن يثبب الولد بعد اعترافه بخطئه وتحمله لتبعاته ونجاحه فى ذلك ، فيعطيه هدية ، أو يظهر له الثناء على عمله ، وأنه راض عنه ؛ وذلك لئلا يشعر الولد بأن والده يكرهه ، بل يتعلم أن خطأه هو الذى جر عليه غضب والده ، وأن تحمله أعباء خطئه وإصلاح ما أتلفه أعاد له رضا والده عنه مرة أخرى . " (")

. وهكذا .. نتقبّل الابن كها هو .. نصوبه إذا أخطأ .. ونكافئه إذا رجع عن الخطأ ، و اعترف به ..

وحتى حين نستخدم " العقاب " فإن هذا لا يعني دائها " الضرب " .. بل يمكن معاقبة الابن من خلال " النتائج الطبيعية " .. أو " التجاهل " .. أو "الحرمان من الإمتيازات"

## • النتائج الطبيعية:

وفيها يتم ترك الطفل بجرب ويواجه النتائج التى تترتب على سلوكه ، فمثلًا إذا تكاسل الطفل عن أتوبيس المدرسة ، فإنه يترك ليذهب إلى مدرسته سيرًا على أقدامه ..

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك - بول كولمان - ص ٥٢ - ٥٥ باصرف.

٧١) من مِيارَةِ الأَرْبِ اللَّهُ أَنْ مَمَّا الدِلْدُ فِي مَرَحَلَةُ الطَّفُولَةُ ﴿ عَدْنَانَ حَسَنَ بِاحَارِثُ ﴿ صَ ١٦٧ مَ



ولكن هذا الأسلوب لا يمكن استخدامه دائمًا ، فمثلًا لا يمكن ترك الطفل يلعب بالنار أو بالكهرباء ليتعلم أنها تضره ً!!!!

ولكنا نؤكد أنه ليس من العدل أن نعاقب الابن على خطأ سبب له ألمًا ، فبعض الأفعال الخاطئة التي يقوم بها الطفل تسبب في نتائجها آلامًا له ، وهذه الآلام تكون بالنسبة له وسيلة تأديب ، وبالتالي ليس من العدل أن نوبخه أيضًا فنزيد من آلامه .. وذلك كأن نكون قد حذرناه من طريقته الخاطئة في تشغيل لعبته ، ولم يعمل بالتحذير فتعطلت اللعبة ، وحزن عليها ، فليس من العدل والصواب هنا أن نعاقبه ، فألم النفسي على خسارته لعبته هو تأديب في حد ذاته .. ولكن هذا لا يمنع أن نشرح له أن عدم أخذه بالتحذير نتج عنه خسارته لعبته ، وأن عليه أن نتحمل نتيجة عمله ..

### التجامل:

ليس معنى تأديب الأبناء أن نحاسبهم على كل هفوة حتى وإن كانت صغيرة .. بل التربية الحكيمة تقتضى في بعض الأحيان التغاضى لأن إستمرار التنبيه ضار تمامًا كالإلحاح فيه ، وحكمة المربّى في أن يعرف متى يتغاضى ومتى يوجه .

وألا يراقب الابن أو يتجسس عليه ويفضحه إذا أخطأ .. " وإن خالف في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره .. لا سيها إذا ستره الاجتهد في إخفائه ؛ فإن إظهار ذلك عليه ربها يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة ، فعند ذلك إذا خالفه ثانيًا فينبغي أن يعاقب سرًا ، ويعظم الأمر فيه "(١) . . . ثم يتغاضي عن خطئه . . . ثم يتغاضي عن خطئه . .

، . والتغاضي لا يعنى عدم الإهتيام بالابن ، بل التغاضي أن ترى في كسر ابنك للطبق أمرًا لا يستحق الهياج والصراخ .

إن التجاهل قد يكون لونًا من ألوان العقوبة ، بل إنه قد يكون الأكثر تأثيرًا في

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - ج ٣ ص ٧٠.



بعض الأبناء .. وبخاصة أؤلئك الذين يسيئون السلوك لجذب الإنتباه .. فإذا شعرت أن ابنك من هذا الصنف فإن أفضل ألوان العقاب بالنسبة له هو " تجاهله تمامًا " .. ولا يعني ذلك عدم عقاب الابن ، وإنها تجاهل حالات لفت الإنتباه .

إن إبداء الإهتهام في ً هذه الحالة بعد مكافأة ينالها الابن ، ومن ثم يسىء السله ك أكث ..

ومن ثم يصبح العلاج في مثل هذه " الحالات " هو التجاهل .. تجاهل الطفا ، لا تجاهل السلوك ..

تجاهل الابن لأن هذه هي عقوبته .. وعدم تجاهل السلوك ، لأنه لا بد من توجيه الابن إلى أن هذه ليست الطريقة الصحيحة للحصول على الإهتمام..

خد مثالا ..

يردد الابن كلمة بذيئة سمعها من الشارع ، فنتجنب إظهار الغضب ،
 و نتجاهله ما أمكن . . لأن غضنا بشعر ، بالفوز في إثارة اهترامنا ..

ليلح الابن في طلب شيء ما ، ولا يهدأ عن الإلحاح في طلبه .. فنتجاهله عامًا كأننا لا نسمع ما يقول .. ولسان حالنا يقول : " إن لي أذنان ولكنهها لا يسمعان الإلحاح ..!!

ولا يعنى التجاهل بالطبع أن نتجاهل السلوك السىء إن كان يستحق المعقاب ، بل لا بد من عقاب السلوكيات السيئة بالعقاب المناسب .. فعندما يسىء الابن السلوك لجذب الإنتباه نتجاهله .. فإذا لم يتوقف نقوم بتذكيره : " إننا لا نستجيب للإلحاح ، ولن نتحدث معك حتى تهدأ " .. فإذا لم يهدأ أخبرناه : " توقف عن هذا السلوك وإلا ستتعرض للعقاب " .. كل ذلك بلا غضب !

نعم .. بلا غضب ، لأن الغضب يمثل بالنسبة للطفل انتصارًا لحصوله على الاهتهام الذي يسعى إليه وتلاعبه بمشاعر أبويه ..

.. كأننى أسمع هنا أحد الآباء يقول : بلا غضب .. كيف ؟ إن لديّ ابن " دائمًا " يسلك السلوك السيء ، ولقد جرّبت معه " كل شيء "



و لا فائدة ...

إنني أصرخ فيه ، وأوبخه ، بل وأضربه .. ولا فائدة ..

. ي ركن عند المنطق المنطقة ال

وأنا هنا أؤكد لهذا الأب ولمن قد يكون فى مثل حاله أن هناك ما يمكن عمله غير الضرب لتحسين سلوك الابن .. فمن ذلك تنسيق عمل الأب والأم معًا ، فقد لاحظت أن الأب يقول : لو رأيت كيف يعامل والدته .. ويقول أيضًا إني أصرخ فيه وأضربه .. وفى مثل هذه الحالات يتلاعب الابن باختلاف سياسة الأبوين .

ثم إن الأب يقول : أنه جرّب " كل شيء " .. فهل يعني ذلك أن الابن لم ينقد صموده ، بينها فقد الأب صبره ؟!!

.. هذه دعوة للتأمل فيها يمكن عمله غير : تأدب وإلا .. التعنيف والتوبيخ الدائم .. فضلًا عن الضرب!!

.. دعوة للتأمل فى قاعدة التجاهل الذهبية .. " السلوك الذى لا يكافأ يُختَفى" !!

نعم ، حتى تتوقف السلوكيات السيئة لابنك ، فأنت في حاجة لعدم مكافأته عليها.. ولكن هذا الأمر يحتاج منك للصبر والمثابرة ، فلاتستجيب لتشنج الابن، أو تضعف أمام إلحاحه ..

سيكوْن تفكير الابن بعد تجاهله : "كنت أحصل على ما أريد حين أتشنج أو ألح فى الطلب .. أمّا الآن فإن أمي – أو أبي – يتجاهل تشنجاتي ، ولا يستجيب لإلحاحي " .

ولا يعني هذا أن تتغاضى – أخي المربي – عن التصرفات السيئة للأبناء مهما كان حجمها ، لأن التغاضي يجعل تلك الأخطاء تتفاقم .. وإنها المقصود أن " لا تقف عند الأخطاء البسيطة .. تعامل معها بهدوء ثم دعها تخبو . إن الهدف من التصحيحات الشفهية هو العمل على تنشئة طفل أكثر تعاونًا ، فإساءة التصرف



والأخطاء أمور طبيعية .. لا تمعن التفكير فيها أو تعد ذكر الأيام السالفة المليئة بالمشاكل مع زوجتك أمام ابنك ، فالأبناء لا يمكن أن يبنوا على نقاط ضعف والديهم ولكن على نقاط القوة فيهها " ('').

وإذا استثارك الابن بعبارات وتعليقات، وأردت أن تتجاهله فيمكنك ذلك عبر ما يمكن أن نطلق عليه " العبارات المملة " ؟!!

فمثلًا .. إذا استثارك الابن بقوله : " هذا ظلم .. إنك تحب أخى أكثر مني".. فها عليك إلا أن تقول : " إني أتفهم ذلك " لا أكثر ولا أقل .. وإذا صرخ الابن " في الأسبوع الماضي فعلت أختى نفس ما فعلته ولم تعاقبها مثل ما عاقبتنى!!" فيمكنك أن تقول : ممكن .. وإذا كذب الابن فقال أنه لم يتأخر عن موعد المدرسة ، وأن المدرس هو الذي ظنه تلميذًا آخر بنفس الإسم كان متأخرًا ..

فها عليك أيها الأب المربي إلا أن تبتسم وتقول: محاولة جيدة! .. والرسالة التي تريد أن توصلها له هي: " لم تنجح في توصيل ما أردت من فكرة " .

وإذا رفض الابن إطاعة أوامرك فقال : " سوف أنظف حجرتي عندما أحب".

فيكون ردك: "ليته ينفع" ..

... ولكن تذكر في كل العبارات المملّة أن تقول تلك التعبيرات بحزن وعدم مالاة ، ولكن – في ذات الوقت – بلا غضب أو سخرية ..

### \_ الحرمان من الإمتيازات ..

قد يتعجب بعض الآباء أنه يمكن عبر هذه الطريقة في العقاب " الحرمان من الإمتيازات " يمكن السيطرة على الابن مها كان عناده ، بل وتعديل سلوكياته السيئة !!.. ولكن هذه هي الحقيقة التي تثبتها التجربة العملية !!

إن هذه الطريقة تقوم على إخبار الابن أنه إذا جلس هادئًا فسيعطى ما يطلبه ،

 <sup>(</sup>١) كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك -د. سال سيفير - ص ٢٢٠.



وإلا فلا ترفيه ولا إجابة لما يطلب ، بل على العكس .. حرمان من الترفيه ، وعدم استجابة لما طلب ؟

.. ربها بكى الابن لمدة ساعة أو أكثر .. وهنا لا بد أن يثابر الأب ويصبر ، وإلا فقدت هذه الطريقة في العقاب تأثير ها تمامًا ..

قد يكون أمرًا شديد الصعوبة - في بعض الأحيان - أن ترفض ما يطلبه لابنك، ولكن ما تريد أن تعلّمه إياه عبر هذا الحزم هو أمر في غاية الأهمية ..

فإن كان ما يطلبه الابن أمرًا غير ممكن أو أمرًا ضارًا؛ فقل له : " لا " .. وكن حاذ مًا في تنفيذ ما قلت ..

وسترى أن هذا الأسلوب يعدّل سلوك الابن ، ويعلمه التحكم في رغباته ، ويدفعه إلى السلوك الأفضل ..

#### خذ مثالا:

يلعب «عبد الرحمن» خارج البيت بعد عودته من المدرسة ، وعندما يعود لتناول العشاء يطلب منه والده أن يغسل يديه قبل أن يأكل .. يرفض عبد الرحمن غسل يديه ويجلس إلى المائدة ليبدأ في تناول الطعام!!

هنا .. لا بد من تأديب ، لأن ترك هذا الأمر دون عقاب ولو مرة واحدة يغري الابن بتكرار الفعل ..

إن الحزم فى مثل هذه الحالات فى غاية الأهمية .. وهذا الحزم لا يعني دائمًا " الضرب " – بل ربها لا يكون الضرب وسيلة لمنع ذلك – و الأفضل فى مثل هذه الحالات هو الحرمان من الإمتيازات ..

ولكى تنجح فى انتهاج هذا الأسلوب لا بدلك من معرفة أشياء والإجابة على تساؤلات مثل :

١- ماذا يريد الطفل من وراء سلوكه السيئ ؟

٢- هل نجح الطفل في إغضابك بهذا السلوك قبل ذلك؟



٣- هل فشلت في إلزامه ساتر بده أن بأته ؟

٤- هل استسلمت لما يطلبه تحنيًا للمشاكل ؟

٥- هل حصل على ما يريد بعد سلوكه السيع؟

.. فإذا عرفت الإجابة على هذه التساؤلات ، فإن هذا يمثل الخطوة الصحبحة فى طريق إصلاح الابن وتغيير سلوكه السبئ .

خذ مثالاً :

تطلب الأم من ابنها " أحمد " أن يحمل كيس القيامة إلى الصندوق المخصص ها على باب االمنزل ..

يقول أحمد : فيها بعد سأحمله إلى الخارج .. لماذا أنا بالذات الذى ينبغي أن يقوم بذلك؟ لماذا لا ترسلي " عبدالرحمن " أخي؟

تحاول الأم إفهام " أحمد " أنه لا بد أن يقوم بها تطلبه منه ..

يصرخ" أحمد" ويتشنج ويثور ..

تقوم الأم بالعمل للطلوب من " أحمد " لأنها لا تقوى على رؤيته بهذه الحالة التي وصل إليها !!!

بعد دقائق يعود " أحمد " لمارسة لعبه بشكل طبيعي !!

ماذا يعني ما حدث بالنسبة لـ" أحمد" ؟

لقد فهم أنه يمكنه عدم القيام بأي عمل يطلب منه إذا صرخ، وغضب، وتشنج ..

وما السبب في هذا السلوك السيئ ؟

السبب إنها هو عدم قدرة الأم على "الصبر" واستسلامها لـ " أحمد " حتى تحصل على الهدوء ..

وإذن .. فتغيير سلوك الأم هو الطريق لاحتواء " أحمد " ومن ثم تغيير سلوكه السيئ ، أليس كذلك ؟

.. وتغيير سلوك الأم يبدأ من الصبر والمثابرة على حرمان الابن الذى يسلك السلوك غير السوي ، حرمان هـذا الابن مـن الإمتيازات التى تكــون



### ممنوحة له من قبل ...

وحتى يكون هذا اللون من العقاب .. أو غيره من ألوان العقاب نافعًا لأبنائنا، ومصوبًا لسلوكياتهم الخطأ ،.. فنحن في أمس الحاجة أن نحلل تلك السلوكيات، وأن نحول أن نجعل أن ننزل العقاب بهم .. وأن نجعل مدأنا الدائم...

### • البحث عن السبب:

فلا شك ، أن إصلاح السيارة لا يجعلها أفضل إن كانت المشكلة في البنزين ، وارتداء الملابس الصوفية قد يشعر صاحبها بالدفء ، ولكنه بالقطع ليس العلاج للمدفأة التالفة ..!!

فالعلاج الصحيح فرع عن التشخيص الصائب للسبب ..

إن لأبناتنا فيها يأتون أو يدعون أسبابًا لا بد من التعرف عليها ، فإذا عرفناها فربها لا نحتاج إلا إلى كلمات قليلة لتغيير ما نريد تغييره .. فالنجاح في إرشاد الأبناء للصواب يبدأ من معرفة " سبب" السلوك غير السوي ؟!

### خد مثالًا ..

تعانى الأم من تصرفات ابنتها ذات السبع سنين !! ، بل وينقطع أي أمل لها في جعلها تتوقف عنها ، فالابنة كها تقول الأم "مشاكسة" .. والأم كها تحكي عن تربيتها "قد دللتها أكثر من اللازم" ..

وتعاني الأم من "وحش" آخر هو الأخ الأصغر للابنة وهو خس سنوات، ولكنه ملأ جدران البيت بالكتابات والتخريب ، وكلما " ضربته " ازداد تمسكًا بها يأتي من أفعال مشينة ..

وتتساءل الأم : هل الوضع الصحيح أن تحاول التعايش مع هذا " الوحش " وتلك " المشاكسة " ؟!!!

إن الخطوة الأولى - فيها أرى - في تربية هؤلاء الأبناء تبدأ من الكف عن



اعتبار البنت "مشاكسة " واعتبار الولد " وحشًا ".. بل اعتبار كل منهما " حالة " تستحق التأديب ، وأن تأديبها قد يكون صعبًا ، ولكن في كل الأحوال يجب البده فى العلاج بالبحث عن السبب .. فقد يكون سلوك الأبناء تعبيرًا عن اضطراب عاطفي...؟!

ثم علاج السبب .. ولا مانع من عقاب الطفل بطرق مختلفة ، كالحرمان من شيء يجبه ، أو عدم إعطائه التقدير الذي يناله من بحسن السلوك من الأبناء.. (١)

إن أبناءنا – مثلًا – قد يعاقبوننا عبر خيبتهم ؟! فنراهم يتفوقون في العلوم التي نكرهها، بينا يهملون قصدًا ما نحب من المواد كنوع من مقاومة أوامرنا التسلطة ..!!

وهنا يصبح من الواجب علينا ، أن نحلل سلوكهم ، ونبحث عن أسبابه ، ونتفهم جذوره ؟!

<sup>(</sup>١) ولابد من التأكيد هنا أن الضرب ليس طريقة التأديب الأفضل ..

<sup>(</sup>٢) ماذا جسد العالم بالحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي - ص ١٢٥-١٢٧ بتصرف.



أخي المرب – آبا وأمّا - ابحث عن السبب الحقيقي لما دفع الابن لما فعله من سلوك غير سوي ، ثم وجهه أو وبخه - وقد تلوم نفسك على تقصيرك إن كنت منصفًا - و فى كل الأحوال لا تركّز على إظهار مشاعر السخط أو الضجر، بل ركز على إيشار النصاح التصرف المطلوب منه مستقبلاً في مثل هذا الموقف مع مراعاة أن تكون هادئ وغير منفعل ..

إن احترام الآباء للأبناء أمر أساس وهام ... ولكن الاحترام لا يجوز أن يتحول إلى لون من إطلاق العنان للابن ليفعل ما يشاء ويأتى كل ما يريد . ، بل لا بد مع الاحترام من تأديب يمنع الخروج عن السوى من النصرفات .. تأديب لا يتحول نحت غضب الأب إلى قسوة مبالغ فيها فيهدر إنسانية الابن ويفقده الاحساس بأية قيمة وأى اعتبار ..

والعقوبة جزء من التأديب .. والذى لابد أن يشتمل على التعليم .. تعليم التفكير المنطقى وإتخاذ القرارات الصائبة .. وعمارسة السلوك القويم .. وضبط النفس .. وما يمكن أن نطلق علمه السطرة الذائبة ..

. ونحن حين نضطر إلى العقوبة ، نتذكر دائها أن العقوبة ليست تشفيًا في الابن أو انتقامًا منه .. و

# • إنما العقوبة للتعمليم:

تفتح عينا الابن على الحياة .. يبحث عن الحدود التي يجب ألا يتخطاها ، ثم يحاول أن يتخطاها .. يعبف بأزرار الكهرباء ، فنخاف نحن عليه من الصعق ، فننهره ونمنعه من الإقتراب منها .. ومع نمو الطفل يحاول دائها اكتشاف حدود ما سيسمح به الآباء ، و يحاول أن يتعدى الحدود ، ولا بدله من أب حازم يقول : " لا هناك حدود " .. ولكنه لا يتعنت في ذلك ، وإنها يخفض القيود تدريجيًا مع استمرار الحزم .

إن هذا الحزم الأبوى لا يضر شخصية الطفل على المدى البعيد ، بل إنه في



غاية النفع لأن الطفل يشعر فى قرارة نفسه أنه قليل الحبرة وأن أمنه وأمانه يعتمد على والديه .. كيا أن الشاب يجب أن يلعب والده أحيانًا دور القاضي الذى يستسمحه فى بعض سلوكياته فيوافق على البعض ويرفض الآخر .. وجميع الأبناء يشعرون مع الأب المحب الحازم علاقة أكثر دفئًا ولطفًا ..

إن كل أب ومرب بحتاج لعنصري الإقناع والعقاب ممّا ، ولكن القاعدة هنا أنه لا يحتاج إلى العقاب إلا الله من الفاضلة أنه لا يحتاج إلى العقاب إلا اللهن حرموا من التربية القويمة .. وأن الأسرة الفاضلة هي التي تحل أزمائها اللهاخلية بأقل قدر من العقويات والإكراه .. وحتى حين تستخدم العقاب فإنه يكون عادلًا ومكافئًا للجرم اللي يرتكبه الأبناء وفي إطار الشد بعة الغداء .

ربا قال أحد الآباء الآن: أنا أعرف أنه من الأفضل في تربية الأطفال عدم استخدام التهديد أو محاولة بث الحوف في قلوبهم ، ولكن ماذا أفعل ؟ إنهم يوصلونني إلى أقصى قدرة على الإحتال .. فأجدني أصرخ وأهدد وأرهب .. أنا أعلم يقيناً أن هذا الأسلوب لا جدوى منه ، ولكن صبرى ينفد، فلا أجد أمامي سوى أن أفعل هذا !!!

.. و أنا أقول لك – أخي الأب – إن العبيد والسجناء هم فقط من يمكن السيطرة عليهم بالتخويف أو الإجبار .. ومع ذلك فسوف يتمردون فى أقرب فرصة نتاح لهم.

إن علاقة الأب بالأبناء لا بدأن تكون قوية حسنة ، وإلا تحوّل فى نظر أبنائه إلى حارس سجن ، مسؤول عن مساجين !! وفى هذه الحالة ، فإنه بمجرّد أن يدير حارس السجن ظهره للمساجين ، فإنهم يسيئون السلوك ، بل ويخططون ضد الحرّاس !!!

خذ مثالاً ..

لعلنا – كلنا أو بعضنا – قد رأى ذلك المشهد .. مشهد المدرس الذي لا



يسمح بأى خطأ على الإطلاق ، والعقاب على الخطأ عنده معروف .. الضرب على الأيدى بأربعة مساطر معًا .. فهاذا كان هذا ينتج فى واقع الطلبة ؟ .. إنها الكراهية للعلم الذى يقوم هذا المدرس بتدريسه ..أليس كذلك ؟

" إن الضغوط النفسية التى يولدها الضرب ، والتهديد ، والسخرية ، والنبز بالألفاب ، تترك في عقول أبناتنا ونفوسهم آثارًا سيئة قد تدمر حياتهم كلها ، وقد تترك في شخصياتهم ندبًا يصعب عليهم التخلص منها إلا بعد سنوات كثيرة ، بل إن بعض الدراسات تؤكد أن التفكير والتذكر يتأثران على نحو سلبي بالضغوط النفسية ... بل إن أحد الدراسات أشارت إلى أن الابن الذي يهارس ضده التهديد باستمرار يصبح أكثر ميلًا للحفظ بدل التحليل والنقد ، والأهم من ذلك أن هذه الضغوط النفسية قد تغير من رؤية الابن لذاته ، فينظر إليها على أنها ذات منحطة غيا شادائية ، وأنه لا أمل في إصلاحها .. وبذلك يكون الابن قد وقع ضحية فيا شعالدائمة " (١)

وما أروع ما قاله ابن خلدون فى مقدمته : " من كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الخدم ، سطا به القهر وضيق على النفس فى انبساطها ، وذهب بنشاطها ، ودعا إلى الكسل ، وحمل على الكذب والخبث .. وهو التظاهر بغير ما فى ضميره .. خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر عليه ، وعلمه المكر والخديعة لذلك ، وصارت هذه له عادة وخلقًا ، وفسدت معاني الإنسانية التى له من حيث الاجتماع والتمدن ، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله ، وصارًا عيالًا على غيره فى ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل ، فاتقبضت عن غايتها ، ومدى إنسانيتها ، وعاد فى أسفل السافلين ..

... إن من يُعامل بالقهر يصبح هِلًا على غيره ، إذ هو يصبح عاجزًا عن الذود عن شرفه وأسرته لخلوه من الحياسة والحمية على حين يقعد عن اكتساب

<sup>(</sup>١) بنا، الأجيال - د/ عبد الكريم بكار -ص ١٧٥ بتصرف.



الفضائل، والخلق الجميل .. وبذلك تنقلب النفس عن غايتها ومدى إنسانيتها"(١).

أرأيت – أخي المربي – هذا الفهم التربوي المستنير لدى ابن خلدون لتأثيرات سيادة القهر والعقاب على نفسية الابناء من اكتتاب وتكاسل ، وكذب وخداع، وسلبية وضعف ثقة بالنفس ...

" إن السلوك الأهوج فى تربية الأولاد يترك آثاره السيئة فى حياتهم بدرجة يصعب التخلص منها ، فالجبن والانكهاش والتردد والتشاؤم واتهام الظروف عند الإخفاق ، والفشل فى العمل ، .. كلها مظاهر مرضية قد يصاب بها أطفالنا إذا استمر الآباء على الأسلوب العنيف وحده فى التربية " ("").

" إن التربية الإسلامية قد عنيت بموضوع العقوبة عناية فاثقة سواء أكانت عقوبة معنوية أم عقوبة مادية .. وقد أحاطت هذه العقوبة بسياج من الشروط والقيود ، فعلى المربين ألا يتجاوزها وألا يتغاضوا عنها .. إن أرادوا لأولادهم التربية المثلي ، ولأجياهم الإصلاح العظيم ..

وكم يكون المربي موفقًا وحكيًا حينها يضع العقوبة موضعها المناسب ، كها يضع الملاطفة واللين في المكان الملائم .. ؟

وكم يكون المربي أحمق جاهلًا حينها يجلم في موضع الشدة والحزم ، ويقسو في مواطن الرحمة والعفو ؟ " (<sup>۲)</sup> .

ولذلك ، فلا بد من قواعد تساعدك – أخي المربي – على ممارسة العقاب بضوابط تحميك من ظلم الأبناء ، وتحمي الأبناء من الآثار المدمرة لتجاوز الحكمة في العقاب ، ومنها :

- أن يكون العقاب ملائهًا للخطأ .. فلا تخاصم ابنك أو تلطمه مثلًا لأنه لا

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون – ص ۲۰٤۳

<sup>(</sup>٢) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشادغنيم - ص ١٥٧، ١٥٦

<sup>(</sup>٣) تربية الأولاد في الإسلام – عبدالله ناصح علوان – ص ٧٢٩ .



#### بأكل الخضار..

- أن يكون العقاب مناسبًا للجرم .. فمثلًا " من حول المكان إلى فوضى
   فعليه ترتيبه ... من عاد متأخرًا فلا يسمح له بالخروج في اليوم التالي "
  - استخدم عقابًا من السهل تنفيذه ..
- فشر العقاب .. حاول تفسير عقابك لطفلك بحيث يشعر أنه في مصلحته،
   ولكن بدون الدخول معه في نقاش طويل .

وهكذا .. وفي كل الأحوال قل لابنك : لقد كان سلوكك جيدًا دائيًا ، أمّا هذا الحطأ العارض ، فأنا أسألك عبا تراه مناسبًا كعقاب عليه ؟ ماذا قررت ؟ .

وتذكّر شيئًا هامًا جدًا : العقاب الأكبر ليس الأفضل .. العقاب الحقيقي اللطيف يعلّم الابن أكثر .

وتذكر أيضًا شيئًا في غاية الأهمية : الحكم بالخطأ لا يستلزم اللوم دائيًا.

فهناك - مثلًا - الخطأ الذي يعترف به صاحبه بصدق ، ويستشعر فيه عظم المخالفة .. وهذه القيمة " قيمة الصدق " .. و " الاعتراف بالخطأ " لا بد أن يكون لها أثر في طريقة مواجهة الخطأ والمخطىء ..

وقد رأينا في السنة النبوية المطهرة الكثير من المواقف التي كان الرسول يشجّع فيها صحابته على الصراحة ..

" عن أنس بن مالك رضي الله عنها قال: "كنت عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال با رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه على ، قال: ولم يسأله عنه .. قال: وحضرت الصلاة فقلى مع النبي ﷺ الصلاة ، قام إليه الرجل فقال: يارسول الله إني أصبت حدًا فأقم في كتاب الله ، قال: أليس قد صليت معنا . قال: عدم : قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال: حدك " [رواه البخاري برقم ١٩٢٣] .

فالطفل الذي يرتكب خطأ ما مثل كسر زجاج النافذة ، ونسأله عها حدث فيصدقنا، لا بدلنا أن نعتبر هذا " الصدق " كخصلة من خصال الخير فيه ، وبالتالي



لا نشدد عليه في العقوبة ، وإنها نقدم له النصح مثل أن نقول : الغرفة ليست محلًا للعب ، حاول ألا تتكرر مثل هذه الفعلة .. " (١)

## أخ*ي المربي* ..

"كن إيجابيًا عند تأديب أبنائك ، ولا تأخذ بمنهج النقد الدائم ، وتأكد من أن عقابك لهم عقاب عادل ، فلا بد أن تكون العقوبات الموقعة عليهم غير حادة و من شأنها تعليم الأبناء اتخاذ القرارات السديدة ، ولا تعاقب أبناءك لأنهم أغضبوك ... لا تعاقب وأنت غاضب " ("") ، فأبناؤك ليسوا إلا ضيوفًا جددًا على المجتمع ، وهؤلاء الضيوف يحتاجون إلى وقت طويل ، وصبر جميل حتى يتعلمون أنهاط السلوك التي تنسجم مع عادات المجتمع وأخلاقه ومفاهيمه وتصوراته ...

و تأمل - أخي المربي - إشارة النبي ﷺ إلى أهمية الدفع الإيجابي والتشجيع في أحد أهم مسائل تربية الأولاد، وهي الصلاة، فيقول ﷺ: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضر بوهم عليها لعشر سنين " رواه أحمد في مسنده ج٢/ ١٨٧ ..

فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي ﷺ قد ترك مسافة ثلاثة سنوات بشهورها وأيامها لاستخدام كافة وسائل التشجيع والدفع الإيجابي التي يمكن أن تتاح للاباء ليرغبوا أبناءهم في الصلاة، قبل اللجوء إلى الضرب..

.. وقد يكون بعضناً قد وقف على خبر والي خواسان الذي كتب إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه فى استخدام القوة والعنف مع أهلها لأنهم كما يظن هو لا يصلحهم إلا السيف والسوط .. فبإذا ردّ عليه عمر بن عبد العزيز الحليفة الراشد ؟ .. لقد قبال له : كذبت .. بل يصلحهم العدل والحق ؛ فأبسط ذلك فيهم ، واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين ..

لقد أدى اعتهاد هذا الأسلوب الذي أوصى به الخليفة الراشد إلى أن وضع

<sup>(1)</sup> خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص 100 بتصرف (2) كنف تكون قدوة حسنة لأمنانك - د. سال سيفير - ص 227 بتصرف يسير .



الخوارج أسلحتهم لأول مرة ، وذلك بعد أن استعصوا على بقية الخلفاء...

ونحن أيضًا – كآباء ومربين – يمكننا أن ننشىء جيلًا مهذبًا ومتوازنًا من أبنائنا دون قهر وسوط ؟!

يمكننا ذلك عبر الإعتدال في التربية ، فلا إفراط في التسامح والتساهل حتى يقع الابن في العثرات .. ولا قهر وعقوبة للحصول على طاعة ظاهرية .. وإنها استخدام لكلمة " لا " في مكانها ووقتها .. ويقين تربوي في أعهاقنا ، أن الطاعة الظاهرية ليست الإيجابية المطلوبة في الإنباء المهذبين ؟! وأن العقاب ليس له دور إلا في إيقاف السلوك السىء ، وعلينا أن نعلمه السلوك الصالح .. وطرق العقاب كثيرة وعلى المربى أن يتخبر منها ما يناسب سن الطفل ويسهم في تأديبه ..

### أخى الأب والرس ..

نريد أن نعاقب للتعليم ، ولا نسعى إلى الانتقام .

ذلك أن الابن حين يشعر أن العقوبة توقع عليه للإنتقام والتشفي - لا للإصلاح - فإن هذا بجدث في نفسه انحراقًا معينًا ، وهو أن يتعمد إثارة والديه ليستمتع بمنظر هياجهها وثورتهها عليه ، ويحس بالانتفاش الداخلي والارتياح ، لأنه - وهو الصغير - استطاع أن يثير أولئك الكبار ويزعجهم ! ولا مانع لديه عندئذ من احتال الأذى - ولو اشتد- في سبيل هذه المتعة التي يجدها في نفسه كلها استطاع أن يثير ثورة والديه وهياجهها عليه ! وعندئذ تكون الحسارة مزدوجة : فلا العقوبة أدت غرضها في الإصلاح ، وزاد في نفس الطفل انحراف جديد هو تحقيق الذات عن طريق غير سوي .

العقوبة إذن – رغم ضرورتها فى كثير من الحالات – ينبغي أن تنفذ بالحكمة الواجبة فى كل شأن من شئون التربية ، فلا يسرف المربي فى استخدامها ، ولا يتخطى تدرجاتها . ثم عليه أن يراعي كذلك أن تكون العقوبة مناسبة للجرم . فلا تكون لديه جرعة جاهزة من العقوبة يستخدمها لكل حالة على السواء ، فإن ذلك يغري



الطفل بالكبيرة مادام يعاقب على الصغيرة كالكبيرة .

كها أنه من الأفضل التهديد بالعقوبة أكثر من توقيعها بالفعل ، لأن ذلك يحتفظ برهبتها الدائمة في نفس الطفل ، فالتهديد بالمقاطعة يروع الطفل ، أما المقاطعة الفعلية فسيتعودها إن تكورت . والتهديد بالحرمان موجع . والحرمان الفعلي موجع كذلك في مبدأ الأمر . ولكنه إن طال تعودته النفس وفقد تأثيره . والتهديد بالضرب مفزع . أما الضرب الفعلي فهو موجع في البدء ، عديم التأثير في النهابة ...

ولا ضرر بعد التهديد من عدم تنفيذه في بعض الأحيان اكتفاء بأثره المرهوب. فليس من الضروري أن ينفذ التهديد بالفعل حين يقع من الابن ما هدد من أجله بالعقوبة . إنها يمكن أن يستتاب دون تنفيذ التهديد . بشرط واحد ، وهو ألا يعتقد الطفل أن التهديد هو لمجرد التهديد لا للتنفيذ ! فإنه إن اعتقد ذلك فلن يهمه التهديد بطبيعة الحال ! فمن أجل ذلك ينبغي أن يتفذ التهديد - ولو مرة - إذا أحس المربي أن الابن قد استخف بالتهديد ولم يعد يهمه أمره أما إذا وجد أنه مازال يخاف منه ويتقيه - ولو وقع في الخطأ المنهي عنه أكثر من مرة - فلا بأس بالاستمرار في التهديد بغير تنفيذ ، و عمر رضي الله عنه يقول : علق عصاك بحيث يراها أهل الدار! أي التهديد ! ولكنه لم ينصح باستعها في كل مرة!

بهذه الصورة – وبالحكمة الواجبة – تؤدي العقوبة دورها في التربية في وقت الحاجة النما " (١).

أمّا أن نصنع من " الحبة قبة " ، ونحوم حول أبنائنا وكأنهم مجرمون صغار يقومون بالتحضير لجريمة ، فليس ذلك بأسلوب تربوي صحيح ، فضلًا عن أن يكون إسلاميًا ..

فمتى يكون أسلوبنا في التربية أن العفو هو الأساس في معالجة أخطاء

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ ص ١٤٤، ١٤٤.



الأبناء، وليس العقوبة ، ومتى يكون مبدؤنا فى مواجهة السلوك الخاطىء : " لأن تخطىء فى العفو خير من أن تخطىء فى العقوبة " ومتى ندرك أن العقوبة ليست للتشفى والانتقام ، و . . " إنها العقوبة للتعليم"

# • آخـر العقاب .. الضرب:

قال صاحبي : إن هؤلاء الأبناء لا ينفع معهم إلا الضرب !!

قلت : وهل يصلحهم فعلًا ؟

قال : أنا أوافقك أنه أسلوب خاطىء ، بل أؤكد لك أننى بعد أن أضربهم أشعر مالحزن الشديد!!

قلت : إذن فلابد أن يكون هناك حل آخر لتقويم سلوكهم .. أليس كذلك.

قال : حل آخر !! إن هذا هو الحل الوحيد الذي يجعل الابن يكف عها يصنع!!

قلت : يكف عمّا يصنع دائيًا أم مؤقتًا ؟ .. إن الضرب حل مؤقت ، وهو في ذات الوقت بحمل مخاطر تربوية كثيرة .

قال: مخاطر!!

قلت: إن الضرب يزلزل ثقة الابن فى نفسه .. ثم إن الأبناء الذين يمثل الضرب جزءًا من حياتهم يتحولون إلى أبناء سريعى الغضب لا يجدون فى مقابلة أى فعل لا يرضونه من الآخر إلا الضرب .. ثم هم فى أغلب الأحوال عدوانيين فى ذات الوقت .

إن الأبناء الذين يتم معالجة سلوكهم السيء بالضرب لا يتعلمون القدرة على ضبط النفس .. لقد اعتادوا ألا يتوقفوا عن سلوكهم السيء ولا يستجيبوا لما يطلب منهم إلا حين يضربون (١٠)!!

<sup>(</sup>١) أذكر أنني ذات مرة طلبت من ابني الذهاب للفراش للنوم لأن الوقت تأخر، فتساءل بعفوية : كيف أذهب قبل أن تضربني أمي !!



بل إنك تجد الواحد منهم يأتي فى كبره أمرًا عجبًا .. تجده قد يخاطر بحياته فى ساحة قتال لأنه يرى استحسان الناس لذلك ، بينها لا يصبر على مقاومة طبع سىء أو عادة متأصلة عنده ، فتراه ينكص عن ذلك نكص الجبان ، ويفر فرار الرعديد!!

# أخي المرب ..

إن الهدف من العقاب هو تعليم الأبناء .. وهذا يتطلب منك أن تهدأ .. ثم تبدأ في التفكير في العقاب المناسب للتعليم ..

هل هذا العقاب سيساعد في تقليل العادات السيئة للابن ؟ هل عقابي جزء من خطة ؟ أم أنني أندفع في العقاب بلا خطة ؟

هل هذا العقاب عادل ومناسب للفعل الخاطيء ؟

هل جربت قبل العقاب الدفع الإيجابي للابن؟

واعلم - أخي المربي - أن المقاب الصحيح لا بدفيه من هدوء وثبات ، ولا بد فيه أن تتأكد أن عقابك للابن ليس ضربًا تنهال به عليه وكأنك تنهال على كل ظروفك الصعبة .. بمعنى أنك تقوم بعملية " إزاحة للعقاب من الطرف الأقوى الذى لم تقدر عليه إلى الطرف الأضعف وهو فى هذه الحالة ابنك ؟!! .. فمثلًا حين لا تقوى على مواجهة رئيسك فى العمل تضرب الابن !!!

قال صاحبي: أنت تحاول إبعادي عن ضرب الابن مهما صنع!! وأنا أسألك " ماذا تفعل عندما ترى ابنك الذى هو فى السابعة من عمره، تمتد يده إلى حافظة نقودك ليأخذ منها قدرًا كبيرًا من النقود ويدعو أصدقاءه فى المدرسة إلى أكبر وليمة حلوى؟.

وماذا تفعل عندما يخفي ابنك نقريره الدراسي ويعلن لك أن المدرسة لم تعطه أى تقرير وأنه ناجح فى كل المواد ، ثم تفاجأ بالهاتف يدقى فى منزلك ليخبرك المسؤول أن ابنك " يزوغ " من المدرسة وأنه راسب فى كل المواد الدراسية المقررة



## له؟ " (١) .. هل ستبقى على هدوئك الذي تحدثني عنه ؟

قلت: لا شك أنك عندها ستكون في حالة غيظ وتريد أن تعاقب ابنك الذي " أخذ " من حافظة نقودك المال ، وتريد عقاب ابنك الذي " أخفى " عنك تقريره الدراسي .. وهذا حقك وواجبك في ذات الوقت .. ولكن لا بد من ملاحظة أن تعاقبه بلا غيظ ، وتؤنبه دون تجريح له كإنسان ، وبحزم دون مبالغة .. .. ومن قبل ذلك ومن بعده لا بد أن تسأل نفسك : ما عمر ابنك الذي أخذ النقود من الحافظة؟ .. .. وهل يجب ابنك مدرسته أم أنه يكره مدرسيه لأنهم يوجهون له ألفاظ نابية ؟ .. .. وهل يجب ابنك مدرسته أم أنه يكره مدرسيه لأنهم يوجهون له ألفاظ نابية ؟ ..

قال صاحبي : وكيف يكون للأب هيبته مع غياب العقاب بضرب من ساء سلوكه ؟.

قلت: " إن دعوتنا لتأخير العقاب بالضرب لا تعني إبطال هيبة الأب واحترامه !! .. لكن السؤال : هل زرع الهيبة فى نفوس الأولاد لا تكون إلا بأسلوب الفزع والرعب والعقاب الذى يتجاوز حدود الخطأ الذى ارتكبوه؟!!

يمكن بالطبع غرس الهيبة والاحترام بغير الضرب ، ولكن الأمر بجتاج إلى صبر وتعلّم مهارات . والحقيقة المرة أن كثيرًا من الآباء يثأرون لمتاعب العمل الحارجية فينتقمون من أطفالهم الأبرياء وأمهم..!!!

.. وتأمل - أخي المربي - ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن إياس بن عبدالله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تضربوا إماء الله ، فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال : زثرن النساء على أزواجهن ، فرخص فى ضربهن ، فأطاف بآل رسول الله ﷺ: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ، ليس أولئك بخياركم " - صحيح الجامع ، حدث : قم ٧٣٦٠.

تربية الأبناء في الزمن الصعب -- د/ سبوك -- ص ٦٢ .



وعند كثير من علماء التربية الإسلاميين أنه لا يجوز للمربي أن يلجأ إلى العقوبة إلا عند الضرورة القصوى ، وأن لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد التهديد والوعيد وتوسط الشفعاء .. لإحداث الأثر المطلوب في إصلاح الطفل ، وتكوينه خلقاً ونفساً ..

قال صاحبي : لا أعرف ما تقول .. ولا أظن أنه أسلوب صحيح في تصويب أخطاء الأبناء !!.. أبنائي أنا على الأقل .. إنهم لا يستمعون إلى أي شيء أقوله !!

قلت : كيف إذن تواجه سلوكياتهم السيئة ؟

قال: إنني أصرخ فيهم بأعلى صوتي !!

قلت : وهل يهدأون ويكفون عن سلوكهم السيء ؟

قال : يهدأون لفترة قصيرة ، ثم يبدأون في السلوك السيء مرة أخرى ..

قلت : ماذا تفعل وقتها؟

قال : أجن .. وأضربهم !! أضربهم ، ثم أشعر بالضيق ..!! ماذا أفعل ؟

فقلت : أضربهم ، ثم أشعر بالضيق ..!! ماذا أفعل ؟ هذه الجملة الأخيرة نعني الكثير .. أنت تتمنى ألا تضربهم ، وتبحث عن سبيل آخر لتأديبهم ، أليس كذلك ؟

قال صاحبي : نعم .. أتمني أن أجد أسلوبًا غير الضرب لتقويم سلوكهم.

قلت لصاحبي : إن الأبناء حين يضربون يهدأون لـ " بعض الوقت "، فالضرب يؤدي إلى نتيجة سريعة ظاهريًا - طاعة شكلية تغرينا وتخدعنا - بينها بدون الضرب يمكن تحصيل نتائج تربوية أفضل وأقوم ؟!!

إن الضرب ـ فيها أرى ـ يؤدي إلى تهشيم للشرائح النفسية داخل نفسية الابن، وأنا أستخدم هنا كلمة اشرائح، لدقتها المتناهية وهو تعبير مجازي



بحت...وهذا الضرب يولد حالة من الانكسار، والجبن، وضعف الشخصية، والحقد الدفين والشوق لتعويض الكرامة المفقودة عند النضج ؟!!!

قال صاحبي : ما هذا الهراء ؟ لقد كنا نضرب من آباتنا ، وقد خرجنا رجالًا ونساءُ صالحين ..؟ .. هل تنكر العقوبة الحسية للأبناء مها كانت أخطاؤهم ؟!!

قلت: " إن العقوبة الحسية ليست أمرًا مستنكرًا في ذاته ، ولكن الواجب ألا تكون أول ما يلجأ إليه المربي ، وإنها البداية هي العقوبة المعنوية .. تلك العقوبة التي لا مد أن سسقها المثوبة ..

" وفى كل الأحوال لا بد من مراعاة الفوارق الفردية بين ابن وابن . فهناك ابن يرى فى إعراضك عنه عقوبة قاسية ، فلم نتجاوز معه هذه الوسيلة النافعة ؟.. وهناك الابن الذى لا يكف عن الخطأ حتى يذوق العقوبة الحسية ، فهل يصلح مع هذا مجرد الإعراض عنه ؟ .. (1).

بالطبع .. لا .. هنا لا بد من العقوبة الحسية .. الضرب .. ولكني أتساءل معك: هل نحن ــ كآباء ومربّين ــ نستخدم الضرب للأبناء بأسلوب تربوي صحيح؟.

إننا - كآباء ومربين - نستخدم الضرب بثلاثة أساليب:

" أسلوب الضرب دائيًا .. وأسلوب الضرب عند الغضب .. وأسلوب الضه ب التخطيطي ...

- أمّا أسلوب الضرب دائيا:

فنسمع من كثير من الآباء والأمهات قولهم : " إني أضربه باستمرار ، ومع ذلك لا يستمع لما أقول ؟!! ".

وبالطبع هو لا يستمع لما يقول الآباء لأن الضرب بالنسبة إليه أصبح دون معنى .

كها أن الآباء والمربين الذين يستخدمون هذا الأسلوب – غالبًا – يكونوا غير

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ ص ١٣٦ بتصرف .



جادّين ، فهم يشدون الأبناء من ملابسهم بيد ، وبالأخرى ربها يطوحونهم فى الهواء، ثم يضربونهم ضربة قد تكون رمزية ، فيصرخ الابن ، ثم يعاود من فوره ما كان يصنعه قبل من سلوك سيء !!

نعم .. إن الأبناء لا يتعلمون أى شىء من هذا الأسلوب فى الضرب .. ذلك أن هذا الأسلوب غالبًا ما يعتمد على شعور الآباء فى اللحظة التى يعاقبون فيها أبناءهم بالضرب، فإن كانوا منفعلين ونافذى الصبر، فهم يضربون الأبناء على أقل خطأ .. وإن كانوا هادئين فو را تركوا أفعالاً تستحق العقوبة الشديدة بلا عقاب!!

ولاً شلك أن هذا التغاير يربك الأبناء فهم يرون أنهم فعلوا بالأمس شيئًا ومر بلا عقاب ، بينها يتلقون اليوم لنفس الفعل صفعة قوية ؟؟!! ومن ثم لا يتعلمون الفرق بين الخطأ والصواب ، وإن تعلموا أحد الخصال الذميمة وهي " الجين " و " فقدان الثقة بالنفس " .. وضرب كل من يقوم بأمر لا يحبونه .. ومن ثم يكثر تشاجرهم حتى مع أشقائهم ..

### - وأمّا أسلوب الضرب الغاضب ( عند الغضب ) :

هذا الأسلوب هو الأكثر إنتشارًا والأكثر ضررًا على السواء ..

فهو أولًا يعلّم ابنك كيف يتحكم في أفعالك ويغضبك ..

وهو ثانيًا يمكن أن يؤدي إلى إيذاء الابن ؛ لأنك لا تعي ما تفعل غاضبًا..

وهو قبل ذلك وبعده يعلّم ابنك الإندفاع وقت الغضب ، فلا يهارس على نفسه إذا غضب أي سيطرة لأنه لم ير أباه يفعل ذلك ..

### - وأمّا الأسلوب الثالث للضرب .. فهو التخطيطي:

فى هذه الطريقة لمارسة عقوبة الضرب .. يتحدث الأب أو المربي إلى الابن عن سلوكه السيء ، ويخبره أنه إذا أتى مثل هذا السلوك فسوف يعاقب بالضرب .. فإذا فعل ما نهاه عنه ضربه في هدوء !!

و كلمة " في هدوء " هذه في غاية الأهمية ، فالأب إذا لم يلتزم الهدوء ، وقع في



ممارسة الضرب الغاضب الذي تحدثنا عن سلبياته ..

إن أسلوب الضرب التخطيطي ينطوى على معنى إنساني هام هو " ابني .. إن ضربي لك يؤلمني أكثر مما يؤلمك " ( ' )

كما أن هذا الضرب التخطيطي هو أقصى درجات العقوبة .. فالعقوبة درجات .. " تبدأ من الكف عن التشجيع - وهذه فى حد ذاتها عقوبة لمن كان يتلقى التشجيع من قبل - ، إلى الإعراض وإعلان عدم الرضا ، إلى العبوس والتقطيب والزجر بصوت غاضب ، إلى المخاصمة الطويلة والمقاطعة - أو التهديد بها - إلى الحرمان من الأشياء المحببة إلى الطفل - أو التهديد به - إلى التهديد بالإيذاء ، إلى الضرب الخفيف .. إلى الضرب وتلك أقصى الدرجات ..

ولا ينبغي تخطي ذلك التدرج ، والبدء بالنهاية ، وهي الضرب سواء كان خفيفًا أو موجعًا .. لأكثر من سبب.

فأولًا : ينبغي أن تكون هناك بدائل متدرجة من العقوبة لأن الطفل سيخطى، كثيرًا – ولا بد أن يخطى، – وسيحتاج إلى العقوبة – فى الغالب – مرات كثيرة. فمن المصلحة إذن أن يكون خط العقوبة طويلًا كذلك لكي لا تنفد الوسائل سريعًا ونحتاج إلى تكرار الوسيلة الواحدة أكثر من مرة فى المدى القريب، لأن ذلك يفقدها كثيرًا من تأثيرها، فتصبح بعد قليل عديمة الجدوى.

وثانيًا : هناك خطر من التعود على الضرب بالذات – أكثر من أى وسيلة أخرى – لأنه عقوبة بدنية ، والجسم يمكن أن يتعود على الأذى فلا يعود يتأثر به كثيرًا ، وعندئذ نكون قد فقدنا كل وسائلنا الفعالة دفعة واحدة ! لأن من يتبلد حسه على الضرب ، وهو أقسى العقوبات ، لا يزجره ولا يؤثر فيه وجه عابس ولا صوت غاضب ولا حرمان ولا تهديد بحرمان! وعندئذ ماذا نفعل؟!

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت "كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك –د/ سال سيفير – ١٦٥ – ١٧٣.



إن هذه شكوى معهودة من الآباء الذين يسارعون إلى استعمال العقوبة البدنية الموجعة ويلجّون فيها حتى يتبلد عليها حس أطفالهم ، ثم يروح الواحد منهم يشكو : الولد .. لا أدري ماذا أصنع به .. " غُلبت " من الضرب فيه ولا ينصلح حاله .. فإذا أصنع ؟

لا شيء ! لأنه استنفذ وسائله كلها من أول لحظة .. ولم يعد هناك من سبيل إلا تغيير المربي ليمكن تغيير الوسيلة ! أى بنقل الطفل إلى مكان آخر ، أو إلى يد أخرى تتعهده ، تفتح معه صفحة جديدة تبدأ بالتشجيع .. تبدأ من أول الطريق ! وهذا خطأ الاسم اف في العقوبة ، والضرب بصفة خاصة ..

إن العقوبة تظل شيئًا مرهوبًا قبل أن تنفذ؛ ثم يكون لها وقعها الكامل فى أول مرة تنفذ . ولكنها إن كررت فى المدى القريب تظل تفقد شيئًا من تأثيرها فى كل مرة، حتى يعتادها الحس وتصبح بغير تأثير، ومن ثم تصبح بغير فالدة" (١٠).

إن الضرب – إن كان ضرورياً – " فينغي ألا نلجأ إليه إلا بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى ، فهو أشبه بالتدخل الجراحي من الطبيب ، فإذا اضطورنا إليه فلتقيد بآدابه التى ذكرها علماء التربية الإسلامية ، والتى منها أن الابن لا يضرب قبل سن العاشرة ، كما لا يجوز ضربه على الرأس أو الوجه . كما لا يبنغي إيقاع الضرب والمربي في قمة غضبه . نعم يمكن أن يهده وقت اكتشاف الخطأ ثم ينفذ بعد أن يهدأ غضبه . ومنها آلا يضرب أمام أحد ، وألا يكون الضرب مبرحًا ، فيترك آثارًا نفسية أو جسمية . ولا يطلب من الطفل الاعتذار أثناء الضرب أو بعده..."(").

إن الإسلام لا يرضى عن استخدام الضرب بلا ضوابط ، ومن الأدلة على ذلك ما قاله أبو مسعود البدري : "كنت أضرب غلامًا لي بالسوط فسمعت صوتًا من خلفي اعلم أبا مسعود ، فلم أفهم الصوت من الغضب ، قال فلها دنا مني إذا

<sup>(</sup>١) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ ص ١٤٣، ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) دليل التربية الأسرية -أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ١٥٣.



هو رسول الله على فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال : فألقيت السوط من يدي فقال : اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال : فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدًا ، وفي رواية : فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى . قال : أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار " [صحيح الجامع برقم 1071].

كم أَن هناك أمرًا في غاية الأهمية في الضرب، وهو ألا يكون علنيًا ، بل - إذا ضرب الابن - فليكن ذلك بعيدًا عن العيون .. وكأننا نقول له : " إننا أردنا بذلك آلا نفضحك أو نحرجك أمام الآخرين " ..

إن هذا سيكون أول دروس الإعتزاز بكرامته الانسانية .. أمّا إذا تكرر الضرب في حضور المشاهدين بعضهم مشفق والآخر شامت ، والثالث مذعور ، ويعرف الجميع سبب الضرب .. وقد يكون السبب معيبًا ، فنحن بذلك نفقد الطفل حياء حيث أن المفضوح يكون عادة أقل حرصًا على عدم الفضيحة مرة أخرى عن ذلك الذي سترناه ونحن نعاقبه ، فالأخير قد تركنا له الفرصة للتراجع والكف ..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ " من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة " – رواه مسلم –

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: " لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة " رواه الطبراني ..

# • *وبكلمـــة* ..

أخي المربي – أثبًا وأمّا – إذا اضطورت لعقاب الابن بالضرب ، فاحرص على: - ألا يكون الضرب إلا بعد استنفاذ الوسائل الأخرى كالتوجيه والنظرة الحادة والتوبيخ ..

- لا تعاقب ابنك وأنت غاضب ؛ حتى لا يكون عقابك أقرب إلى الإنتقام منه إلى التأديب .



- إن كان الخطأ يأتيه الابن لأول مرة ، فلا بد من إعطائه فرصة أخرى.

- العقوبة لا بد أن تكون مناسبة للخطأ ، حتى تكون وسيلة للإصلاح .

- أرشد الابن قبل أن تعاقبه بالضرب.

## أخي المربي – أبّا وأمّا –

تعالى نجعل احترام أبنائنا لنا هو مصدر سلطاننا عليهم ، وليس سلطاننا عليهم هو مصدر احترامنا ..

تعالى نحاول الحصول على تربية جيدة دون ضرب ، فطريق النجاح فى هذا الأمر معبّد ومفتوح ..

### أخي المربي – أبًا وأمًا –

إن الضرب هو شكل من أشكال العقوبة التى قد تكون مطلوبة .. ومع مراعاة كافة الأسس والضوابط السابق عرضها .. فينبغي أن يكون ذلك أمرًا شديد الندرة ، قليل التكرار في حياة الأبناء .. ذلك أن آثاره السلبية عليهم ، من ضعف الثق بالنفس ، والانطواء ، بل وسرعة الغضب والإفراط في العدوانية .. تجعله مثل الكي الذي هو آخر الدواء ..

فليكن منا على ذكر جميعًا – كآباء ومربين \_ أن يبقى " آخر العقاب .. الضرب " .







# الباب الثامن

تَفَهَّمْ تَفرّدِهِ

# U=Understand his uniqueness

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: ابنك ليس أنت.

الفصل الثاني: إنه كائن متفرد.







# الفصل الأول النك ليس أنت؟!



إن أقدم حديث عرفه الإنسان هو حديث الأجيال .. وهو عندما يأخذ طابع الحوار بين عقول الآباء الناضجة ، وقلوب الأبناء المنفتحة ، ومن قلوب الآباء المغمورة بالحب إلى عقول الأبناء المستعدة للفهم .. عندها يصل حديث الأجيال بطرق الآباء والأبناء إلى بر الأمان ..

أمّا حين يأخذ هذا الحديث طابع الأوامر العلوية الأبوية المطلقة ، والنظرة الإستصغارية ، فإنه يتحول إلى صراع بين العقول المسيطرة المنغلقة للآباء ، و العقول التابعة المتحجرة للأبناء ، ومن القلوب القاسية الشديدة للآباء إلى العقول الرافضة للفهم للأبناء .. ومن ثم فإنه لا يوصّل إلا إلى المجهول ..!!

# • فكّــر بعقـــله :

حين لا نستطيع فهم الآخر فنحن نكرهه ، وأحيانا نكره أنفسنا لنفس السبب!! والدليل على ذلك أننا قد نجد أطفالًا يتعرضون لنقد ولوم جارح من والديهم اعتقادًا منهم بأن هؤلاء الأطفال يتعمدون مخالفة أوامرهم .. وهذا الأمر فى كثير من الأحيان يكون غير صحيح .. وانما يكون السبب الحقيقي هو سوء الفهم ..

إن من أهم الأسس التي يجب مراعاتها في خطابنا لأبنائنا ، أن نخاطبهم على قدر فهمهم ، وذلك وفق وصية النبي ﷺ: " أنزلوا الناس منازلهم " رواه أبوداود.. فلابد أن نراعي الفروق ابيئا وبين أبنائنا ، كها نراعي الفروق الفردية بين ابن وآخر ؛ فالطفل الصغير يختلف فهمه عن طالب المرحلة الإعدادية ، وطالب الثانوية



العامة يختلف فهمه عن الرجل الكبير ، فلكل مرحلة خصائصها وصفاتها ، ومن الصعوبة بمكان أن يكون خطاب الجميع واحدًا ..

وحين نفشل فى إقناع أبناتنا بها نريد ، فإن ذلك لا يرجع إلى كونهم حمقى يرفضون الانصات لصوت العقل والخبرة ، وإنها يرجع إلى " أن هناك مسافة بين عقولنا وعقول أبنائنا ، والواجب علينا أن نحسن اختيار وسيلة المواصلات المناسبة لاجتياز هذه المسافة وطرق أبواب عقولهم بلياقة تناسب صاحب الدار ، وأما منطق تهشيم الباب ، فإنه لن يعطينا القوة بالدخول ، بل إنه يجرمنا حتى إذا دخلنا أن نستطيع إحداث التحويل الإدراكي المطلوب في عقول الأبناء " (1)

" إن كل إنسان يدرك العالم من حوله بطريقته الخاصة فيضع له خارطة فى ذهنه ، ويرسم له حدودًا تختلف عن الحدود التى يرسمها غيره .. والعالم فى أذهاننا هو غير العالم الذى نميش فيه ، لأن الذى فى أذهاننا عالم محدود ، مبتسر ، ولكننا مفتنعون تمامًا بأن العالم هو ما نراه ونسمعه ونحس به ، وليس شيئًا آخر " (<sup>۲)</sup>

وكذلك هم أبناؤنا .. لا يرون الحقائق القائمة حولهم على ما هي عليه ، أو بعيونهم المجردة ، وإنها يرونها عبر نظارات وأغشية من فهمهم واهتهاماتهم ، ولذلك فإن بداية التفاهم معهم هو التعرف على هذه الاهتهامات ، والتفحص الدقيق لتلك المفاهمه ..

ففى بعض الأحيان ، يبدو تصرف طفل ما على أنه خطأ كبير فى حين أنه قد يكون محاولة من الطفل لتقديم مساعدة لوالديه .

خد مثالا :

وجدت الأم طفلتها الصغيرة ( أربع سنوات ) تقطر ملابسها جميعًا ماء ،

<sup>(</sup>١) صناعة النجاح - د.طارق السويدان ، أ.فيصل باشراحيل - ص ١٦٤ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) أفاق بلا حدود - محمد التكريتي - ص ١٤ .



فعاقبتها على تصرفها ، لكنها عرفت بعد ذلك أن ما كانت تريده الطفلة هو مل ، دلو من الماء وتنظيف باب المنزل كها رأت أمها تفعل ذلك ، فوقعت وانسكب الماء ونزل بها العقاب ، لا شك أنه بدا للطفلة أنها عوقبت جزاء لها على محاولتها تقديم العون و بذل المساعدة .

### مثال آخر:

ربيا حاول الطفل مصاحبة والده إلى المسجد، وربيا أحدث في المسجد من الحركة والضوضاء ما يزعج المصلين عما يدفع الوالد أحيانًا إلى تبكيت الطفل وتعنيفه، ويحضرني هنا ذلك الموقف التربوى الرائع لرسولنا ﷺ الذي يروى عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنها قال: " خرج علينا رسول الله ﷺ في كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني سجدة أطلفا قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد فرجعت إلى سجودي ، فلها قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك ، قال: كل صلاتك لم يكن ، ولكن ابني ارتحاني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته " (رواه النائي يو قم 1811) (()

إننا قد نرى أن الوقت والمكان ليسا مناسبين لتصرف الطفل .. ولكن النبي إذ لا يرى خطأ فى ذلك ، لأنه فل يفكر بعقل هذا الصغير وما دفعه لسلوكه إلا الرغبة فى اللعب مع جده ، ومن ثم لم يزجره ، وإنها على العكس من ذلك تغاضى عن استمناعه بلهوه الطفولى فى هذه الشعيرة العظيمة ، الصلاة ..!!

إننا " عندما نربي أطفالنا ، نلمس في تصرفاتهم الكثير من الأخطاء

<sup>....</sup> \_\_\_ \_\_\_ د/عادل رشاد غنيم – ص ١٩ ، ١٩ .



والمارسات غير اللائقة ، الأمر الذي يجعلنا في عصبية دائمة ، فترانا على الدوام نتقد هذه السلوكيات ، وإذا وقفنا مع أنفسنا وقفة موضوعية ، نجد أن هذه البراءة في عيون الأطفال لها ما يبررها ، فالتهاس العذر لهم وحسن الظن بهم لهو التصرف الأفضل والأسلوب الأمثل في تربيتهم وتوجيههم " (١) .. كها أن محاولة تعريفهم على العالم من حولهم .. العالم على حقيقته ، وليس كها يتوهمون .. هو أمر في غاية الأهمة .. كيف ؟

" إن العالم أمام الابن معظمه لم يكتشفه بعد .. عالم ملى ، بالعديد مما يجهله .. عالم ظلام لم يبدده نور المعرفة .

والإنسان بطبعه قد يحتمل الظلام بعض الوقت ، لكنه يشتاق إلى النور .. والإنسان بطبعه يكره القلق والحيرة والاضطراب ، ويتطلع إلى الإستقرار والطمأنينة ، وحالة الجهل تمثل خطرًا على حياته ، فيظل قلقًا حائرًا مضطربًا ، فإذا " عرف " تيقن ، وإذا تيقن ، استطاع أن يتصرف ويسلك ، لأننا لا نستطيع السلوك الانناء على قمن ..

### خد مثالاً ..

نو أنك فى ضيافة أحد الأصدقاء ، وسألك عها تحب أن تشرب ، وأجبت " قهوة " ونسيت أن تذكر نوعها ، وكمية السكر بها .. وجاءت القهوة ، ستكون فى حالة " شك " من طعمها ، ولذلك لن تقبل على شربها إلا بعد أن تسأل عن ذلك ، فالشك حالة جهل ، وهو يعنى التوقف عن السلوك ، فإذا أجابك المضيف بأن حالة القهوة هو ما نحب ، أقبلت على الشرب ، لأنك تكون قد وصلت إلى " يقين " فيسها عليك النصرف والسلوك ..

<sup>(</sup>١) كيف تنتقد الأخرين ، وتستولي على مجتهم واحترامهم - أكرم عثمان - ص ٧١ بتصرف يسير .



هكذا المعرفة دائمًا أساس السلوك ، وكلما " عرفنا " تفتحت أمامنا سبل السلوك والتصرف ، وكلما جهلنا ، انسدت أمامنا هذه السبل...

وكلما طرح الابن سؤالًا ، فمعنى ذلك أنه أمام حالة مجهولة اكتشف حاجته إلى معرفتها ليحسن التفكير والسلوك إزاءها ، وبالتالي كلما أجبنا على سؤاله أو أرشدناه إلى كيفية العثور على الإجابة ، ساعدنا بذلك على إضافة " معرفة " إليه ، توسع من أفقه وتفتح له مجالًا جديدًا يتصرف بوعي تجاهد .. "(١)

.... إن منطقة التساؤل عند الأبناء واسعة ، لأنهم يريدون اكتشاف العالم من حوضم .. وكلم اتسعت هذه المنطقة عند الابن كلم كان سبيلنا إلى تكوين شخصيته أوسع .. وتعويده على أن يكون واثقاً من نفسه ، يعتمد على عقله .. ويبتعد عن أن كن مقلدًا " امعة " ..

إن طرح الأبناء لأستلتهم الكثيرة يعني أن لديهم روحًا نقدية لا تسلم بكل ما ترى وتسمع ، ولا تصدق كل ما يقال لها .. بل تبحث عن البرهان والدليل والحجة، لتبنى أفكارها وآرائها على يقين واقتناع .

ونحن كآباء لا بدلنا أن نجيبهم إجابات نافعة ، بل ومثيرة لمزيد من الأسئلة ، وليس إجابات مسكتة وفقط ..!!

لأن الإجابات المسكنة لا تنتج إلا جيلًا من الإمعات الذين يتعرضون يوميًا لعشرات المعلومات التي تغمرهم عبر وسائل الإعلام، والكتب المختلفة، فيتلقون كل هذا الذي يلقى إليهم بتسليم غريب، مفترضين أنه "حقيقة" دون أن يتوقف أحدهم - ولو مرة واحدة - ليسأل: هل هذا صحيح ؟

وحتى حين يسأل الابن سؤالًا غريبًا ، فيجب ألا نقابل السؤال بالإستهجان والاستغراب ، وإنها نحاول تهذيب السؤال ، وإعادة صياغته ، واستخراج ما فيه من

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء علم له أصول - د . سعيد إسماعيل على - ص ٥٦ ، ٥٧ .



نقاط إيجابية .. فنقول مثلًا : أشعر أنك تقصد بسؤالك كذا وكذا .. جميل أن يسأل الإنسان عها يجهل .. كل ذلك مع الإنسان عها يجهل .. سؤال طيب .. أوافقك على جزئية كذا وكذا .. كل ذلك مع الإشادة بطريقته في التفكر ..

"فقد كان رسول الله عَلَيْ بيدأ من سأله بمثل أن يقول: " قد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسر ه الله له " هكذا ، وكأنه على يقول : سؤالك في غامة الأهمية .. ثم يجيبه على: " تعبد الله ولا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت " .. ثم يتجه إلى أسلوب الإثارة والتشويق ليكون الخبر أوقع في نفسه وأبلغ: " ألا أدلك على أبواب الخير عامة ؟ " ثم يقول: "الصوم جنة ، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى: ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع) [ السجدة ١٦ ] .. ثم قال : " ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ " .. وفي هذا أيضًا تشويق آخر للشيء الذي يعد ذروة الأمر بعد الذي سمعت ، وهل هناك أعلى مما سمعت ؟ وهنا قد وضع الرسول ﷺ في رأس المتلقى الخلفية التي تجعله مؤهلًا لسماع المهم . قال : بلي يا رسول الله . قال ﷺ: " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، ودروة سنامه الجهاد " .. ثم قال ﷺ: " ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ " .. يعنى بعد كل ما سمعت أيضًا هناك ما هو أهم . قال : بلي يا رسول الله ، فأخذ بلسانه وقال: أمسك عليك هذا " ... رواه الترمذي (١).

وبديهي أن نراعي - كآباء ومربين - المستوى العقلي ، بل والنفسي لأبنائنا حين نجيبهم على ما يسألون عنه .. فهذه هي طريقة رسولنا ﷺ في إجاباته على من يسأله .." فهذا أعرابي يمسك بخطام الناقة التي يركبها النبي ﷺ ويقول : يا محمد، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك . فيقول له رسول الله ﷺ: " قل

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت الطب النفسي والدعوة إلى الله - د. عبدالله الخاطر - ص ٤٧



آمنت بالله ثم استقم .. دع الناقة " رواه مسلم .

فدل السؤال على أن أسلوب التفكير عند السائل هو التفكير الكلي ، فاتفقت الإجابة مع الأسلوب .

بينيا يأتي سائل آخر ، فيقول للرسول ﷺ: يا رسول الله ، أي العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة على وقتها " قيل : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " قيل : ثم أي ؟ قال: " الجهاد في سبيل الله " فيقول السائل : ولو استزدته لزادني .. ( متفق عليه).

وهذا دليل على تجاوب رسول الله ﷺ مع السائل في أسلوب تفكيره التحليلي والمثأني .

ويأتي أعرابي آخر ، تقول الصحابة فيه : نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول.. هذه هي طبيعة السائل.

### فىقول: يا محمد ..

- ماذا فرض الله على في اليوم والليلة ؟
- قال: " خس صلوات إلا أن تطوع.
- قال: ماذا فرض الله على في العام؟ -
  - قال: "صيام شهر إلا أن تطوع.
  - قال: ماذا فرض على في العمر؟
  - قال: "حج مرة إلا أن تطوع ..
- قال: والله لا أزيد على ذلك و لا أنقص.
- قال : " أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق ( متفق عليه )
- وواضح من طبيعة السائل كما وصفتها الصحابة ، والأسلوب الذي سأل به .. عنصر السرعة ... وواضح كذلك تجاوب رسول الله ﷺ بسرعة الإجابة التي الاحقت كل أسئلته .



بينها يأتي سائل آخر بغير الأساليب السابقة ليسأل النبي على.

فيقول: "أو ياتي الخير بالشر؟ فسكت النبي ﷺ، قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء.

فقال: أين السائل آنفًا ؟ وخير هو " ثلاثًا " .. إن الخير لا يأتي إلا بالخير ، وإنه كها ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلم كلها أكلت ، حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فنلطت وبالت ثم رتعت " ( رواه البخاري )

.. ولعلنا هنا نلحظ عمق الإجابة بها يتفق مع عمق السؤال ، وخصوصًا عندما نحاول تفسير الإجابة .. ومضمونها أنه مثلها ترعى بقرتان " مما ينبت الربع"، فرعت واحدة وأكلت بصورة خاطئة ، فحبطت ، وماتت .. ورعت الأخرى وأكلت بصورة صحيحة ، ثم " استقبلت عين الشمس ، فثلطت وبالت ثم رتعت " .

فإن هذا يعني أن مأخذ البقرة الأولى " لما ينبت الربيع " هو الذي قتلها . ومأخذ البقرة الثانية " لما ينبت الربيع " هو الذي أفادها .

ولكن " مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلم "

وعلى هذا كانت الإجابة : " إن الخير لا يأتي إلا بالخير " .. ولكن مأخذ الناس للخير بصورة خاطئة هو الذي ينشىء الشر . " <sup>(۱)</sup>

" إن نخاطبة أبنائنا فى حدود إمكاناتهم ومستواهم العقلي ، وعدم تكليفهم ما يغلبهم .. جانب عملي تطبيقي لحديث رسول الله ﷺ: " يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا" - متفق عليه / صحيح الجامع الصغير ص ١٣٤٤ .

ومن أهم المبادىء التربوية التي يجب أن تكون نصب أعيننا آباء ومربين مبدأ

<sup>(</sup>١) حكمة الدعوة - رفاعي سرور - ص ٧٥-٧٧.



" خاطبوا الناس على قدر عقولهم " ..

ولقد أشار الغزالي رحمه الله إلى ذلك المبدأ بقوله: " ويقتصر المعلم بالمتعلم على قدر فهمه ، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره .. اقتداء فى ذلك بسيد البشر هي حيث قال: " نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ، ونكلمهم على قدر عقولهم " وقال على " ما أحد بحدث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم ، وعن على رضي الله عنه قال: " حدثوا الناس بها يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟! " (١).

إن لدى الانسان تطلعًا إلى الحقيقة ، وهذا التطلع يمكن أن يكون طريقًا ممهدة – إذا استثمر – لصناعة الإنسان الصالح ، عبر إرشاد متدرج يراعي قدرات ذلك الإنسان .. فكيف نصنع من أبنائنا أناسًا صالحين ؟

حين تتبقظ فطرتهم لوجود خالقها .. فتنطلق تسأل من الخالق ؟ من المدبر ؟ من وراء الأحداث الجارية في الكون ؟ من منشىء الحياة وواهبها للأحياء وآخذها منها ؟

" حينها ، تكون فرصة ربانية يمكننا من خلالها تشكيل النفس ، وتطوير الشخصية ، ومن ثم إعادة تشكيل الإنسان المسلم العابد لله سبحانه ..

فحين يبدأ الطفل في التساؤل .. السياء مدورة .. لماذا ؟

الشمس أكبر من القمر .. لماذا ؟

أين تذهب الشمس في الليل ؟

أين يذهب القمر حين لا يكون موجودًا في السماء ؟

أين آخر الأرض؟

<sup>...</sup> الأسان الشاب المرف.



... أو يسأل: كيف جئت إلى هذا الوجود؟

إلى مئات الأسئلة التي ليس لها إلا إجابة واحدة : الله هو الذي خلقها .. أو الله هه الذي حعلها هكذا ..

.. مهمة المربي هنا أن ينتهز الفرصة ويعرّف الطفل بإلهه الحق ، ويربط مشاعره به ، ويعلق قلبه بالتطلع إليه والخشية منه ..

و لا شك أننا ربها قلنا للطفل أشياء لا يستطيع تصورها ولا تخيلها ، ولكنا مع ذلك لا بد أن نلقبها في خلده حتى بتم إدراكها فيها بعد ..

وذات يوم حين ينضج عقله وتتسع مداركه ، فسيعلم أن تصوره لله سبحانه وتعالى فى طفولته كان تصورًا ساذجًا وغير صحيح ، ولكن الأثر التربوي الذي ارتبط بفكرته عن الله فى طفولته سيبقى .. وسيتعمق ويرسنخ .. ويقوم عليه بناء نفسى سليم . "(1)

كما أن " من الأساليب الناجحة في إيصال الفكرة الصحيحة لدى أبنائنا ، سؤالهم ، فتلك هي الطريقة الأفضل لتعليمهم .. فبدل أن نعطي الابن الإجابة الصحيحة لما يريد ، نحاول طرح الأسئلة المناسبة عليه ، وهكذا بدل أن نعلمه بأنفسنا ، نترك المشكلة ذاتها تعلمه " (1) التمييز بين النافع والضار ، والخير والشر من خلال أسئلة من نوع : ما رأيك في ... ؟ ، أيسرّك كذا .. ؟

ولنضرب على هذا مثالًا:

يذهب الابن مع أبيه إلى السوق ..

قال الأب: ما رأيك نشتري من هذه البقالة أم تلك؟

فقال الابن : من هذه يا أبي ؟

<sup>(</sup>١) سنهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ - ص ١٦١ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) كنف تنتقد الآخرين ، وتستدل على محيته ، احدّ امه - أكه وعثان - ص ٨٠ متصرف .



قال الأب: لماذا ؟

قال الابن : لأن فيها شوكولاته كثيرة !!

قال الأب: لكنها تبيع أشياء محرّمة .. ما رأيك لو ذهبنا إلى تلك البقالة ، إن بها شوكولانة أكثر .. وهي لا تبيع أشياء محرمة ..

هنا .. يتعلم الابن أن معيار انتقاء الشراء من البقالات هو خلوها من المنكرات ..

> وعلى هذا المنوال " ما رأيك في كذا " ثم نبيّن له المعيار . كما يمكن استخدام التساؤل المباشر للابن: أيسرك كذا ..؟

خد هذا المثال: قال الأصمعي: قلت لغلام حديث السن من أولاد العرب: أيسرك أن يكون لك مانة ألف درهم وأنت أحمق ؟ فقال: لا والله ، قلت: ولم ؟ قال: أخاف أن يجنى على حمقي جناية تذهب مالي ويبقى على حمقي ..

وهكذا .. من خلال إجابات الآباء عن أسئلة الأبناء .. ومن خلال دفعهم إلى التأمل في الحياة والكون .. من خلال هذا وذلك ، يستخلص الأبناء العبر والدروس، وتنشأ بداخلهم عبة الحقائق، وتترسخ في نفوسهم الأخلاق النافعة .

# *أخي المربي* . .

إذا أردت الحصول على أفضل ما عند ابنك ، فعليك ان تتعرف إلى حاجاته الملحة ، فإذا كانت طريقتك مناصبة لحاجته فإنه يستجيب لكل ما تطلبه .. ولكي تكون طريقتك مناصبة لحاجته ، لا بد أن تنظر إلى الأشياء بمنظاره .. وتفكر بعقله، وتبحث عما يريد هو ، وليس ما تريد أنت ...

*والقاعدة الإنسانية هنا :* أن الإنسان لا يستطيع الحصول من الآخر على ما يريده حتى يساعده فى الحصول على ما يريد ..



### خذ هذه القصة مثالًا :

" فى ذات يوم كان أب وابنه يجاولان إدخال حصان إلى الحظيرة ، لكنهها وقعا فى خطأ التفكير بها يريدان .. فكان الأب يدفع والابن يشد ، لكن الحصان ثبت أقدامه فى الأرض ورفض مغادرة المرعى !!! ورأت الخادمة هذا المشهد ففكرت كيف تقود الحصان ؟ فرأت أنه إنها يريد المرعى لما فيه من طعام ، فأخذت بعض الأعشاب ووضعتها فى فعه ، ومن ثم قادته إلى حيث تريد داخل الحظيرة " (1)

### أخي المربي ..

حاول اكتشاف ما يريده ابنك .. ساعده فى الوصول إليه .. فيشعر بالسعادة والامتنان .. ومن ثم يحب أن يطيعك ويقبل أمرك .. واعلم أن النظرة الجادة إلى تفرد الابن هى من أكبر المحفزات للآباء والمرتبن على الإبداع فى عملية التربية .. وأننا - كآباء - حين ننظر بمنظار الأبناء إلى ما يواجهنا من مشكلات ، نحاول تلبية المناجاتهم ورغباتهم ، وهذا بدوره يدفعنا إلى ابتكار أفكار جديدة لتلبية هذه الحادث ..

إن ما نراه وفق رؤيتنا ، ربها يختلف عن رؤية أبنائنا ، والصورة التي نمتلكها في أذهاننا عن العالم هي في الغالب ليست نفس الصورة التي تدور بخلدهم!!

ولا بد أن نعلم أن كل مرحلة من مراحل عمر أبنائنا لها معطياتها واحتياجاتاها من الفهم والادراك، والقدرة على التعامل مع الحياة ..

إن محاولة تركيب عقولنا على رؤوس أولادنا رغبة فى " الإرتقاء " بهم .. سوف لا يجعلهم كبارًا .. بل إن كثرة شدهم إلى "هذا الأعلى " قد يقطّع أوصالهم ويدقف نموهم ..

<sup>(</sup>١) صناعة النجاح - د.طارق السويدان ، أ.فيصل باشر احيل - ص ٤٧ بتصر ف



### وهذه القصة الرمزية توضح ما قصدنا من هذه الكلمات ..

ذهب المريض الذي يعاني من متاعب في النظر إلى إخصائي فحص البصر .. وينيا هو يشرح مرضه له ، رفع الإخصائي نظارته وأعطاها إياه وقال : "ضع هذه النظارة ، لقد استعملتها لمدة عشر سنوات وقد ساعدتني فعلًا ، إن لدي نظارة أخرى في البيت ، ويامكانك استخدام هذه !! فوضع المريض النظارة وأحس بازدياد المشكلة ، فصرخ من شدة الألم ، فاستغرب الطبيب ما الخطأ فيها ! إنها تعمل معى ويشكل واضح ورائع ، فقال للمريض: حاول مرة أخرى ، فصرخ المريض قائلًا : لا أريد هذه النظارة ، عندها صرخ الدكتور: يا ناكر الجميل ، بعد كل ما فعلته لمساعدتك ..!!(١)

هذا الموقف قد يكون مضحكًا .. نعم .. ولكن ألسنا نطبق ذلك فى كثير من الأحيان مع أبنائنا ، فنصف لهم العلاج لمشاكلهم دون أن نحاول معرفة كنه المشكلة، بل ونجرهم على رؤى معينة لنا فى مشاكلهم دون شعور بهم وبتفردهم من حث المشكلة والحل ..

إننا لن نشعر بأبنائنا حتى نضع أنفسنا مكانهم ، ونفكر بعقولهم .. وكما يقول المثل الصيني : لن تفهم الذي أمامك حتى تمشي في حذاته ألف خطوة " (٢٣)

#### أخى المربي ..

دع ابنك يعيش حياته وعقله وطاقته ، لا حياتك أنت ، مع متابعته حتى لا يقع فى انحراف ، أو خطر ، عندها يكون دورك كأب هو الحب والتوجيه مع إعطاء مهارات الحياة ..

تعلّم أن ترى الأمور بمنظار أبنائك ، وفكر بصدق فيها يريدون ، لا ما تريد أنت! واذكر دائيًا تلك النصيحة التربوية «فكّر بعقله»!!

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١٣٤ .



# • رفقًا بضعفه الإنساني:

من أسس التعامل مع النفس الإنسانية "مراعاة الضعف الإنساني العام". ولعل إيقاف الحدود في بلاد الكفر أثناء الحروب دليل واضح في هذا ، لأن الإنسان بضعفه قد تسول له نفسه الهروب من حد من الحدود الواجبة عليه إلى الكافرين واللجوء إليهم، وفي ذلك فتنة شديدة عليه .

ويوضح لنا رسول الله ﷺ حدود المراعاة المقصودة فيقول مثلًا:

" ارحموا عزيز قوم ذل " ... ذلك أن الذي يعيش في عز طول عمره يصعب عليه نفسيًا أن ينقلب إلى الحالة المذلة فعندئذ يتطلب الأمر هنا مراعاة له في حالته ..

" نقد غضب النبي ﷺ مما فعل صاحبه الجليل ( معاذ ) رضي الله عنه ، حين صلى بالناس فأطال حتى شكاه أحدهم إلى النبي ﷺ فقال له : " يا معاذ أفتان أنت؟! .. أو أفاتن أنت؟ ثلاث مرات"

لأن كل إنسان له طاقة محدودة ، وهو يسأم مما هو شاق عليه فيقع في التفريط، وقد وجهنا رسولنا ﷺ في ذلك بقوله : "خذوا من الأعال ما تطيقون ، فإن الله لا يعل حتى تملّوا ... وإن أحب الأعيال إلى الله أدومه وإن قل "(1)

إننا عندما نحمّل أبناءنا فوق طاقتهم نفقدهم أى اتزان ، ونوقعهم فى الأخطاء..

و الطريقة الأفضل أن نكلفهم ما يطيقون ، فينجحون في إنجازه ، فتتولد لديهم الثقة في النفس ، ويندفعون إلى مزيد من الإنجاز والعمل .. ونحاول في كل ذلك أن نتلمس المرحلة العمرية التي يمرون بها ، فلكل مرحلة مواصفات يجب مراعاتها وعدم إغفال أي منها ، فالأطفال " لا يولدون وعندهم معرفة بآداب

<sup>(</sup>١) كيف تنتقد الأخرين، وتستولي على محبتهم واحترامهم -أكرم عثمان - ص ٩٥ بتصرف يسير.



المجتمع ، بل يكتسبون تلك الآداب بطريقة بطيئة مؤلة . وعندما يجاهد الطفل ليتعلم كيف يعيش فى دنيا الكبار ، فإنه من اللازم أن يقع فى بعض الأخطاء ، ولا يمكنه إصلاح ما بنفسه ، لأن تعلم ما يطالبه به المجتمع على العموم وما يطالبه به والذه على الخصوص ، عمل شاق عليه " "" .. و الآباء والأمهات الذين يجاولون تربية أبنائهم بلا هدى ومعرفة ، و يظنون أن من التربية حرمان الأطفال من طفولتهم وحاجاتهم ، ولا يدركون مراحل نموهم ، سوف يواجهون انتكاسات خطرة في تربية أولادهم ..

### إن لكل عمر حاجاته ومطالبه واهتياماته ..!!

وهذه هي طريقة نبينا ﷺ.. فقد حدث أن جاء صحابي ومعه صبية صغيرة فجعلت الصبية تلعب مع رسول الله ﷺ فزجرها أبوها ، فقال له رسول الله ﷺ دعها ، وأصل الرواية في صحيح البخاري : " عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قالت : أنيت رسول الله ﷺ معم أبي وعلي قميص أصفر ، قال رسول الله ﷺ سنه سنه ، قال عبد الله وهي بالجيشية حسنة ، قالت : فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي فقال رسول الله ﷺ: دعها ، ثم قال رسول الله ﷺ: أبلي وأخلقي ، ثم أبلي وأخلقي ، قال عبد الله : فبقيت حتى ذكر " أى دعا لها بطول الله سيد خمه ربّ طو بلًا " . رواه المخارى رقم ٢٩٠٦ .

فالنبي ﷺ هنا يراعي ميل الأطفال إلى الاستمتاع باللحظة الحاضرة والانغاس فيها بالكلية .

وهذا هو واجبنا إذا رأينا البراءة في سلوك أبنائنا ، أن يزيد صبرنا ورفقنا بهم..

وقد واجهت أنا مثل ذلك حين كنت أقوم بتأليف هذا الكتاب ، فقد كان "

 <sup>(</sup>٢) سياسات تربوية خاطئة – محمد ديهاس – ص ٣١.



عبد الرحمن " ابني الأصغر يدخل علي فيقطع عليّ تسلسل أفكارى .. ولكن حين كنت أرى البراءة في هذا السلوك الطفولى ؛ كان هذا يساعدني على الصبر والنظر إلى سلوكه على أنه لون من ألوان التعبر عن الحب وبالتالي كنت أكثر صرًا ورفقاً .

إن المعرفة الكاملة بنفسية الابن وخصاله تدفعنا إلى الصفح عنه والتهاس العذر له، وفيها يروى عن عمر : " أعقل الناس أعذرهم للناس "

وكها يجب الحرص أن يتناسب ما نطلبه من أبناتنا مع قدراتهم واهتهاماتهم ، لا بد أيضًا أن يتناسب مع المرحلة النفسية التي يمرون بها ، حتى نضمن تجاوبهم معنا، والقيام بها نكلفهم من أعمال ..

ففى مرحلة المراهقة \_ مثلًا \_ يسعى الأبناء إلى لفت النظر ، وكأنهم يقولون " نحن هنا" .. فتكون وسيلة مواجهة المرحلة هى " التقبل " والاستفادة منها بدفع الاس إلى الاستقلال الفكرى ..

وكلنا يذكر أن هذه المرحلة هى التى استقل فيها الشافعي ؛ فكان صاحب فتوى فى سن السادسة عشر .. واستقل فيها الطفيل بن عمرو الدوسي حينها أزاح عن أذنه القطن، وسمع كلام رسول الله فوجده حسنًا، فأسلم .

وحين تقوم الأم – مثلًا – " بانتقاد تصرفات ابنتها التي بلغت الخامسة عشر سنة ، ينبغي عليها أن لا تغفل عن أنها تمرّ في مرحلة حرجة تسمى المراهقة ، ومن أهم مزايا هذا السن الاتجاه نحو الرغبة في الإستقلالية ، وهو ما يسمى بـ "الفطام النفسي " لأنه يتبين فيه انفراد ذات المراهق عن سواها من سائر أفراد أسرته، فابنتك لم تعد طفلة تقوديها كها يجلو لك .. " (١) والواجب أن تعامل بالثقة والتقدير وانتقبل ، فإن ذلك هو السبيل الأقرب لأن يختفي من قاموس المربي عبارات من شارت أعصابي! لأن الغضب

.

١١١ كِنت تستفد الأخرين، وتستولي على محبتهم واحترامهم -أكرم عثمان - ص ٥٠ .



وفقد الأعصاب إنها يأتي من المشاعر السلبية من عدم الثقة فى الابن أو اعتقاد عدم أهليته أو عناده لما نريد .. كل ذلك يفسد العلاقة بين الآباء والأبناء ..

خذ مثلًا :

الابن يستعمل الهاتف لمدة طويلة .. الأب يغضب بشدة ويصرخ .. يغضب الابن أيضًا .. هذا الغضب المتبادل يفسد علاقة الود بينهها .. لا تعاون من الابن مع أبيه في مناقشة الخطأ ومحاولة الخروج منه وتصويبه ..

والنصيحة التربوية هنا:

كن أبًا حليمًا تنشىء ابنًا أكثر حلمًا .. لا تفقد هدوءك أبدًا، وتكلم بنبرة لينة ودودة ، واعلم أن هذه النبرة اللينة الهادئة لا تهدىء الابن فحسب ، بل تحمي الأب من الوقوع في برائن الغضب .. وهكذا حين تجد نفسك في موقف متوتر.. إحرص على هدوئك واخفض صوتك عن عمد .. (۱٬ .. وكن أبًا رحيًا لا يهجر الحب قلبه ، كلمته لينة ، مسامح يقبل أعذار أبنائه ، صاحب قلب معطاء وبحب بلا شروط ، وفيق بضعف أبنائه ، متفقد للنبض الداخلي لهم ، ، يشعر بهم ويحس آلامهم ، يفرغ وقته لأجلهم ، يتصل بهم ويتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ﴾ [النمل: ٢٠].

فإذا كان الابن مهمومًا أو واقعًا تحت ضغط نفسي ، عرفنا ذلك من خلال الملاحظة والنفقد ، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ ونحن شببة متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة ، وكان رسول ﷺ رحيًا رفيقًا ، فلها ظن أنا قد اشتهينا أهلنا – أو قد اشتقنا – ، سألنا عمن تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، قال : " ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم .. "أخرجه البخاري برقم ٦٦١ ، ومسلم برقم ٦٧٤ . (٢)

<sup>(</sup>۱) مستفاد من " للنجاح مع الناس " – جيمس فان فليت – ص ٢٠٩ . فيصل باشر احيل – ١٣٠ بتصرف.



وهكذا.. " تبقى حال الطفل مائلة أمام المربي حين تربيته ، كيا تتجلى حال المريض أمام الطبيب حين معالجته ، يراعي حالته ومقدرته ومزاجه فيكون أثر النربية أتم وأعظم ثمرة " .. يقول أبو عمر يوسف بن عبد البرالقرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله : " و إذا كان الابن صغيرًا ، فيجب أن يراعي الأب والمرى فهمه وقدراته فلا يطالبه بها هو خارج نطاق قدرته العقلية .

ولا يجاول أن يجمل ضعف الابن على قوته فيضره ويملّه .. وإذا نظر في إهتهامات الابن ، وأراد أن يحكم عليها حكمًا صحيحًا ، فليتذكّر نفسه حين كان في نفس محلته العمد به ..

إن أبناءنا لا يريدون الحياة إلا أزهارًا ، ولا يطيقون العمر إلا ربيعًا ، فهم السهولة قبل أن تتعقد .. يثيرون السخط بالضجيج والحركة ، فيكونون على خلاف مع الآباء بسبب من أخطائهم التي يعود أكثرها إلى ضعفهم الإنساني الفطري .

تلك الأخطاء التي تحتاج من الآباء إلى رفق وحلم زين العابدين الذي كان غلامه يصب له لماء بإبريق مصنوع من خزف، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر، وجرحت رجله فقال الغلام على الفور: يا سيدي يقول الله تعالى: ﴿وَالْكَاظْمِينَ الْغَيْظُ﴾، فقال زين العابدين: لقد كظمت غيظي .. ويقول : ﴿وَالله يجب ﴿وَالعَافِينَ عَنْ النَاسُ﴾، فقال: لقد عفوت عنك .. ويقول: ﴿وَالله يجب المحسنين﴾، فقال زين العابدين: أنت حرّ لوجه الله..!!

### أخى المربي . .

إن أبناءنا في حاجة إلى أب رحيم ودود يسعهم ، ويجلم عليهم ، لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم .. في حاجة إلى أب كريم يعطيهم ويجمل همومهم ، ويجدون عنده دائمًا الرعاية والعطف والسهاحة والود والرضا ... وهكذا يجب أن يكون المربى ، يعطى أبناءه كل ما ملكت يداه من نفع مادي أو معنوى في سهاحة



ندية ، ويسعهم بحلمه وبره ووده الكريم ، .. ويصبر على أخطاء ضعفهم الإنساني حتى تضمحل هذه الأخطاء ، فتموت ذاتيًا !!

## • استمتع بإبداعه:

عا لا شك فيه أن كل مرب - أبًا وأمّا - يحب لأبنانه الإبداع والتفوق والتميّز.. ولكن المحبة شيء والإرادة شيء آخر ، فالإرادة تحتاج إلى معرفة كاشفة وبصيرة نافذة ، وقدرة واعية ، لتربية الإبداع والتميّز ، وتعزيز المواهب وترشيدها .. فيا هي الظروف الواجب توفرها لينمو الإبداع؟

إن المبدعين يمتازون بأنهم لا يقبلون كل ما يسمعونه على علاّته ، وإنها يحاولون تقييمه والبحث في تناقضاته وثغراته ..

ولذلك فإننا إن أردنا أن ينمو الإبداع عند أبنائنا ، فلا بد أن نحقق لهم أمرين " الأمن ، والحرّية " .. !!

ذلك أن " الخائف ينكمش بدل أن يبدع ، ولذا فإن استخدام الأبوين للتخويف والزجر يجبط القوى المبدعة للابن ، ويصبح مآلها إلى الضمور ، ... كما أن إهانته وتوبيخه ، وتبنيسه من التفوق ، يؤدي إلى النتيجة نفسها ؛ حيث ينصرف اهتهام الابن عن إبصار كل نقاط التفوق لديه ، لينشغل بكيفية حماية نفسه من الاهانة!!

.. وأمّا الحرية ، فهي شرط مهم للإبداع ، لأن كثرة القيود المفروضة على الابن تجعله متوجسًا من كل فعل وكل كلمة ..(١)

" إن بعض الآباء يكون في غاية القسوة ، ويحاول السيطرة على أبناته في كل لحظة من لحظات حياتهم ، وكأنه يرتدي جلد الابن ، فيفرغ شخصيته ، فيصبح هذا

<sup>(</sup>١) بناء الأجيال -- د/ عبد الكريم بكار -ص ٨١ . ٨٢



الأبيز بلاغترار

إن السيطرة ضرورية بلا جدال ، ولكن بشرط أن نترك للابن فرصة جيدة لتكون له شخصيته الحاصة به لئلا يصبح شخصًا متسلطًا في الكبر ..

إن مساحة السيطرة الأبوية يجب أن تكون ضيقة ومتميزة حتى تتيح للأبناء فرصة تكوين شخصية خاصة وذوق راق وإبداع فعال .." <sup>(١)</sup>

ربا قال بعض الآباء: ألسنا مسؤولين عن أبناثنا ، وعن توجيههم إلى الطريق الأصوب للحياة؟

وأنا أقول .. نعم ، نحن مسؤولون عن أبنائنا ، ولكن مسؤوليتنا هذه لا تعني

" أن نعمل ٢٤ ساعة لنطور سلوكهم ، وإنها علينا فقط أن نعلمهم السلوك
الصحيح ، ونضع لهم الحدود الضرورية لكي لا يتجاوزونها فيسيتوا إلى أنفسهم
وإلينا ، لا أن نحول حياتنا معهم إلى محاضرات عليهم الإصغاء إليها وتنفيذها ،
لأنهم سيتحولون بذلك إلى آلات مبرمجة ، لا كائنات مستقلة لها قدرة على التفكير
والإبداع .. واتخاذ قراراتها بنفسها ، وتحمل نتائج هذه القرارات ، إذ لا تتبح أكثر
عاضرات الآباء للأبناء المجال للحوار بينهم ، ويين أبنائهم ، لأنها تكون على شكل
أوامر تسير في اتجاه واحد فقط ، ومهمة الأبناء أن يطيعوا دون أن يناقشوا ، وهذا ما
يدفعهم إلى أن يتظاهروا بالصمم أو يستعدوا لمواجهتنا بتحد واضح لما نسببه من
استفراز يومي لهم .. وفي النهاية سنجد أنفسنا نقوم عنهم بأعهاهم بدل أن نعلمهم
كيف يعتمدون على أنفسهم للقيام بها " (٢٠).

إن واجبنا نحو أبنائنا أن نؤكد لهم على حريتهم فى اختيار ما يريدون ، وتقرير ما يفعلون ، والاستعانة فى كل ذلك بالله سبحانه أن يعلمهم ويفهمتهم كما علّم

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب – د. سبوك – ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) سياسات تربوية خاطئة – محمد ديهاس – ص ٨٤ .



إبراهيم وفهم سليهان .. (1) وأن ندرك " أنها حرب خاسرة أن نحاول أن يكون الاين نسخة مكرورة من غيره .. إنه هو هو وليس غيره ..!!

إننا بمحاولتنا هذه نقتل إبداعه ، ونفقده أقوى حافز وأقوى سلاح يملكه في معركة الحياة "سلاح التفرد" ذلك السلاح الذي أكد على قانونه رسولنا الكريم ها حين قال: "كل ميسر لما خلق له " أخرجه البخاري برقم ٤٩٤٩ ومسلم برقم ٢٦٤٧ ... (٢) فكل ابن مبدع في جانب ، ومهمتنا هي اكتشاف بجالات إبداعه، ودفعه في اتجاه تميزه بوضوح في الهدف ووضوح في الطريق الموصل إلى هذا الهدف، وصبر على مواصلة السير إلى الهدف بتوكل على الله ورضى وتفاؤل بالتوفيق ...

إن الآباء والمربين حين يتمكنون من اكتشاف مجالات الإبداع فى أبنائهم يملكون القدرة على إيقاف اندفاع الآبناء نحو تعلم "ما لا يناسبهم أو العمل فيها لا يعمكون القدرة على إيقاف اندفاع الآبناء نحو تعلم "ما لا يناسبهم أو العمل فيها لا يعود عليهم بالنفع والخير. ويذكرون فى هذا السياق، أن مالك بن أنس صاحب المذهب، قال لأمه حين كان صبيًا: أحب أن آتي أحد المغنين، فأتعلم الغناء . فقالت له أمه المرأة الصالحة: يا بني إن الناس لا يستحسنون الغناء إذا خرج من لحية وشارب "أى لا يستحسنونه من الرجال ". ولكن اطلب العلم بالدين . وحين هداه الله لذلك جاءت فألبسته شيئًا مما يلبسه طلاب العلم في تلك الأيام، ووضعت على رأسه عهامة ، وقالت له: اذهب فاطلب العلم الآن . وكانت تقول له: أذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه . وقد نفع الله تعالى مالكًا بتوجيه أمه حتى صار أحد أنمة الدين وواحدًا من كبار أعلام المسلمين .

إن توجيه الطفل نحو ما يجب أن يتعلمه ويتقنه قد يكلف المال الذي قد

 <sup>(</sup>١) كان ابن تيمية رحمه الله يخرج إلى البرارى ويضع جبهته على التراب ساجدًا متضرعًا لله سبحانه
 «اللهم با معنّم إبراهيم علّمتني ، ويا مغهم سليهان فهمنني» .

<sup>-</sup>ان، أ.فيصل باشراحيل - ص ١٥٩.



لا يتوفر لدى الأسرة بسهولة ؛ ولا بد آنذاك من التضحية والتحمل وتدبر الأمر في سما أن يتعلم الولد ما يناسمه و بلائمه .

وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن وكيع قال : قالت أم سفيان الثوري (المحدث الفقيه المشهور ) له حين كان صغيرًا : " يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي " فكانت – رحمها الله – تعمل فى الغزل ، وتقدم له ما يتطلبه تفرغه للعلم"(\).

إن " من الأمور التى يجب أن يدركها المربون جيدًا ، وأن يهتموا بها ، ويوجهوا نظرهم إليها .. معرفة ما يميل إليه الولد من صنائع ، وما يناسبه من أعمال، وما ينشده في الحاة من آمال وأهداف ..

ولا شك أن الأولاد يختلفون فيها بينهم أمزجة وذكاء وطاقة واتزانًا .. والمربي الحكيم أو الأب الحصيف هو الذى يضع الولد فى المكان المناسب الذى يتفق مع مو له ، وفى السئة التم يصلح أن يكون فيها .

... و هذا هو ما أمرنا به رسول الله على فيها رواه مسلم وأبوداود:

" أمرنا رسول الله على أن ننزل الناس منازلهم " ..

.... والمربي لن يعدم وسيلة فى التعرف على نفسية الولد، وما يميل إليه من دراسة أو صناعة ..

فإذا علم ذلك ساعده أن يشق طريقه في الحياة بها يتلاءم مع مصلحته ، وما يتناسب مع رغبته . . .

وعلى المربي أن لا يحول بين الولد وبين الرغبة التي ينشدها في الحياة إذا كان في هذه الرغبة مصلحة تعود إليه ، وفائدة يرجوها .. " (٢) .

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - د/ عبد الكريم بكار - ص ٩٦،٩٥.

<sup>(</sup>٢) تدرة الأه لاد في الاسلام - عبدالله ناصح علوان - ص ٩٣١ - ٩٣٣ بتصرف يسير.



# خذ مثالًا .. الدكتور / أحمد زويل (١١)

هل تعرف أخي المربي ، ما هي العبارة التي كتبها والده على لافتة ، وعلَّقها في غرفته وهو طفل صغير ؟

إنها عبارة " الدكتور / أحمد زويل " .. لقد تفرّس فيه أبواه هذا الميل ، وحلما أن يحقق ذلك الحلم .. وبالفعل أصبح دكتورًا ، ثم أخذ جائزة الملك فيصل .. وبعدها جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 م ..

وتاريخنا الإسلامي حافل برعاية المبدعين والمتميزين ليس فقط من الوالدين، وإنها من العلماء والمجتمع ، فالإمام أبو حيان : محمد بن يوسف الغرناطي قال عنه الصفدي أنه كان يقبل على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدراتهم، وكان هارون الرشيد يغدق الهبات لطلبة العلم المميزين حتى قال ابن المبارك: ما رأيت عالمًا ولا قارنًا في أيام الرسول أكثر من زمن الرشيد ..

وكان الغلام بجمع القرآن وهو ابن ثهان سنين ويستمع الفقه ويروى الحديث ويناظر وهو ابن إحدى عشر سنة.

وفي القرن السادس عشر قامت محاولات ناجحة في عهد الخلافة العثمانية لتجميع المميزين والناجين حتى خصص وقف لهم سُمي بـ " وقف الأطفال الأذكاء " ..

والسؤال الذي يطرح نفسه على القارئ الكريم- سواء كان أبًا أو أمًا : ماذا علَّقتم في غرفة أبنائكم الصغار؟!

ما هي الرؤية التي لديكم عن مستقبل أبنائكم؟! (٢) ..

<sup>(</sup>١) الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء

www.almutawe



بل ماذا أعددنا تربويًا من وسائل تساعد على إستقلالية أبنائنا في التفكير والعمل ؟

إن الكثيرين منا يفرضون على أبنائهم قسمًا معينًا فى الثانوية العامة .. قسم العلمي أو الأدبي .. أو ... أو ... إلخ

بل يفرضون على أبنائهم أقسامًا معينة فى الجامعات دون اعتبار لميولهم أو استعداداتهم وقدراتهم ..!!

وهم يظنون أن ما يصنعونه فى مصلحة الأبناء، وما علموا أن هذا الأسلوب فى التربية ينشى، فى التربية خطر على صحة الأبناء النفسية ، وأن هذا الأسلوب فى التربية ينشى، أبناء لديم ميل شديد للخضوع واتباع الآخرين .. لا يستطيعون أن يبدعوا أو أن يفكروا ..!! ليس لديم قدرة على إبداء الرأى والمناقشة .. شخصياتهم قلقة خائفة دائمًا من السلطة ، وتتسم بالحجل والحساسية الزائدة .. فاقدين للثقة بالنفس ، وللقدرة على اتخاذ أية قرارات فى حياتهم ..!!

خد مثالا ..

هناك توجه عام فى المجتمع - مثلًا - يرى أن خيرة الأدمغة يجب أن تذهب إلى فروع الطب أو الهندسة .. فيفرض الأب على الابن التوجه إلى الطب الإتقائه ، والتمكن من ناصيته .. ولا تكون هذه هي منطقة تميّز الابن!! ومن ثم تستهلك طاقاته فى دراسة علوم الا يجبها ، دون أن يحصّل ما يجبه ويتفوق فيه من العلوم ..!!

ولسنا بالطبع نقلل من علم الطب ، وإنها القصد أن المربي لا يهتم بها يريد الابن وما يتقن ، وما يتميز فيه ، بقدر اهتهامه بها هو صورة الابن في المجتمع ؟!! بينها ما ينبغي أن نعتمد عليه هو ميول الابن ، مع ملاحظة مدى قدرة الابن على متابعة السير في هذا التخصص، ويمكن أن يطلق على هذه الطريقة في المرحلة العُمرية الثالثة من أعهار الأبناء " طريقة الانتخاب الطبيعي " ، وهي بعيدة كل



البعد عن التوجيه الذي نشاهده غالبًا في حياة أبنائنا وبناتنا اليوم ، ذلك التوجيه الذى يكلّف الابن معاكسة طباعه واتجاهاته ، والسير ضد ميوله وقدراته الذاتية ، وهذا الأمر فى الحقيقة لا يفلح فى تحقيق الغاية التى أكرهنا الابن على ركوب مسارها..!!

.. إن التجربة تدلنا على أن محاولة جعل الإنسان يتوحد مع بيئته ليصبح نموذجًا مكررًا عها هو سائد تحوله إلى إمّعه ، وتقتل روح المبادرة لديه ، كها أنها تفسد أخلاقه حين تهزم مشاعر الاستقلال والحرية لديه ..

إن الابن ليس آلة نديرها حسبها نشاء . إن له إبداعه الخاص في إدارة أموره الخاصة ، فلهاذا نحرمه من لذة الإبداع ؟

إننا حين نتفهم هذا التفرّد نعرف ميزات الابن وعيوبه ، ونعرف في ذات الوقت ميزاتنا وعيوبنا .. ثم نصنع من عيوبه وميزاتنا نسيجًا تربويًا يحميه من تلك العيوب .. ونصنع من عيزاته وعيوبنا نسيجًا يحميه من الضلال .

ولكي نصل إلى هذا المستوى التربوي ، لا بد لنا من أن نسلك أساليب تربوية حكيمة ، ونستخدم عبارات لخطاب أبنائنا توحي بإيهاننا بقدراتهم ، وبنفر دهم في هذه القدرات . " فيدلا – مثلا – من أن نجيب الأبناء بـ " نعم " التي نوافق بها على ما قرره الابن .. يمكننا أن نعبر عن ذلك بصياغة تشجعهم على الاستقلال ، وإليك بعض الطرق لقول " نعم " :

- إذا أردت ذلك .
  - إنه قرارك.
- هذا يرجع إليك بالفعل.
- إنه اختيارك أنت نفسك .



- مها كان قرارك فأنا مه افق.
- فهذه الصيغ تعطى ارتياحًا إضافيًا للابن لأخذ قراراته بنفسه " (١).

### أخي المربي ..

أيها الأب .. أنت تريد قيادة أبنائك .. لا تظن أن هذا هو طريق التربية الصحيحة .. إن طريقها الصحيح تهيئة الأجواء لقيادتهم وتغييرهم ، وأول هذه الأجواء أن تقود سفينة نفسك قيادة واعية ثابتة نابعة من فهم ما حولك لا من ردود أفعاضم

وتذكر دائم]: ﴿إِن الله لا يغيّر ما بقوم ، حتى يغيّروا ما بأنفسهم﴾ [الرعد: ١١].. فكيف تنظم حياة الآخرين وتقود سفينتهم ، بينها أنت لا تقدر على قيادة سفينتك ؟!! ('').

إن أبناءنا يتمتعون بمرونة ذهنية تماثل مرونتهم الحركية ، بينها يصيبنا نحن تصلبًا فكريًا يجاكى تصلبنا الحركى بتقدم السن .. وهذا التصلب الفكرى قد يدفعنا إلى رفض كل جديد صالحًا كان أو طالحًا .. أو النظر إليهم على أنهم مجرّد امتدادات لنا ، أو على أنهم أشخاص يجب علينا الإعتناء بهم فحسب .. وهذه ليست نظرة صائة .

إن أبناءنا يمكن أن يكونوا أكبر المعلمين لنا بصرف النظر عن سنهم ... فكيف نتعلم الصبر والحب غير المشروط إلا من خلالهم ؟

إن نظرتنا إلى أبنائنا على هذا النحو تجعلنا أقل غضبًا عند خطئهم ، ذلك أننا في كل تصرفاتهم نبحث عن الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الحادثة وذلك التصرف ؟

<sup>(</sup>١) بين الآباء والأبناء - صبري الفضل - ص ٨٢

 <sup>(</sup>٢) مستفاد من " صناعة النجاح - د. طارق السويدان ، أ.فيصل باشراحيل " ص ١٠٢ .



#### • ويكلمـــة

إن التربية التي تلقيناها في بيوتنا كانت تقوم على قاعدة "كن متفرجًا لا فاعلاً" .. والتربية التي تلقيناها في مدارسنا وجامعاتنا كانت تعتمد أسلوب "كن حافظًا لا مفكرًا " .. والتربية التي نتلقاها اليوم من وسائل الإعلام هي "كن متأثرًا لا مؤثرًا " ..

ولا شك أن هذه التربية ليست هي التربية الملائمة بدليل الواقع الذي نعيشه اليوم، وسيقول الأبناء والأحفاد مثل قولنا إذا لم نسارع إلى تدبر أمورنا، وإصلاح ما لدينا من خلل في تربيتنا وعلاقاتنا وسلوكنا..

إننا اليوم أمام إختيارين لا ثالث لهما ..

إمّا أن نقبل على حديث أبنائنا مهها كان متنافضًا أو غير مسؤول ، فنأخذ به أحمانًا ، ونصححه ونوجهه أحيانًا أخرى ..

وإمّا أن نرفض حديث الأبناء ، لأنه يبدو غير ناضج وغير مسؤول ، فنحرم أنفسنا لذة الانتفاع بإبداع الأبناء .. ونحوهم في ذات الوقت إلى مقلدين إمّعات ..!! فهل نختار الرشد والخير ، وتكون قاعدة تعاملنا مع كل أبناتنا " ابنك ليس أنت " ؟

#### \*\*



# الفصــل الثاني إنه كائن متفرد



حين نتأمل أبناءنا ، نجد أن بينهم تباينًا فى القدرات ، وتفردًا فى الإستعدادات . . فيخطىء أكثرنا فى التعامل مع ذلك التباين ، و لا يعتد بهذا التفرد ، فيعامل كل الأبناء معاملة متهائلة!! ويرغمهم على مماثلة كل ما حولهم مما هو سائلد فى جتمعهم..!!

فتكون النتيجة التربوية .. جيلًا من المقلدين " الإمعات " الذين يتنازلون عن خصائصهم الفردية من أجل التجانس مع الآخرين ..

و نحمل كآباء ومربين إثم قتل روح المبادرة لدى أبنائنا ، بل وإفساد مشاعر الإستقلال والحرية لديهم ؟!

فمتى نتوب من خطأ التعامل مع أبنائنا كشريحة واحدة ، وندرك أن لكل ابن كيانه ، وقدراته ، ودرجة استعداده الخاصة به ؟!

### • التفرّد سنة بشرية:

تشكو الأم متعجبة من أن أحد أبنائها مجتهد في دراسته ، بل ومتفوق على كل أقرانه في المدرسة .. بينها أخوه في غاية الإهمال والتدنى الدراسي ، بل هو لا يكلف نفسه عناء محاولة الإجتهاد لفهم دروسه واستذكارها .. !!

ويلقي بعض الآباء على أصدقائهم دروسًا ونصائح فى التربية مفادها أنه يجب عليهم إتباع نفس طريقتهم فى التعامل مع أبنائهم حتى يحصلوا على أبناء من نفس انطراز !! فهل " الطبيعة الإنسانية ذات صبغة مشتركة ، أم أن لكل إنسان طبيعته



المستقلة ؟ ..

لا شك أن شخصية الإنسان بالغة التفرد ، فهى لا تشبه فى أفعالها وصفاتها أى شخصية أخرى .. " (1) و لا يوجد إثنان فى هذا العالم أطفالاً أو كبارًا وحتى بين الاخوة .. لا يوجد إثنان بنفس التياثل فى القدرات والاستعدادات والمواهب ..

وأبناؤنا ليسوا استثناء من ذلك ، فهم ليسوا سواسية في طبيعتهم .. وعلينا إذا فهمنا هذه الحقيقة ألا نحاول صب كل الأخوة في قالب واحد من حيث التعلم أو الوظيفة ..

لقد اقتضت " الحكمة الإلهية ألا يخلق الناس متشابهين كنسخ مكورة ، وإنها خلق الناس متفاوتين مختلفين فى كل شىء ، ولا يوجد اثنان متطابقين تمامًا حتى التواتم المتشابهة .

فثمة اختلاف ولا بد بين كل اثنين من البشر في الصفات الجسمية، والخصائص النفسية، وحتى مع افتراض حدوث تشابه كامل في الأجسام والأشكال ، فالنفوس وخصائص الشخصيات يستحيل أن تتطابق

" لقد خلق الله الناس غنلفي الطبائع والأمزجة لحكمة يريدها سبحانه ، لكي تنوع الحياة البشرية تنوع الحياة البشرية وتترى ، ولا يكون الناس نسخة واحدة مكرورة .. فالحياة البشرية متعددة الجوانب فسيحة الآفاق ؛ ولا بد أن تكون طبائع البشر متنوعة متعددة ليقوم المجموع البشري بمهمة الخلافة ، كل من موقعه وزاويته ، وكل بالجانب الأبرز في كيانه. فهذا يصلح للسياسة ، وهذا يصلح للحرب وهذا يصلح للفكر ، وهذا يصلح للقول ، وهذا ذو طبيعة عطية وهذا ذو طبيعة نظرية .. وهكذا، وهكذا تتعدد الطبائع وتتعدد الوظائف في مهمة الخلافة الشاملة الهائلة..." (").

<sup>(</sup>١) علم النفس الدعوى - د.عبد العزيز النغيمشي - ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - ج ٢ ص ٩٢ .



وهذا التفرّد هو ما أكده حديث رسول الله ﷺ : " إن الله خلق آدم من جميع الأرض فمنه السهل و الحزن و الأبيض و الأسود "

فمن هذا الحديث تثبت الفوارق الطبيعية بين الأفراد كما تثبت الجبلة الخاصة التي خلق عليها أي الإنسان.

ونحن نؤكد ذلك بناء على التصور الإسلامي للنفس البشرية .. ذلك التصور الندى ليست له علاقة بأى مدارس أو نظريات أو مصطلحات بشرية ، و لا يقارن بها ولا يقاس عليها ، لأنه يلتزم منهجًا إسلاميًا لا يعترف و لا يعتبر أى طرح تصورى عن النفس يأتى من خارجه ؛ لأنه المنهج الوحيد الذى يملك أصحابه إمكانية هذه الصياغة وشروط النجاح فيه ،، فهو التصور القياسي لأنه منهج ربنا الذى يعلم النفس ويعلم عملها .. " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "

لذلك فإن على المربي الحاذق أن يراعي تلك الفروق الفردية بين أبنائه كها أوصى ابن مسكويه " وأنت تتأمل فى أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الأدب أو نفروهم عنه ، وما يظهر فى بعضهم من القحة ، وفى بعضهم من الحياء ، وكذلك ما نرى فيهم من الجود والبخل والرحمة والقسوة ، والحسد وضده ، ومن الأحوال المتفاوتة ، ما تعرف مراتب الإنسان فى قبول الأخلاق الفاضلة ، وتعلم معه أنهم ليسوا على مرتبة واحدة ، وأن فيهم المؤاني والممتنع ، والسهل السلس ، والفظ العسر ، والخير والشرير ، والمتوسطين بين هذه الأطراف فى مراتب لا تحصى كثيرة "(1).

وهذا التصور فى التفهم لتفرّد الإنسان .. ومن ثم لتفرّد كل ابن من أبناتنا هو الطريق الأمثل لإخرج الفرد الحر المستقل التى تصدر أراؤه وأعماله عن اختيار وعلم لا عن اضطرار وتقليد ... ومن الخطأ التربوي البين أن نحاول إنشاء أبنائنا

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة – محمد ديهاس – ص ١٠٧،١٠١ يتصرف .



على مثل طباعنا وأذواقنا ، ذلك أن هذا الأسلوب التربوي يسبب الندرة في الرجال المسقلن إستقلالًا حققًا .

كها أن " من الجدير بالذكر أن الانسجام لن يتحقق بيننا وبين أولادنا إلا إذا عاملناهم كأفراد مستقلين ذى كيانات منفصلة ، ولعل البعض يخطى ، فى محاولته استدراج أبناته فى بوتقته الحاصة ، وكأنهم نسخة ثانية عنه ، عندها لن ينال منهم إلا التمرد والعصيان وسوء المعاملة .. فالعناد يحدث عندما تتصادم إرادة المراهق الذى يود أن يستقل بنفسه ، ويبرهن أن له كيانا يجب احترامه ، وإرادة الأسرة التى لا تعترف بذه الاستقلالية و تهتش دوره!!

... وكما يقال: تناسى الحقوق يولّد العقوق .. " (١)

### • هل تدرك مجال تفرّده ؟

" لن يتمكن المربي أن يستخدم الإقناع ، إلا إذا أورك المدخل المناسب لهذا الأسلوب ، فلكن نمط من أنهاط الشخصية مدخل ومفتاح ، فإن كان الابن يغلب علمه الطابع الوجداني ، فمخاطبة القلب أولى ، وإن كان أسلوبه منطقي ويغلب عليه التحليل والاستنباط والاستنتاج فمخاطبة العقل أجدر .. وكذلك حال المرء في السعادة والسرور ، يختلف عن حاله في الحزن والكآبة .. " (<sup>(1)</sup>

ومن هنا تعد معرفة النمط الإنساني للابن من أهم ما يعجّل بالانسجام والتوافق وإقامة جسور الثقة بين الآباء والأبناء .. كما أن معرفة الفوارق الشخصية من الأسس الهامة في تصحيح أسلوب التعامل النفسي للأبناء ، " فمن الأبناء من يغلب على شخصيته الجانب الأدبي ، ومنهم من يغلب عليه الجانب المادي ..

<sup>(</sup>١) التميز في فهم النفسيات - أكرم مصباح عثمان - ص ٧٦.

۱۲۲۱هـ بروالي را - - - ۱۹



حتى إننا نجد الذى يغلب عليه الجانب الأدبي يرضى بأقل شىء مادي يوفر له حاحته الأدمه ..

خد مثالا ..

" كان المسور بن خرمة ..رجلا ثريًا .. ولكن الغنائم وزعت ، ولم يكن حاضرًا ، فنساه الرسول ﷺ حتى تذكّره بعد حين فخباً له قميصًا . فعلم الرجل أن الغنائم قد وزعت .. ولم يبعث إليه أحد بنصيبه ، فجاء غاضبًا وهو ينادي : يا رسول الله ، فقال له الرسول : قبل أن يكلمه : خبأته لك .. خبأته لك . فعظم فى نفس الرجل أن نجيء له بنفسه نصيبه ، حتى قال الرجل دون أن يأخذ القميص : رضت ... رضت ... رضت ... رضت ... رشت ... رشيه ... ولا المسلم الم

ولأن الاختلاف يمثل القاعدة ، فإن مداخل التأثير فى الشخصيات تتعدد ، وما يصلح لطفل من أساليب التعامل – مع الاحتفاظ بالمبادى، العامة – قد لا يصلح مع الآخر .. ولا بد من مراعاة الفروق الفردية بين ابن و ابن ... فهناك ابن أحور إلى الحنان والعطف ليتوازن كيانه النفسي ، وآخر يحتاج إلى الحسم لكى يتوازن كيانه كذلك ، فلا يعطى الاثنان جرعة متاثلة من العطف والحسم ..

وهذا ما قرره الإمام الشاطبي .. حيث أكّد على قاعدة مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين في أكثر من موضع من " الموافقات " موجهًا كلامه إلى المربين ذوي النصرة ، والموجهين من أصحاب العقول الراشدة ..

يقول رحمه الله " وعلى الجملة ، فتحقيق المناط الخاص نظر فى كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية ، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة ، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف ،

<sup>(</sup>١) في النفس والدعوة - رفاعي سرور - ص ٢٠١ .



مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل ، هذا بالنسبة إلى التكليف المتحتم وغيره ، ويختص غير المتحتم بوجه آخر : وهو النظر فيا يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت ، وحال دون حال ، وشخص دون شخص ، إذ النفوس ليست في قبول الأعال الخاصة على وزن واحد ، كيا أنها في العلوم والصنائع كذلك . فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ، ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة للعامل أقوى منه في عمل آخر ، ويوكون بريئًا من ذلك في بعض الأعهال دون بعض ، فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذى رزق نورًا يعرف بها النهوس ومراميها ، وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف ، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها ، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها ، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها ، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعى في تلقى التكاليف "(۱)

... وفى هذا الإطار جواب النبي بأجوبة مختلفة على ذات السؤال فى أوقات مختلفة ، و لأفر اد مختلفين ..

ففى الصحيح أنه ﷺ، سئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : " إيمان بالله " ، قيل : ثم ماذا ؟

قال : " الجهاد في سبيل الله " ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : " حج مبرور " [ رواه الشيخان عن أبي هريرة ]

وسنل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها"، قبل: ثم أي؟ قال: " بر الوالدين"، قبل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله " [رواه الشيخان عن ابن مسعود].

وفى النسائي عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله ﷺ، فقلت : مرني بأمر

الم افقات - الإمام الشاطم . - ج ٤ ص ٩٨ .



آخذه عنك ، قال : " عليك بالصيام ، فإنه لا مثل له "

وفى الترمذي : أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : "الذاكرون الله كثمرًا والذاكرات"

وفى مسلم: أي المسلمين خبر؟ قال: " من سلم المسلمون من لسانه ويده " وفى البخاري ومسلم: ستل ﷺ: أي الإسلام خبر؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "

وفى الصحيح : " وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر " [ متفق عليه عن أبي سعيد (٦٢٧ ) ]

وفي الترمذي : " خيركم من تعلّم القرآن وعلمه "

.... وإلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق ، وبشعر إشعارًا ظاهرًا بأن القصد إنها هو بالنسبة إلى الوقت أو حال السائل .

وفى الصحيح : " أني أعطي الرجل ، وغيره أحب إلي منه ، مخافة أن يكبه في النار " [ أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص ، الحديث ٦٣١ ]

وآثر النبي ﷺ فى بعض الغنائم قومًا ، ووكل قومًا إلى إيهانهم (١<sup>١)</sup> ، لعلة بالفريقين ، . .

وقبل ﷺ من أبي بكر ماله كله ، وندب غيره إلى استبقاء بعضه ، وقال : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " <sup>(٢)</sup>

وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب ، فردها فى وجهه [رواه أبو داود عن جابر فى كتاب الزكاة ( ١٦٧٣ ) ]

... قال الشاطبي : ولو تتبع هذا النوع لكثر جدًا ، ومنه ما جاء عن الصحابة

<sup>(</sup>١) كها في حديث مسلم في إعطاء أبي سفيان وغيره يوم حنين .

<sup>(</sup>٢) قاله لكعب بن مالك ، كما فى حديثه الطويل الذى رواه الشيخان ، كما فى اللؤ لؤ والرجان برقم

<sup>.1777</sup> 



والتابعين وعن الأئمة المتقدمين وهو كثير .. (١١) .

وهكذا من خلال معرفة ما يتفرد به كل ابن عن الآخر يمكن توجيهه إلى الأنسب لخصاله وقدراته .. فهذا أبو ذر يقول أن النبي على قال له : " يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ... لا تأمّرن على إثنين " - (رواه مسلم) .. فخصال أبي ذر لا تؤهله للإمارة ، وهذا لا ينفي حب النبي له .

وهذا صحابي آخر يقول أوصنى يا رسول الله ، فيقول له : لا تغضب ، قال أوصنى ، قال : لا تغضب . قال : أوصنى ، قال : لا تغضب. (رواه البخاري) .

ويأتي آخر ليقول له أوصني يارسول الله ، فيوصيه بذكر الله ..

فالنصيحة النبوية تغيّرت بتغيّر الفرد السائل .. وبتفرد هذا السائل عن غيره..

وكان رسول الله ﷺ يؤكد هذا التفرد فيقول : «أفضل أمتى أبوبكر ، وأشدهم عمر».

وعلى ذات الطريق سار صحابة رسول الله ﷺ، فكانت نصيحتهم لمن سألهم على يقومون به من أعمال ليقلدهم .. أنه رب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ....

" عن أبي العلاء عن رجل قال : أتيت تميهًا الداري فحدثنا ..

فقلت: كم جزؤك؟

قال: لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن، ثم يصبح فيقول قد قرأت القرآن في هذه الليلة " فو الذي نفسى بيده " لأن أصلي ثلاث ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأخبر به .

فلما أغضبت قلت : والله إنكم معاشر أصحاب رسول الله ﷺ من بقي منكم



لجدير أن تسكتوا فلا تعلموا وأن تعنفوا من سألكم فلها رآنى غضبت ، لان وقال : ألا أحدثك يا بن أخى ؟ أرأيت إن كنت أنا مؤمنًا قويًا ، وأنت مؤمن ضعيف ، فتحمل قوتى على ضعفك فلا تستطيع فتنبت أو رأيت إن كنت أنت مؤمنًا قويًا ، وأنا مؤمن ضعيف "حين أحمل قوتك على ضعفى فلا أستطيع فأنبت "

ولكن خذ من نفسك لدينك ، ومن دينك لنفسك حتى يستقيم لك الأمر على عبادة تطقها " (١)

بل إن مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد قد وصلت إلى ما ينقله العالم إلى من يسأله أو يفتيه ، فرأينا الإمام الشاطبي يؤكد أنه ليس كل العلم مطلوب النشر ، بل منه ما هو مطلوب النشر ، وهو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لايطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص .. (٢٦) ، فليس كل ما يعلم يقال ، وليس كل ما يقال ، يقال في كل وقت .. وليس كل ما يقال في كل وقت ، قال لأي أحد .. بل لا بد من معرفة ، ماذا نقول ؟ ولمن نقوله ؟ وفي أي وقت نقوله ؟!

" ومثال ذلك ما جاء فى الصحيح عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال : يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ .. الحديث ! إلى أن قال : قلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال : " لا تبشرهم فيتكلوا " .. وفى حديث آخر عن معاذ فى مثله ، قال : يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا ؟ فقال : " إذا يتكلوا ".. قال أنس : فأخبر بها معاذ عند موته تأثيل . (")

وكها نراعي الفروق الفردية بين الأبناء في تعليمنا إياهم ، ولا نعطي المبتدىء

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ، ج ٤ - ترجمة ١٨٢ تميم الداري ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الموافقات - الشاطبي - ج ٤ ص ١٩١، ١٩٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق – ج ٤ ص ١٩٠ .



منهم ما هو نصيب المنتهى .. فإننا أيضًا نراعي توجيههم إلى العلوم والتخصصات والأعهال المختلفة ، وفق القدرات الذهنية والبدنية ، والاستعدادات الفطرية ، والميول المهنية ، فلا يرغم الابن على علم لم يتهيأ له عقليًا ولا نفسيًا ، ولا يوجه إلى عمل لا يلائم مواهمه وتطلعاته واستعداداته الفكرية أو حتر الحسمة !!

إن بعض التخصصات والعلوم والصناعات ينجح فيها بعض الأبناء دون بعض ، بل يمكن أن يبرز فيها البعض ويتفوق ، إذا وضع فى مكانه المناسب ، واختر له ما يوافق مؤهلاته الفطرية ..

ولذلك فإن من فقه المربين الالتفات إلى ذلك فى الأبناء " فيراعونهم بحسبها، ويراعونها إلى أن تخرج فى أيديهم على الصراط المستقيم ، ويعينونهم على القيام بها ، ويحرضونهم على الدوام فيها ، حتى يبرز كل واحد فيها غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط . ثم يخلى بينهم وبين أهلها ، فيعاملونهم بها يليق ليكونوا من أهلها ، إذا صارت خم كالأوصاف الفطرية ، والمدركات الضرورية ، فعند ذلك يحصل الانتفاع ، وتظهر نتيجة تلك التربية .

فإذا فرض مثلاً واحد من الأبناء ظهر عليه حسن إدراك ، وجودة فهم ، ووفور حفظ لما يسمع – وإن كان مشاركًا في غير ذلك من الأوصاف – ميل به نحو ذلك القصد . وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة ، مراعاة لما يرجى فيه من القبام بمصلحة التعليم ، فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم . ولا بد أن يهال منها إلى بعض فيؤخذ به ، ويعان عليه ، ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء ، فإذا دخل في ذلك البعض ، فيال به طبعه إليه على الخصوص ، وأحبه أكثر من غيره ، ترك وما أحب ، وخص بأهله ، فوجب عليهم إلماضه فيه ، حتى يأخذ منه ما قدر له ، من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته . ثم إن وقف هنالك فحسن . وإن طلب الأخذ في غيره أو طلب به ، فعل معه فيه ما فعل



قبله . وهكذا إلى أن ينتهي . " <sup>(١)</sup>

ما ينبغي أن يكون واضحًا في أذهان الآباء والأبناء وكافة أفراد المجتمع :

أن التخصص والتعمق في شتى مجالات الثقافات والعلوم والفنون والاختراعات والأعمال والمهن، هي من فروض الكفاية على مجمل أفراد المجتمع؛ لأنه يجب أن يكون في المجتمع المسلم، قضاة، ورجال دفاع، ورجال أمن، وأطباء، ومهندسون، وتجار، وخبراء، ومهنيون، وعمال، وغير ذلك مما يحتاجه المجتمع.

إن كثيرًا من الآباء يلزمون أبناءهم بدراسة تخصصات لا يميلون إليها ، وليس عندهم الاستعدادات لتمثلها والابداع فيها . وهم حين يفعلون ذلك يجولون بينهم وبين النبوغ فيها يجبون من علوم . كما أنهم يجملونهم على تعلم علوم ومهن يكرهونها . وفي ذلك مصدر للشقاء دائم ...

كها أن من الخطأ مقارنة أحد الأبناء بالآخر ، فهذه المقارنة لا تنتج إلا الحسد والحقد ، بل و كره الآخر أحيانًا .. بل لا نبالغ إن قلنا أنه ينتج عدوانية فى الابن نحو إخوته انتقامًا لما يشعر به من ظلم الأب له !!

إن حكمة الله فى الخلق تتنافى أن يكون الجميع على مستوى واحد (٢٠) . فلا يصح مقارنة طفل بآخر ، وإنها يقارن الطفل بحاله سابقًا ونثني على كل تحسن نلمسه من الطفل ...

و إذا أردنا كآباء ومربين سلامة أبنائنا من أدران القلوب من حقد وحسد وفساد طوية ، فليس أمامنا إلا تنفيذ وصية النبي ﷺ: " انقوا الله واعدلوا فى أولادكم " .. ومن العدل عدم مقارنة طفل بآخر أو تعييره بها يملكه من مواهب قد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ج ١ ص ١٧٩ ، ١٨٠

<sup>(</sup>٢) إذا اتفق اثنان في كلِّ شيء ، فقد نصبح غير محتاجين لواحد منهما !!!



إن العدل بين الأبناء واجب شرعي .. وهو فى ذات الوقت أحد متطلبات التربية الناجحة ، وليس من العدل أن نطلب من جميع أبنائنا أداء واحدًا فى دراستهم وأعهاهم ، فقد يكون لدى بعضهم إمكانات أدنى من الآخر .. ولذا ، فإن على الأبوين الابتعاد عن إجراء المقارنات بين الأبناء ، وبينهم وبين الآخرين ، كأن تقول الأم مثلاً : انظر إلى فلان كيف هو الأول فى هذه المادة من مواد الدراسة بينها أنت تنجع بالكاد!!

إن هذه المقارنات غير عادلة ، وهي فى ذات الوقت تشوه نظرة الولد إلى نفسه، وتحطم ثقته بها ، ولا يحصل منها أى تأثير إيجابي فى تغيير واقع الابن ..

كها أنه ليس من العدل أيضًا أن نسمع من بعض الآباء عبارات من مثل : " أخوك أذكى منك ، أو .. أخوك أكثر أدبًا عمنك .. أو .. أخوك أفضل منك فى كذا .. لأن معرفتنا بالإستعدادات المختلفة للأبناء من حيث الذكاء والنواحي النفسية وغيرها ولا تعني أن نبرز هذه الفوارق ونشعر الأبناء بها ..

وإنها الصواب ، إذا مدح الأب أحد أبنائه لتميزه في أمر ما أكثر من أخوته ، فإن الطريقة الإيجابية المتفهمة لمعنى التفرد ، تقضي ألا تذكر الاسم إلا إذا كان السبب هو مطالبتهم أن يحذوا حذوه " إني على ثقة من أنكم ستحذون حذو أخيكم فلان ، بل إني على ثقة أيضًا أن لكم فضلًا كبيرًا في وصوله إلى ما هو فيه من التفوق في عاله ..

#### أحى المربي . .

<sup>&</sup>quot; لا حظ مهارات طفلك ومواهبه ، ربها تجده يتمتع بمزية قوية تجاه الجوانب العملية أو الفنية أو غيرها أكثر من المجال النظرى مثلًا ، فلا تحكم عليه بالفشل



وإنها ادعم نقاط قوته ، وحاول معالجة نقاط ضعفه فى حدود إمكاناته ، والحياة تحتاج إلى كل ذى موهبة ..

### خذ هذا المثال التربوي النبوي :

«روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : جاء الفقراء إلى النبي ﷺ ققالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كها نصلي ويصومون كها نصوم ، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون . قال : ألا أحدثكم : إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم ، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله ، تسبحون وتحمدون وتكرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين " أخرجه البخاري برقم ١٠٠٧ .

فالنبي ﷺ هنا يدل الفقراء على ما يدركون به ثواب الأغنياء(١).

# وخذ هذا المثال الحواري بين النبي ﷺ، وبين ابن عباس رضي الله عنه ..

فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: بت عند خالتي ميمونة لأراقب صلاة رسول الله عنى فانتبه رسول الله عنى وقال: " نامت العيون وغارت النجوم وبقي الحي القيوم ثم قرأ آخر آل عمران: " إن في خلق السموات والأرض ... " الآيات، ثم قام إلى شن معلق في الهواء فتوضأ وافتتح الصلاة ، فتوضأت ووقفت عن يساره فأخذ بأذني . وفي رواية بذؤابتي وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه فعدت إلى مكاني ، فأعادني ثانيًا وثالثًا ، فلما فرغ قال: " ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أو فقتك فيه ؟ " فقلت : أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يساويك، فقال عليه قال إليه فيه في الدين وعلمه التأويل " ..

ونحن كآباء ومربين يمكننا أيضًا أن نسلك ذات الطريق " ما منعك يا غلام"

 <sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك – د/ عادل رشاد غنيم – ص ١٦٠ .



الذى يعلمنا إياه رسول الله ، لنتعرف على تفرّد الابن من خلال إتاحة الفرصة له ليعبر عن أفكاره ومشاعره وآرائه ..

ثم القيام بتوجيهه إلى الأعمال التي يمكنه أن يتفوق فيها ويتفرّد ، فقد " وهب الله لكل شخص مواهب خاصة يتميز بها عن غيره ، وعلينا أن نشجع وننمى الصفات الموهوبة مع التدريب على الصفات الأخرى باعتدال .

#### ... وهذه حكاية رمزية تبين ما نقصد ...

يُحكى أن الحيوانات قد قررت ذات يوم أن تقوم بشىء خارق لمواجهة مشكلة العالم الجديد، فأقامت مدرسة ، ووضعت منهجًا دراسيًا للنشاطات يتألف من الجرى والتسلق والسباحة والطيران .. ولتسهيل إدارة المنهاج تقرر أن تأخذ جميع الحيوانات كل المقررات ..

كانت البطة ممتازة فى السباحة ، بل فى الواقع أفضل من مدربها ، وحققت تقديرات ممتازة فى الطيران ، لكنها كانت ضعيفة جدًا فى الجرى ، وعليه فقد فرض عليها أن تبقى بعد ساعات الدراسة لتتمرن على الجرى .. ثم أهملت السباحة وقد داومت على التمرين حتى أرهقت قدميها وأضعفتها ، وأصبحت متوسطة المستوى فى السباحة ، ولأن التقديرات المتوسطة كانت مقبولة فى المدرسة ، فلم يشعر أحد بأى قلق سوى البطة نفسها .

أما الأرنب فكان الأول على الصف فى الجري ، لكنه أصيب بانهيار عصبي سبب ما عاناه فى السباحة .

وكان السنجاب ممتازًا في النسلق ، لكنه أصيب بإحباط من دروس الطيران حيث جعله المعلم يبدأ من على الأرض بدلًا من القفز من قمة الشجرة ، وقد أصيب بتصلب في أرجله بسبب زيادة الإجهاد ، وحصل على تقدير متوسط في النسلق ومقبول في الجري .



وكان النسر مشكلة ، فلا بد من تعويده على النظام بشده ، وقد تغلب على جميع رفاقه فى التسلق إلى قمة الشجرة ، ولكنه أصر على أن يفعل ذلك بطريقته الحام ة

وفى نهاية السنة كانت هناك سمكة تستطيع أن تسبح بشكل فائق ، وتستطيع أيضًا أن تجرى وأن تتسلق وأن تطير قليلًا ، وقد حصلت على أعلى تقدير متوسط وقامت بإلقاء كلمة الحربجين . " (١)

### والنصيحة التربوية هنا:

أن نعرف جمياً ونوقن أن كل ابن له شخصيته المستقلة التي لها المزايا والاستعدادات الخاصة ، وكل واحد منهم مها كان فيه من خصال لا نرضاها ، فإن به ما نرضاه من خصال طيبة ومزايا يجب أن نعتز بها ، وندفعه إلى الإعتزاز بها .. " فالتباين في الاستعدادات والقدرات والميول بين الأطفال موجود ، لذا ينبغي مراعاة خصائصهم وسيات كل فرد باعتباره شخصية مستقلة عن غيره فمن الصعوبة بمكان أن نجعلهم في صف واحد ونتعامل معهم بنفس الأسلوب الذي نتعامل به مع الجميع " (۲) .

إن الشباب – مثلًا - يجبون الاستقلال والتميز والانفراد ، لأنهم يرونه الطريق إلى إثبات ذواتهم وتميزهم .. فإذا لم نفطن لهذا التطلع عندهم ونقوم بإشباعه فإنهم يسعون إلى إشباعه بطريقتهم التى كثيرًا ما تكون خاطئة ، فيبحثون عن أى اختلاف عها هو سائد فنراهم مثلًا يبحثون عن رقم هاتف متميز ، أو يشترون ملابسهم من متجر بعينه .. إلى آخر هذه الصور للتميز الشكلي الذي يسعى إليه الشاب بديلًا عن التميز الحقيقي الذي لم يدله عليه أحد مثل الحصول على

<sup>(</sup>١) دليل التدريب القيادي - د. هشام الطالب - ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فذًا - أكرم عثمان - ص ٢٦



شهادة أو خبرة عالية جدًا ، أو التقدم بمبادرة جديدة في مجال من مجالات العمل غير مسبوق ..

## أخي المربي ..

إن لكل ابن من أبناننا ميزة ميزه الله بها عن غيره .. فهذا خطه جميل .. وذلك صوته طيب .. لا يخلو الإنسان من صفة إيجابية .. والواجب على الآباء والمربين رصد هذه الإيجابيات في الابن وتنمية فخره واعتزازه بها..

ولا بد أن نوقن أن الشخصية الإسلامية ليست صورة واحدة مكررة كالنسخ المطبوعة .. فالإسلام يوحد من أنهاط السلوك وآدابه .. الآداب العامة .. البيع والشراء .. وآداب الزيارة وآداب الحديث .. ولكنه فى ذات الوقت لا يلغى الفوارق الذاتية بين البشر .. بين أبى بكر وعمر .. وبين عثمان وعلي .. وبين أبى ذر وخالد .

والمربي الموفق هو من يستطيع إدراك مجال تفرد الابن ، ليحسن التعامل معه ، وبوجهه إلى ما ينفعه ..

فهل تعرف - أخي المربي - ميزة ابنك ؟ وهل تدرك مجال تفرده ؟

### • أبناؤنا في واقع متفرّد:

"يصل إلى عقل الإنسان عن طريق الحواس كم هائل من الصور والأحداث والكلمات والمشاهدات والظروف البيئية ، فيخضعها لعملية انتقاء وترشيح ، فيقبل منها ما يقبل ، فتكون هي عالمه الذي يدركه ، ويعيش فيه ، وليس له عالم إلا هذه الحارطة في ذهنه ، قد تكون كبيرة أو صغيرة ، وقد تكون مضيئة أو مظلمة ... "(١).

إن ابناءنا لم ينشأوا في زماننا !! " فحياتهم لها مميزات وخصائص واحتياجات

<sup>(</sup>١) آذاتي الا ما يرييم الله الله من - ص ١٤ بتصرف يسير .



مغايرة تمامًا لما كنت أنت عليه في الماضي ، ومن ثم فليس من المجدي مثلًا أن تسرد لهم الكثير من مواقف حياتك أو تصف لهم كم كنت تمشي بالساعات عندما تذهب للمدرسة ، أو كيف تعرضت لمعاناة حتى تحصل على لقمة العيش .. " (١) .

إن هذه الطريقة في التربية في ظل الواقع المتغيّر .. و تلك النظرة للحياة في ظل المستجدات الحياتية الكثيرة تنطوي على كثير من السذاجة التربوية ..

لقد "كان الناس فى البيوت يربون فى بيئة محدودة شبه مغلقة . وكان الطفل ينشأ وأمامه نهاذج وشواهد محلية أو تاريخية منتزعة من حضارة أمته .. وكانت هذه الحال تشبه إلى حد كبير محل " بقالة " وحيد فى قرية صغيرة ، وليس أمام الناس سوى الشراء منها ، وليس بين أيديهم إمكانات لتجاوزها..!!

ولكن الواقع التربوي الآن قد اختلف اختلافًا كبيرًا .. إنه يشبه سوقًا بها عشرات من الـ "سوبر ماركت" وفى كل سوق أشكال عدة من كل صنف..."<sup>(٢)</sup>.

لقد تعقدت في مجتمعاتنا قنوات الإتصال ، وتشعبت ، وتعددت مراكز السيطرة عليها وأصبح بالإمكان توجيهها كيفها شاء الموجهون ، وتحميلها الرسالة التي يريدون ..

وأصبح فى إمكان تلك القنوات أن تشوّش رسائلنا إلى أبنائنا ، فتقلب الود لومًا ..و تجعل الآباء والأبناء أعداء من غير عداوة !!

فهل يمكن أو يصح فى ظل هذا الواقع ، أن نحاول كآباء أن يكون أبناؤنا نسخة مكررة منّا ؟!

إن هذا – بلا شك – خطأ تربوي ، بل وهروب من مواجهة هذا العالم المنغتر ..

<sup>(</sup>١) ٢٥ طريقة لتصنع من ابنك رجلًا فدًّا – أكرم عثمان – ص ٣٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - ص ١٨٦ بتصرف



بل إننا لا نجاوز الحقيقة حين نقول :

إن تربية تكون بدايتها إلغاء إستقلالية الشخصية لحساب قالب المربي لتربية خاطئة يقينًا ..!!

ذلك أن التماثل التام بيننا وبين أبناتنا وبين أبناتنا وبعضهم ، ليس علامة صحة أو موضع غبطة ، وإنها هو علامة خمول وضياع للإبداع ...

إن ما نريد التأكيد عليه هنا ، أن من حق كل فرد أن ينفذ إلى الواقع ، ليدرك الحقائق بطريقته الخاصة دون قسر أو إكراه . وذلك النفاذ هو المصدر الوحيد لامتلاك الرؤية النقدية التي تحول بين المجتمع وبين التحنط في أشكال ميتة .

وثمة مسألة أخرى تنطق بصعوبة فهمنا لأبناتنا وفهم أبنائنا لنا ؛ حيث أن التفتح الأولي الذي بدأ به تدرجنا نحو اكتهال ذواتنا مغاير للتفتح الذي يلاقونه اليوم ، كها أن الظروف والضغوط والأفاق والأفكار المحورية ، كل أولئك مختلف سننا ....

ولذلك فإن قسر طبيعة الأولاد من أجل أن يكونوا نسخًا مكررة عنا سيظل غير منطقى وغير عملي ، وسيظل غير مفهوم بالنسبة لهم .

بل ستظل محاولاتنا اليائسة لطبع أبنائنا نسخًا مكرورة فى الحقيقة محاولات فاشلة وإن أدركنا فيها النجاح .. ويجب أن نتجنبها لأنها تفقد الأبناء استقلالية التفكير وإبداع المارسة .

إن تربيتنا لأبناتنا لا بد لها من التأكيد على أنهم ليسوا ملزمين أن يأخلبوا بآراتنا ، وأن من حقهم أن تكون لهم آراؤهم التي يتبنونها في ظل مستجدات عصرهم وحاجات زمانهم .. ولكنا في ذات الوقت ، لا بد أن نؤكد لهم أنه لا يكنيهم رفض الماضي وهدمه إلا لملكيتهم للعلم الذي يثبت خطأه ..!!



نعم .. قد نأمل أن يكون أبناؤنا على مثل ما نحن عليه من أفكار وآراء وخصال وطباع .. ولكن حين لا يكونون كذلك فإننا نحن الذين فشلنا في توصيل أفكارنا إليهم بطريقة صحيحة .. وهذا يعني أن مخالفات أبنائنا لنا هي في أكثرها أخطاء عقولنا المخلصة في تلمسها الرشد للأبناء .

أمّا أن نربي أبناءنا على التلقى منا بالتسليم والموافقة بناء منه أو منا على أن من سبقوه كفوه مؤنة ما يسأل عنه ولا داعى أن يجهد نفسه في أية تفكير أو تأمل .. فلا شك أن هذا اللون من التربية لا يخرج إلا جيلًا ضعيف العقل ، يملك قابلية كبيرة للاستعباد والإسترقاق بجميع دروبهما .

إن الحياة في تطور معرفي وتربوي وهناك قفزات تحدث كل يوم وفي جميع بجالات الحياة فلا يُعقل أن يكون الطفل نسخة من أبيه أو أمه، .. كيف يمكن ذلك، ونحن نستطيع أن نؤكد أن الطفل اليوم أفهم من أبيه فى مواكبة الحياة وقفزاتها الجديدة ؟!

خذ مثالًا ..

إن عدد الآباء والأمهات الذين لا يجيدون التعامل مع الحاسب الآلي يقدره البعض بأكثر من ٧٠٪ .. بينها يجيد أكثر من ٧٠٪ من الأطفال التعامل معه ..!!

لقد كان من نصائح على بن أبى طالب رضي الله عنه التربوية : " ربّوا أولادكم غير تربيتكم ، لأنهم سيعيشون زمانًا غير زمانكم " ..

### أخى المربي ..

ليس معنى أنك أكبر سنًا من أبنائك أنك بالضرورة أذكى منهم أو أعلم .. بل يمكن أن تتعلم منهم أشياء لا تعرفها .. فقط كن صبورًا وكن لطيفًا في حوارك معهم ، وستدرك الثمرة المرجوة من علم وفهم وإدراك .. إدراك لأهم حقيقة في علاقتك بهم .. إنهم متميزون .. إنهم متفردون .



إن لدينا نحن الآباء بديهية لا تحتمل النقاش .. تلك البديهية أننا " معلمون " لأبنائنا دائيًا .. وهم " متعلمون " دائيًا .. ولكن الحقيقة أننا نتبادل معهم المواقف في بعض الأوقات ، فنصبح نحن المتعلمين ، ويصبحوا هم المعلمين .. !!

وفى هذا الإطار يمكن أن نفهم أن معارضة الأبناء لبعض ما يقرره الآباء لبعض ما يقرره الآباء لبست دائمًا لونًا من ألوان سوء الأدب أو عدم الطاعة ، بل على العكس هى فى أكثر الأحوال تعبّر عن إستقلالية شخصية الابن ، وهذه ميزة تحفظه بإذن الله من الإنسياق العاطفي وراء أى أحد ..

تم فوق هذا فإن هذه المعارضة تثرى أفكار الابن بالنقاش وتمحيص الأفكار الدين بالنقاش وتمحيص الأفكار التي يعرضها أو يعترض بها .. ومن ثم يتعلم الابن الإيجابيات والسلبيات لكل رأى ، فإذا قبل أيها كان قبوله قبول فهم ، وكانت طاعته طاعة رضى ... إن أكثر الأبناء لا يعارضون طاعة الوالدين ، وإنها هم يحبون أن يفهموا كها يحبون أن يطبعوا .. وهذا حقهم وواجبهم في ذات الوقت !!

أنا أعلم أن هذه الكلمات قد يكون من السهولة كتابتها ، ولكنى على يقين أنه من الصعوبة بمكان تطبيقها في واقع التعامل مع أبنائنا .. ولكنًا إذا بذلنا الجهد في سيبل الوصول إلى ما نريد ، وقمنا بها في وسعنا ، وصلنا إلى ما نبتخي بإذن الله ..

و"عندما نصل إلى مستوى معين من القدرة سوف نحس أنه لا يعيبنا أن نطلب مساعدة الآخرين لنا، حتى أولئك الذين هم أقل منا مقدرة! ولا يغض من قيمتنا أن تكون معونة الآخرين لنا قد ساعدتنا على الوصول إلى ما نحن فيه.

إننا نحاول أن نصنع كل شيء بأنفسنا، ونستنكف أن نطلب عون الآخرين لنا، أو أن نضم جهدهم إلى جهودنا... كما نستشعر الغضاضة في أن يعرف الناس أنه كان لذلك العون أثر في صعودنا إلى القمة... إننا نصنع هذا كله حين لا تكون



ثقتنا بأنفسنا كبيرة، أي عندما نكون بالفعل ضعفاء في ناحية من النواحي.. أما حين نكون أقوياء حقًا فلن نستشعر من هذا كله شيئًا..

إن الطفل هو الذي يحاول أن يبعد يدك التي تسنده وهو يتكفأ في المسير!

عندما نصل إلى مستوى معين من القدرة، سنستقبل عون الآخرين لنا بروح الشكر والفرح... الشكر لما يقدم لنا من عون... والفرح بأن هناك من يؤمن بها نؤمن به نحن.. فيشاركنا الجهد والتبعة.. إن الفرح بالتجاوب الشعوري هو الفرح المقدس الطليق! " (١)

وأنا شخصيًا أرى أن ما يظهر من الأبناء من رفض شديد لكل شيء ولكل أمر من أوامر الآباء، إنها هو سلاح زودهم الله تعالى به للحفاظ على كيانهم من الإذابة فى المحيط الاجتماعي، حيث أننا معاشر الكبار نحاول دائمًا استخدام التربية أداة لصهر الأبناء فى المجتمع، وأداة لجعلهم يشبهوننا فى كل شىء.

... وليس هذا هو القرار الصائب، وليس الحرص على جعل أبنائنا نسخًا مكررة عنا بالشيء الحميد، فالثراء الثقافي والحضاري لا يأتي من خلال التطابق وإنها من خلال التنوع.

إن اعتبار الزمان في طريقة الحياة هو ما أرشد إليه قول رسول الله ﷺ بقوله : "رحم الله من حفظ لسانه ، وعرف زمانه ، واستقامت طريقته" (٢).

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت " أفراح الروح – سيد قطب "

<sup>(</sup>٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي -ج ٤ ص ٢٩ رقم ٤٤٤٠



### وبكلمــة ..

التربية الجيدة لا تحاول أن تجعل الأبناء نسخًا مكررة ، ولا تحملهم على النظر للأمور من منظار واحد ، ولا ترغمهم على تنفيذ أواهر الآباء ..!! بل يجاول المربي الناجح ترك مساحة للتنوع الشخصي والسلوكي والفكري بين المتربين .. ويراعي في تعامله مع كل ابن أن هذا الابن له شخصيته المتميزة ، وطموحاته الخاصة .. وهو ليس نسخة مكررة من أخيه أو أبيه أو مربيه .. بل هو كائن متفرّد .

#### \*\*\*





# الباب التاسع

اتّصِلْ بِهِ

# C=Contact him

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التواصل .. السعادة الحقيقية.

الفصل الثاني: المداعبة .. المظلة الواقية.

الفصل الثالث: الجفاء .. الاستقالة التربوية.







# الفصل الأول التواصل.. السعادة الحقيقية



لا شك أن الأسرة تحتاج إلى التواصل الدائم والقوي بين أفرادها ، فهذا التواصل هو العاصم - بعد تقوى الله - من " علمنة " الأسرة .. هذه العلمنة التي تسعى إلى القضاء على الأسرة الممتدة ؛ لتحل محلها الأسرة النووية ، والتي يختفي التواد والتراحم بين أفرادها ، فيتحولون إلى مجموعة من الأفراد " المستقلين " الذين يعيش كل منهم همه الفردي ..!! ومن ثم تتحول الأسرة إلى ما يشبه " القوقعة الفارغة " ، ويعيش أفرادها بلا أدنى علاقات فيا بينهم ، ولا حتى التواصل ضمن الحدود الدنيا ..!!

فإذا استشعر أحد أفراد الأسرة مأسامها ، فإننا نراه – بكل أسف – يأي هذا التواصل مع الآخرين من باب "الواجب"، وليس من باب " الحق " .. والاستمتاع بهذا التواصل ..!!

فهل ندرك – كآباء – أن تواصلنا مع أبنائنا حق لنا ، وليس واجبًا علينا ؟!! وهل نستشعر في تواصلنا مع أبنائنا سعادة حقيقية ؟!

## • لا تبخل بوقتك على أبنائك :

فى أيام آباتنا وأجدادنا ، كان الآباء يجتمعون مع الأبناء فى الأمسيات يتبادلون الحديث ، وكانوا يجتمعون على الطعام فى كل موعد .. أمّا اليوم فهناك أنشطة تشغل الأبناء بعد المدرسة أكثر من ذي قبل فلا يجدون وقتًا للتواصل مع آبائهم وأمهاتهم



.. كما لا يجد الآباء وقتًا لهذا التواصل لإنشغالهم هم أيضًا .. بل أصبح تناول الأسرة للضعاد مجتمعة شبئًا من الماضي .. !!

وهكذا انقرضت اللقاءات العائلية .. وتلاشي التواصل بين الآباء والأبناء ؟!!

نحن لا ننكر أبدًا أن الوقت بالنسبة للآباء هو وسيلة كسب الرزق وتحسين الوضع المعيشي .. بل هو عمر حراثة الحاضر لتوسيع مساحة الراحة فيه ، وتأمين المستقبل الأفضل في ذات الوقت ..

لا تنكر كل ذلك ، ولكنا نريد أن نؤكد على أن " مهمة الوالد لا تقتصر على أن ينصب من الصباح حتى المساء ، أو أن يضرب فى الأرض من أجل الحصول على ما ينفق على بينق على بينة ، كها لا تقتصر مهمة الأم على ترتيب البيت وتنظيف الثياب وإعداد الطعام .. فهذه المهام الكريمة التى يقوم بها الآباء والأمهات ، لا ينبغي أن تستغرق كل أوقاتهم وجهودهم حيث إن ذلك لا يعد سوى أجزاء مهمة من مكونات البيئة التربوية الجديدة ، أمّا العمل التربوي فإنه شيء آخر ..

إننا ورثنا عن الأجيال السابقة مسألة إعطاء جل اهتيامنا للأمور التي ذكرناها ؛ وإذا نظرنا إلى البرنامج اليومي للسواد الأعظم من الآباء وجدنا أنهم يقضون ساعات طويلة خارج المنزل، وحين يعود الواحد منهم من عمله يعود منهكًا، وقد استنفذت طاقاته النفسية ؛ وكثير منهم يعودون بعد أن يكون الأطفال الصغار قد استغرقوا في النوم، كما أن كثيرًا منهم يذهبون إلى أعمالهم قبل أن يستيقظ أبناؤهم!!

ولا يصح أن نتجاهل صعوبة كسب العيش بالنسبة إلى معظم الناس ، كما لا يصح أن نستهين بالثواب االعظيم الذي ينتظر الكادحين فى سبيل تحصيل لقمة العيش – إذا رزقوا الاحتساب - لكن حين نعلم أن توجيهنا لأبنالنا وإشرافنا



عليهم هو الأساس وهو المحور ، فإننا سنبحث عن الوقت الذي نجلس فيه معهم." (١) ولن نقول أننا مشغولون جدًا ؟!

إن أبناءنا لا شأن لهم بانشغالنا أو نجاحنا في أعالنا .. إنهم يحتاجون منا إلى الحب والرعاية والحنان والاتصال الدائم .. إنهم لا يحتاجون منا إلى التركيز الدائم على توفيرنا المال لهم ، أو أننا نكد ونكدح لأجل سعادتهم .. إنهم يريدون تواصلنا معهم .. إنهم يحتاجون هذا التواصل .. ونحن نبخل عليهم به ، ولا ندرك أن البخل ليس بالمال فقط ، بل البخل الأكبر هو البخل في التفاعل مع الأبناء والتواصل معهم ، ومشاركتهم في اللعب والعمل ، والصبر عليهم أثناء هذا التواصل .. ومحارسة دور ومشاركتهم في اللعب والعمل ، والصبر عليهم أثناء هذا التواصل .. ومحارسة دور كل ذلك تعليمهم أن الصداقة مع الآخر والتواصل معه أمر جيد وضرورى .. وتعليمهم في ذات الوقت بوجودنا وتأثيرنا .. وفي حلال وتعليمهم في ذات الوقت أن اكبر صديق لهم يجب أن يكون أنفسهم .. بمعنى أن شعورهم بذاتهم ينبع من داخلهم وليس من خلال من يعرفون من أصدقاء ..

إن الكثيرين من الآباء يقضون كل أوقاتهم فى العمل ، وعندما يأخذون أبناءهم فى نزهة مثلًا فإنهم أيضًا لا يكفّون عن التحدث فى الهاتف النقال أو التحاور مع الآخرين حول مشكلات العمل!!

هكذا دون أدنى شعور بالذب تجاه أبنائهم لأنهم يظنون أن الذب الحقيقي أن يقضوا جزءًا من وقتهم دون العمل لتيسير أفضل حياة لأولئك الأبناء!!.. وهم " يهربون من مواجهة مسؤولياتهم بتخصيص وقت للتفاعل واللعب والانسجام مع الأطفال ويستبدلون هذا الوقت بهدايا وألعاب وحلوى ونقود ، هؤلاء الأباء والأمهات يعانون دائمًا من الأبناء يتحولون إلى أناس شديدي الأنانية والوصولية ..

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - د/ عبد الكريم بكار - ص ١٧، ١٦



إنهم يتعلمون الانتهازية من هؤلاء الأباء الهاربين من ممارسة مسؤولياتهم "(١)

ومن هنا ، فإن النصيحة التربوية ..

لا تستخدم المال بديلًا عن العاطفة ، لا تعطى لابنك المال الذي يطلبه لأنك لا تستطيع أن تجلس معه ، ولو لمدة نصف ساعة تسأله عن شؤونه وتفيض عليه بعاطفة الأبوة .. فمهما كثر ما تعطيه لأبنائك من مال أو من توفير الإمكانات الكثيرة في الحياة ، فإنهم سيظلون يتوقعون اللمسة الإنسانية منك عبر تواصلك الطيب معهم .. فهذه اللمسة لا يمكن أن يعوضهم عنها مال ولا إمكانات مادية .

وهذه اللمسة هى التى تشيع جوًا من المودة والحب يشعر أبناءنا بالطمأنينه والأمن والمودة ، فيبث ذلك فى نفوسهم الإرتياح ويدفعهم إلى مصارحتنا بها يدور داخلهم ، بل يشجعهم على مناقشة مشاكلهم معنا بانفتاح عاطفي كامل ..

إن قرب المربي من المتربين بتوفير الأوقات التي يلتقي بهم فيها ويحادثهم ويستمع إلى ما يعانونه من مشكلات ، وما يريدونه من استرشادات .. إن كل ذلك عامل هام جدًا في التفاعل والتأثير والإقبال من المتربين ، " وقد وجد " ولسن وودز " أن هناك علاقة مؤثرة بين توفر المربي في ساعات معينة ، وظهوره بمظهر المستعد لاستقبال المتعلمين ، وقضاء وقت معهم ، وبين إقبال هؤلاء المربين عليه ، واستعانتهم به ، وعرض مشكلاتهم عليه " ومن هنا وجب على الوالدين والمربين توفير الوقت والاستعداد النفسي للتواصل مع المتربين والتعامل معهم مهما صعبت الظروف أو كثرت الواجبات . (") وتوفير وقت التواصل مع الأبناء في كل حين وفي الظروف أو كثرت الواجبات . (") وتوفير وقت التواصل مع الأبناء في كل حين وفي

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب -د/ سبوك - ص ١٤٧.

 <sup>(</sup>۲) علم النفس الدعوى - د.عبد العزيز النغيمشي - ص • ۳۱ .



كل مكان وبكل الوسائل .. والقرب المطلق مع الأبناء ، بحيث " يكون وقت الأب فيه متوفرًا للأبناء في كل حين وفي كل مكان وبكل الوسائل .....

فهكذا كان رائد التربية الأول ﷺ .. فقد كان يتوفر لصحابته في معظم الأحيان، في المسجد، في السوق أو الطريق، فإن لم يكن ذهبوا إل بيته، وكان ﷺ يستقبلهم، ويعلمهم، ويجيب على أسئلتهم، ولم يكن من عاداته حجب الناس عنه أو ردهم بل كان يستقبلهم، ويبتسم لهم دائياً ..

عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : " ما حجبني النبي ﷺ منذ أسلمت، ولا رآني إلا ابتسم في وجهي "

و برغم انشغاله ﷺ بأمور المسلمين ، والجهاد ، وسياسة الدولة ، فإن هذا لم يمنعه من نخالطة الأولاد " فقد استفاضت كتب الحديث والسير بذكر منهجه وأسلوب حياته في البيت مع الأولاد ، فقد روى عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم شاهدوه والحسن والحسين على بطنه أو صدره ، وربها بال أحدهما عليه ، أو ربها جلس لهم عليه الصلاة والسلام كالفرس يمتطيان ظهره الشريف ، وربها صلى وهو حامل أحد الأولاد أو البنات ، ويروى عنه أنه كان يقبلهم في أفواههم ويشمهم ويضمهم إليه ، وربها خرج على أصحابه وهو حامل الحسن أو الحسين على عاتقيه ، فكان ﷺ مع جلالة قدره وعلو منزلته يفعل ذلك ؛ ليقتدي به الناس ، ولأنه يعلم أهمية هذه المخالطة في المجال التربوي .. (١)

ونحن حين نقتدي برسول الله ﷺ فى مصادقة أبنائنا على هذا النحو فإننا بذلك نوجد جوًا من المودة والحب يشعر أبناءنا بالطمأنينه والأمن والمودة ، ويبث فى نفوسهم الإرتياح ويدفعهم إلى مصارحتنا بما يدور داخلهم ...

فإذا صارحنا الابن بها يدور في عقله وما يختلج في نفسه فيجب أن نكون له "

 <sup>(</sup>١) مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة - عدنان حسن باحارث - ص ٧٣.



بمثابة الطبيب الذي يداوى الجرح باللمس الرقيق وليس بمبضع الجراح .. فنحاول أن نجد له المبرر لتصرفه إن لم يرق لنا هذا التصرف ، ونبقى له على بصيص من الأمل يجيا به ، ويبعده عن اليأس والقنوط ... فإذا استشعر الحب والحنان ، فإن باستطاعتنا عندها أن نرده إلى جادة الصواب بحكمة وروية .. "(1)

إنه لا بد للأب من وقت يقضيه مع كل ابن على حده .. يتناول معه وجبة غذاء خارج البيت ، أو يهارس معه رياضة المشي .. يشعره فيه أنه يقدره ، ويستمع إلى ما تنظوى عليه نفسه من مشاعر ، وما يشغل عقله من تساؤلات ..

إننا – كآباء ومربين – إذا أردنا أن يتعلّم أبناؤنا الدروس النافعة فى حياتهم، فإن طريقنا إلى ذلك هو التواصل الفعال معهم، وعدم الاقتصار على ما يتعلمونه فى المدارس ..

إن تقييد عقول أبنائنا بالدروس من الصباح لل المساء دون أية ممارسات أخرى لا يخرج رجالًا عظامًا بقدر ما نخرج مقلدين مهرة .. !!

إنه أمر فى غاية الأهمية أن نتواصل مع أبنائنا ، نتواصل معهم بحب واهتمام .. فيخرجهم الله بنا من الخطأ إلى الصواب ، ومن الضعف إلى القوة ، ومن إحساس الغربة عن مجتمعاتهم إلى إحساس الحب لها .. من الإحساس بالضآلة إلى الثقة والتوازن والقدرة على إدارة حياتهم .

فإذا لم تتمكن - أيها الأب - من مخالطة أبنائك دائمًا فخصص لذلك وقتًا معينًا فى اليوم والليلة أو كل أسبوع ، تجلس معهم فيه فتتحدث إليهم وتتبسط معهم ، وتداعيهم ، وتدخل السرور على قلوبهم .. فإذا لم تستطع ذلك فلا أقل من أن تبدأ معهم نشاطًا ما ثم تتركهم يكملون ، كأن توجههم مثلاً إلى قراءة كتاب معين ، فتبدأ

 <sup>(</sup>١) الآباء وتربية الأبناء - محمد عبد الرحيم عدس - ص ٧٦ بنصرف.



معهم ثم تتركهم يكملون ، وتذهب أنت إلى مهامك ، أو تجلب لهم برنامجًا مفيدًا فندربهم على تشغيله بالحاسب الآلي ثم تتركهم ليكتشفوا كامل إمكاناته بأنفسهم . .

إن ابنك أو ابنتك فى سن الخامسة عشرة أو ربها قبل ذلك فى غاية الاحتياج إلى تواصلك .. حدد مع أبنانك موعدًا أسبوعيًا على الأقل تصطحبهم فيه لخارج المنزل حيث النزهة والحديث معهم في كل شؤونهم ..

و لا تجعل حديثك معهم مناقشة فكرية عميقة ، وإنها مجرد " دردشة " لتعميق العلاقة سنكم.

إن أبناءنا كثيرًا ما يشعرون بالوحدة ، ولا بد أن نصبح كآباء ومربين أصدقاء ومستمعين جيدين لهم ...

ومن هنا وجب علينا كآباء أن نزيد من الوقت المخصص لتواصلنا مع أبنائنا .. التواصل الحقيقي ، وليس المبادلات الكلمية عند مرورنا بالمطبخ أو غرفة الطعام .!! خد منالاً .

الأب: " لقد لاحظت أنك صامتة منذ أن عدت من المدرسة يا " سمية " فها الأمر؟

سمية: لا شيء يا أبي ..

الأب: إني أعتقد أن هناك شيء ما يتعلق بالامتحان الذي اجتزته مؤخرًا ..

سمية: لا

(كلمة " لا " هنا رسالة غير صريحة للأب أن يكف عن الحوار )

والنصيحة النربوية هنا ، تواصل معها بحب حتى تستطيع أن تخرج لك ما بداخلها ..



فقل مثلًا : أشعر أن كلامي معك حول أحوال الدراسة غير محبب لك في بعض الأوقات؟

فإذا كان هذا الوقت لا يناسبك ، فلنتحدث عنه في وقت آخر ..

على كل حال .. إذا فكّرت فيها يشغلك ، واحتجت المساعدة في شيء فإن لدي اليقين أنك ستحب التحدث مع أبيك عنه .. أليس كذلك ؟

( كلمة " لدي يقين " تكون بمثابة لمسة حنون على كتف الابنة أو الابن ،
 و تشعره باحترامك لخصوصياته ، وقربك منه .. )

لقد تحدثنا عن التشجيع والمدح وأثره في تنشئة الأبناء تنشئة طيبة (١)

ونحن هنا نؤكد أن هذا الأثر ليس للمدح بمفرده ، وإنها هو للمدح والتشجيع كجزء من عامل كبير وهام جدًا اسمه التواصل مع الأبناء ..

وما كان المدح والتشجيع ليغني شيئًا عن الوقت الذي تقضيه مع أبنائك ، ولا عن العطف و العناية والنواصل الكريم معهم ..

وما كان توجيهنا لأبنائنا ليؤقي ثهاره بخروجهم من الحطأ إلى الصواب إلا بقربنا منهم .. وتأمل قول النبي ﷺ للشاب الذي جاء يستأذنه في الزنى ( أدن مني ثم مسح على صدره ) الحديث .

بل إننا حين نقترب من أبنائنا أكثر وأكثر سنجد أنه " ليس من الضروري أن ينطق الابن بكلمة واحدة لتعرف فيم يفكر أو بم يشعر ؟!... إن يديه وعينيه وفعه وجسمه تمكن من معرفة مشاعره الحقيقية ... إن يديه يمكن أن تدلا بوسائل عديدة على إحساسه بالخوف والقلق ، فمثلا ، ارتعاش الأصابع أو نقرها على الركبتين أو على ذراعي المقعد أو ابتلال راحة اليدين وبرودتها أو عندما تظهر عصبية اليدين

<sup>(</sup>١) راجع فصل " قلب التحفيز النابض ".



عند إمساك القلم ... كل هذه المظاهر تدل على قلق هذا الابن ..

فهل الآباء يملكون الوقت لهذا القرب الواعي ، والتواصل الجميل؟

إن أكثر الآباء، إمّا غائب جسمانيًا أو غائب نفسيًا عن أبنائه ..

وهم لا يكفون عن مداومة الكد فى تزويد أبنائهم بها يلزمهم من طعام وملبس ومسكن مريح ، ويرسلون بهم إلى المدارس الخاصة ، ويواصلون السعي وراء الحصول على ما يلزم لذلك وغيره من مال .. وهم يظنون أن موعد تواصلهم مع أبنائهم يحين فيا بعد ..!!

وبينها ينتظر الآياء فراغاً لا يأتي للتواصل مع أبنائهم ، لا يجد الأبناء من يتواصلون معه ويلجؤون إليه ، و يتعلمون التصرف في مشاعرهم ومشاكلهم بأنفسهم .. ، وهذا الأمر يترك أثره على الأبناء فلا يرتاحون عند الكبر لمناقشة مشاعرهم مع أحد ..

### أخي المربي ...

لقد مست الحاجة اليوم لوجود ما يمكن أن نطلق عليه إجتهاعًا عائليا بين أقواد الأسرة حتى لو لم يستغرق سوى ساعة واحدة ، ولم يتكرر سوى مرة فى الأسبوع ... تبحث فيه مشكلات العائلة ، ويشعر فيه الأبناء أنك " قائد " العائلة ..

إن هذه الإجتماعات فى غاية الأهمية للتواصل مع الأبناء ، ومعرفة التزاماتهم وأعمالهم خلال الأسبوع ، ومناقشة وحل مشكلاتهم قبل استفحالها .

نقترح أن يكون الإجتماع مساء الجمعة مثلًا ..



المهم أن يعتمد الإجتباع على حرية التعبير التى تفتح مجالًا لمشاركة كل فرد من أفراد الأسرة ن مع إبعاد مفهوم التسلط الصادر عن الدكتاتورية الفردية للتحكم بالقرار الواحد ... ويناقش هذا الإجتباع مواضيع متعددة يتفق عليها بأسلوب ودي ، بحيث لا يشعر أى فرد بأنه مرغم على تداول مواضيع لا تهمه ..

وكذلك ومن خلال التحاور مع الأبناء يمكن معرفة مواعيد امتحاناتهم أو ما هو مطلوب منهم فى المدارس .. وتساءل معهم عن موعد الإجازة ، وما الشكل الأفضا. لقضائها ..

وهذا الإجتماع الأسري لا يهتم فقط بالمشاكل العالقة ، بل إنه يقوم باقتراح المشاريع التي يمكن أن يستفيد منها الجميع ..

ويجب مراعاة بعض القواعد في هذا الإجتباع ، ومنها :

البدء والانتهاء فى الوقت المحدد ... عدم مقاطعة أحد خلال حديثه .. عدم انتقاد أو السخرية من الآخر أو من مشاعره .. إعطاء كل فرد الحق فى المشاركة ..

كما يجب أن يشمل الاجتماع كل الأولاد مهها صغر سنهم، وحتى سن متقدمة من عمرهم ، مما يساعد الأولاد على التعرف على الأساليب الصحيحة للتفاهم، وأساليب السياع مطولًا وعليًا وعن كثب لأكثر المشاكل المطروحة اجتماعيًا أو عمليًا. وأساليب المناقشة المثمرة التي تعود بالنفع على الجهاعة ، مما يساعدهم على عجابمة الحياة بكل ثقة ونجاح.

فإذا وجدت - أخي المربي - تغيبًا من بعض أبنائك عن مثل هذه الإجتماعات - خاصة أولئك الذين يمرون بفترات المراهقة - ، فلا تجبرهم ، وإنها يمكنك أن تقول: " غالبًا ما اجد لديك أسبابًا وجيهة لفعل أى شيء أو الإحجام عنه ، فها هي أسباب عدم رغبتك في حضور مثل هذه الإجتماعات " " لماذا لا تحضر اجتماعًا أو اثنين ثم ترى إن كان هذا يناسبك .. أقصد الحضور



لتلك الأمسية الجميلة مع إخوتك ؟ ".

.. ولا نريد أن نعيد هنا التأكيد على أنه من الأهمية بمكان أن يسود إجتهاعات التواصل مع الأبناء جو من خفة الظل والمتعة ، وألا تكون جلسة كثيبة ، بل نشارك الأبناء الضحك ، ونتجنب الاستهزاء بها يقولون مهها كانت غرابته !! ونلمس الجوانب الطبية في نفوسهم ، لنجد أن " هناك خيرًا كثيرًا قد لا تراه العيون أول وهلة!..

لقد جربت ذلك. جربته مع أبنائي، ومع غيرهم .. شيء من العطف على أخطائهم، وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية ـ غير المتصنعة ـ باهتهاماتهم وهمومهم... ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم، حين يمنحوك حبهم ومودتهم وثقتهم، في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك، متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص!

فقط .. شىء من سعة الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع الكثيرون... لقد جربت ذلك، جربته بنفسي. فلست أطلقها بجرد كلهات بجنحة وليدة أحلام وأوهام!".<sup>(۱)</sup>

أخي المربي ..

إنك تعمل لساعات طويلة لإسعاد أبنائك ، ولكن لم يعد لديك وقت لرفيتهم..!!

ومثلك فى ذلك كمن يأخذ كبسولة ليوقف الرشح ، ولكنها تتركه نعسان ولا يستطيع أداء عمله !!

فكّر في هذا المعنى ؟!!

<sup>(</sup>١)؛ احم ان شئت " أفي احال و ١٠ - سدة طب ".



وتأكد أنه حين تنقلب جهودك المبذولة لتنشئة أطفالك إلى الضد ، فلا بد أن يكون شيء ذر أهمية بالغة مفقودًا .. ذلك الشيء هو التواصل بينك وبين أبنائك !! وهو شيء يستحق منك بذل الوقت .. فلا تبخل بوقتك على أبنائك .. واعلم أن ..

## التواصل مع الأبناء متعة:

تمضي حياتنا مع أبنائنا ، وكأنها قطار سريع جدًا ، ولاهث جدًا ، لا يتوقف عند محطات النحاسبة والعقاب .. محطات النحاسبة والعقاب .. وقليلًا ما يتوقف عند محطات المحاسبة والعقاب .. الألم ما يتوقف عند لحظات السعادة العميقة ، بل غالبًا ما يتوقف عند لحظات الألم .. وبسبب هذا اللهاث ؛ فإننا نفقد التواصل مع أبنائنا .. وحتى إن تواصلنا معهم ؛ فإننا نأتي هذا الأمر كعب ، ثقيل ، و بلا أدنى استمتاع حقيقي ..!!

إن الكثيرين منا – حتى إن تواصلوا مع أبنائهم- فإنهم يأتون ذلك من قبيل " الواجب الثقيل " وليس من قبيل " الإستمتاع الحقيقي " !!

نعم .. إن أشد ما يؤسف له أن أكثرنا لا يفطن أن صحبة الأبناء متعة حقيقية .. وأنها أكثر إشباعًا عن متعته بأن ولد له .. فيا أكثر من رزقوا أبناء ، وما أقل من يعرفون أبناءهم ويفهمونهم ويعملون على صحبتهم .

وما أكثر الآباء الذين لم يذوقوا قط ما في صحبتهم لأبنائهم من متعة حقيقية ..

ولذلك أخي المربي - أبا أو أمَّا - أدعوك لمتابعة هذه المتعة الحقيقية من خلال يوم من التواصل مع الابن ..

-" الصباح الجميل ..

تسحب الأم الغطاء من فوق الابن ، وتصرخ : انهض ! لقد تأخرت !

ويحاول الابن أن يبقى " عشرة دقائق فقط يا أمي " .. ولكن هذه الـ " عشرة دقائق " لا تنتهى ..



وتبدأ الأم في وصم الابن بأنه "كسول " .. و أن وجهه في الصباح : نكد " ..

وربها " يقطع الخميرة من البيت "!!

والنصيحة هنا " أن نعيش مشاعر الابن النائم ، بدلًا من التعارك معه ؟!

م*ثال :* 

- إن الاستيقاظ اليوم يبدو صعبًا
- إن الرقاد في السرير ، والاستسلام للأحلام لشيء ممتع !!
  - خذ خمس دقائق أخرى
- .. إن هذه الأقوال تجعل الصباح وضاءً بالبهجة والسعادة ، إنها تخلق جوًّا من الدفء والمودة . على عكس الأقوال التالية ، فهي تدعو لجو عاصف بارد :
  - استيقظ يا كسلان!
  - قم من السرير حالًا ، وإلا سأعاقبك!
    - قم سقط عليك حائط!
      - .. أما مثل الأقوال التالية :
- هل مازلت في السرير ؟ هل أنت مريض ؟ هل تشعر بأي ألم ؟ هل عندك مغص ؟ صداع ؟ ..
- فهذه الأقوال توحي بأن الطريقة التى يستحوذ بها الابن على الرعاية الحانية هى أن يكون مريضًا. وهذا ربها يدفع الابن إلى القول بأنه يشعر بالمرض ، ربها إرضاء الأم أو للهروب من الاستيقاظ ، والذهاب للمدرسة.
  - ساعة الذروة ..
  - نحن نستعجل الطفل دائهًا .. أسرع .. ليس عندنا وقت ..!!



والأفضل أن نعطيه حدود الوقت المعقول ، ونتركه ليكون جاهزًا فى الوقت المطاء ب :

مثال:

أتوبيس المدرسة سيكون هنا بعد عشر دقائق.

العشاء سبكون في تمام التاسعة ، و الآن الساعة الثامنة و النصف.

إن صديقك سيكون هنا في خلال خس عشرة دقيقة.

... هكذا ، وكأننا نقول للطفل : إننا نتوقع منك أن تكون جاهزًا فى الموعد المحدد ، وأننا نئق فى ذلك تمامًا .

- الإفطار .. وجيات بدون مواعظ:

إن وجبة الإفطار ليست وقتًا مناسباًكتعليم الأطفال الفلسفات العالمية ، أو المواعظ أو آداب التصرف .

إنه الوقت المناسب لننقل فيه للأطفال أن منزلهم فيه مطبخ ومائدة طعام مع جو بهيج وطعام جيد.

وبصفة عامة فالإفطار ليس الوقت المناسب للمحادثات الطويلة ، فغالباً ما يكون الآباء أو الأطفال نعسانين ، ضيقي الخلق ، وقد تتحول المجادلات إلى نوبات غضب بسهولة ..

- إرتداء الملابس .. معركة رباط الحذاء

فى بعض البيوت ، ينشغل الآباء والأطفال فى معركة يومية على رباط الحذاء ، ويقول أحد الآباء : عندما أرى حذاء ابني مفكوك الرباط ، تنفك معه أعصابي ، أريد أن نعرف هل نجبره على ربطه ، أم ندعه يتجول به مفكوكًا ، وقد يكون فى غمرة السعادة ، ولكن ألا يجب أن نعلمه المسؤولية ؟ من الأفضل عدم ربط تعليم



المسؤولية مع ربط الحذاء .. ومن الأفضل تجنب المجادلات بشراء حذاء الطفل بدون رباط ، أو ربطه بدون تعليق .. ويظل المرء يؤكد أن الطفل نفسه إن آجلًا أو عاجلًا ، ستعلم الاحتفاظ بحذائه من ما كما ..

لا يجب أن يذهب الأطفال إلى المدرسة وهم يرتدون (ما على الحبل) .. فلا يجب أن يقلم الحبل) .. فلا يجب أن يقلم المحتفظ بملابسهم نظيفة ، بل يجب أن تأخذ حركة الطفل على الجري أو القفز أو اللعب – أسبقية \_ على نظافة الملابس ، وعندما يعود الطفل من المدرسة بقصص متسخ فعل الأم أن تقول:

يبدو أنك قضيت يومًا حافلًا ، إذا أردت أن تغير يوجد قميص آخر في حجرتك.

وليس من الفيد أن تقول للطفل: كم هو آخر بهدلة .. وكم يبدو قدرًا .. وكم تعبنا وزهقنا من غسيل وكي قمصانك ، فالطريقة الواقعية لا تركن لمقدرة الطفل على تقديم النظافة على اللعب .

وبدلًا من ذلك ، تأخذ أمرًا مسلمًا به أن ملابس الأطفال لن تستمر نظيفة مدة طويلة .. وزيادة لبس الطفل للقمصان ، قميصين نظيفين أفضل بالنسبة للصحة العقلية من مائة موعظة عن النظافة .

#### - الذهاب إلى المدرسة ..

من المكن توقع أن الطفل في اندفاعه في الصباح قد ينسى بعض كتبه أو نظارته أو طعامه أو مصروفه .. ومن المستحسن مناولته ما قد نسيه بدون إضافة أية مواعظ عن سرحانه وعدم مسؤوليته ..

#### وسيكون القول:

ها هي نظارتك .. أكثر فائدة للطفل من : أريد أن أعيش وأرى اليوم الذي
 تا > قدم السر : ظال تك



- ها هو ذا طعامك ... أفضل من إنك شادر الذهن و إنك ستنسب أسك إذا لم تك مشتة فوق كتفك.
- هاهو ذا مصروفك .. سفضلها الطفل أكثر من السؤال التهكمي: كيف تخ ح يدون نقود؟

ويجب عدم إعطاء الطفل كشفًا باللوم والتحذير قبل الذهاب إلى المدرسة ..

فلتجعله يومًا سعبدًا أفضل من التحذير العام . إياك والدخول في مشاكل ..

سأر اك في الساعة الثانية " أكثر إرشادًا للطفل عن " لا تنسى نفسك في الشوارع بعد المدرسة.

- العودة من المدرسة ..

من المحسب أن تكون الأم في البيت لاستقبال الطفل عند عودته من المدرسة ، ويدلًا من سؤاله أسئلة تجعله يجب إجابات متذلة ..

- كيف كانت المدرسة ؟
  - تمام.
  - ماذا فعلت اليوم ؟
    - لاشيء.

... يمكن للأم أن تقول ما يحمل تفهمها للمحاولات ، والمحن بالمدرسة :

- پيدو أنك قضيت يومًا عصيبًا
- أكيد لم تستطع الانتظار لانتهاء المدرسة
  - يبدو أنك سعيد يرجوعك للبت.



### - عودة الأب إلى البيت ..

عندما يعود الأب للبيت بعد الظهر ، فهو يحتاج إلى فترة انتقالية هادئة بين مطالب الدنيا ، ومطالب أسرته ، فيجب عدم مقابلة الأب عند الباب بوابل من الشكوى والمطالب ..

إن مشروبًا جاهزًا أو حمامًا دافئًا ..أو صحيفة اليوم أو مجلة الأسبوع ، مع فترة " اللاأسئلة " تساعد على خلق واحة الهدوء التي تضيف الكثير لنوعية حياة الأسرة ..

ومن الطفولة المبكرة يتعلم الأطفال أنه عند عودة الأب للبيت فهو يحتاج إلى فترة قصيرة من الهدوء والراحة ، والعشاء أو الغداء من ناحية أخرى يجب أن يكون وقتًا للمحادثة ، ويجب التركيز على الطعام بشكل أقل إلا إذا كان ذلك التركيز من أجل الطفل ، فقليل من الملاحظات على كيف ؟ ، وماذا يأكل الطفل ؟ ، وبعض الأفعال الانضباطية مع أسئلة كثرة من فن الحديث العتيد ..

## - وقت النوم ..

فى كثير من البيوت وقت النوم هو وقت الهرج والمرج كمجانين مستشفى المجاذيب - مع أطفال وأمهم وهم يشكلون مجتمعًا من الاحباط المتبادل - فالأطفال يجاولون البقاء مستيقظين أطول مدة ممكنة ، فى حين أن الأم تريدهم أن يخلدوا للنوم فى أسرع وقت ممكن ، وتصبح الأمسيات هى وقت العكننة الأكبر للأمهات ، ووقت المراوغة التكتيكية للأطفال .

إن أطفال ما قبل المدرسة ، يحتاجون من الأم أو الأب أن يدسوهم في السرر ..

ويمكن الاستفادة من وقت النوم من أجل المحادثة الحميمة مع كل طفل ، ويبدأ الأطفال عندتذ فى التطلع إلى وقت النوم وانتظاره فى شوق ، فهم يحبون أن يستأثروا بأمهم أو أبيهم ، ويكون لديهم وقت يقضونه مكا ، وإذا تحاملت الأم على نفسها ، واستمعت فسيتعلم الطفل إشراكها فى مخاوفه وآماله وأمنياته ..



إن هذه اللحظات الحميمة تخفف عن الطفل قلقه ، وتهدهده وتدخله في نوم هني، وسعيد.

وهناك أيضًا بعض الأطفال الأصغر سنًا يجبون أن تضعهم أمهاتهم في الفراش، فيجب أن تحترم رغبتهم، وتنفذ لهم ذلك، ويجب عدم السخرية منهم أو انتقادهم لحاجتهم إلى ما قد يبدو للأباء ما يسمى " شغل عيال ".

أما وقت النوم بالنسبة للأطفال الأكبر فيجب أن يحدد ويثبت موعده .. ووقت النوم هو ما بين الثامنة والتاسعة ( أو التاسعة والعاشرة ) " (1) .

.. *هذا فى الأيام العادية .. أتنا إن كان اليوم هو يوم الإجازة ،* فإن الخروج مع الأطفال فى يوم الإجازة مسألة فى غاية الأهمية ، ولا بد أن نأتيها كآباء من باب " الاستمتاع " بالتواصل مع أبنائنا ..!!

فليس من المطلوب أن نصحب أبناءنا في نزهة للترفيه ، بينها نحس نحن بالغم والهم لأجل ذلك ..

إن هذا الإحساس سيدفعنا ولا بد إلى الصراخ طوال اليوم وعقابهم على أدنى زلة أو خطأ ..

وليس من المطلوب أن نقوم بالتواصل مع أبنائنا في يوم الأجازة وكأنه "واجب
" ثقيل الظل . أو أنه بجرد خروج لقضاء مسؤولية نتمنى ألا تكون قد بدأت . أو
إنها عبء ثقيل ضمن أعباء الأسبوع الأخرى . أو إنها الاستجابة الأسبوعية
للمطاردة بين الابن وأسرته ... فإذا كنتم تضغطون عليه بالمذاكرة وبالتهديد
والوعيد ، فلهاذا لا تكونوا أوفياء بحقوقه الأساسية الأولى وهي أن يخرج إلى الهواء
الطلق ؟ أو أن يتجول في حديقة يختارها الأب أو الأم .. حديقة ينطلق فيها كل فرد
من أفراد الأسرة مع أفكاره ومشاعره .

<sup>(</sup>١) بين الآباء والأبناء -د/ ج جينوت - ص١٠٣ -١١٠ بتصرف.



إن هذا اليوم لا يمكن اعتباره يومًا عاديًا من الأيام التي تتلاقى فيها الأسرة ، فالخروج مع الأطفال بهدف الترفيه يجيب أن يكون أمرًا محببًا للأب وللأم .

إن قبول صحبة الطفل يجب أن لا يكون عبثًا ....

إن الطفل الذي يشعر أن أسرته تسعد بصحبته هو أقل الأطفال إزعاجًا للأسرة في بوم العطلة .....

وعندما نخرج مع الطفل إلى نزهة ما ، علينا أن ننسى تمامًا لهجة التهديد التي تصاحب الآباء والأمهات قليلي الصعر ..

.... وعلينا نحن الآباء أيضًا أن لا نضغط على الأطفال بمعرفة الأحداث أو مشاهدة الوقائع كما نراها نحن .

خذ مثالا ..

إذا قمنا بزيارة حديقة الحيوان ، فإننا نترك للطفل حرية التوقف عند الحيوانات التي يجب أن يراها ، وأن نترك له الفرصة ليناقش حارس هذا الحيوان .. وإذا استبد التجب والملل بالطفل ، ولم يعد قادرًا على أن يستكمل مشاهدة الحيوانات .. هنا علينا أن نتوقف عن الضغط أو الإلحاح عليه . إن الطفل قد يشاهد ما نريد له أن يراه ، إنها من دون استمتاع ، بل إن ما يراه بالضغط عليه إكراهًا ينسيه ما شاهده بسرور وسعادة واستقبال."(١).

إننا إن أردنا إسعاد أبناننا بتواصلنا معهم ؛ فلا بد ان يكون هذا التواصل بالطريقة التي يحبها الأبناء .. بل ، ولا بد أن يستشعروا سعادتنا الحقيقية في هذا التواصل .. السعادة الحقيقية ونحن نشاهدهم يركضون ويلعبون .. السعادة الحقيقية ونحن نرقبهم يلعبون متحررين من كل القيود .. بل السعادة الحقيقية

<sup>(</sup>١) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د/ سبوك - ص ٣٠ - ٣٢ بتصرف.



ونحن نسمع أصوات لعبهم ، ونرى فوضى تشاجرهم ، ونوسع صدورنا لكل هذا، ونذوق فيه حلاوة القرب التي لا يعرفها إلا من حرمها ، أو حرم نفسه منها بالبعد عن الأبناء .. فأصبح يشعر بالأسى لأجل غيابهم، وغياب لعبهم ، فأنشد بقه ل: (١).

أين التدارس شابه اللعب أ أين الدمس في الأرض والكتب أين التشاكي ما له سبب وقت معًا والحزن والطرب شغفًا إذا أكلوا وإن شروسوا والقرب مني حيثها انقلبوا

أين الضجيع العذب والشغب أين الطفولة في تبوقً ييسا أين التشاكس دونها غسرض أين التباكي والتضاحك في أين النسابق في مجاودي يستزاهمون على مجالستي

أخي المربي ..

إن من حقك أن تستمتع بأبوتك من خلال التواصل مع أبنائك .. وطريقك إلى هذا " الإستمتاع " هو أن تعطي أبنائك الحنان والرحة في كل تواصل بينكم ..

أكثر من الأتصال اللفظي:

حبي ، عزيزي ، أحترمك ، أقدرك معجب بسلوكك ، فكرتك ممتازة .. الخ . وأكده بالا تصال الحركور:

الجلوس على الطعام والمرافقة في الزيارات والمواعيد الخاصة والمشاركة في الرحلات والمزاهد، وكذلك المجالسة اليومية ..

<sup>(</sup>١) هو عمر بهاء الدين الأميري



فإن اخترق تواصلك الجيد مع أبنائك موقف سلبي لتشاجرهم ، أو سلوك سيئ لأحدهم ؛ فتناساه ولا تجعله يؤثر على استمتاعك ، وقم بتغيير الموضوع ، وحاول التحاور مع من تشاجروا للوصول إلى حل .. وحاول تغيير السلوك السيء باستخدام روح المرح !!

ثم ادعهم هيعًا لعمل مشترك أو لعبة هاعية .. وحاول مرة أخرى أن تتواصل مع أبنائك تواصل - بهذه الصفات - مع أبنائك تواصل - بهذه الصفات - هم ما محلك تشعر " السعادة الحقيقة ".

#### \*\*\*



## الفصــل الثاني



## المداعبة . . المظلة الواقية

عندما يسود الأدب تواصل الآباء والأبناء ، ويشعر الأبناء بالإندماج والتعاون ، وتسم المناخ الأسري بالبدفء والتعاون ، وتسم المناخ الأسري بالبدفء والقبول، ويظلله مرح الآباء وابتساماتهم .. عندها يتحمس كل فرد فى الأسرة لتحقيق أهداف الآخرين ، ويكتسب الأبناء قيّم الآباء، ويتقبلون إرشادهم، بل وعقابهم!!

ذلك أن الرفق يزيل القلق .. والرحمة تذهب التوتر .. فيستشعر الأبناء محبة الآباء واهتمامهم ، ومن ثم يتكاتفون معهم لحل ما قد يواجه الأسرة من مشكلات... في ظلال التواضع والحب والرحمة .. ومن قبل ذلك ، ومن بعده .. المداعبة ، تلك المظلة ال اقبة !!

### • لا تخلط لعبك بالتوجيه الدائم:

للتواصل مع الأبناء أساليب كثيرة ووسائل متكاملة ومتداخلة تساعد على الإندماج بين المربي والمتريين ..

فمنها ، لغة المربي وطريقة تخاطبه مع الأبناء ، وأساليبه في الحوار معهم ، ونوع الكليات المستخدمة ، فلا فظاظة ولا غلظة ، ولا سباب ولا تكلف .. قال تعالى : ﴿ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾ [ آل عمران: ١٥٩].

" إن الناس ينفرون من الكثيف، ولو بلغ فى الدين ما بلغ، ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب فليس الثقلاء بخواص الأولياء، .. والمربي يجب أن



يكون من أحل الناس ، وألطفهم وأطرفهم ، بل وأكرمهم وألينهم .. (١٠ .. عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن النبي على سبابا ولا فحاشًا ولا لعانًا ، كان يقول الأحدنا عند المعاتبة : " ماله تربت جبينه " أخرجه البخاري .

وهكذا كلم كان المربي لينًا فى حديثه مع المتربين ، وغير جارح فى خطابه ، ينتقى الكلمات اللطيفة والأجوبة الرفيقة كلما كان متفاعلًا محبوبًا .. عن جـــابــر رضي الله عنه قال : " ما سئل النبي ﷺ عن شىء قط ، فقال : لا :" أخرجه السخارى .

وعن أنس رضي الله عنه قال : " خدمت النبي ﷺ عشر سنين ، فيا قال لى أف قط ، ولا : لم صنعت ؟ ولا : ألا صنعت ؟ " أخرجه البخاري .

ومن أعجب ما يروى عن النبي ﷺ فى رحمته بالأولاد الحديث الذى ذكره الهيثمي فى مجمع الزوائد ، عن أبى ليلي قال : كنت عند النبي ﷺ ، وعلى صدره ، أو بطنه الحسن أو الحسين عليهها السلام فبال فرأيت بوله أساريع ( أي طرائق ) ، فقمت إليه ، فقال دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ، ثم أتبعه الماء " وفى رواية " لا تستعجلوه " !!

إن من أهم الوسائل التي تعين المربي على نجاح ذلك التواصل مع المتربي : معاملة الابن بالملاطفة وحسن الخلق " أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقًا وألطفهم بأهله " رواه الترمذي والحاكم .

كما أن ، المباسطة مع المتربي والنصابى له تؤكد التواصل مع الأبناء وتقويه ..
روى الطبراني عن جابر قال : دخلت على النبي ﷺ وهو يمشى على أربعة ،
وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول : " نعم الجمل جملكها ، ونعم العدلان أنتها "
وقد أجملت عائشة رضى الله عنها حال رسول الله إذا خلا في بيته فقالت :

<sup>(</sup>١) تنذب ميدا، ح السلكة: - عند المنعد صالح العلي - ص ٥٧٦ .



«كان ألين الناس بسّامًا ضحاكًا» ...

ولنا قدوة - كآباء ومربين - في هذه الملاعبة من النبي ﷺ للحسن والحسين وركوبها على ظهره والمسير بها .. تلك الملاعبة التي تنمي نفس الابن وتساعده على إظهار مكنونها ..

إن النبي ﷺ " يوجه نداء عامًا لكل والدين أن يتصابيا لطفلهم : فقد روى ابن عساكر عن أبي سفيان قال : دخلت على معاوية وهو مستلق على ظهره ، وعلى صدره صبي أو صبية تناغيه . فقلت : أمط هذا عنك يا أمير المؤمنين ! قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : " من كان له صبي فليتصاب له "

.... بل لقد روى الطبري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يصلي فجاء الحسن والحسين أو أحدهما رضي الله عنهما ، فركب على طهره فكان إذا رفع رأسه قال بيده فأمسكه أو أمسكها قال : "نعم المطية مفتك:"".

ولفد " اقتدى الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله ﷺ فسارعوا إلى مداعبة وممازحة أطفالهم فنزلوا إلى منازلهم ، وتصابوا لهم ولاعبوهم ..

قال عمر رضي الله عنه : ينبغي للرجل أن يكون فى أهله كالصبي – أى فى الأنس والبشر وسهولة الخلق والمداعبة مع أولاده – فإذا التمس ما عنده وجد رجلًا.

حتى أن عمر رضي الله عنه ليعزل أحد عياله عن الرئاسة لأنه وجد منه دليلًا واضحًا على قسوة قلبه تجاه أو لاده .. فعن محمد بن سلام قال : استعمل عمر رضي الله عنه رجلًا على عمل ، فرأى الرجل عمر يقبل صبيًا له ، فقال الرجل : تقبله

<sup>(</sup>١) لإصات الإنعكاسي - محمد ديهاس - ص ٤٢،٤١ .



وأنت أمير المؤمنين ؟ لو كنت أنا ما فعلته . قال عمر : فها ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة ! إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء ، . ونزعه عمر من عمله ، وقال : أنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس . ؟؟ " (١)

وكها أن الملاعبة من طرق التواصل الجيد مع الأبناء ، فكذلك الدعابة والمزاح بين الحين والحين ، والملاطفة والتورية في الحديث ، والتعليق دون جرح المشاعر ، والملاعبة بها لا يذهب الهيبة .. تعد كلها من الوسائل التربوية التي تساعد على حسن التواصل بين المرى والمترى ، ومن ثم التأثير فيه بها ينفعه ..

عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال : إني لأعقل مجة مجمها رسول الله ﷺ في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو [ أخرجه البخاري].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي على كان يدخل على أم سليم ولها ابن من أبى طلحة يكنى أبا عمير وكان يهازحه فدخل عليه فرآه حزينًا ، فقال : مالي أدى أبا عمير حزينًا ، فقيل مات نغره الذي كان يلعب به . قال : فجعل يقول : أبا عمير ما فعل النغير " أخرجه أحمد .

ومثلما الدعابة من وسائل التواصل الجيدة .. فإن اللعب أيضًا يمثل وسيلة من أفضل وسائل التربية للأبناء ، " وكان ﷺ يحفز المتعلمين بالترويح واللعب والدعابة مما يذهب ملل المتعلمين ، ويجعلهم أكثر حيوية ونشاطًا في أعهالهم ، كما أن الأجواء التربوية كانت أجواء مفتوحة ومتجددة ، فالتربية تحدث في المسجد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٤٣، ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الإصابة - ج ٢ / ٢٨١ .



والسوق والبيت ، وفى الرحلات الدعوية والاستطلاعية والجهادية والعبادية كرحلات العمرة والحج وغيرها . وهذه الطبيعة التحفيزية الكامنة فى الجو التربوي وفى البيئة الدعوية تعتبر ميزة من ميزات علم النفس التربوي الإسلامي فى الحفز مفهومًا وتطبيقًا . حيث نجد الحوافز تنبعث من طبيعة البيئة التربوية و أحداثها ومبادينها ، وتأخذ اتجاهًا عمليًا بحرك الناس ضمن الحقل التربوي ذاته . "(1)

لقد كان النبي ﷺ - وهو قدوتنا فى كل شىء - يلاعب أبناء الصحابة ، ويروح عن نفوسهم ، ويدخل السرور عليهم ، ويمرح معهم ، ويستأنس بهم ، ويشجعهم على اللعب البرىء والمرح المباح ..

فمن ذلك ، ما أخرجه الإمام أحمد باسناد حسن عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يصفّ عبد الله وعبيد الله وكثيّر بني العباس رضي الله عنهم ، ثم يقول : " من سبق إلي فله كذا وكذا " ، قال : فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم .

- وأخرج أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهها على عاتقي النبي ﷺ فقلت : نعم الفرس تحتكما ! فقال علمه الصلاة والسلام : " ونعم الفارسان هما" .

- وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال : دخلت على النبي على فدعينا إلى طعام فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي على أمام القوم، ثم بسط يده فجعل يفر ههنا وههنا، فيضاحكه رسول الله على حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال : "حسين مني وأنا منه! أ. أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط".

- وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال : دخلت على النبي ﷺ وهو

<sup>(</sup>١) علم النفس الدعوى - د.عبد العزيز النغيمشي - ص ١٠٧ .



يمشي على أربعة ( أي على يديه ورجليه ) وعلى ظهره الحسن والحسين وهو يقول : " نعم الجمل جلكيا ، ونعم العدلان أنتها "

- أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله عن أحسن الناس خلقاً ، فأرسلني يومًا لحاجة ، فقلت : والله لا أذهبن ، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله على فرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق ، فإذا برسول الله على يقل عن وراثي ، فنظرت إليه وهو يضحك ، فقال يا أنيس : ذهبت حيث أمرتك ؟ قال : قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله ، قال أنس : والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته : لم فعلت كذا وكذا ؟ أو لشيء تركته : هلا فعلت كذا وكذا ؟ أو

... ومن هنا فقد نادى علماء التربية الإسلامية بحاجة الطفل إلى اللعب والمرح والترويح عن النفس بعد الانتهاء من دروسه أو عمله ..

فهذا الإمام الغزالي ، يتنبه إلى ذلك من جهة حث الولد على طلب العلم ، وعدم التنفير منه فقال رحمه الله : " وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا جيلًا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب ، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعليم دائمًا يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش ، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأشًا " (1)

ولكي يؤدي اللعب أثره التربوي فى نفوس الأبناء لا بد للمربي من اعتبار عدة أمور :

فمنها .. عدم تدخل الأب والمربي في شأن الطفل أثناء لعبه ، فلا يفرض عليه خطة اللعب ..

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي - ج٣، ص ٧١



ومشاركته اللعب بين حين وآخر تعليهًا له وتفريحًا ..

وتشجيع الأطفال على بعض الأنواع من اللعب التي تربط بين النظر واليد خلال اللعب: مثل اصطياد السمك بالمغناطيس ، وعمل عقد من المكرونة ذات فتحة .. وربط قطعة اسفنج مستطيلة من وسطها ، ثم من زاويتي المستطيل لتصبح على شكل قطة .. أو تدريب الطفل على قذف كيس صغير في دولاب بلاستيك على بعد من مثلًا ..

هذه كلها ألعاب زهيدة التكاليف ، ولكنها تدخل البهجة والفرح على نفوس الأطفال .. وتعلمهم أمورًا مفيدة في ذات الوقت .

ومنها .. مشاركة المربي لأبنائه فى لعبهم " سواء أكان هذا اللعب مجرد دحرجة الكرة للطفل الوليد ، أم إبداء الإعجاب بتطريز البنت ، أم إضافة الخطوط السريعة إلى رسمها ، أم مشاركة البنت وهى تلعب لعبة العروسة وتتعلم منها آداب الحديث والطعام والاستئذان ، أم مشاركة أفراد الأسرة فى لعبة ما ، فكثير من نشاط الأطفال يغدو أكثر إمتاعًا لو أن الآباء شاركوهم فيه " (١) .. وبخاصة إذا كانت هذه المشاركة كاملة كأن تتسخ يديك – أخي المربي – من الألوان التي يستخدمها أبناؤك، أو أن تتعامل مع الصلصال الذي يلهون به ، وما إلى ذلك من الدماج مع الاناء ..

## فهل هذه هي الصورة التي نتواصل بها مع أبنائنا من خلال اللعب؟

إننا - فى الحقيقة - كثيرًا ما نخلط بين لعبنا مع الابن ، وبين توجيهه بلا صبر: فتنطلق أوامرنا للابن .. إن لم تسمع الكلام سآخذ منك اللعبة .. إن لم تأكل فلن تلعب بها ... إن لم تلعب بصوت هادىء فلن آخذك معى فى نزهة يوم العطلة ..

<sup>(</sup>١) الإنصات الإنعكاسي - عمد دياس - ص ٤٣ - ٤٥ .



وغيرها ..

إننا ننسى في هذه التوجيهات الغاضبة شيئًا في غاية الأهمية وهو أن الأساس الوجداني للابن ومشاعره ليسا محكّر تجاريًا نطلب منه فنأخذ حاجتنا .. و أن الشكل الصحيح في هذا التواصل والقاعدة الثابتة يجب أن تكون " إن أبناءنا أصحاب الحق في الحياة واللعب ، وأن طلباتهم في ذلك مجابة مادامت معقولة "

#### ومن هنا وجب علينا:

ا - عدم التدخل في شأن الطفل أثناء انصرافه إلى اللعب ، إلا إذا استلزم
 نظام طعامه أو نومه ذلك ، أو إذا تعرض الطفل للخطر .

على أن نكون مستعدين لتشجيعه وتقدير أعهاله ، وتقديم العون له إذا طلبه إلـنا فقط.

 أن نتقبل الفكرة أو الخطة التي يرسمها الصغار للعبهم ، ولا نفرضها عليهم ، من أجل استفادتهم وللوقوف على أسلوبهم في التفكير ، وهكذا نستطيع أن نوجه نشاطهم في لباقة ، تبعد عن الفوضي والعبث " (1).

ولا تظن - أخي المربي - أن " إغراق الطفل بالألعاب المختلفة ذات الثمن المرتفع يسعده ، فقد يتركها جائبًا ليلعب بـ (كرتونة فارغة ) يربطها ويسحبها ، ذلك أنه بحاجة إلى أن يشعر بكيانه في ألعاب جماعية ، بعيدًا عن الوحدة والانطواء في الألعاب الفردية الغالبة الثمر ...

وهذه فوصة تربوية ثمينة حيث يمكن عبر اللعب تعليم الأطفال انتظار الدور والصبر واحترام رغبات الغير، والبعد عن العزلة، والحرية المنضبطة..." (٢٦)

<sup>(</sup>١) تربية الأطفال في رحاب الإسلام – محمد الناصر ، خولة درويش – ص ١٤٧ .



إن أطفالنا يحتاجون إلى اللعب ، ليس فقط مع بعضهم البعض ، ولكن أيضًا مع الكبار حتى يتعلموا أهمية القواعد والقوانين التي تحكم كل الأمور ..

فهل نحن كآباء نقدر روح الطفولة وطبيعتها ، وندرك أن اللعب حق من حقوق الصغار ، وأن " الطفل الذي يلعب بنشاط ، ولا ينفك يلعب حتى يصيبه الإجهاد فيكف .. هذا الطفل سيكون في مستقبل حياته شخصًا ذا إرادة وعزيمة يكافح ويستميت في النضال لخيره وخير غيره " (1) .. وهل نعلم أن قمع نشاط الطفل، واعتقال انطلاقه ، والتضييق عليه بالواجبات المدرسية هو خطأ تربوي يحرمه من حقّه الخالد بالتمتع بالطفولة المريئة ؟!!

إن اللعب هو المتنفس الأكبر للطاقة الهائلة عند أطفالنا، وهذه الطاقة إذا كتمت، لسبب أو لآخر، تراكمت كما يتراكم الغبار على أثاث بيت مهجور وزجاجه؛ فيعتم النوافذ فلا يدخله النور، كما أن مظهره العام يصبح كثيًا مقيضًا.

فإذا كان لديك – أخي المربي - أطفالًا في الثامنة أو التاسعة لا يستمعون لك، فإن الحارهو أن تلعب معهم ..

قد يبدو هذا الحل بسيطًا ، ولكنه على بساطته يعد حلًا ناجحًا ، ذلك أن اللعب مع طفلك يعلمه الإستماع لك ويحسن من سلوكه عمومًا ..

فإن كان ابنك يلعب جالسًا على الأرض ، فعليك أن تجلس معه على الأرض. ثم تحدث إليه وأنت تلعب معه ... واجعل حديثك وصفًا للعبه مثل أن تقول: أحمد أخذ الكرة .. أحمد وضع الكرة في السلة .. ما شاء الله .. لقد أصاب الهدف ..

أو إن كان يبني حائطًا بالمكعبات ، تقول إن أحمد يبني ناطحة سحاب .. إنها

<sup>(</sup>١) المصدر السابق – ص ١٣٨ ،



تتصاعد .. ثم إذا صدمها بسيارته اللعبة فهدمها قلت : يا إلحى إن السيارة قد اصطدمت بالحائط .. لقد انهارت البناية العظيمة ..

هكذا في وضوح وبساطة ودون تكلف أو صعوبة ..

ومن الأمور الهامة في هذا الأمر والتي يجب أن نحوص عليها ألا نوجه أسئلة للطفل أثناء لعبه .. فعلى سبيل المثال إذا كان الابن يلعب بالمكعبات ، فلا تشر إلى سيارته اللعبة وتسأله : أليست هذه سيارتك المفضلة ؟ .. إن هذا سوف يعوق اهتهامه بالمكعبات ، ومن ثم يقلل استمتاعه به .

كها أن من الأمور الهامة حين تلعب مع أبنائك ألا تنتقدهم ، فإذا ساء سلوك الطفل بعض الشيء فتجاهله وابتعد عنه ..

واحرص أشد الحرص على أن يختار الابن اللعبة التي يريدها ، فاللعب قرار الط*فل الكامل ، وإلا أصبح واجبًا دراسيًا !!! <sup>(۱)</sup>* 

## أخي المربي ..

أشبع أطفالك عاطفيًا ، أعطهم حقهم فيك ، اخرج معهم في نزهات دورية ، إلى الحدائق ، إلعب معهم أنت .. مُج الماء في فمك ، ورشهم به مُلاعبا .. أخرج لسانك لهم مضاحِكا ، حتى يرون حرته ... اعمل جَمَلًا لابنك ، احمله على ظهرك ، دُر به في غرفته ، اجعله يوجهك أينها شاء ... إذا ركب فوق ظهرك وأنت ساجد ، فأطِل السجود ، حتى يشبع ...

هكذا كان يفعل نبيّك محمد ، سيّد الخلق أجمعين ، قدوتك وقائدك .

واعلم أن اللعب ممتع .. ولكن اللعب مع الآباء أمتع ..

فلا تمنع أبناءك بـ " حب " أو " حرص " من ممارسة اللعب ، فتتحطم

<sup>(</sup>١) حاول أن تروضني - راي ليفي - ص ١٢١، ١٢١ بتصرف.



نفسياتهم كما تتحطم الآنية في يد من ( يحب ) وضع الزهور بها ..

واذكر دائمًا أن الطفولة ليست تكليفًا ، وإنها هي تدريب على التكليف

و لهذا يجب علينا كآباء ومربين ألا نخلط لعبنا مع أبنائنا بالتوجيهات الدادة

#### • ولك في خفة الظل مندوحة:

يظن البعض أن المزاح ينافي الجدية في تربية الأبناء ، وهذا في الحقيقة محض وهم ، فقد يكون المرء ذا ظرافة ، لكنه جاد عامل في موضع الجدو العمل..

بل إننا لا نجافي الحقيقة حين نقول أن الإنسان لكي يجدّ في عمله لا بد أن يكون له فترات يرقّه بها عن نفسه ، ويزيل بها الملل والسأم عن حياته ، ومن هنا يحسن أن ندخل الترويح والدعابة على حوارنا مع أبناتنا ..

وقد كان النبي ﷺ يفعل ذلك مع الحسن بن علي رضي الله عنه ، فكان ﷺ يدلم له لسانه ؛ فبرى الحسن لسانه فيهش له .. [ رواه أحمد وأبو يعلى ]

كي كان ﷺ يداعب أصحابه مابين الفينة والأخرى حتى أنهم عجبوا لذلك؟!

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الصحابة للنبي ﷺ : يارسول الله إنك تداعبنا ! فقال ﷺ : إني لا أقول إلا حقًا .

لقد تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من ممازحة النبي لهم ، وثار في أنفسهم هذا السؤال ، بعد أن عادوا بأذهانهم إلى الجدية التامة في حياته ، ثم عايشوا ممازحته ، فانبعث من نفوسهم هذا السؤال ، فكان جوابه ﷺ فيه جانب تربوي كبير ، إذ لم يقل ﷺ: نعم ، وإنها كان جوابه متضمنًا الإقرار بجواز المهازحة ، وزاد على ذلك بقوله : إني لا أقول إلا حقًا ، ومعنى هذا أن المزاح بالباطل لا يجوز ؛ لأنه يناقض حينذ التربية الصحيحة التي هي هدف الإسلام .



.. وقد كان صهيب الرومي رضي الله عنه كثير المزاح ، فأراد رسول الله ﷺ أن يلاطفه ويدخل السرور على نفسه ، وكان وقتها – أي صهيب – يأكل تمرًا وبه رمد ، فقال النبي ﷺ له كها روى ذلك ابن ماجة في سننه (٢/ ٢٥٣ ) : أتأكل النمر وبك رمد ؟! قال يا رسول الله : إنها أمضغ على الناحية الأخرى !! فتيسم رسول الله ﷺ.

هنا يراعي رسول الله على المالة التي كان عليها صهيب رضي الله عنه ، فقد كان مصابًا في عينيه بالرمد ، وهو في حاجة إلى المواساة والملاطفة التي تدخل السرور على نفسه ، فقال له الرسول الله وهو يأكل التمر : أتأكل التمر وبك رمد ؟! مسحان الله وما دخل أكل التمر بالرمد ؟! وهل الإنسان يأكل بفمه أم بعينه ؟ وليس في سؤاله لله إلا الحق ، فإنه مجرد استفهام لا يغير الحقيقة ، فكان جواب صهيب وقد كان مزاحًا يحمل دعابة جميلة ، فقال : يا رسول الله إنها أمضغ على الناحية الأخرى !! سبحان الله ، ومادخل المضغ على أحد الجانبين بالرمد في العين ؟! ولكنها سرعة البدية التي أجابت على قدر السؤال ، فإذا حق لنا أن نقول : ما العلاقة بين الماد في السؤال ؟ جاز لنا أن نقول : وما العلاقة بين الرمد وبين الرمد في السؤال ؟ جاز لنا أن نقول : وما العلاقة بين الرمد وبين الرمد في السؤال ؟ جاز لنا أن نقول : وما العلاقة بين الرمد وبين الرمد في السؤال ؟ بعاز لنا أن ضهيبًا رضي الله عنه حين قال المدوين الأكل على أحد الجانبين من الفم ، على أن صهيبًا رضي الله عنه حين قال ما قال ، فإنه لم يقل إلا حقًا فإنه عند الأكل إنها كان يمضيع على أحد جانبيه .

و لقد كان من بين الصحابة الذين اشتهروا بكثرة المزاح نعيان البدري رضي الله عنه ، فقد ذكر ابن حجر في الإصابة ( ٦ / ٣٦٧ ) : أن أعرابيًا دخل على النبي في وأناخ ناقته بفنائه ، فقال بعض الصحابة لنعيان : لو عقرتها فأكلناها ، فإنا قد قرمنا من اللحم ، فخرج الأعرابي وصاح : واعقراه يا محمد ! فخرج الرسول في فقال : من فعل هذا ؟ قالوا : نعيان ، فأتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، واستخفى تحت سرب لها فوقه جريد ، فأشار رجل إلى النبي في حيث هو ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : الذين دلوك



لي يا رسول الله هم الذين أمروني بذلك ، فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك ثم غرمها للأعرابي .

هؤ لاء الصحابة رضي الله عنهم يشيرون على نعيهان رضي الله عنه بعقر الناقة ليأكلوا منها ، فلما كُشف أمره دلوا رسول الله ﷺ عليه ، فاستخرجه ﷺ من بين الأعواد ومسح التراب عن وجهه وهو يضحك متعجبًا من فعله رضي الله عنه ، وجرأته على ناقة الأعرابي ، وقد عالج ﷺ الموقف بغرم ناقة الأعرابي من ماله .

و ذكر ابن حجر في الإصابة (٦ / ٣٦٦) مزاح أصحاب النبي ﷺ مه ، فقال : قال الزبير : وكان نعيان لا يدخل المدينة طرفة – أي طعامًا – إلا اشترى منها ثم جاء بها إلى النبي ﷺ ، فيقول ها أهدينه لك ، فإذا جاء صاحبها يطلب نعيان بثمنها ، أحضره إلى النبي ﷺ وقال : أعط هذا ثمن متاعه ، فيقول : أولم تهده في ، فيقول إني والله لم يكن عندي ثمنه ، ولقد أحببت أن تأكله ، فيضحك – أي النبي ﷺ من هذا الفعل – ، ويأمر لصاحبه بثمنه .

ووقفة متأنية مع نعيهان رضي الله عنه تجعلنا نجل له كل تلك الموقف .. فهو على الرغم من كثرة مزاحه واشتهاره بين الصحابة بذلك .. فقد كان يضفي على جو المدينة شيئًا من الدعابة والمرح يتقبلها الرسول في بصدر رحب رغم ما قد تسببه هذه المداعبات من حرج له في كها في حادثة ناقة الأعرابي .. ومع هذا نلاحظ أن النبي في يتقبل هذه المداعبات منه رضي الله عنه ، ولا يغضب منها بل تدخل البسمة عليه في ويتعجب منها .. وعلى الرغم من كثرة ما روي عنه رضي الله عنه من قصص طريفة ومزاحات طاهرة عفيفة إلا أنه كان فوق ذلك كله صاحب عبادة وجهاد وحد وعمل ، ومن القلائل الذين يسارعون لكل غزوة ومعركة مع رسول الله في .. فقد شهد بدرًا وأحد والخندق وبقية المشاهد مع رسول الله في



وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه انظر الإصابة (٣/ ٥٤٠).

ومن المواقف العجيبة في حياته ﷺ وهو يهازح أصحابه موقفه من العجوز الصالحة الصوامة القوامة ، فقد روى الترمذي في الشهائل ( ص ١٢٨ ) أن عجوزًا أنت إلى النبي ﷺ فقالت يارسول الله : ادع الله أن يدخلني الجنة ، فقال : يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ، فولت تبكي ، فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز ، إن الله تعالى يقول : ﴿إِنَا أَنشَأَنَاهُنَ إِنشَاء فجعلنَاهِنَ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ [ال اقعة/ ٣٥ - ٣٦].

هنا الرسول ﷺ يهازح هذه العجوز الصالحة قائلًا لها : يا أم فلان ، وهذا من حسن أدبه ﷺ في إدخال السرور على الناس ، فإن تكنية الإنسان مما يدل على التقدير والاحترام الذي أمر به الإسلام.

ثم إنه ﷺ أراد أن يقرر حقيقة من حقائق الآخرة ، وهو النعيم الخالد لأهل الجنة ، في إنشاء النساء إنشاء وجعلهن عربًا أترابا .

ومن مزاحه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينادي أحد الصحابة بـ ( ياذا الأذنين ) ورسول الله ﷺ صادق في وصفه إياه بذلك .. فمن منا ليس له أذنان ؟!

وأتى رجل إلى النبي ﷺ وهو يعد للجهاد ، فقال له : احملني يارسول الله ، فقال النبي ﷺ : إنا حاملوك على ولد الناقة ، فقال الرجل : وما أصنع بولد الناقة؟! فقال النبي ﷺ : وهل تلد الإبل إلا النوق؟!

وعن أنس رضي الله عنه قال : إن كان رسول الله ﷺ ليخالطنا حتى يقول لأخ ني صغير : يا أبا عمير ! ما فعل النغير ؟

ففعل النبي على هنا إنها كان من باب التخفيف من حزن الصبي حيث أنه كان له طائر فهات، فأراد أن يهازحه فساله: يا أبا عمير ما فعل النغير ؟



ونما تقدم تلاحظ أن مزاح النبي على كان فيه تعليم وتهذيب وتربية .

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهرًا .. وكان على يجبه وكان رجلًا دميًا ، فأتاه النبي على يومًا وهو يبيع متاعه ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال : من هذا ؟ أرسلني فالتفت فعرف النبي على ، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي على حين عرفه ، فجعل النبي على يقول : من يشتري هذا العبد ؟ - وهو بلا شك عبد الله - فقال : يارسول الله إذن والله تجدني كاسدًا ، فقال النبي على ولكن عند الله لست بكاسد .

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم ، فسلمت فرد وقال ادخل ، فقلت : أكلّي يارسول الله؟ قال : كلك ، فدخلت . سنن أبي داوود ( ٣/ ٢٣٨ ) .

أخرج البخاري في صحيحه برقم ( ١٠٨٤ ) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها ، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت النبي على فقالت : يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات ، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة – لهدبة أخذتها من جلبابها – قال وأبو بكر جالس عند النبي على وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له ، فطفق خالد ينادي أبا بكر ، يا أبا بكر ألا نزجر هذه عها تجهر به عند رسول الله على ؟ وما يزيد رسول الله على النبسم ، ثم قال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلته .

وأخرج البخاري في صحيحه برقم ( ٦٠٨٥ ) من حديث محمد بن سعد عن أبيه قال : استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله ﷺ وعنده نسوة من



فريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته ، فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبي ﷺ فدخل والنبي يضحك .. الحديث .

وأخرج البخاري في صحيحه برقم ( ٦٠٨٦ ) من حديث عبد الله بن عمر قال : لما كان رسول الله ﷺ بالطائف قال : إنا قافلون غذًا إن شاء الله ، فقال ناس من أصحاب رسول الله ﷺ فاغدوا على القتال ، قال : فغدوا فقاتلوهم قتالًا شديدًا وكثر فيهم الجراحات ، فقال رسول الله ﷺ إنا قافلون غدا إن شاء الله ، قال : فسكتوا فضحك رسول الله ﷺ (1)

.. ومثلها مارس الصحابة مع رسول الله ﷺ التواصل عبر المزاح واللاعابة ، كان العلماء على ذات الطريق يسبرون . .

فهذا الشعبي رحمه الله كان مشهورًا بالدعابة والطرافة ، فقد أتاه رجل يومًا وهو جالس مع إمرأته ، فقال : أيكم الشعبي ، فأشار إلى امرأته فقال : هذه ..

وسأله رجل : ما اسم زوجة ابليس ؟ فقال : ذاك عرس لم نشهده ..

وجاء رجل إلى الشعبي فقال : إني تزوجت امرأة فوجدتها عرجاء ، فهل لي أن أردها ؟ فقال له : إذا كنت تريد أن تسابق مها فردها .

وسأل رجل الشعبي فقال : هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه ؟ قال الشعبي : نعم، فقال الرجل : مقدار كم ؟ قال : حتى يبدو العظم .

ومع هذه الطرافة التي اشتهر بها ، فقد قال عنه مكحول : ما رأيت أحدًا أعلم من الشعبي ..

*فكن أخى المربي دائم المرح*، فروح الدعابة تربح قلب الابن، وتساعده على فتح قلبه لك، ومن ثم يحسن التواصل معك ..

<sup>(</sup>١) للمزيد من هذه المواقف انظر صحيح البخاري كتاب الأدب باب التبسم والضحك .



إن الدعابة هي أحد مظاهر المناخ الأسري الجيد ، والذي يوجّه التواصل الأسري في الاتجاه الصحيح .. ومن ثم فهي أحد الوسائل الناجعة في توجيه السلوك السرء للأمناء .

خذ مثالا ..

يتشاجر أحمد وعبد الرحمن .. يصبر الأب لفترة ، ولكنه لا يلبث أن ينفجر غضبًا "كفاكها شجارًا وإلا سأكسر رأسكها !! "

يهدأ الطفلان لفترة صغيرة عند التهديد ، ويعتقد الأب أن صياحه يأتي بالفائدة المرجوة ، وهذا بلا شك اعتقاد خاطىء ، فالصياح والصراخ يأتي بفائدة لفترة قصيرة ، ثم يعود الأطفال إلى التشاجر والجدال مرة أخرى ، ويعود الأب للصياح!! ويهدأون مرة أخرى ، ويمكن لهذا الأمر أن يستمر ويستمر ..

ماذا يتعلم الأطفال من هذا .. إنهم يتعلمون أنه يمكنهم الشجار حتى يصيح الأب ويصرخ في وجوههم فيتوقفوا ..

أمّا أن يتعلموا من هذا الصياح كيف يحلّون مشاكلهم وخلافاتهم .. فهذا أمر لا يجدثه الصياح والصر اخ ..

إن قليلًا من الدعابة قد يساعد في إنهاء المشاجرة ..

أخى المربي ..

إن روح الدعابة والمزاح تساعد الأطفال على التغلب على الغضب والإحراج..

ومن هنا وجب علينا تشجيع أطفالنا عليها منذ صغرهم كأن نعطي الرضيع فرصة لشد أنفنا ، ونقوم نحن بعمل حركة مضحكة بالوجه ، وكذلك بالقيام بتمثيل حركات مضحكة مع دغدغة الطفل ومداعبته ، أو تحريك جسمه كهزه فوق ركبتنا ، أو رفعه برقة في الهواء ..

.. كما يمكن أن نؤدي بعض الحركات ، أو نتلفظ ببعض الألفاظ المضحكة



حين نتلقى الفواتير الباهظة للتليفون أو الكهرباء مثلًا ..

وهكذا في كل تواصل ، لا نترك أبناءنا إلا وهم ضاحكين .. ولا ننهي حديثنا معهم ونذهب إلى ما نريد إلا أن يكونوا باسمين ..

#### • ابتسامتك .. مظلة واقبة :-

من القواعد التربوية المجمع عليها لدى علماء الاجتماع والنفس والتربية .. تقوية الصلة ما بين المربي والولد ، ليتم التفاعل التربوي على أحسن وجه .. لذا وجب على الآباء والمربين البحث عن الوسائل الإيجابية في تحبيب الأطفال بهم ، وتقوية الصلة بينهم ، وإيجاد التعاون معهم ...

ولا شك أن التواصل عبر الكلمات هو أحد تلك الوسائل .. ولكنه – فى الحقيقة – يمثل جزءًا ضيئلًا من أجزاء تواصل الآباء بالأبناء ، يقدره علماء التربية بسبعة فى المائة ، بينها تمثل الإيهاءات والالتفاتات وتعابير الوجه .. بل ونغمة الصوت ما يقرب من ثلاثة وثمانين بالمائة من عملية التواصل معهم ..

نعم، نوثر نغمة الصوت والمظهر الخارجي للجسد في المتلقى لكلماتنا .. ومن هنا وجب على المربي أن يكون مدركًا لأهمية ما يظهر عليه وهو يجادث أبناءه ويتواصل معمهم ..

" فإذا كان المربي لا يقطّب جبينه عند الغضب ، ويبتهج ويتورد خده عند الموقف السار ، فلن يشعر الأطفال بفعالية تجاه القصة أو الموضوع ، وما فيه من توجيهات ومعان تربوية ...

كذلك الإشارة باليدين ونظرات العينين تدل على بعض المعاني التي لا يمكن أن يعبر عنها بالكليات، وتقوم بالتأثير على المتربين وإقناعهم ...

إن تقمص الموقف والتعبير الطبيعي للحركات التي يتطلبها الموقف له دور فعّال



فى التأثير والإفناع أكثر من الإستعانة بالعبارات البليغة ، فظهور الإنفعالات كالغضب والاستنكار والألم والمعاناة ، وبروز العواطف كالحب والإعجاب والرضى فى تعابير الوجه كتقطيب الجين وانبساطه وفى حركة اليدين والعينين ، فتقمص المحدث لتلك الإنفعالات والعواطف من شأنه إحداث التأثير الجيدلدي المتربى ... (١)

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق " أخرجه البزار بسند صحح.

وعن أبى ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : " تبسمك فى وجه أخيك صدقة " أخرجه الترمذى ..

إن المربي الحكيم يربي أبناءه من خلال البسمة والنظرة والهمسة ، ويؤسس علاقة رهيفة جدًا بينه وبين ابنه من خلال ذلك .. يضم ولده إلى صدره ويقبله ويلاعبه ويصبر على ما يصدر منه من خطأ أو تصرف غير مناسب! .. يقابله بطلاقة وجه، ويدرك أن تبسمه في وجه ابنه صدقه ، بل وقربي وتقارب للقلوب .. لأن عمل الابتسامه في نفس الابن لا حدود لها في كسبه واستجابته لما يريده منه الأب ..

إن الأب كلما كان سهلًا طليق الوجه ، كلما ازدادت دائرته الاجتماعية مع أبنائه .. وأمّا حين يكون فظًا منغلقًا ، فإن هذه الدائرة قد تضيق حتى تصبح صفرًا ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ [آل عمران : ١٥٩].

و "كم يُسَرُّ الأبناء حين يرون مربيهم ، ومرشدهم لا تفارق الإبتسامة ثغره ، ولا تجافي المباسطة مجلسه ؟! .. وكم يستشعرون عبته لهم حين يرون معاملته اللينة وخلقه العظيم ؟!..

روى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت : كان أبو الدرداء إذا

<sup>(</sup>١) فنون الحوار والإقناع - محمد دياس - ص ٧٧ .



حدث حديثًا تبسم ، فقلت : لا ، يقول الناس : إنك أحمق !! - أى بسبب تبسمك فى كلامك - فقال أبو الدرداء : ما رأيت أو سمعت رسول الله ﷺ يحدث حديثًا إلا تبسم ، فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثًا تبسم اتباعًا لرصول الله ﷺ فى ذلك ..

وروى مسلم عن سياك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه:

أكنت تجالس رسول الله على ؟ فقال جابر: نعم كثيرًا، كان رسول الله على لا يقوم
من مصلاة الذى فيه يصلى الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا
يتحدثون، والرسول جالس، فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون، ويبتسم
رسول الله على " (").

## أخى المربي . .

إن بعض الأشياء الصغيرة يكون لها أثر كبير على النفس ، ومن ذلك الانسامة ..

و كها أن الطفل الصغير يقتنص الحب من الكبار بعينيه الصافيتين وضحكته اللامعة وصوته الذي لا بجمل كلهات محددة ولكنة أكثر جمالًا من كل الأصوات.

كذلك الأب الذى لا تفارق البسمه شفتيه يحق له أن يقول أن تواصله مع أبنائه على ما يرام .. فهل نستطيع كآباء ومريين أن نجعل ابتسامتنا لأبنائنا صادقة؟.. إبتسامة حب لهم، وليس ابتسامة تحريك لهم نحو اختيارك !!!

وهل نصدق أن هذ الإبتسامة في مواجهة مشاكلنا التربوية هي بحق .. المظلة اله اقمة ؟؟!!

#### \*\*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٢١٦.



# الفصل الثالث



# . الجفاء . . الاستقالة التربوية

يؤكد واقعنا كمريين - آماء وأمهات - أننا قد قمنا باستقالة تربوية تركنا بموجبها مسؤوليتنا في عملية تربية أبنائنا، لنحصر هذه المسؤولية في توفير الصروف والكسوة والأكل وتوفير أسباب الراحة وزاعمين أننا هكذا أدبنا الأمانة ونستحت التكريم والتقدير عليها !!! .. وتلك حقيقة مرة ؟!

ولكن ما هو أمرٌ منها أن نبقي على واقعنا هذا حتى ندرك بعد فوات الأوان، ونحن نواجه في أبنائنا البقع المتصحِّرة التي يخلِّفها غياب التواصل معهم ، أنَّ نقطة واحدة من الوقت الذي أهدرناه دون التواصل معهم ، رُبًّا كانت كافية لانقاذ أخلاقهم ، و من ثبه تخفيف سياط الأسير الدفين عن قلوبنا كآباء و أمهات ..!!

# شارکه، وکن معه:

قال أحد الآباء يشكو ابنه : " إنه منطو على ذاته ، يفتقر إلى الثقة بالنفس والقدرة على البت في الأمور ، وروح النضال والكفاح والمثابرة .. فسأله محدثه : كم من الوقت تمضيه مع ابنك ؟ أجاب يقوله : أراه كل يوم على الإفطار ، إلا إذا اختلفت مواعيدنا .. فقال له محدثه : أعرف ذلك .. ولكني أسأل إن كنت تمضى معه وقتًا طيبًا بالمنزل ، أو تلعب معه في الحديقة ، أو تدعوه إلى مطعم ، أو إلى صيد سمك

أجاب الرجل مندهشًا ومتسائلًا : ومن أين لي الوقت لأفعل ذلك ؟



سأله صديقه : هل ذهبت مرة لتشاهده فى أى نوع من النشاطات التى يارسها ؟

ثم قال له : العلاج بسيط .. "كن هناك " .. نظم حياتك العملية بحيث يتسع منها وقت لابنك الذي هو أهم من العمل " (١)

قال الأب: إنني أقوم بمدحه ، وتحفيزه بكلمات التقدير لما يقوم به !!

قال صديقه: إن امتداح الابن لم يزل أداة قوية فى تربيته ، وفى مساعدته على الشعور بالرضا تجاه نفسه ، ولكن الدراسات تشير إلى أن المديح شىء فعال لأنه جزء من عامل كبير وهام جدًا إسمه " مشاركة الآباء " .. تلك التي تفعل ما هو أكثر من المدح .. فالمدح شىء عظيم ، ولكنه لا يغني عن الوقت الذى تقضيه مع الابن مشاركًا له فيها يهارس من هوايات أو يقوم به من أعيال..

إن من الوسائل الهامة التي تحسن تواصلنا مع أبناتنا أن نشاركهم هواية لهم كالنجارة مثلًا أو الخياطة أو تربية النباتات أو الرسم ... وغيرها من الهوايات ، نشاركهم فيها مشاركة الصديق .. و نناقشهم فى كل ما يخص هذه الهوايات بصداقة حميمة .. فهم يتذكرون بكثير من السعادة والامتنان الأوقات التي نقضيها معهم ، بل كلها زاد الوقت الذي نقضيه معهم ، قلت طلباتهم المادية ..

لقد اعتاد بعض المربين أن يكون دورهم قاصرًا على إعطاء الأوامر ومراقبة التنفيذ، وهو مسلك مخالف لمنهج المربي الأول ﷺ، الذي كان يعيش مع أصحابه ويشاركهم أعمالهم وهمومهم ..

لقد شاركهم ﷺ في بناء المسجد . .

عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: قدم النبي - عِلَيْن الله الله الله الله عنه ـ قال أعلى

<sup>(</sup>١١) : . تعدامات مع أيناه المحال الكاشف - ص ١٠٢ بتصرف.



المدينة في حي يقال لهم : بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي ﷺ في الله عشرة ليلة ... وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي ﷺ معهم ، وهو يقول: اللهم لا خر إلا خر الآخرة؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة .

وشاركهم في حفر الخندق:

فعن سهل بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه ـ قال : كنا مع رسول الله − إلا عن الخندق، وهو يحفر ، ونحن ننقل التراب ، ويمر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة .

وكان يشاركهم في الفزع للصوت:

فعن أنس \_ رضي الله عنه \_ قال: كان النبي - ﷺ - أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي - ﷺ وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عربي وفي عنقه السيف وهو يقول: " لم تراعوا للم تراعوا "

وأما مشاركته لهم في الجهاد .

فقد خرج معهم في تسع عشرة غزوة ، بل قال عن نفسه: " ولولا أن أشقى على أمني ما قعدت خلف سرية "

إن بجرد إصدار الأوامر والتوجيه أمر يجيده الجميع، لكن مشاركة الأبناء والمتربين ، يرفع قيمة المربي لديهم ويعلي شأنه وذلك أيضًا يدفعهم لمزيد من البذل والهمة والحياس عكس أولئك الذين يدعون للعمل ومربيهم بعيدٌ عنهم، وقد عبر عن هذا المعنى ذاك الحداء الذي كان يردده أصحاب النبي ﷺ:-

لئن قعدنا والنبي - ﷺ - يعمل لذاك منا العمل المضلل ..

ثم إنه يشيع روح الود ، ويسهم في بناء علاقة إنسانية وطيدة بين المربي ومن



إن الإهتمام بالأبناء والتواصل معهم أكثر أهمية من وعظهم وإرشادهم ، لأن الوعظ والإرشاد لابد في استقباله أن يكون الأبناء سعداء .. وتلك السعادة لا تتأتى إلا أن يشعر الأبناء بأن الأباء يهتمون بهم ، ويشاركونهم ما يحملونه من أفكار ، و ما بأنه نه من أعال ..

ومن هنا كان السعي فى حاجة الأخر له هذا الثواب : " أن أسعى بحاجة أخى خير من أن أعتكف شهرًا"

إن الكلمة من القلب تشرح القلب .. و الألفاظ الطبية سهم يزيل الهم والغم .. و " المربي الذي يود تقديم المشورة والنصيحة لأبنائه ، لا بد له أن يتخلى عن دور الأب ما أمكنه ، حتى يستطيع أن يكون صديقًا لهم .. لأن هذا الأسلوب يبني علاقة هيمة ورائعة ، تتسم بالثقة والتعاون المشترك ، " (١) .. وتؤكد مفرداتها على مشاركة الابن في همومه ، وتقدير معاناته .. " أي بني .. إني أشاركك حيرتك وهمومك وتطلعاتك.. لقد عانيت ما تعاني ، فتعال نبحث ممًا في هدوء دون أن أضيق بك أو تضيق بي .. نعم لن أضيق بك يا ابني الحبيب ، فإني أستبشر خيرًا أضيق بك و تفكرك ، وإني أرى نفسي فيك ، فقد مشيت ذات الطريق ، ومررت على ثغراته ومن الله علي بمعرفة كثير من مسالكه ومنعطفاته .. لن أطلب منك أن تكون أسير فهمي أو فهم غيري ، لن أزعم لك أني أحتكر الفهم منك أن تكون أسير فهمي أو فهم غيري ، لن أزعم لك أني أحتكر الفهم الصحيح وحدي " (٢) .. وإنها أدعوك إلى التأمل الهادىء فيها تعاني من مشكلات ،

وإذا صارحك ابنك بها يمكن أن يكون خطأ فعله ، أو تقصيرًا وقع فيه ، فقل: لقد راقني منك يا بني العزيز صراحتك ، وموافقة سرك لعلانيتك ، ومع اعترافي

<sup>(</sup>١) التميز في فهم النفسيات - أكرم مصباح عثمان - ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) وبالق إل أخ يال المعالم المؤلف بمجلة البيان - العدد ١١



بأن ما قصصته علي قد أهمنى شيئًا ما ، ولكنى أحرص على كرامتك ونقاء نفسك وأسدى إليك نصحى عسى الله أن ينفعك به ، ولا يجعل فيها أتيت من خطأ خسارًا علمك .. فلسر هناك فشل, ، وإنها زيادة خمرة ..

واعلم – يا بني – قبل ذلك وبعده أن صدرى واسع على الدوام لتلقى أسرارك ومشاركتك في آلامك ..

فهذا هو السبيل الأصوب إلى مراجعة أعمالنا وممارساتنا ، وقياسها على مقياس شريعتنا ، وحتى لا تبقى سفينة حياتنا حائرة فى خضم أمواج الواقع الفاسد دون أن تعرف طريقها إلى شاطىء رضا الرب .

ولا شك أن هذا اللون من التواصل الحميم ، وسعة الصدر للابن للسؤال عها يربد سيجعل لديه الكثير من التساؤلات ..

والنصيحة التربوية هنا:

إذا كان لدى الابن تساؤلات ، فلا تجبه على ما لا تملك فيه علمًا .!!

فهذه مسألة خطرة وخطيرة بكل ما تعنى هذه الكلمات من معنى ؟ ذلك أن الابن إذا تعود أن مربيه يعرف كل شيء ، وأن بإمكانه تناول إجابة لكل سؤال دون أدى بحث أو جهد ؛ فإن ذلك يدعوه إلى البلادة وخمول الذهن .. وإنها الأصوب هو إعتراف المربي أن ما يسأله عنه الابن لا يستطيع أن يجيبه عنه حتى يتأمله : "هذا سؤال جيل ولكن لا تحضرني الآن الإجابة عليه ، وسوف أبحث عنه وأخبرك " .. أو استخدام الحكمة بالثناء على السؤال والإجابة المختصرة عنه ..

سأل أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ رسول الله على يعقى عن من أسعد الناس بشفاعتك ؟ فقال على " لقد ظننت أن لايسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما علمت من حرصك على الحديث " [رواه البخاري ( ٩٩ ) ].. فتخيل معي أخي القاريء موقف أبي هريرة، وهو يسمع هذا الثناء، وهذه الشهادة من رسول الله على المناس



بحرصه على العلم، بل وتفوقه على الكثير من أقوانه. وتصور كيف يكون أثر هذا الشعور دافعًا لمزيد من الحرص والاجتهاد والعناية.

وحين سأل أبّي بن كعب: " أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟" فقال أبي:آية الكرسي. قال له ﷺ " ليهنك العلم أبا المنذر " [رواه مسلم ( ٨١٠ ) وأحمد ( ٥/ ١٤٢ )] ".

إن الأمر قد لايعدو كلمة ثناء، أو عبارة تشجيع، تنقل الابن مواقع ومراتب في سلم الحرص والاجتهاد. والنفس أيًا كان شأنها تميل إلى الرغبة في الشعور بالإنجاز. ويدفعها ثناء الناس -المنضبط-خطوات أكثر.

يقول عنهان بن أبى العاص رضي الله عنه: دخلت على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ : " ماذا يا رسول الله ﷺ : " ماذا قلمت؟ " قال عنهان: فأعدت عليه القول، فقال رسول الله ﷺ : " لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد من أصحابك، إذهب فأنت أمير عليهم وعلى من يقدم عليك من قومك " [ أخرجه الطرانى ].

وفى كل الأحوال ينبغي تخفيز الابن على المزيد من التساؤل ، ومحاولة العثور على إجابات لها ، بل ودعوته إلى تأمل الأمر معنا .. فهذا يعلمه أن الوصول إلى الصواب فى الرأى هو ثمرة العمل الجاد والتأمل والبحث ، وهذا هو الإرشاد الصحيح للابن ..

أمّا - أخي المربي - إذا كنت تملك الجواب على تساؤل الابن ، فلتكن إجاباتك عن أسئلته بصدق وحكمة .. حتى أسئلته التي تتضمن بعض الحرج ، كأن يسأل الطفل مثلاً : كيف وجدت في هذه الدنيا ؟ .. فيكون الجواب بصدق مع استمال التلميح والإيجاء .. فنقول بصورة مختصرة : خرجت من بطن أمك ..



ونوجهه إلى قول الله تبارك وتعالى : ﴿واللهَ أَخْرَ جَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم﴾ [النحل: ٧٨].

فإذا استطرد الابن مثلًا ، فسأل : وكيف نشأت فى بطن أمي ؟ وما هى علاقة أبى بأمى ؟ .. كان الجواب : إن الله هو خالق كل شىء ، وهو خالق الإنسان يجعله فى بطن أمه فيكبر حتى يصير طفلًا ، فيخرج .. ونوجه الطفل إلى قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ ... ﴾ [المؤمنون:١٢].

ربها قال بعض الآباء هنا: أو ليس لدي أنا كذلك إهتهامات وحاجات؟ فمن أين لي بأوقات لها، إن كان كل وقتى تواصل مع الأبناء ، ومشاركة لهم في لعب وجد؟!!

وأنا أنصحك - أخي المربي - أجل إشباع حاجاتك ، فإذا كان الابن لا يريد أن ينام بالنهار بينها تريد الإسترخاء ، فأجّل حاجتك لحاجة ابنك إلى التواصل معك .. أجلسه بجوارك ، ولا تزجره ، أحبه كها هو بلا شروط . إصبر عليه وأكرمه فإن ذلك هو جواز مرورك للتجوال داخل عقله وتوجيهه .. واجعل من رسول الله ﷺ قدوتك التي تتأسى بها " فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهها قال : كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ (أي تحت رعايته ) وكانت يدي تطيش في الصحفة (أي تتحرك هنا وهناك في إناء الطعام ) فقال رسول الله ﷺ : " يا غلام سمّ الله ، وكل بيمينك » وكل بيمينك ، وكل بيمينك » وكل بيمينك ، وكل بيمين

فهنا نرى أنه ﷺ يأكل مع الصغار ، وهذا يدل على قوة الإمتزاج النفسي بين المربي والمتعلم ، فيستطيع أن يفتح الحوار معهم ويناقشهم ويصحح أخطاءهم "<sup>(()</sup> ..

بل إن النبي ﷺ يعلّم الكبار أدب المجلس عند حضور الأطفال إليه ، فينهي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق – ص ١٠٤ .



عن قطع التواصل بين الابن وأبيه ، فعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : " لا يجلس بن الرجل وابنه في المجلس" رواه مسلم ..

# أخي المربي ..

إننا حين تتحدث إلى أبناتنا فإننا نقل إليهم رسالتين: رسالة لفظية ، ورسالة غير لفظية ( عن طريق الإشارات والإيهاءات وغيرها ) .. وإن أبناءنا يتمكنون بسهولة من قراءة ما تنقله لهم رسائلنا غير اللفظية ، فلو شعروا أننا غير مستريحين للتحدث في آمر ما – حتى وإن حاولنا أن نبدي رغبة متصنعة في الحديث – فإنهم يحجمون عن هذا الحديث ، فتنكون بيننا وبينهم فجوة تربوية كبيرة ..!!

إنه أمر فى غاية الأهمية أن نشارك أبناءنا أفكارهم ، و نتواصل معهم بحلم وأناة .. فيخرجهم الله بنا من الخطأ إلى الصواب ، ومن الضعف إلى القوة ، و من الإحساس بالضآلة إلى الثقة والتوازن والقدرة على إدارة حياتهم .

وهذه قصة لطيفة، تبين أهمية الحلم والأناة في بناء أخلاق الجيل الجديد:

قال عبد الله بن طاهر: كنت عند المأمون يومًا ، فنادى بالخادم: يا غلام فلم يجبه أحد ثم نادى ثانيًا وصاح: يا غلام ! فدخل غلام تركي وهو يقول: أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلم خرجنا من عندك تصبح يا غلام يا غلام ! إلى كم يا غلام؟ فنكس المأمون رأسه طويلًا ، فما شككت في أن يأمرني بضرب عنقه ثم نظر إلى فقال: يا عبد الله ! إن الرجل إذا حسَّن أخلاق ساءت أخلاق حدمه وإِنّا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا ، لنحسَّن أخلاق حدمنا ..

إن الحقيقة التى يجب أن نتعلمها جميعًا ، أن جلوسنا مع أبنائنا ولو لجزء من الوقت دون تصارع أو غضب وصراخ ... هذا الجلوس يقوي علاقتنا بهم ومن ثم يشعرون بالأمان وتتحسن طاعتهم لنا ، وتتطور سلوكياتهم إلى الأفضل ..



فمتى نجلس مع أبناننا نراقبهم وهم يلعبون، ومتى نمشى معهم إلى المدرسة مثلًا . . أو نذهب إليهم لنحض هم من النادي مثلًا . .

ومتى يشعر أبناؤنا أننا نشاركهم فى كل أمورهم .. وأننا معهم فى كل ما يأتون أو يدعون؟!

# •التفكك الأسرى ، وتمرّد الأبناء :

من البديهي أن البيته المثالية لتربية الأبناء، هي منزل يسوده الوئام في كنف أم وأب متفاهمين محبان لطفلهها .. ولكن المناخ الأسري يكون في بعض الأيام جيدًا، ثم يكون في أيام أخرى غير ذلك ... و هذا أمر طبيعي، والواجب على الوالدين محاولة زيادة الأيام المستقرة والسعيدة .. و الاستمتاع بوقت التواصل مع أولادك ..

كما أن من الواجب على الوالدين – حتى إذا اشتطا فى الخصومة – أن يهارسا من ضبط النفس والحكمة ما هو فوق ما يحتمله البشر حفاظًا على مشاعر أبنائهها .

ومن الحكمة التربوية أن " تكون سياسة الأبوين موحدة أو متقاربة تجاه الطفل بحيث لا يشعر أن هناك فارقاً ملحوظاً بين معاملة كل منهها له ، وبالذات لا ينبغي أن يقف الأبوان موقفين متعارضين – أمام الطفل – تجاه عمل قام به ، أحدهما – مثلاً – يطالب بعقابه والآخر يعارض فى توقيع العقوبة عليه ، فإن هذا يفسد الموازين فى حسه ، ويشعره بأن الأمور ليس لها ضابط محدد ، ولا معيار معين يلتزم به . وأن فى إمكانه أن يخالف تعاليم أحد الوالدين ويجد من يدافع عنه من طرف آخر!

وحتى حبن يكون موقف الوالدين نختلفًا في تقدير ما ينبغي أن يعامل به الطفل في موقف معين ، فلا يجوز لهما أن يعلنا خلافهما ذلك أمام الطفل ، إنها فيما بينهما فيها بعد ، وعلى غير مسمع من الطفل . لأنه يدرك مغزى الخلاف بين الوالدين



بشأنه – مهما بدا لنا أنه لا يدرك – ويتأثر بنتائجه – مهما بدا لنا أنه لا يتأثر – والنتيجة كما قلنا هى اضطراب المعابير فى حسه بحيث لا يصبح الخطأ والصواب واضحى المعالم عنده، ومن ثم لا يعود يلنزم ما يطلب منه.

وليس معنى ذلك - إذا أسرف أحد الوالدين فى العقاب مثلًا - أن يقف الطرف الآخر مكتوفًا وهو بجس بهذا التجاوز ، ولكن عليه أن يقوم بتسكين الموقف دون إظهار المعارضة . كأن يأخذ الطفل بعيدًا ويقول له : انظر كيف أغضبت أباك -- مثلًا - لأنك صنعت كذا وكذا . اعتذر له لكي يرضى عنك .

وبذلك يتقذ الطفل من العقاب الزائد دون أن يحس أن أبويه قد اختلفا بشأنه" (١).

إن خلاف الوالدين حول كيفية تربية أطفالهما قد يكون أمرًا بديهيًا ، والإنفاق النام على أسلوب تربية الأبناء قد يكون هدفًا بعيد المنال .. ولكن الشيء المهم بالنسبة لهم ألا يقلل أحدهما من شأن الآخو ، وأن يكون لديها طرقًا متكاملة لتربية أبنائهما .. ويبقيا الخلاف مهما اشتد في أضيق الحدود المستطاعة .. ولا يختلفا أمام الأبناء .. فهذا الإختلاف يؤثر سلبًا على تربيتهم ، وهو في ذات الوقت يجعل الابن صنة شر النفكر .. لأنه يتلقى أوامر مختلفة ، ومعايير للأمور مختلفة !!!

يطلب الابن من أبيه زيادة فى مصروفه .. يرفض الأب ، فيذهب الابن إلى أمه، فتعطيه ..

هنا مشكلة تربوية ليست بالهينة ، بل إنها في الحقيقة كارثة تربوية !!

ففي مثل هذه الأجواء التربوية التي يختلف فيها الأبوان على السياسة التربوية المطلوبة ، يتعلم الأبناء التلاعب بالآباء .. فهم يطلبون أمورًا من الآباء

<sup>(</sup>١) منتح الة سة الاسلامية - محمد قطب ج ٢ ص ١١٥ ، ١١٦ .



يعلمون سلفًا أنهم يستسلمون لها ، ويطلبون أخرى من الأمهات لأنهن يستجبن فن فيها !!

ومن هنا فإنه من الأهمية بمكان أن يتفق الأبوان على القواعد الخاصة بالتربية وما يستحقه كل طفل ، وطرق عقاب المخطىء ، فإذا لم يوافق أحدهما الآخر على فعله فليصوبه ، ولكن ليس أمام الأبناء ..

إن اختلاف الآباء والأمهات – أمام الأبناء - على السياسة التي يجب اتباعها فى النعامل مع الأبناء يعلّم الأبناء نقطة ضعف كل منهها ، ومن ثم نسمع إلى عبارات من مثل : " أبى برى أنه لا بأس أن أشترى تلك الفطيرة " .. " أمي ترى أنه يمكنني الذهاب إلى تلك الحفلة " ..

وكما يؤدي اختلاف الآباء والأمهات على السياسة التربوية للأبناء إلى تمرّد الأبناء .. فكذلك يؤثر التناقض فى سلوك الآباء والأمهات داخل الأسرة وخارجها فى استفامة نفسية الآبناء " فالأم – مثلا – تظهر النظام والاحترام ، وتظهر العناية والإخلاص بالآخرين خارج البيت ، بينها يحدث العكس تمامًا داخل البيت مع أولادها .. وكذلك يفعل الأب .. بما يوقع الأبناء فى حالة مقت واشمئزاز من السلوك المتقلب ، وحالة رفض داخلي أو شك فى مصداقية المبادىء التى يظهر الأبوان حبها ، ويدعوان إليها ، كذلك قد يؤدي هذا إلى ضيق الأبناء بسلوك الأبوين واليأس منه ، فيبحثون عن نهاذج سلوكية أخرى خارج البيت ، والتى تكون – فى الأغلب – نهاذج سيئة .. !! " (١٠).

ولا يصح بالطبع أن تؤجل الأم قرارًا بتصويب خطأ وقع فيه أحد الأبناء حتى يرجع الأب فتقول : " انتظر حتى يرجع والدك وسترى أنه سيعاقبك عقابًا

<sup>(</sup>١) الإنفعالات - التشخيص والعلاج - د/ عبد العزيز محمد النغيمشي - ص ١٣٧ .



شديدًا " .. بل الأصوب أن تقول : " إنتظر حتى يرجع والدك فأتشاور معه حول العقاب الذي تستحق " ..

إن هذه الطريقة تعلَّمه أن بين والديه عملًا مشتركًا ، وأنهما يربيانه معًا ، ومن ثم لا تسوّل له نفسه أن يتلاعب بأحدهما ضد الآخر ..

أما المثال الخطأ فهو ..

تشكو الأم: لا أستطيع شيئًا تجاه ولدى ، لكن يكفى لذلك نظرة من أبيه " ..

لا شك أن كلامها يدل على أن الذي يدفع الطفل إلى الطاعة وحسن السلوك هو الخوف وحده ، ولكنه الخوف من أبيه فقط ، فهو لا يهتم بأى أحد آخر سواء مدحه أوذمه ..!! .. وهو يتمرّد على الجميع ..

ويصل الأمر إلى مستوى الكارثة التربوية حين يتسابق الأبوان إلى التحكم الفارغ في الأبناء لمجرد إثبات من يملك السلطة الأقوى في الأسرة ؟!!

خد مثالا ..

يجلس الأب والأم وبجانبها ابنتها ذات الخمس سنوات في مطعم للمرطبات، تمد الطفلة يدها لتأخذ كأس العصير، فتبدأ على القور مسابقة بين الأم والأب في إمطارها بوابل من النصائح والإرشادات.. هكذا وكأنها يؤكدان لها أنها لا تستطيع أي عمل مها صغر إلا في ظل إرشاداتها التفصيلية ؟!!

ترتبك الطفلة ولا تدري ماذا تصنع .. وأخيرًا تترك العصير وتقرر أنها ليست بحاجة إليه ، وتصر على عدم تناوله ..

يتبادل الزوجان اللوم ونظرات العتاب .. كل منهما يلقي اللوم على الآخر !! بينها كلاهما قد شارك فى هذه النتيجة التربوية من عناد الابنة عبر ما ظن أنه لونًا من ألوان الإرشاد، وهو لا يعدو نوعًا من أنواع التحكم الفارغ ..!!



وهذا هو واقع أكثر الآباء ، فهم يرون الرجولة هي الجفاء ، وعدم النزول إلى مستوى الأبناء ، والكلام معهم بتعالى .. فلا مداعبة ، ولا ممازحة ، ولا مشاركة فى لعب .. ولذلك يشعر الصبيّ بفجوة عظيمة ، بشرخ كبير ، بحاجز هائل بينه وبين والده ، فأبوه لا دور له في حياته ، إلا أنه دكتاتور متسلط ، يلقي أوامره وتعليهاته ، بصوتٍ عالٍ ، وسوطٍ حادّ ، وجبينٍ مقطب ، أسدٌ .. فقط على أولاده ، وكأنه فرعون زمانه ..

لا يطبق ابنه أن يراه ، لا يجد في حضرته متعة ، ولا في وجوده لذَّة ، يتمنى أن يسافر إلى الصين ، ولا يعود ولو بعد حين ..!!

وما كل ذلك التمرّد إلا بسبب اقتصار دورنا – كآباء – على إعطاء الأوامر لأبنائنا ، ومراقبة تنفيذها .. وعدم كسب الأبناء بالتواصل الحميم ، والمشاركة الذاءاة

#### خذ هذا الثال ..

" كانت عينا ( أحمد ) غارقة في النوم ، وكان وجهه يبدو هادئًا وجسده راقدًا في سعادة وسكون ..

وكانت أمه تنظر إليه وتستمتع بهذه اللحظة الوديعة الهادئة غالبًا كل ليلة ، وكم تمنت أن يظل هذا الهدوء ملازمًا له في صباح اليوم التالي ..

ولكن .. لا يبدو أن هذا يتحقق عبر الأمنية فقط !! فعند الفجر كان من المؤكد أن " أحمد " سوف يبدأ زوبعة أخرى .. إنه فى كل صباح بموقفه العنيد ينجح فى تحويل ما كان يجب أن يكون عملاً بسيطًا – مثل الاستعداد للذهاب للمدرسة – إلى معركة بكل قوته .

إنه يقاتل أمه بشأن النهوض من الفراش ، وما يجب أن يرتدي ، ويجادلها بشأن ما تريده أن يأكل ... ومهما كان من النهاس أمه ومناشدتها وصراخها ، فإنه لا



يغير الطريقة التي يتصرف بها .. "(١).

فإذا تفعل الأم ليغتر " أحمد " من الطريقة التي يتصرف بها ؟

إنه لا سبيل إلى ذلك إلا التواصل الحميم معه ..تتحدث معه عن كل شيء ..

بعد السبيل بها دست إد المواطق المسيم معه المتحلف معاطل على الما المتحدث معه عمل إلى الما المتحدث معه عمل يفعل ا تتحدث معه عمل يفعله وعن شعورها بالغضب مما يفعل : " حين تتأخر عن موعد أخيك، فإننى أكون غاضبة لأنك قد تؤذيه أو يؤذيك " .. " حين تتأخر عن موعد عودتك يصيبني القلق .. إنى أخاف أن تكون قد أصبت بمكروه .. " .

إن مثل هذ العبارات الحانية هي السبيل إلى التغيير المطلوب ..

وعلى النقيض من ذلك تمثل عبارات أخرى معوقات حقيقية في سبيل التربية الراشدة ، وتغيير تمرّد الأبناء إلى طاعة رضا ..

خد مثالا ..

كثيرًا ما نسمع في الشارع أو في محل البقالة أو حتى في المتنزه والحديقة ، أبًا أو أمّا يقول لابنه : إذا لم تأت حالًا .. أو إذا لم تطع ما آمرك به ، فسوف أتركك هنا !!

إن مثل هذه العبارة التى نظن أنها بسيطة تؤثر تأثيرًا فى غاية السلبية على الابن، ذلك أن فزعه الأكبر وخوفه العظيم هو عدم حب واللديه أو هجرهم إياه وحرمانه من الأمن فى كنفهها ..

إن هذه العبارة تشعل فب الخيال لديه في أنه قد يصبح هنا وحيدًا . .

إن من الأفضل في مثل هذه المواقف أن نسحب الابن من يده ، لا نهدده بالكلمات ..

لقد تحوَّل أكثرنا إلى القيام بدور " مفسد السعادة " بالنسبة لأبنائنا .. فهو الذى يكرر " لا تفعل .. " لأشياء كثيرة بما يجبوه .. وهو الذى يضع القيود الكثيرة على حركتهم .. هكذا وكأننا رجال الشرطة الذين يمسكون بالمخالفين ، ويراقيون

<sup>(</sup>١) حاول أن ته و ضني - راي لغي - ص ١٩٣.



المنح في ال

بعديوم.

القاعدة التربوية هنا (القواعد بدون علاقة تساوى تمرد!!)

### • لا تسند السلم إلى الحائط الخطأ:

من سنن النفس البشرية أن يعمل الإنسان على مشاكلة من يجبهم من البشر ، فمن أحب أحدًا عمل على مشاكلة أعماله .. وإذا أحب الابن والديه ، كان حلمه أن يكون على شاكلتهم ، و رغب في سياع توجيهاتهم ..

ومن هنا تأتي أهمية إتصال الآباء بالأبناء .. ذلك أن هذا التواصل هو طريق الآباء إلى جعل علاقتهم مع أبنائهم قوية متينة عميقة ، ومن ثم .. يصبح الأبناء عبين لآبائهم ، متعلقين برضاهم ، و يصبح وزن البيت في حسهم أثقل من المدرسة والشارع والأصدقاء .. ويتيسر للآباء إصلاح ما يمكن أن يكون قد فسد في نفوس الأبناء بسبب من كل هؤلاء .. ذلك الهدف الذي لا يتحقق من خلال القواعد والقسم ، ولكن من خلال الجاذبية والحب .

أمّا حين يجرم الأبناء من التواصل مع آبائهم ، فإن هذا يولّد عندهم الشعور بافتقاد من يسمعهم أو يهتم بهم ، فيهربون إلى من يسمعهم .. وربها هذا يكون تفسيرًا لوقوع بعض الفتيات في علاقات مع أشخاص ليس لغرض الحب أو الجسد، بل لأن هذا الشخص يسمعها ويحاورها ويهتم بها .. وكذلك الحال مع الأولاد حيث يصبح أصدقاؤهم أقرب إليهم من آبائهم ..!! .. فيبدأون في نقل نهارة السلوك عنهم، والتي تكون في كثير من الأحيان نهاذج هابطة .

إن من أكبر مشكلاتنا – إن لم تكن أكبرها – أننا نفتقد الحد الأدنى من التواصل مع أبنائنا .. وأن إنشغالنا فى كثير من الأمور التى قد نراها " ضرورية " حس علاقتنا بأبنائنا علاقة ضعيفة وهشة ، ولذلك فإن متاعب أبنائنا تتفاقم يومًا



لقد أصبحنا ـ كلنا أو معظمنا ـ مشغولين خارج بيوتنا في أعمالنا الوظيفية أو التجارية ، وكثيرًا ما نرجع آخر الليل لنجد أبناءنا في نوم عميق ، وقد نصبح والأبناء في مدارسهم ، وهكذا ... بل ربها مضت أيام دون أن تقع أنظارنا على أنائنا؟!

"فأين أبوة التوجيه؟ أبوة التربية ، أبوة العطاء والتجربة والخبرة ..

إن وجود الأب بين أبنائه ولو صامتًا، فيه من عمق التربية ما فيه ، فيه التضحية بوقته ، فيه التقدير لهم ، فيه إحساس المشاركة ، فيه الطمأنينة .. فها باللك إذا نطق الأب وهو بينهم خيرًا أو حل مشكلة أو ناقش همومهم .. إنه بذلك يكسر الحواجز بينه وبينهم ويسبر غور نفوسهم بل يصبح مخططًا لحياتهم بها يعود عليهم بالنجاح في حياتهم... " أفلا نسمع ابن يقول : " لا أحد يفهمني !! " .. ولا نسمع أب يبرر : " لقد قلت لهم ما يجب أن يقوموا به .. لقد فقدت الأمل في إصلاحهم" ..

إن من الإجابات المألوفة والقاسية فى نفس الوقت ، والتى يسمعها الأبناء من آبائهم حين يشكون إنشعال الآباء عنهم ، أن يقول الآباء : إن هذا الإنشغال ليس من أجلي ، وإنها من أجلكم أنتم حتى أؤمن لكم مستقبلكم !!!

إن هذه الإجابة – فى الحقيقة – تعكس وهمًا يسيطر على كثيرين من الآباء ، وهو أن تأمين المستقبل إنها يكون بتوفير كم من المال .. إن هذا الجانب هام ولا شك .. ولكن ما لا يقل عنه أهمية أن الأبناء بحاجة إلى تأمين نوع آخر .. بحاجة إلى تأمين رصيد دفء الحب الذى لا يشترى بالمال ، وإنها بالتواصل معه .. بالتحادث معهم .. بالتفاهم المشترك ..

أيها الأب المربي ..

لا تحاول تبرئة ذاتك .. إعترف بخطئك .. تحمّل مسؤوليتك .. واعلم أن

دي يا حطاطه التي عرب ما جاسم النشمي - ص ٣٦.



من أشد ما يبعث على الأسى تلك البيوت التي تخلو من الأب!!

ولسنا نشير هنا إلى الأب الذى مات ، أو انفصل عن الأسرة بالطلاق مثلًا .. وإنها نشير إلى الأب الذى يطغى عليه عمله أو أصحابه أو .. غيرها من الإهتهامات، طغيانًا يحرم أسرته من حضوره والأنس به ..

فهل تخصص – أخي الأب - " وقتًا كل يوم لتتحدث مع أطفالك بشأن ما يحدث في المدرسة ؟

- إن هذا يكشف لك عن المشكلات المحتملة في وقت مبكر ، ويساعدك على تقديم المساعدة في الوقت المناسب ..
  - هل تصرف وقتًا مع أطفالك مانحًا إياهم انتباهك الكامل؟
- من المشجع أن تطلب من أطفالك تزويدك بالمعارف الجديدة التي تعلموها.

إن سؤالًا كهذا : ماذا تعلمت اليوم وترغب أن تفيدني به ؟ سوف يشعر ولدك بأهمية ما تعلمه .

- هل تقرأ لأطفالك أو تطلب منهم القراءة لك؟
- وها , أنت قدوة لأولادك في قراءة القرآن ، والكتب ذات المعارف المتنوعة؟

خذ هذا الموقف التربوي النبوي مثالًا توضيحيًا:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ " إقرأ عليّ ، قال : قلت أقرأ عليك وعليك أنزل ؟

قال : إني أشتهي أن أسمعه من غيري ، قال : فقرأت النساء حتى إذا بلغت "فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد ، وجننا بك شهيدًا على هؤلاء شهيدًا " قال لي : كف أو أمسك فرأيت عيناه تذرفان " – أخرجه البخاري برقم ٥٠٥ . (١)

إن الأب يجب أن يتعامل مع أبنائه كصاحب وصديق لهم .. فهذه الصداقة

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص ١٧٩ ، ١٨٠ بتصرف يسير.



هي الكفيلة بتحقيق هدفين هامين في عملية التربية :

الهدف الأول .. هدم الحواجز التى تمنع الأبناء من مصارحة الآباء بكل شىء فى حياتهم ، واستشارتهم فى كل امر يستجد عليهم .. وهذا يمكن الآباء من معرفة جبع مشاكل الأبناء وما يُعانون منه، كما يمكنهم من توجيه أبنائهم على بصيرة فى الاتجاه الصحيح والمطلوب ..

بينما يدفع انعدام التواصل بين الآباء والآبناء إلى كتيان الأبناء عن الآباء ما يحصل لهم من مشاكل ومن أمور مستجدة تحتاج لمساعدة الآخرين، تجعل الولد يلتجئ غالبًا إلى أقران السوء من أصحابه يستشيرهم في أمره وفيها يطرأ عليه من مشاكل، ليجد عندهم أسوأ الآراء، وأردأ الحلول التي قد ترتد عليه بالدمار والهلاك لو عمل بها ..!

المنف الناني .. إكتساب الأبناء شعورًا صادقًا بحب وحنان وعطف الآباء عليهم .. وهذا الشعور بمحبة الآباء من أهم المشاعر الإنسانية .. فالابن يميل دائيًا إلى من يلمس منه المحبة والعطف نحوه، ويكون مشدودًا إليه وإلى توجيهاته وتعليهاته .. فإن لم يجد هذه المحبة عند الآباء بحث عمن يجد عنده هذا الشعور، ليسد حاجته في هذا الجانب ..!

والمشكلة قد تكون كبرة وخطيرة جدًا عندما لا يجد الأبناء المحبة والحنان من آبائهم ثم يجدون شيئًا منه عند أصحابهم من أقران السوء ..!!

فحينها يكون قرين السوء هو المثل الأعلى عند الولد الذي منه يتلقى كثيرًا من القيم والمفاهرم، والعادات السيئة ..!!!

إن قلب الأب يجب أن لا يركز على النتائج التي يجنيها من تعامله مع أبنائه ، حتى إن كانت هذه النتائج هي نجاحهم وسعادتهم ، و إنها الواجب على الآباء أن يجبوا أبناءهم من صميم قلوبهم ، يجبونهم كها هم ، ويشيء من العطف على



أخطائهم ، وشيء من الود الحقيقي لهم ، عندها ينكشف لهم النبع الصافي في قلوب هؤ لاء الأناه ..

إننا حين نمنع حبنا ومودتنا بصدق لأبنائنا ، عندها نكون قد جذبناهم إلينا من الأمام ولد ندفعنهم من الخلف .. ولا شك أن الجذب إلينا يعطينا حبهم ، بينا الدفع من الخلف يفقدنا السيطرة عليهم تماتما ..

ولكي نستطيع ذلك لا بد أن نتعلم كآباء أن نقول : لا .. نعتذر عن آداء هذا العمل .. عندنا ارتباط بمواعيد مع أبنائنا .. هكذا بلطف ووضوح .. ذلك أن قولنا نعم لشيء يساوي قولنا : لا لشيء آخر ..

نعم أخ*ي المربي* . .

يب أن نتنازل عن بعض ما نراه" فرصة " عمل لنجلس مع من" نحبهم" من أبناتنا .. ولا نعتذر بأننا مشغولون دائيًا وليس عندنا الوقت الكافى للجلوس معهم ..

إننا في هذه الحالة من الإنشغال الدئم بالعمل وعدم إعطاء أبنائنا أى نصيب من وقتنا .. إننا في هذه الحالة نكون كمن يصعد السلم بكل جد ونشاط حتى إذا انتهى إلى قمته وجد أنه مستند إلى الحائط الخطأ ..

فاحرص – أخي المربي – ألا تسند السلم إلى الحائط الخطأ ؟!!







# الباب العاشر

# أَكْرِمْهُ H=honour him

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ولقد كرّمنا بني آدم الفصل الثاني: التربية الإستقلالية

الفصل الثالث: العبيد لا يصنعون حضارة







# الفصــل الأول ولقد كرمنا بني آدم..



من اللحظة الأولى التي أعلن فيها ميلاد الإنسان ، أمر الله الملائكة بالسجود له الذائا بك امته عندالله . .

وأكدت الآيات الكثيرة على كرامته ، وأمرت بتكريمه : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَغِي آدَمَ وَخَلْنَاهُمْ فِي البَرَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّبِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ثَمَّنْ خَلَقْنَا تُفْضِيلًا ﴾ [ الإسراء ٧٠ ].

وسخّر الله له ما فى السهاوات والأرض ﴿وسخّر لكم ما فى السموات والأرض جميعًا منه، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ ..

و كل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان ، ولا أن تستعلي عليه .. وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان مهها يجقق من مزايا مادية هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني ، فكرامة الإنسان أولًا .. وسمو الأهداف وعظمة القيم ، إنها يأتي نتيجة مباشرة لشعور الإنسان بكرامته على الله ، ثم يرقابة الله على الضرائر ..

## • احترم إنسانيته:

ما أن ولد الطفل حتى صار من " بنى آدم " .. والله سبحانه قد كرّم بني آدم " ولقد كرّمنا بنى آدم " – الإسراء ، آية ٧٠ ... فلا بد أن نكرمه ونعتقد اعتقادًا جازمًا بأن ذاته عبرّمة .. و لا بد من احترام " الإنسان " في ذات الابن !!

و الإنسان بفطرته يتوق إلى من يشعره بأنه كريم ، بل النفس الإنسانية تبحث



عن المكان الذى يوقر لها الكرامة بقانون ثابت يشابه إلى حد كبير قانون نزوح الماء بين وسطين مختلفي التركيز يفصل بينها غشاء نصف نفوذي باتجاه الوسط الأكثر تركيزا بالأيونات !! .. واحترام إنسانية الابن يعمل ضمن نفس القانون فتصبح وسيلة " جذب " للابن ناحية الأب والمربي .. ومن ثم فهي الطريقة الأمثل لاصلاحه.

إن الابن يتلهف إلى التقدير والإحترام، وهذا "التلهف " هو المحرك لكثير من الأعيال والنشاطات لديه، ولذلك فإن الابن الذي ينشآ على الإحترام والتقدير هو إنسان يضع كل شيء في مكانه الصحيح، يعرف قيمته ومكانته وينافس بشرف مع الآخرين ؛ فينمو مستقبله بين يديه قويًا ثابتًا ... كل ذلك من ينبوع التقدير والإحترام يخرج ؛ فطاقة الحب في قلب الابن تتحول إلى تعاون مع مربيه لهزيمة كل الآخلام، ومواجهة كل الاخطار.. والقيام بكل الواجبات.

" أمّا بخس الابن حقه ، فهو يؤدي إلى مخاطر نفسية كثيرة كالإصابة بالخوف الشديد والانطواء وحب الاعتداء والمشاجرة "(١)

إننا ربيا سمعنا أمّا تقول لابنها: " إذا لم تصمت ألقيتك من هذه النافذة " .. هي بالطبع لا تقصد أن تفعل ، وإنها هو استعراض لجبروت الكبار ، وسوء استعمال لاحترام الأولاد الطبيعي لوالديهم!!

الطفل هنا يسمع فى كل كلمة إهانة .. ومثل ذلك يقال أيضًا لمن يهدد ولده أن يمره من عبته "لن أحبك إن فعلت كذا "أو النهديد بتركه " سوف أتركك ولن أعيش معك " .. كل أولئك يستغلون خوف الطفل ، وهم قد يحققون نجاحًا مؤقتًا فى إنغاء ما يريدون من خصال لا تعجبهم .. ولكن خطورة هذا الأمر تأتي من أن التربية بالخوف لا تربى بشرًا مستقلين بل بشرًا توابع .

<sup>(</sup>١) تربية الأطفال في رحاب الإسلام - خولة درويش - ص ١٥٩ بتصرف يسير



كما أن إذلال " الطفل يولد لديه مناعة ضد كل النصائح التي تلقى عليه ، وسلب كرامته يسوغ له عمل القبائح . وإذا كان الكبار لا يستغنون عن التقدير والتشجيع والثناء ، فإن الأطفال أحوج إلى ذلك ، فالطفل كائن غريب على مجتمعه الناضج ؛ ومن ثم فإنه يقوم بأعهال كثيرة ولا شعورية – أحيانًا – في سبيل انتزاع إعتراف مجتمعه به ، وصلاحيته لعضويته فيه . وإن علينا أن نمنحه ذلك ، ونشعره به دون شطط "(1).

إن القبول مطلب نفسي واجتماعي .. والابن يسعى للحصول على الإحترام والتقدير من والديه ، ويكره أن يستهين به أحد ، أو أن يحقره ، و يحس بألم وضيق نفسي ، ويسعى لتلافيه ما استطاع .. وكل تلك الأحاسيس تبدأ في كيانه مبكرًا جدًا .. ففى " العام السادس من عمر الطفل يدق باب قلبه السؤال التالي : " هل الكبار يجترمونني حقًا " .. والاحترام ببساطة هو أن تصبح مسافة الهواء التي تفصل بين جسد الطفل وجسد الوالدين ممتلتة بالدفء . والدفء ليس حالة احتضان دائم للطفل ، ولكنه حالة اعتراف نفسي بأن هذا الطفل جدير بالمستقبل ، وأن أخطاءه قابلة للإصلاح . وهو ككائن صغير سيستطيع أن يصحح أي أمر بهدوء " (1)

# أخي المربي ..

" عامل ولدك معاملة إنسان وعضو محترم من أعضاء الأسرة ،لأن الطفل الذى نشأ على النحقير و الاستهزاء من شخصه لا يستطيع فى الكبر أن يبدى الاستقلال فى تصرفاته والرصانة فى شخصيته .

إن إيجاد تلك الشخصية والاعتباد على النفس عند الطفل من أهم الواجبات الربوية للآباء والأمهات والشرط الأول في تلك التربية هو تصحيح نظرة الآباء إلى

<sup>(</sup>١) من أجل إنطلاقة حضارية شاملة - د.عبدالكريم بكار - ج ٢ - ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - ص ١٣٠.



طفلهم . إنه إنسان صغير ، إنسان واقعي ولكنه ضعيف ، إنسان لديه من الفطرة ما يجعله يعي الكثير من الأمور .

ومن مظاهر تقدير الطفل في تربية النبوة أن النبي على كان يكني الأطفال الصغار ( يقول لأحدهم يا أبا فلان ) ، وفي ذلك تنمية لشعور التكريم في نفس الولد ، كيا في حديث أنس : " كان النبي على أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيًا ، وكان إذا جاء قال : يا أبا عمير ما فعل النغير ( اسم طائر مثل العصفور ) نغر كان يلعب به . البخاري برقم ٢٢٠٣ ...... كما يروى أنس رضي الله عنه : " كان يمر بالصبيان فيسلّم عليهم " - صحيح الجامع ١٠٥٤ ... فهو يلقى السلام على الصغار لأن في هذا الأمر إحياء لشعور الطفل بكيانه الشخصي .. لأنه يجد الكبار يسلمون عليه فيشعر بالثقة في نفسه ويطمئن إلى احترام الآخد بن له " (١٠).

وهذه هي الطريقة الأصوب لتحصيل طاعة الابن ، أن تتذكر - أخي المربي - " أنه إنسان وله أحاسيس ومشاعر مثله مثل سائر البشر ، وإن ما توارثناه من آباتنا وأجدادنا من أن الابن يعامل بإصدار الأوامر وتوقع تنفيذها بدون جدال أو نقاش وبدون توضيح لمعناها ، تلك الطريقة وذلك الأسلوب مع الابن لا يساعدانه في تكوين شخصية قوية ذات اعتباد على النفس وثقة في التفكير والقرارات و تخطيط المستقيل .." (1)

وإذن ، فالنصيحة التربوية هنا " أكرمه وازرع فى داخله الثقة بالنفس" .. "ومن إكرامه أيضًا إلحاق لقب حسن به ، وذلك بحسب قدراته وخصائصه ، كأن يقول المربي عن الابن : الشجاع ، أو الصبور ، أو المكتشف ، أو السبّاق ، أو

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د.عادل رشاد غنيم - ص ١٥٠ - ١٥٣

<sup>(</sup>٢) قضايا الأبناء في عالم متغير - آمال الشرقاوي - ص ١٢١ ، ١٢١ بتصرف يسير



الصدوق، أو الأمين؛ وذلك وفق ما يشيع فى سلوكه من خصال مرغوبة وعجبة إلى نفسه . وقد فعل ذلك رسول الله على مع أصحابه رضي الله عنه فكان يلقبهم بها يتميزون به ؛ فقد لقب أبا بكر بالصديق ، وعمر بالفاروق ، وخالد بسيف الله المسلول، وأنا عسده بالأمين (۱۱).

وحبذا لو أمكن ربط الثناء على المتربي برضا الرب ، فيقول المربي : هذا شىء يجه الله . هذا الذى فعلته يرضي الله ورسوله . أو لقد وافقت السنة . على أساس أنه هو المحاد ...

إن الابن يرتبك حين يتلقى الأمر الصادر من أمه أو أبيه بفتور أو استخفاف ، ذلك أنه يتخيل أنهم لا يقدرانه وأنه شخص غير موثوق فيه أو لا يقدّره أحد .. ولذلك فإن النظر إلى الابن والكلام معه باحترام وحب ، وتلقيه المكافأة على طاعته وعدم تمرده هو الطريق إلى تقليل عناده ..

إن المكافأة الكبرى التى يتطلع إليها الابن دائها هى أن يحس أنه عبوب من أبويه وأنها ينقان به ويكرمانه .و "كلها استخدمت - أخي المربي - الأساليب والعبارات الملائمة ، كان التأثير أجدى وأنفع ، مثل قولك لابنك : آسف لإزعاجك ، ولكن أريدك أن تساعدني فى عمل ما .. أو من فضلك .. أو د أن تعتني بمذاكرتك جيدًا .. أو هل من الممكن أن تنتبه إلى أسلوب تعاملك مع إخوانك ؟ .. وغرها ..

كها يجدر بنا كآباء أن نستخدم ألفاظ وعبارات تشعر الابن أنه جزء منا وقريب من قلوبنا .. مثل .. يا ابني .. يا ابنتي .. يا حبيبتي ...

والمتأمل فى سورة يوسف بجد أنها حافلة بهذه المعاني السامية واللفتات التربوية التى ترسخ هذا المفهوم الذى يتجلى فى مواقف عدة ، منها طبيعة حوار

<sup>(</sup>١) علم النفس الدعوى – د.عبد العزيز النغيمشي – ص ١١١ .



سيدنا يعفوب عليه السلام مع يوسف وإخوته حينها قال : ﴿يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدو الك كيدًا ﴾.

﴿وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾.

﴿يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ﴾ .

فها هو يعقوب عليه السلام في مواقف عصيبة وحالة محزونة ، بقي في تعامله مع أبنائه بروح الأب الحاني يشملهم بأبوته العظيمة " (١) .

وفى ظني أن علينا معاشر المربين أن نبحث دائمًا عن الأساليب الأكثر أناقة والأكثر رقيًا فى خطابنا لمن نقوم على تربيتهم ؛ لأن الخطاب حين يكون راقيًا يبني ذوفًا وأدبًا وخلقًا راقيًا لدى من نربيهم ، وفوق هذا وذاك فإن الأسلوب الراقي فى الخطاب يجعل المتلقى أكثر استعدادًا لقبول ما نقوله له .

فَمثُلاً .. بدلًا من أن نقول : هذا كذب . نقول : هذا خلاف الواقع ، أو نقول : معلوماتي حول هذا الموضوع غير ما ذكرت . وبدلًا من أن نقول لابن لمسنا فيه العجلة : أنت عجول ، أو أنت دائها مستعجل .. فإن الأحسن من ذلك أن نقول: الرؤية جيدة ، والعجلة لا تأتي بخير . وإذا رأينا ابنا لنا يغيّر رأيه فلا نقول: أنت متناقض ، ولا نقول : كل يوم لك رأي !! وإنها نقول له : كان لك في الماضي رأي مختلف ، فهل جدت لديك خبرة أو معلومة جديدة حتى غيّرت رأيك ؟ ..

وإذا رأينا من الابن خطأ واضحًا ، حاولنا إرشاده إلى الصواب بأسلوب لبق ليس فيه جرح لمشاعره أو ما شابه ذلك ..

خد مثالًا للطريقة الخطأ في الإرشاد:

يقول الأب أو الأم : أحمد .. إن خطك في الكتابة في غاية السوء .. لقد

<sup>(</sup>١) التميز في فهم النفسيات - أكرم مصباح عثمان - ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - ص ١٥٩ بتصرف يسير .



سئمت من أخطائك الغبية ... لا بد من إعادة ما كتبت مرة أخرى .

خذ المثال الصائب للإرشاد:

" أحمد .. خطك في الكتابة في تحسن مستمر .. الحمد لله قلت أخطاؤك
 بدرجة كبيرة .. إنها أخطاء قليلة ولكن بعضها يغير المعنى .. أليس كذلك ؟

مثال آخر للإرشاد الخاطيء:

يقول المربي : ماذا فعلت فيها أمرتك به .. إنك أغبى من رأيت فى حياتى .. يبدو أننى سأضطر لأمرك بإعادة هذا العمل اللعين مرة أخرى ..

الطريقة الصحيحة:

ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، لقد أنجزت جزءًا كبيرًا مما طلبته منك مع صعوبة الظروف .. ولكن هناك أمر أريد أن أفهمه فيها قمت به ، فهل تراجعه معى لأنني أخشر أن نفسد ما صنعت ..؟؟

مثال آخر للطريقة الخطأ:

" لماذا حصلت على هذه الدرجات المنخفضة فى مادة التاريخ يا غبي ؟ إنك إما كسول أو غبي جدًا ، لدرجة أنك لا تصلح للتعلم . فأى واحد من ذلك تعتبر نفسك ؟

الطريقة الصواب:

"أحمد ، إن بطاقة الدرجات الخاصة بك تبدو رائعة هذه المرة ، إننى حقًا فخور بعملك ، ولكن الدرجة التى حصلت عليها فى التاريخ تعتبر دون المستوى المألوف ، ولكننى أعلم أنك تستطيع تحسينها أيضًا لأنك تقدمت فى بقية المواد الدراسية " (').

إن هذه الطريقة في الإرشاد وتصويب الخطأ لا تحطّم كرامة الابن ولا تفقده

<sup>(</sup>١) ٢١ يومًا للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين – جيمس ك. فانفليت – ص ١٤٥.



احة امه لنفسه ..

إنها طريقة تتطلب منك أيها المربي صبرًا ووقتًا .. ولكنها تأتيك بنتائج مبهرة .. فهل تجزّب ؟

إن أسلوب الإرشاد في غاية الأهمية ، بل إننا لانجافي الحقيقة إذا قلنا أن أسلوب الإرشاد قد تزيد قيمته على قيمة المضمون ، وقد قالوا من قبل: ليس المهم ما قيل ، ولكن كيف قيل ؟

فصياغة الضوابط تكون بلغة لا تتحدى احترام الطفل لذاته .. فمثلاً : " هذا وقت النوم " .. أفضل من " إنك صغير جدًا حتى تظل مستيقظًا إلى الآن .. إذهب إلى فراشك " ... و " الكرسي للجلوس ، وليس للوقوف عليه" ..أفضل من " لا تقف على الكرسي " !!

إننا كثيرًا ما نسمع آباء يشكون من آبائهم الذين عاملوهم بجفاء ، فانعكس ذلك على سلوكهم فيها بعد .. سواء من حيث شدتهم على أبنائهم ، أو الأغرب من ذلك من حيث النسيب عاطفيًا وعدم السيطرة على أبنائهم ، بل وتنفيذ كل ما يطلبه الأبناء منهم .. بل ربها سمعنا بعضهم يقول : إن التدليل المبالغ فيه هو الأمر الممكن الوحيد الذي يستطيعونه مع أبنائهم ، لأن القسوة السابقة معهم كانت كفيلة متسيهم عاطفيًا ..!!

إن الأبناء الذين يتربون بالقسوة ، يخرجون إلى هذا العالم وهم يحملون قلوبًا لا رحمة فيها .. يقيسون كل شيء بميزان لا يعرف الحنان أو الحب .. ذلك أنهم فى صغرهم إذا أظهروا عواطفهم ، واجهتهم قسوة الآباء " لا تبك ، وكن رجلًا !! " .. وإذا احتاجوا الاختباء داخل جسد الأب الكبير ، واجهتهم تربية جافة تجمد ينابيع العطاء في أعماقهم ، وتدفعهم إلى إزعاج كل من حولهم في محاولة لتنبيههم إلى



### حاجتهم الشديدة إلى الحب والاحترام!

ولذلك فإننا "إذا لاحظنا على الطفل عمل بعض الأعمال غير المرغوبة وجب أن ننبهه إلى ذلك بطريقة لا تجرح كبرياءه ؛ فإذا رأينا – مثلًا – أنه يكذب كان من المناسب أن نقول : إن فلانًا لا يكذب . وإذا كان وقع ذلك منه فإنه ليس متعمدًا ، فذلك خير من تقريعه وتوبيخه . وعند إرادة مناصحته في خطأ ما فإن ذلك ينبغي أن يتم في السر بعيدًا عن الناس حتى أفراد أسرته . وكل ذلك في سبيل السعي إلى عاصرة الانحراف دون إيقاع أضرار به " (١).

- العليمهم أمر دينهم بالطريقة الصحيحة .
  - ٢- حسن اختيار أسمائهم.
  - ٣- إحاطتهم بالرحمة والشفقة والعطف.
    - ٤- تقريبهم ومحبتهم .
- إشباع حاجاتهم المختلفة بالمقدار المناسب ( مثل حاجتهم إلى الأمن ،
   والاحترام ، واللعب ، والمعرفة ، ... ).

ولا ريب أن قيام الآباء بهذه الواجبات وفق التوجيهات الشرعية ، ووفق الحاجات الفطرية لهؤلاء الأبناء ، سيوثر على مسالك الأبناء تجاههم وسيورث

<sup>(</sup>١) من أجل انطلاقة حضارية شاملة - د.عبد الكريم بكار - ص ١٤٢



المحبة والاحترام والطاعة ، وسيؤدي إلى البر بهم والبحث عن رضاهم .

وما حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الرجل الذى الشتكى ولده يبين أهمية قاعدة " الحقوق والواجبات " فى التربية .. فقد " جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه فأحضر عمر الولد ، وأنّبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه فقال الولد : يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه ؟ قال : بلى . قال : فيا هي يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : أن ينتقي أمه ، ويحسن أسمه ، ويعلمه الكتاب ( أى القرآن ) . قال الولد : يا أمير المؤمنين ، إن أبي لم يفعل شيئًا من ذلك ، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي ، وقد ساني جعلًا ( أى خنفساء ) ، ولم يعلمنى من الكتاب حرفًا واحدًا .

فالنفت عمر إلى الرجل وقال له : جئت تشكو عقوق ابنك ، وقد عققته قبل أن يعقك ، وأسأت إليه قبل أن يسىء إليك " ``.

## أخى المربي . .

إن لنا فى رسولنا ﷺ القدوة الحسنة ، وقد بلغ من اهتهامه ﷺ بالأطفال ، وحرصه على التعامل الطيب معهم ، وتربيتهم التربية الصالحة أنه :

كان يحملهم معه ويأتي بهم إلى المساجد، كها في حديث أمامة في البخاري وغيره، وحديث الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله في فوضعه ثم كبر للصلاة .

ويجلسهم إلى جواره ، كما في حديث أبى بكرة في البخاري: " سمعت النبي على المنبر والحسن إلى جنبه .

<sup>(</sup>١) علم النفس الدعوى - د.عبد العزيز النغيمشي - ص ٢٦١.



أو يحملهم وهو على المنبر يخطب كها في خبر نزوله رضي المحسن والحسين عن المنبر وحمله لها وقوله صدق الله " إنها أموالكم وأولادكم فئنة " - رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما..

ولا يفرق في ذلك بين الذكور منهم والإناث، حتى بلغ به الأمر أن يصلي حاملًا أمامة بنت زينب على عاتقه - رواها البخاري ومسلم وغيرهما –

وكان يطيل الصلاة لأجلهم، كها فعل عندما ارتحله الحسن أو الحسين في الصلاة . كها في حديث الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن شداد عن أبيه ، ويقصرها لأجلهم كذلك كها كان يفعل إذا سمع بكاء الصبي مع أمه في الصلاة - رواه البخارى وغيره - ..

بل ثبت عنه ﷺ أنه أخر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظره، ولسم ينتظره، ولسم حتى جاء وكان يومها غلامًا، فقد روى ابن سعد فى الطبقات، عن هشام بن عروة عن أبيا ألنبي ﷺ أخر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظره، فجاء غلام أفطس أسود، فقال أهل اليمن: إنها جلسنا فمذا! قال فلذلك كفر أهل اليمن من أجل هذا. قال ابن سعد: قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقوله كفر أهل اليمن من أجل هذا؟ فقال: ردتهم حين ارتدوا في زمن أبي بكر أي كانت لاستخفافهم بأمر النبي ﷺ.

وكان ﷺ يزورهم ويكنهم ويداعبهم ويلاعبهم ، كما في حديث "يا أبا عمير ما فعل النغير- في البخاري وغيره. وكذا حديث محمود بن الربيع في البخاري أيضًا قال: عقلت من النبي ﷺ مجمة مجها في وجهي وأنا ابن خس سنين .

ويسلم عليهم في الطرقات ، كما هو ثابت من رواية أنس عنه في البخاري وغيره ..



ويردفهم وراءه ، كها في حديث ابن عباس الآتي (يا غلام إنى أعلمك كلمات)وفعه أنه كان خلف النس ﷺ .

ويأكل معهم، كما في حديث عمر بن سلمة في البخاري ومسلم وغيرهما: (يا غلام سم الله. وكل بمينك وكل مما يليك ..

ووصيته ﷺ لابن عباس وهو غلام مشهورة معروفة حديث (يا غلام إني أعلم أني أعلم كليات، احفظ الله بحفظك..) الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح، ممثلة بمعاني التوكل والبقين وتعظيم الله عز وجل والاستعانة به وحده وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها كثير من الكبار والآباء، فكيف لو ربي عليها الأناء منذ نعومة أظافر همه..

ولا شك أن مثل هذا الاهتمام البالغ من النبي ﷺ بالصغار وتعهدهم بهذه التربية وتلك التوجيهات هي التي صنعت أولئك الرجال ..

### أخى المربي ..

قى التربية تعتمد الغايات على الوسائل .. وتعتمد النتائج على طريقة السير .. وفى ظل احترام إنسانية الابن ، يتربى الابن فى الأسرة فلا يرى العلاقة بين أحد طرفي الأسرة والآخر علاقة إنسان يقوم بدور «السّيد» ، وآخر يقوم بدور " العبد " .. وإنها لكل إنسان فى الأسرة مكانته ، ومساحة المشاركة التى يأخذ بنصيبه فيها ... ومن ثم نزدهر شخصيته ، وتتطور صفاته للأفضل .. فهل ينصح بعضنا بعضًا أن يكرم أبناءه ، ويحترم إنسانيتهم ؟!

## • اللمسات الحانية والإهتمام:

هناك حقيقة ينبغى التأكيد عليها في عملية التربية .. هذه الحقيقة أن البنية



العميقة التى توجه سلوك أبنائنا ، وتنظم ردود أفعالهم هى بنية فى أساسها "عاطفية"، وعلى قدر قدرتنا كآباء ومربين على معرفة الإتجاه الذهنى لأبنائنا ، وتحسس مواقفهم الشعورية تجاه الأحداث والأشياء .. على قدر ذلك تزيد إمكاناتنا فى التفاهم معهم وتوجيههم بلياقة ولياقة ودقة وملاطفة وحضارة ؟!

إن كل طفل يحب أن يكون محبوبًا و إلا فإنه سوف يلجأ إلى إزعاج من حوله لتنبيههم لحاجته إلى الحب .. بل لقد لوحظ أن الأطفال الذين يتمتعون بروح قيادية هم فى معظم الحالات من أسر متفاهمة يسودها الحب ، فالأم " تقوم دائرًا بمخاطبة طفلها والتحدث معه ، ولا بهمها فى ذلك إن كان طفلها يفهم ما تقول أم لا ، فهى تستخدم كتفيها ووجهها وابتسامتها وصدرها وكل جسمها ، لتؤكد له شيئًا واحدًا وهو أنها تحبه ، أنها قريبة منه ، وأنها تفهمه ، وأنها تلبى طلباته " (1)

ومن أحسن الأمثلة التى بسوقها لنا العالم الفرنسي " مونتاجنر " ، تلك الأم التى تأخذ طفلها ، وقد بلغ من العمر سنة واحدة ، فتسأله بحب وعطف : ماذا يريد أن يلعب ؟ هل يرغب فى تسلق ظهرها ؟ هل تحكي له حكاية كها فعلت بالأمس ؟

إن هذه الأم التى لا تمل من محادثة طفلها على الرغم من صغر سنه تخلق بذلك جوًا من التفاهم والثقة بينها وبين طفلها " (٢)

وأنت - أخي المربي - لا بد أن تعلم أنه ليس هناك أفضل من أن تظهر حبك لابنك ، وتخبره أنك تحبه لقول النبي ﷺ للرجل الذي قال : أنه يجب فلانًا : " هلاً أخبرته أنك تحبه " الحديث . فالوصية التربوية النبوية أن تخبر من أحببت أنك تحبه . . غاخبر طفلك أنك تحبه لشخصه وليس لأفعاله ، وأظهر له ثقتك في

<sup>(</sup>١) تربية الأطفال في رحاب الإسلام – محمد الناصر ، خولة درويش – ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق – ص ٧١.



قراراته وقدراته ، وامتنانك لجهوده .. وامنحه رسالة حب كلما سنحت الفرصة .. فهذا من أكبر ما يعينك على توجيهه ، فالانسان مجبول على حب من يقف إلى جانبه ويشجعه ويظهر له الحب .. فحين وفد كعب بن مالك رضي الله عنه على رسول الله على بعد أن أنزل الله توبته على الثلاثة الذين خلفوا كان الصحابة قد تحلقوا حوله فى المسجد ، قام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحه ، وهناه بتوبة الله عليه ، فسر بذلك كعب سرورًا عظيها ، وقال : والله ما قام رجل من المهاجرين غيره ؛ فكان كعب لا ينساها لطلحة . [ أخرجه الشيخان ]

ولأجل ذلك نؤكد - أخي المربي - عبّر عن حبك لابنك .. قل له إنى أحبك .. هو يحتاج إلى سهاعها .. هو يرتاح لسهاعها .. هذا يشعره أنه ليس وحده ، وبأنك تهتم به .. اكتب له في ورقة صغيرة كلمة حب أو تشجيع وضعها إلى جانبه في السرير إذا كنت ستخرج وهو نائم ، أو في شنطة المدرسة حتى يشعر أنك تفكر فيه حتى وأنت غير موجود معه ..

خاطبه بأحب أسهائه إليه ، واجعل له لقبًا يشعره بالكرامة والاعتزاز بالنفس .. وفى كل توجيهاتك له بين له أن حبك إيّاه هو الذى يدفعك إلى توجيهه ، وحثه على فعل الحير .. " روى معاذ رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخذ بيده وقال : " يا معاذ والله إني لأحبك ، والله إني لأحبك ، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " ( أخرجه أبو داود فى سننه صحيح الجامع برقم ٧٩٦٩) ..

لاحظ في هذه القصة اللمسات التالية:

- الأخذ بالبد

\_ والتقديم بعبارة ( والله إني لأحبك )

\_تكراد اسمه أكثر من مرة



\_عبارة أو صبك.

وكل ذلك يجعل الشخص يتلقى النصح ويعمله فى كل حال من تلقاء نفسه"(۱).

ولا تقل لطفلك: " لن أحبك بعد ذلك " فهذا النوع من التهديد له أثر مدمر ، فهو يقوض الثقة في الآخرين ، ويفقد الابن الإحساس بذاته . بل لقد بيّنت الدراسات التربوية أن الذي يسمع عبارات من هذا النوع ، تكون علاقته مع الآخر علاقة تنافسية لا يسو دها أدنى ود أو تعاون ..!!

إن التربية لا تتم في غيبة الحب ، والأطفال الذين يجدون من مربيهم عاطفة واهتهامًا ينجذبون نحوه ، ويصغون إليه بسمعهم وقلبهم .. والمربي الحقيقي لا بد أن يكون ذا قلب ينبض بالرحمة على أبناته وإرادة الخير لهم ، والنصح لهم .. والتعبير عن حبه لهم بكل الوسائل .. بالكلمة الطبية ، والثناء المحب ، والحوار المتفهم .. ومع كل ذلك " اللمس " المعتر عن الحب !!

" اللمس " الحاني الذي يمثل العلاج الناجح لأكثر مشاكل الأبناء ، والذي يؤكد الواقع والتجربة أن حاجة الأبناء إليه كحاجتهم للطعام والملبس والمأوى .!!

لقد تحدثنا عن الحوار .. ذلك السحر الأبيض .. (\*) وهنا نؤكد على الحوار اللمسي أي الذي يتم فيه استغلال اللمس للتعبير عن الحب والاهتهام ، والرضا أو النصح أو حل مشكلة من مشاكل الأبناء .. ذلك أن الحوار الجاف الذي يخلو من الاهتهام والأمان يصبح دون أثر أو ذا أثر ضعيف ..

<sup>(</sup>١) خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك – د/ عادل رشاد غنيم – ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع إن شئت فصل " السحر الأبيض ".



واللمس هو الوسيلة للوصول بحوارنا مع أبناتنا إلى الهدف الذي نريده من الخوار .. كما أن اللمسات التي يقوم بها الأب للابن تساعده على مواصلة الحوار ، والتعبير عن النفس بصورة صريحة ، وهي في ذات الوقت تخرج المشاعر الإيجابية من الابن .. وهي تشمل " الامساك باليد أو الكتف أو المسح على الظهر والرأس ممًا... "كم لمسة الرأس وفرك الشعر .. لمسة الوجه والقبلة ، لمسة الظهر والكتف ، الإحتضان والضمة إلى الصدر ، لمس مواطن الألم ، لمس الرقبة ، لمس الصدر ، تشبيك اليد ، لمس الجسم بالجسم .. الكتف بالكتف ، الرجل بالرجل ، الرقود مع وضع الرأس على الرجل ...

فمثلًا : فى أوقات الاختبارات ، وحين يتوتر الابن .. فإن أحد السبل الهامة لإعادته إلى حالته الطبيعية هو التربيت على كتفه ، ولمسات الحتان على جسده .. فهذا بعط أكبر الأثر فى الاستعداد لهذه الامتحانات .. ومن جرّب عرف ..

وحين يشعر الابن بالأرق ، فإن لمس الرأس والصدر يكون له أثر كبير فى هدوء الابن ، بل وشعوره بالراحة .. ومن ثم ذهاب الأرق ، وخلوده للنوم .

و" بها أن الوجه يحمل الحواس فهو أكثر أجزاء الجسم حساسية للمس، وبهذا يعتبر الوجه موصلًا ممتازًا للحب والود والحنان، ويكون ذلك من خلال لمس مواضع مثل الجبهة والأنف والأذن والعين والشفتين والوجنتين .. وهذه اللمسات الحانية تكون في جميع المناسبات والأوقات خاصة عند الحاجة مثل المرض والنوم وانحباب الطويل، ووجود الغيرة بين الأبناء، والإخفاق في بعض المشاريع أو الاعال مثل الدراسة، والمشاجرات بين الأخوان أو الأقران، أو الشعور بالظلم أو لمجرد النعير عن الحب والود لتأكيد مفهومي الثقة والأمان نتيجة القرب والتواجد

<sup>(</sup>١) لمسة حنان - جاسم المطوع - ص ٤٣.



الفعلي مع الأبناء " (١).

" عن جابر بن سمرة رضي الله عنه . قال : "صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الأول ، ثم خرج إلى أهله ، وخرجت معه ، فاستقبله ولدان ، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدًا ، قال : وأما أنا فمسح خدي ، قال : فوجدت ليده بردًا أو ريًا كأنها أخرجها من جؤنة عطر " (أخرجه مسلم - ج ٤ / ١٨١٤).

فهو هنا ﷺ يحنو على الأطفال ، ويشعرهم بالقرب واللطف ، وانظر إلى هذا التناسب والترابط والتجاوب العجيب ، فالطفل يصلي ثم يجد الرسول ﷺ – وهو من هو في مقامه وقدره ومحبة الناس له – فيمسح على خده ، ويقربه ، إنها مكافأة ماشرة ، بطريقة جذابة .

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال:

" كان رسول الله ﷺ يأخذني فيقعدني على فخذه ، ويقعد الحسن بن علي على الفخذ الآخر ثم يضمهما ، ثم يقول : " اللهم ارحمهما فإني أرحمهما " أخرجه المخارى ..

وهنا أسلوب عملي لكيفيات إمداد الطفل بالخنان والرحمة والعاطفة ، من الوضع على الفخذ ، والضم والدعاء ، وفيه المساواة بين الأطفال الحاضرين ، ولو تفاوتت أعهارهم ، فإن أسامة بن زيدكان أكبر من الحسن بسنوات .

وكل هذا يشير إلى أن التأثير على الطفل ، وتربيته يتطلب إقامة علاقة حميمة به تشعره بالمحبة وتدعوه لتبادلها مع الآخرين ، وتزرع فيه الثقة ، ولذلك كان يدعو الرسول ﷺ الحسن والحسين بريحانتيه ، من الريحان وهو من أحسن المشمومات ، أى هما نصيبي من الريحان الدنيوي ، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمعت النبي ﷺ يقول : " هما ريحانتي من الدنيا " أخرجه البخاري وفيه إشارة إلى أن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٢٣.



الأطفال محل للشم ، والتقريب كالرياحين ..

ولذلك فإن من النصائح التربوية الهامة .. الإكثار من اللمسات السحرية الحانية للابن بالكلمة الطبية ، والدعاء ، والعين المشفقة .. الإبتسام ، الكنى ، التكلم معه بها يناسب عقله وادراكه .. كل ذلك يشعره بالاهتهام ..

فعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا ، وكان لى أخ يقال له أبوعمير وهو قطيم ، كان إذا جاءنا قال : «يا أبا عمير ، ما فعل النغير ، وهو طائر صغير .... وربيا حضرت الصلاة وهو فى بيتنا ، فيأمرنا بالبساط الذى تحته فبكنس ثم ينفخ ، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا . أخرجه البخاري برقم 7 ٢ ٣ ومسلم برقم ٢ ١٥٠ .

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : عثر أسامة بعتبة الباب فشج وجهه . فقال النبي ﷺ : " أميطى عنه الأذى " فتقذرته . فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ، ثم قال : " لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه " ( سنن ابن ماجه ١ / ٣٦٣ ) .

ولعل كون أسامة غلامًا من الموالي ، وكونه ليس ابنًا لرسول الله ﷺ يعطي مثالًا لأبعد المستويات في العناية ؛ إذ أن هذه العناية إنها تمت بهذا الطفل الذي قد لا يعني به أحد – وفق معايير الناس – فهو ليس ابنًا له ، وهو ابن مولى ، وهو أسود ،

<sup>(</sup>١) عنم النفس الدعوى - د.عبد العزيز التغيمشي - ص ١٩٥، ١٩٥.



فكيف يجب أن تكون العناية إذًا من الوالدين بأبنائهم ؟!!(١).

وفى هذا الإطار يصبح " التقبيل " من نعم الله علينا نحن البشر ..فهو وسيلة تحصيل رحمة الله عبر الرحمة بالأبناء .. وهو فى ذات الوقت وسيلة التعبير عن حبنا ، وزيادة شحنة الحب بيننا وبين أبنائنا ، وتأكيد الود والرحمة بيننا وبينهم ..

ولنا الأسوة الحسنة فى ذلك رسولنا ﷺ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن الأقرع بن حابس أبصر النبي ﷺ، وهو يقبل حسينًا ، فقال : إن لي عشرة من الولد، ما فعلت هذا بواحد منهم ، فقال رسول الله ﷺ : من لا يرحم لا يوحم . رواه الترمذي فى صحيح الجامع .

وعن البراء رضي الله عنه أنه قال : دخلت مع أبى بكر أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى ، فأتاها أبوبكر ، فقال لها : كيف أنت يا بنية ؟ وقبّل خدها . رواه البخاري .

و عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا وهديًا ودلًا برسول الله ﷺ من فاطمة .. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها ، وأجلسها في مجلسه .. وكان إذا دخل عليها قامت إليه ، فأخذت بيده ، فقبلته وأجلسته في مجلسها " صحيح الترمذي ٤١٤٦ .

و عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: بينها رسول الله ﷺ في بيتي يوماً ، إذ قالت الخادم: إن عليًا وفاطمة بالسدة ، قالت : فقال لي : قومي فتنحي لي عن أهل بيتي ، قالت : فقمت فتنحيت في البيت قريبًا ، فدخل علي وفاطمة ومعها الحسن والحسين ، وهما صبيان صغيران ، فأخذ الصبيين فوضعها في حجره فقبلهها ، وقبل عليًا ، قالت: واعتنق عليًا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى ، فقبل فاطمة ، وقبل عليًا ،

<sup>(</sup>١) إلى مد السابق - ص ١٨٧ .....



فأغدف عليهم خميصة سوداء فقال : اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي ، قالت : فقلت : وأنا يا رسول الله ، فقال : وأنت " مسند الإمام أحمد 1 / ٢٩٦ .

و عن عبد الله بن الحرث قال : كان رسول الله على يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرًا من بني العباس ، ثم يقول : من سبق إلي فله كذا وكذا ، قال : فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره ، فيقبلهم ويلزمهم .. مسند الامام أحمد ١ / ٢١٤ .

أخر الله د ر . . . .

لقد عرفتُ كأب و" بالتجربة أنه لا شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف الذي نجده عندما نستطيع أن ندخل الثقة أو الأمل أو الفرح، إلى نفوس الأبناء ! .. إنها لذة سياوية عجيبة ليست في شيء من هذه الأرض، إنها تجاوب العنصر السياوي الخالص في طبيعتنا، إنها لا تطلب لها جزاء خارجيًا؛ لأن جزاءها كامن فيها ! "(()

إن الواجب علينا أن نفعل كل ما يصلح حياة أبنائنا، نسمعهم جيدًا.. تتفهم تفردهم على قدر المستطاع، ننفق عليهم من عطاء الأحاسيس لا من عطاء المال فقط، نكرمهم عبر الكلمات واللمسات والأفعال .. فإذا نحن فعلنا ذلك حصدنا بإذن الله - نجاحاتهم ثمرة أكيدة لجهدنا كما يحصد صاحب الأرض الثمار الناضجة من أرضه التي أحسن فلاحتها.

## • حطّم أغلاله وحرره:

الثقة بالنفس ترتبط بإحساس الطفل بالسعادة ، والسعادة بحد ذاتها ترتكز على الشعور بالأمن والطمأنينة ، ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن نوفر لأبنائنا الشعور بالأمن والطمأنينة عبر إشعارهم بثقتنا فيهم وإعطائهم الحرية المسؤولة التي

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت " أفراح الروح - سيد قطب ".



تحترم إنسانيتهم وتكرمها .. ذلك أن الطفل حين يفقد الطمأنينة والإكرام ويشعر أن الأخرين يسخرون منه ويحتقرونه ، فإنه يشعر بالدونية والتردد ويعتقد ضعف قدراته ؛ فيميل إلى الإعتباد على الآخرين ، ويتوقع لنفسه الفشل في أية مهمة وإن كانت بسيطة وسهلة ، وبالتالى فإنه لا يصمد أمام المشكلات التي تواجهه بل يكون دانم التراجع والتردد .!!

وفي هذا الخبر عن عمر بن عبد العزيز دليلًا لما نقول

كان لعمر بن عبد العزيز ابن من فاطمة بنت عبد الملك ، فخرج يلعب مع الغلبان ، فشجه غلام ، فاحتملوا ابن عمر والذي شجه ، فأدخلوهما على فاطمة .. فسمع عمر الجلبة وهو في بيت آخر فخرج .. فجاءت مريأة فقالت : هو ابني وهو

قال عمر: له عطاء ؟!!

قالت: لا

قال عمر: أكتبوه في الذرية ..

قالت فاطمة مستنكرة فعل عمر : فعل الله به وفعل إن لم يشجه مرة أخرى !! قال عمر بن عبد العزيز : إنكم أفزعتموه ...

.. وكما سمعنا عمر بن عبد العزيز يعطي من شج ابنه من الأطفال عطاء ، لأن من أمسكوا به قد " أفزعوه " .. فإننا قد سمعنا عمر بن الخطاب يدفع ذلك عن كل الرعية بقوله : " أيها الناس ، إني والله ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكتبي أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم وليقضوا بينكم بالعدل ... فمن فعل به شيء سوى ذلك ، فليرفعه إلى ، وباذى نفس عمر بيده لأقصنه منه "



## أخي المربي . .

" إن التحكم الفارغ لمجرد إلزام الطفل بالطاعة - وكأنها هدف وليس وسيلة - إن هذا التحكم حري أن ينتهي بالطفل إلى التمرد إن كان شديد المراس ، أو الاستكانة والانطواء إن كان لن القوام .. وكلاهما مفسد ولا شك!!

إن حياتنا مع أبناتنا ليست محاضرات عليهم الإصغاء إليها وتنفيذها ، لأنهم ليسوا آلات نبر مجها ونحر كها مأوام ناعن بعد!!

إن أبناءنا كاثنات مستقلة لها القدرة على التفكير والإبداع .. واتخاذ قراراتها بنفسها وتحمل نتائج تلك القرارات . " <sup>(١)</sup>

والحقيقة التربوية الأساسية هي أن الابن يحتاج من أبيه أن يجبه وأن يحتضنه لا أن بحاصره .. ويحتاج إلى الرعاية الممزوجة بالثقة . ويحتاج إلى أن يعلمه كل جديد من ده ن أن مكر هه علمه ..

#### خد مثالًا ..

يلعب أحمد فى الحديقة حافي القدمين .. ينصحه أبوه أن يرتدى حذاء خوفًا من أن يصيبه أذى من شظية زجاجية أو غيرها .. ويصر أحمد على اللعب حافيًا .. وما هى إلا لخظات قليلة حتى يسمع الأب صراخ أحمد وبكاءه، ورفعه فمه صائحًا طالبًا النجدة من أبيه أو أمه، لقد دخلت قطعة من الزجاج فى قدمه وقد بدأ ينزف..

لا شك أن أول ما تفكر فيه أيها الأب أن تغضب وتقول لأحمد : " هل رأيت! لقد أخبرتك ذلك " .. أليس كذلك ؟

نحن ننصحك برد فعل آخر وهو : آه يا حبيبي ، لا بد أن هذا يسبب لك ألمًا شديدًا!! دع أبوك بجملك ، ويذهب بك ليضمد جرحك!!

أنا أعرف - أخى المرى - أن هذا ليس سهلًا ، فليس من الطبيعي أن

<sup>(</sup>١) سياسات تربوية خاطئة - محمد ديهاس - ص ٨١ - ٨٤ بتصرف.



تستجيب بهذه الطريقة ، لأن هذه الإستجابة تكون غالبًا ضد غرائزك الأبوية ، ولكن عليك أن تحاول التدريب على ذلك التصرف . .

إن جرح الابن ترك الدرس عالقًا فى ذهنه ، وهو ليس بحاجة لدرس آخر وعظى، فالواقع دائمًا أثقل من الكلام ..

وهو كها علق بذهنه درس الجرح والألم ، علق به أيضًا إحساس الحنان الاهتبام والكرم ..

خذ مثالًا آخه ..

" يحدّر كل أب من وقت لآخر ابنه من أخطار لمس الفرن الساخن . فيقول له كيف يكون ألم الحرق مؤلمًا ، وكم يستغرق من الوقت حتى يلتئم . ولكن أحيانًا ما يلمس الابن الفرن لكى يكتشف بنفسه . وهذا يغريك لكى تقول : " لقد قلت لك ذلك " بينها يقفز الابن من الألم وينفخ في يديه .

لا تقل لطفلك أبدًا: ألم أقل لك ذلك .. إنه كها أن لديك مشاعر وكرامة ، فإن لابنك مشاعر وكرامة .. وأنت عندما توضح له الدرس الذى تعلمه لتوه ؛ فإنك تسحق كرامته!!

إن الأطفال الذين يقال لهم الدرس الذي تعلموه سوف يفعلون نفس الشيء مرة أخرى ليستعرضوا أمامك محاولة حفظ ماء الوجه ، ولكي يعرفوك أن باستطاعتهم تعلم الدروس وحدهم ، وشكرًا لك .. (١)

لا تعجب أبها الأب والمربي!!

إن أبناءنا لا يريدون أن يتعلموا من خبراتنا نحن ، إنهم يريدون أن يكتشفوا بأنفسهم .. وهم إذا تغيروا من سلوكيات إلى أخرى لا يحبون نسبة الفضل فى هذا التغيير لأى أحد .. إنهم يحبون الفخر بذواتهم ، ويجبون أن يروا أنفسهم مسؤولين

<sup>(</sup>١) حاول أن تروضني – راي ليفي – ص ٩١ .



عن سلوكياتهم ، ومسؤولين عن تغييرها إن كانت غير ملائمة ..

ولكل ذلك ؛ فإنهم ليسوا مستعدين ولا راغبين في أن يروا شخصًا آخر ينال شرف وفضل تعليمهم درسًا مهمًا ، فذلك بالنسبة إليهم مضيعة للكرامة وامتهان للمشاعر .. !!!! م أخر

إن بعض الآباء يصدر أوامره لأبنائه ، ويحاول أن يحملهم على ذوقه الخاص في الحياة !! بل إن بعضهم " يريد من أبنائه أن يكونوا دائيًا على أهبة الاستعداد لتلبية طلباته التي لا تقف عند حد ، كها أن بعضهم يريد من أهل بيته أن يمشوا على رؤوس أصابعهم إذا كان نائيًا ، وبعضهم يحجر على الابن أن يراجعه في أي كلمة يقوله ولو كان الابن مؤدبًا ، بل ولو كان الابن على صواب فيا يقوله !!

كما أن بعض الأمهات مثلًا تريد من ابنتها أن تلعب وتأكل وتذاكر بنفس الطريقة التى كانت تتبعها لما كانت صغيرة !! حتى إن بعض الأمهات تتدخل فى لون الحقيبة التى يحملها الابن ، وشكل الثوب الذي يرتديه ... إن هذا كله يجعل الطفل يشعر أنه مسحوق الشخصية ، وأن العلاقة بينه وبين أبويه أشبه بالعلاقة بين السحن والسجان !! ...

إن التربية الجيدة ليست تلك التي تجعل الطفل يشعر أنه جندي في ثكنة عسكرية ، وإنها تلك التي يستمتع فيها الطفل بصحبة والديه ، ويشعر أن اختياراته موضع اعتبار وتقدير . " (۱) ، و يتنسم فيها روائح صدق الآباء في الإعتراف بأخطائهم – إن وقعت - دون شعور منهم بسقوط هيبتهم أو ضعف مكانتهم .. فهذه هي الخطوة الأولى في تغيير سلوكيات الأبناء ، لأنها تحطم " أغلاهم وتحررهم " . وأي تجاوز لهذه الخطوة إلى غيرها هو خطأ في التوجه والسلوك!!

<sup>(</sup>١) دليل التربية الأسرية - د/ عبد الكريم بكار - ص ٢٤،٢٣.



ولتوضيح ما نقصد بـ " الأغلال " نقول : لو أن إنسانًا جلس في محاضرة ، وهناك مهمة خارج القاعة تدعوه للخروج .. فقد لا يستجيب .. لماذا ؟ .. إن هذا قد يرجع إلى عدة أسباب منها :

ا حنوف هذا الإنسان أن يخرج من الدفء إلى الجو البارد .. فيصيبه المرض.. واقتناعه بهذه الفكرة يمنعه الحزوج بلا شك .... فالعائق هنا " فكرة " يمثا الإيهان بها عائقاً فكريًا عن الحزوج .

حوف من عدو يتربص به فى الخارج . . فيمتنع أيضًا عن الخروج ...
 فالعائز هنا " الخوف " وهو قيد نفسى ..

٣ - عدم انتهاء المحاضرة هو السبب في عدم الخروج ، لأنك تحرص على
 عدم إزعاج المحاضر .

.... فالعائق هنا هو " التقاليد " ... وهي قيد اجتماعي ..

وإذا أردنا لهذا الإنسان الخروج من القاعة ، فنحن فى حاجة ضرورية لأن نضع عنه الأغلال النى تقيّده ..

وهكذا هو الابن .. لا يمكن لنا أن نخرجه من السلوكيات الخطأ جتى نضع عنه قده دالأفكار الخطأ، والتصورات الخطأ.!!

خد مثالا ..

" أسامة " طفل ثقيل الوزن مقارنة بزملائه في الصف الرابع ، وهو يتعرض للمضايقات من وقت لآخر .

.. بالطبع نحن لا نستطيع أن نحمي أبناءنا من التعرض للمضايقات بسبب مظهرهم ، ولكن ما نؤكد عليه تربويًا أننا كآباء ، لا بد أن نتحدث معهم بطريقة تخفف من مشاعر الألم لديهم وتمدهم في ذات الوقت بالقوة والاعتداد بالذات .. فاله قابة خبر من العلاج ..



والوقاية هنا أن يسود الحب العلاقة بين الآباء والأبناء .. وتسود الحميمية العلاقة بين الزوجين .. ويسود جو البيت عمومًا المشاعر الدافئة ..

إن كل ذلك سيجعل الأبناء قادرين على مواجهة أغلب الصعوبات في خارج المنزل ..

فمثاً د إذا تعرض الابن بسبب مظهره الخارجي لمضايقات زملائه ، فإن بعض العبارات التي تظهر تعاطف الوالدين معه قد تساعده على مواجهة تلك المضايقات " أسامة .. أعلم أن نداء زملائك لك باسم البدين يضايقك ، وأنت عنى في ذلك تمامًا .. ولذلك نهانا ربنا عن التنابز بالألقاب .. ".

ثم لقنه درسًا فى التغلب على الإحباط والمشاعر المؤلمة " قد يفتقد الإنسان ميزة معينة فى مظهره الخارجي، ولكن قيمة الإنسان لا تعتمد على مظهره الخارجي، وإنا وائق أنك تملك قدرات تجعلك متميزًا عن كل أقرانك .. أنا وائق من ذلك "

و لا بد من الحذر هنا من التعامل مع مظهر الطفل بشكل يؤكد لديه شعور الاحباط مثل : " لا تأكل من هذا الطعام ، ستزيد بدانتك .. هل تريد سخرية أكثر من زملائك ؟!! "

" لا تدع زملائك يستخفون بك .. حاول أن تخفف وزنك .. " .. إن مثل هذه الكلمات تزيد من المشكلة ..

ولا يعنى ذلك بالطبع عدم التخلص من البدانة – مثلًا – إن كانت مفرطة ، ولكن المقصود التأكيد على أن المدخل للبرنامج الغذائي ليس سخرية الآخرين ، وإنها الرغبة الذاتية في ذلك ..

وأن يعرف الابن الفرق بين " الخجل المذموم الذي يحجب صاحبه عن



ملاقاة الناس والاختلاط بهم ومعاملتهم والمهابة منهم لغير سبب ، وبين الحياء المحمود الذي كان من خلق النبي ﷺ ومن طبعه وسجيته حيث كان " أشد حياء من العذراء في خدرها " (').

فالخجل قيد .. بينها الحياء خلق .. والغرور قيد ، بينها الثقة بالنفس قيمة جميلة .. فهي تعني يقين الابن بأنه قادر على القيام بها لا يستطيع أقرانه القيام به ، كها تعني إحساسًا قويًا بالقدرة على التقدم ، والتفوق على الذات ، والصمود فى وجه التحديات ..

إن أسوأ شيء في بيوتنا المراقبة المتصلة التي تقيّد الابن بالسلاسل ، وتنقل عليه بالأغلال ، ولا تترك له أدنى مساحة من الحرية .. تلك المراقبة التي نرى فيها الأب " يوفر الحياية الزائدة للمراهق ، فيجعله يتصرف وفق قواعد صارمة ، ويشك في كل تصرف من تصرفاته ، ولا يفوض له أى أمر من أموره الشخصية أو أمور الأسرة .. إنه يعامله على أنه مازال طفلًا في سنيه الأولى . وكل هذا من الحفلًا البالغ.. " (\*) الذي يجب الحذر منه وبخاصة مع المراهق الذي يجب أن يثق به والله ، ويعتمد عليه ..

إن الطريقة الصحيحة فى الرقابة هى المحاسبة الهادئة البعيدة عن الإهانة والتجريح، القائمة على الإرشاد والتشجيع، التى تهمل توافه الأمور والعثرات فى مقابل إيجابيات المحاسب الكثيرة .. التى تدرك أن " مطالبة المسلم بأن يزكى نفسه، ويطهرها، ويراقبها ؛ لا تعنى أن يهينها، وأن يحتقرها، وأن يبخسها حقها، بل إن

<sup>(</sup>١) مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة - عدنان حسن باحارث - ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) دليل التربية الأسرية - أ. د/ عبد الكريم بكار - ص ٢٠٥ .



هناك من النصوص ما ينهى عن ذلك ، فليس للمسلم أن يذل نفسه وذلك بأن يكلفها ما لا تطيق ، أو يعرضها للوقوع فى المهالك . وهو إلى جانب ذلك مأمور ان يثق بعون الله – تعالى – له ، كها أنه مطالب بأن لا يتهم نفسه بأمور هى منها بريئة ، وأن يعرف قدر نفسه من خلال ذكر إنجازاته ، واكتشاف الإمكانات الكامنة فيه ((۱) فهو لا يقتل شعوره بذاته ، وإنها يجاول تهذيب هذا الشعور .. وهو لا يقيده بالسلاسل ، وإنها يحطّم قيوده ويحرره .

#### • ويكلمة ..

إننا عبر " إحترام إنسانية الابن " .. و "اللمسات الحانية والإهتهام" به .. و "تحطيم أغلاله وتحريره " .. إننا عبر كل ذلك نحاول أن نصنع من واقعنا ما يحمل أبناءنا على أن يقولوا بلسان حالهم .. لو لم نكن أبناءهم لوددنا أن نكون كذلك .!! ونسعى لكي لا يكون المنزل بالنسبة للأبناء وكأنه قفص حديدي يحاولون الهروب منه إلى الشارع .. ذلك الشارع الذي أصبح بعد فقدانه لأبسط المبادىء والقيم غابة حقيقية !! .. والذي لا ينتج إلا مشكلات تربوية يصعب علينا حلها ، فيبقى لسان حالنا يقول : " مشكلاتنا صنعها الجيل السابق ، وسوف يحلها الجيل اللاحق .. أما نحر، فار عام . كل تبعة أو مسؤولية !!



<sup>(</sup>١) عصرنا والعيش في زمانه الصعب - د. عبد الكريم بكار - ص ١٨٢ .



# الفصـــل الثاني التربية الاستقلالية



يفخر كثير من الآباء بأن أبناءهم لا يعصون لهم أمرًا ، ولا يفعلون شبيًّا دون رأيهم ..!!

ولا يشعر هؤلاء الآباء أنهم بذلك قد أعدوهم لينفذوا ما يفكّره لهم غيرهم؟!

و أن الأعمال الإبداعية لا تنشأ عن طريق فرض القيود ، ولا عن طريق الزجر والمنع والتخويف ، وإنها عن طريق التحفيز والمشاركة الواسعة .. تلك المشاركة التى لا تقوم إلا عبر المبادرات الحرة ..

ولا بدرك هؤلاء الآباء ، أن النسلط ، ووصد باب الحريّة فى وجوه الأبناء ، هو فى حقيقته وأد تربوي لشخصياتهم ، وهدم لروح الإبتكار والتجديد لديهم .. كما أن ترك الحبل على الغارب لهم لا يأتي بأي خير؛ لأن التربية الصحيحة إنها تكون على أساس من الحرية ضمن النظام، والمبادرة مع الانضباط، والتنفيذ وليس الجدل، وتفجير الطاقات وليس تبرير العجز، وروح الفريق وليس روح القطيع ؟!

#### • الطاعة « العمياء »:

" فى الماضى كانت الطاعة " العمياء " لرب الأسرة دليلًا على التهذيب والوفاق .. فهى دائيًا بشرى خير ؛ لكن الأمر اختلف اليوم ، حيث يرى كثير من المفكرين أن ما كان يراه الناس من محاسن الانقياد الأعمى ، ما هو إلا فوائد زائفة ، وإن من حسن حظ رب الأسرة أن يجد من يقول له ( لا ) ومن يصحح له خطأه ،



ومن ينهاه ويحذره ؛ لأن ذلك قد يكون الوسيلة الوحيدة لردعه عن كثير من الأخطاء والتجاوزات ، كما أنه أفضل وسيلة للحيلولة دون توافق شكلي ، لا يخفى تحته إلا القهر والاستبداد والتبرم .. " (١)

أنا أعرف - أخي المربي - أنه " " قد يغضبك أن تسمع كلمة ( لا ) من ولدك لاسيها إن تحريت معه أسلوبًا لائقًا في التعامل معه كإنسان ذي حقوق ، لكن متى تعتبر ( لا) من الطفل خطأ ؟ ومتى نعتبرها سلوكًا مقبولًا ؟ بل ومطلوبًا في بعض الأحيان !!

دعنا ننظر في هذا الموقف النبوي في التربية :

روى مسلم والبخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أني بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: آتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا... قال، فتله رسول الله ﷺ في يده " متفق عليه...

... فالسنة في الشرب أن يقدم الشخص الجالس في اليمين ، لكن كان هناك اعتبار آخر وهو وجود كبار السن . وكان من الممكن أن يدفع الرسول ﷺ الشراب إلى الكبار متجاوزًا بذلك الغلام الذي على يمينه . لكنه ﷺ يقول للغلام : أتأذن لي أن أعطى هؤلاء ؟ والغلام يقول : لا والله ....

ولم تكن ( لا ) هذه خطأ في ميزان الإسلام ، لأنها كانت تعبيرًا عن تمسك إنسان بحقه ، فإذا كان لطفلك حق فعليك أداؤه أو الاستئذان منه ، فإن أذن فيها ، وإلا فأعطه حقه كاملاً ... " "".

ذلك أن ولاية الأب على أبنائه هي ولاية ارشاد الى استخدام فطرهم ، مع

 <sup>(</sup>١) عصرنا والعيش في زمانه الصعب - د. عبد الكريم بكار - ص ٥٤ بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك - د/ عادل رشاد غنيم - ص ١٨٠١٧.



محاولة تعريفهم بها فى الأمور والحوادث من قبح أو حسن ، ليس على طريقة ((أعتقد صحة ما أقوله لك ، فلا بد أن تأتمر بأمري فيه " .. وإنها نطالبه بطاعتنا عن فهم واختيار ، وتناعة ..

إن معارضة الأبناء لبعض ما يقرره الآباء ليست دائيًا لونًا من ألوان سوء الأدب أو عدم الطاعة ، بل على العكس هي في أكثر الأحوال تعبّر عن إستقلالية شخصية الابن ، وهذه ميزة تحفظه بإذن الله من الإنسياق العاطفي وراء أي أحد ..

ثم فوق هذا فإن هذه المعارضة تثرى أفكار الابن بالنقاش وتمحيص الأفكار التي يعرضها أو يعترض بها .. ومن ثم يتعلم الابن الإيجابيات والسلبيات لكل رأى ، فإذا قبل أبها كان قبوله قبول فهم ، وكانت طاعته طاعة رضي ...

إن أكثر الأبناء لا يعارضون طاعة الوالدين ، وإنها هم يحبون أن يفهموا كها يحبون أن يطبعوا .. وهذا حقهم وواجبهم في ذات الوقت ..

إن أبناه نا يتمتعون بمرونة ذهنية تماثل مرونتهم الحركية ، بينها يصيبنا نحن تصلبًا فكريًا يحاكى تصلبنا الحركى بتقدم السن .. وهذا التصلب الفكرى قد يدفعنا إلى رفض كل جديد صالحًا كان أو طالحًا ..

ولا يتقذنا من هذا الرفض للصالح إلا أن نوقر لأبنائنا مناخًا تربويًا يسمح بالنقد، ويعطيهم حرية التعبير وإبداء اعتراضاتهم - إن وجدت - وطرح أسئلتهم واستفساراتهم .. وأن يكون لدينا الاستعداد لرؤية كثير من الأشياء من وجهة نظر الأبناء، وإشعارهم على الأقل بأن لهم وجهة نظر يمكن أن تكون صائبة .. فهذه النظرة في غاية الأهمية لكسبهم .. ذلك أن النظرة الدونية لهم لا تخرج لنا إلا مجموعة من العدد ..

إن من واجبنا كآباء ومربين أن نتيح للابن الفرصة لكي يكون جريئًا في الحقُّ



والقاً من نفسه عبر إمتداحه على التعبير بحرية بدلاً من عقابه عليها .. فنقول مثلاً :
"لقد أحببت صراحتك حين شكوت لي أنك لا تأخذ حقك في قضاه وقتاً معي " ..
"ولانك صريح وتعبّر عن رأيك بهذه القوة فإني سأخصص لك جزءًا من وقتي
يوميًا لأجلس معك وأستمع إليك " .

وحتى إذا لم تتمكن من الوفاء بذلك يومًا فكن – أخي المربي – صريحًا مع ابنك بقولك " لقد وعدتك أن أنتهي مما فى يدي من عمل خلال خمس دقائق ، ولكنى للأسف لم أتمكن من ذلك.

.. وأكَّد له مرة أخرى : ﴿ أَن الدفاع عن المبدأ والفكرة من الرجولة التي يعد فقدها لونًا من ألوان الإنحطاط الخلقية.

إن هذا الأسلوب في التربية هو الذي ينتج لنا - ياذن الله - أبناء كعبد الله بن الزبير رضي الله حيث ذكر عنه أنه لما كان طفلًا يلعب مع أقرانه ويهل عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بكل هيبته ، فيفر الأطفال عدا عبد الله .. ويسأله عمر : لماذا لم تفر مع هؤلاء ؟ فيرد عليه : لم أفعل شيئًا فأخاف منك ، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك .

إن التربية لدينا لازالت تركز على تخريج الإنسان التابع المطبع ، والمعتمد على غيره ، . . والنتيجة هى فقدان أكثر أبنائنا روح المبادرة الفردية ، وانتظارهم الرعاية من غيرهم . . بينها التكليف الإسلامي يركز على تنمية روح المبادرة والمسؤولية الفردية ، ويأمر بسلوك طريق الحق وإن كانت موحشة أو مهجورة.

لقد نشأنا نحن الآباء منذ صغرنا ونحن نعانى عبودية اختيارية لما يتبناه معلمونا من أفكار وتصورات دون بحث فيها أو نظر ، وأكثرنا في سيره تبع لغيره معتمد عليه ، لا يقوى على حوار أو نقاش حول ما يرى أو يعتقد ..



وإذا قمنا بتربية أبنائنا بذات الطريقة ، فحرمناهم الإختيار ، وحجرنا على تصرفاتهم ، ومناهم على تصرفاتهم ، ومنعناهم من المبادرات الذاتية الحرّة .. إذا فعلنا ذلك فقد حرمناهم مما يحفظهم - بإذن الله – من أن يقود الآخرون حياتهم ، أو يقضون أوقاتهم فى مهنة أو عمل لا يحبونه ولا يتقنونه بناء على اقتراح من غيرهم ؛ أو يخضعون للتأثيرات السلبية لأقرابهم ، فتكون التتيجة هى الفشل والإحباط ..

خد مثالا ..

يعود الابن من المدرسة وقد امتلأت عيناه بالدموع .. وحين يسأله الأب عن السبب ، يكتشف أنه سخرية أقرانه فى المدرسة من ملابسه ، أو من أوصافه الجسدية..

.. المطلوب هنا ألا يقوم الأب بدور الناقد أو الساخر من دموع الابن ، وإنها يقوم بدور المعلم والمرشد " إن لكل منا نقاط ضعف ، ونقاط قوة .. وما قد تفتقده من مواهب ، فإن غيرك يفتقد مواهب أخرى .. إن كل ما عليك أن تركّز على نقاط قوتك " .. " وأنا أؤكد لك - يا ابني الحبيب - أنك قادر على تغيير أقرانك ، وأنك تستطيع التأثير فيهم ، فإن الحد الأدنى ألا يتسطيع التأثير فيهم ، فإن الحد الأدنى ألا يؤثروا هم فيك تأثيرًا سلبيًا .... " أذكر أنني حين كنت طالبًا في الثانوية ، قام بجموعة من أصدقائي بشراء علبة من السجائر وبدأوا في التدخين ، وأرادوا مني أن أجرب ، .. ولكني رفضت لأنني شعرت أنه ليس من العقل أن أتناول ما يتناولون من الخطأ لمجرد إرضائهم .. وأذكر أن أصدقائي ضايقوني وسخروا مني لفترة ..

نعم .. إن من السهل أن تجاري مجموعة الناس ، ولكن الشيء الصعب هو أن تفعل ما هو صحيح ، حتى لو قال كل الناس أنه ليس من الخطأ فعله ..

أنا أعرف - يا بني - أن الإنسان يحب أن يكون مقبولًا من أصدقائه .. وأنا أدرك



 يا بني - أن من يرفض سلوك أصدقائه قد يشعر في البداية بشيء من عدم الثقة بالنفس، ولكنه سرعان ما يكتسب الثقة حين يدرك أنه يتصرف التصرف السليم..

ولذلك - يا أحب الناس - فإني أنصحك في كل المواقف التي تتعرض فيها للضغط من اصدقائك ، أن تسأل نفسك : هل هذا الأمر غير شرعي ؟ هل هو لون من ألوا نخيانة الأمانة ؟ هل هو فعل مشين ؟ .. فإذا كانت الإجابة بـ " نعم " فإني أرياً بك - وأنت أيضًا ترباً بنفسك - عن أن تكون فاعلاً لذلك .. أليس كذلك؟ "(١) .

ابني الحبيب .. إننا حين نقلد الآخرين ، نتحول إلى قردة ..!! ولا نفطن عندها إلى أمر خطير ، وهو أنه من الخير للقرد أن يبقى قردًا مكتمل القرودية (سيدًا) في غابته .. من أن يتحول إلى مسخ يقلّد الانسان ليضحكه في السيرك ..!! ، فيا بالك لو كان الإنسان هو الذي يقلّد القرد ، لمجرد أن القرد هو الأكثر قابلية لدى الأكثر ته ؟!!

وهكذا - أخي المربي - تحاول أن تجعل من ابنك شخصية إيجابية فاعلة في الأرض ، متحملة لتبعة أعمالها ، جريئة مقدامة .. وتتمتع باستقلالية أتحد عليها رسول الله عليه بقوله : " لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا " أخرجه الترمذي ..

"إن لأبنائنا عقولًا ينبغي أن نحترمها، ولهم إدراك ينبغي أن يقدر، والاعتقاد بأنهم لا يفهمون الحياة ولا يصلح معهم إلا التجاهل هو اعتقاد خاطىء مجانب للصواب " (۲).

ومهما كان عمر الابن فهو يدرك ويفهم في حدود ملكاته المعرفيه .. ولا بد أن

<sup>(</sup>١) كيف تقولها لأطفالك - بول كولمان - مكتبة جرير - ص ٢٤٩، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) مقاومة المقاومة - د. على الحمادي - ص ٦٢ بتصرف.



تشعره بدوره الإيجابي .. فابن الحادية عشرة يستطيع ان يناقش بعض القضايا الاجتماعية المعقدة ، وان يقترح بعض الحلول لبعض المشكلات اليومية اذا تلقى شيئًا من التدريب على التفكير و المحاكمة العقلية ، وهناك تجارب عديدة تؤكد ذاك.

إننا نعبش بيئة تربوية متخلفة قوامها " قيادة الفرد الواحد " في جميع مناحي الحياة . فللأب السيادة المطلقة في الأسرة ، وكذلك الحال في المدارس والحكومات والجيش والأحزاب السياسية .. لقد استحوذ هذا النظام على جميع مؤسساتنا فأحالها أشبه بمؤسسات للرقيق تخضع لسيد واحد .. فنرى أن مجرد إعطاء الانسان الحق في أن يراجع ما يصدر إليه من أوامر يؤدى إلى فساد النظام ، وإحلال الفرض !!!

## ربيا قال قائل من القراء .

وهل نترك لأبناننا الحبل على الغارب .. إن أكثرهم لا يستجيبون لما نطلبه منهم .. إن بعض الأبناء إذا طلب منه أبوه شيئًا رفض وتذمّر وأصر على عدم الطاعة ، ولا يقوم بها هو مطلوب منه إلا بعد الإلحاح الكثير ، أو ربها لايقوم به أبدًا..!!؟؟

ونحن لم نقل ذلك، ولم يقل ذلك أحد .. " إننا نقدر قيمة النظام والطاعة في بناء الفرد الصالح والأسرة الناجحة .. ولكن لا ينبغي أن نعتبر الطاعة غاية في حد ذاتها ، لأن خضوع الابن الخالص لسيطرة الآباء قد يكون موقفًا ضارًا بالطفل في مستقبل حياته ، فقد تنحط الطاعة سريمًا حنى تصبح خنوعًا أو رغبة في السير وفقًا لرغبات أي شخص قوي الإرادة أو وفقًا لأهوائه ، فالطاعة وسيلة لغاية .. هذه الغاية هي ضبط النفس و الإمساك نا مامها.

إن الطاعة المطلقة ليست إلا لله ورسوله ، أمّا سوى ذلك فطاعته محدودة في



المعروف ، وإذا تطلب الآباء من الأبناء طاعة مطلقة أدى بهم هذا إلى استخدام الشدة والعنف حتى لقد يفقد الآباء تلك الأحاسيس الإنسانية الرقيقة التى ينبغي أن تسود علاقة الآباء بالأبناء " (1) .

إن الكثيرين منا - كآباء ومريين - " يتعاملون مع أبنائهم وفق رؤيتهم الشخصية .. وكأنهم من ممتلكاتهم ، أو كأنهم بلا كيان !! ومن ثم يصبحون فاقدين للثقة بأنفسهم ، ولا يحسنون اتخاذ القرارات المناسبة في حياتهم .. بل يصبحون شخصيات مهزوزة ، يغلب عليهم النقص والدونية ..

إنهم يحاولون أن يخضعوا أبناءهم ، وكأن خضوعهم وطاعتهم هدف في ذاته، وليس وسيلة لتربيتهم وصقل شخصيتهم وطاقتهم ..

و هذه الطريقة فى التعامل لا تنتج إلا أحد أمرين ، التمرد .. أو الإنطواء والعزلة ، وكلاهما بالطبع من أضر الأمور على شخصية الابن .. " <sup>(17)</sup> .

إن دور الأب والأم ليس هو التفكير بدلًا من أبنائها ، وإنها مساعدتهم على التفكير الشخير الصحيح ... وعدم إلغاء عقولهم تحت دعوى " أنا أكبر منك ، ولذا أنا أفهم منك " .. هكذا وكأننا نقول : لا تفكر ، دورك فقط أن تتبعنى !! بينها من أوائل القضايا التى حاربها الإسلام التقليد بلا فهم ، بلا حجة ، وبدون وعى : " بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون "

و فى الحديث عن حذيفة قال : قال رسول الله ﷺ : " لا تكونوا إمعة تقولون : إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا فلا تظلموا " - أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>١) خس خطوات لتعديل سلوك طفلك -د/عادل رشاد غنيم - ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ٢٥ طريقة أنصب من أبنك رجلًا فذًا - أكرم مصباح عثمان - ص ١٠٧،١٠٦.



إن علينا كآباء أن ننظر إلى أفكار أبنائنا التى قد تخالفنا على أنها أفكار قد تكون إبداعية ، وأن الأفكار الإبداعية تفقد كثيرًا من إبداعيتها إذا حازت القبول من الجمع .. !!

إن تربيتنا لا بد أن تركّز على عدم الإستسلام لأى فكرة لمجرد أنها " شائعة " . أو أن الكثرة من الناس يؤمنون بها . وأن أعمال المرء لا بد أن تكون وفق مبادئه وأفكاره وقيمه . . ولا بد أن يملك خياره ، فيصبح لديه القدرة على قول : نحم . . أو قول : لا . . بلا خوف أو تردد . . فتصبح طاعته مبصرة ، وليست " عصاء"!!

## • الطامة التربوية الكبرى:

كان المهتمون بتربية الأبناء في غير زماننا " يركّزون على ما يمكن أن نطلق عليه " قمع النفس " وضبطها وإماتة نزعاتها أكثر من تركيزهم على الثقة بالنفس والاعتداد بها ، وتلمّس أوجه تقويتها .. وهذا أفرز نتائج سيئة على المستوى الاجتهاءي ، حيث صار الناس الأطهر نفوسًا ، والأكثر صلاحًا وزهدًا يعيشون على هامش المجتمع ، لا مال ولا نفوذ ولا منصب ، وهذا حرم الأمة من عطاءاتهم العظيمة ، كما مهد الطريق لتكون القوة – بمعناها الشامل – بيد من لم ينل داخله من النزكية سوى القليل .. " (۱).

ونحن لليوم لم نستطع أن نستعيد التوازن في هذه القضية ، فنعلَم الأبناء كيف يحصنون أنفسهم ، كها نعلمهم كيف يؤثرون في الحياة العامة ، ويقودون سفينة أمتهم إلى بر الأمان !!

.. ونظرة واحدة في سياستنا التربوية تكفي لندرك أنها " تركز على تنشئة الابن

<sup>(</sup>١) عصرنا والعيش في زمانه الصعب -- د. عبد الكريم بكار - ص ١٧٣ .



المطبع الذى ينفّذ كل ما قبل له دون اعتراض أو تفكير ، والذى يصدق كل ما يقال له دون أدنى مناقشة .. تسعى إلى بناء جيل من الإمعات المقلدين ؛ حيث يكون شق طريق جديد أمرًا يبعث على الربية ، وحيث يكون السير خلف الآخرين أمرًا محمودًا ومرغوبًا .. وتبني جيلًا ماهرًا في العثور على محاسن الظلم الذى يقع عليه ، وتعلمه كيف يصفق لظالمه ، وكيف يكبت مشاعره إلى ما لانهاية !! مع أن الإسلام بحث بنيه على دفع الظلم ، والأخذ على يد الظالم ، والانتصاف منه لصالح المظلوم "(۱)

إن مؤسساتنا التربوية تقوم بتربية أبنائنا على ما تراه دون ما يرونه .. وتبارك استظهارهم لما تلقيه عليهم من قشور العلم وإن لم يكن مما يفيدهم .. وتمتلح أن يسيروا على ما ترسمه لهم من خطط الحياة وإن كانت مما لا يناسب حياتهم .. وكل من يتابع مناهج التعليم في مدارسنا الإبتدائية وحتى الثانوية لا يسعه إلا أن يوقن أن ما شيد لها من أبنية ووضع لتلاميذها من مناهج ، إنها وضع لحبس الجسم والعقل والتضييق عليهها .. ويتم تفريخهم كها تفرخ الدجاج بتسليط الحرارة الصناعية على البيض .. والحرارة الصناعية هنا هي قوتا "التقليد والذاكرة " .. وهما كها نعلم أقل اليقي ي الإنسانية كشفًا عن حقيقة العقل وملكاته الحقيقية .

نعم .. إن بعضهم قد لا يصغى لمعلميه ، ويتحيز لل الطائفة التى تطالب بما ينفعه ، وتقوم بها يناسبه ، ولكن هؤلاء يقلّون يومًا بعد يوم بفعل ما يلاقونه من العقاب على جرم التحرر من التبعية الذليلة وفقدان الذات .. (٢)

ربها قال قائل من القراء : إن بوسع أى إنسان أن يتعلم بعد خروجه من هذه المؤسسات" المدرسة أو الجامعة" أنواع العلوم المختلفة !!

 <sup>(</sup>١) بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - ص ٤٠،٣٩ . بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) الذنب عليهم لأنهم لم يعرفوا أن لهم واليًّا يقوم عليهم ، وأستاذًا يرشدهم ؟!



وهذه حقيقة .. ولكنه يبقى متأثرًا بالعوائد الى غرست فيه منذ صغره من قبل معلميه ومربيه .. فكيف يعرف الطريق إلى التعامل مع الحوادث والقيام بأعمال مستقلًا بذاته ، وقد رباه معلموه ومربوه على أن ليس له من أمر نفسه شيئًا وأن كل شأنه إنها يديره من هم أقدر منه وأعرف بالحياة من مدرسين أو مربين ؟!!

إن هذا ليس بالأمر الهين أو الميسور .. أن يجد الواحد من أبنائنا القوة لاسترجاع ما فقده من سلطانه على نفسه بعد أن ألقى لغيره قياده ؟!!

هذا هو واقعنا التربوي الذي نعيشه .. وهو واقع يجرى بأبناتنا في بحر لجي من الفساد جري السفن التي مدت شرعها ؛ ولا بد أن يدفعنا ذلك إلى طلب مرساة نوقف بها جريانها ، ولا سبيل لذلك إلا أن نلتمس ذلك في التربية البيتية .. تلك التربية التي يناط بها القيام بمهمة تربية الأبناء ، قبل أن تناط بالمدارس والجامعات من مناهج إلى قوالب يراد لأجيالنا أن تصاغ فيها لتؤدى بها إلى نفوس مستعبدة ، خائرة العزيمة ، لا يحمل خا التعليم أدنى مساحة من الإبتكار أو الإبداع ، وإنها هي في أحسن أحوالها لون من ألوان تدريب الذاكرة على الحفظ لما يلقيه المربي ثم استرجاعه .. وفي خلال تلك العملية يتقل الابن بأحمال من المناهج والقوالب ، لا يقوى بعدها على الطيران في سهاء الإبداع والتميز ...

نعم .. قد يكون التحصيل العلمي جانبًا من جوانب شخصية المسلم ، وله أهميته .. ولكنه ليس أهم تلك الجوانب .. والأهم من العلم ذاته هو كيفية الإستفادة بهذا العلم في الحياة العملية ، وكيفية التعامل مع الناس والأحداث..

إن النغيير الذي حدث في مجتمعاتنا قد غيّر سلم الأولويات والاهتهامات في الأسرة، فصار أهم شيء في حياة الوالدين رؤية أبنائهم حاصلين على أعلى



الدرجات فى التعليم ، ودخول هؤلاء الأبناء أكبر الجامعات .. حتى أصبح ذلك لونًا من " الهوس " الذى يسيطر على عقل الآباء والأمهات .. ذلك الهوس الذى يجعلهم فى توتر مستمر ، وبالتالي ضغط مستمر على الأبناء دون ادنى اعتبار لرغبات الأبناء ، ورأيهم فيها يجبون دراسته من العلوم ، وما يرغبون فى القيام به من الأعال..!!

وهكذا .. أصبحوا يربّون أبناءهم على الطاعة والانقياد الأعمى وتنفيذ كل ما يطلب منهم دون تفكير أو مناقشة ، وتلك\_والله\_هى الطامة التربوية الكبرى ..

### قصــة رمــزّية :

بينها كان موكب استعراضي يعبر أحد شوارع المدينة ارتفع صوت من بين الجمهور الغفير يقول: " انتبهوا أيها الحمقى! لقد ضللتم الطريق، وطريقكم هذا لا يؤدى إلى شيء فهو طريق مسدود ".

تُوقف الركب وفزع الناس: " هل حقًا ما تقول؟ " .. تطلعوا إلى المقدمة وإذا بقائدهم يشق طريقه نحو الأمام فى فخر وكبرياء .. فقالوا: " لا شك أنه يسير فى الاتجاه الصحيح ، فها هو يمشي شامخًا مرفوع الرأس ... " وانطلقوا وراءه بحراسة ... انطلقوا وراءه نحو الهاوية .. ''

## • العبد لا يكرّ ولا يفرّ :

لا شك أن قهر الابن على الامتثال ، وإلزامه طاعة الأوامر باستمرار ؛ يخمد وجدان التكليف فى نفسه ، وبخاصة إذا طال هذا القهر لأنه يرسخ فى نفس الابن أن غيره هو المسؤول عن ادارة شؤونه وتبصيره بالحدود الفاصلة بين الصواب والخطأ ؛ فيخفت فى نفسه الرجوع إلى وجدانه هو واستفتاء قلبه ، وهذا بالتالى يميت

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت " دليل التدريب القيادي - د. هشام الطالب " ص ٦٠.



عزيمته فلا بسعى للخير اختيارًا ولا تكون أفعاله صادرة عن ارادته .. وفوق كل ذلك فإنه يجهل كثيرًا من خصائصه ونقائصه فلا يعرف ما يجب أن يزيده وما يجب أن نتح دمنه ..

إن التربية الصارمة تفرز نوعين من البشر ليس أحدهما بأقل فساد من الآخر..

فأما الصنف الأول فهو ذلك الصنف المطواع والمستعبد ..

وأما الثاني فهو الصنف المستبد المستكبر ..

لأن هذه التربية تؤدي إلى الشعور بأن العلاقة الوحيدة الممكنة بين مخلوقين من البشر يتعاونان هي أن يصدر أحدهما الأوامر إلى الآخر ، فيطيعه هذا الآخر وينفذ أمره على الفور ؟!!

كيا أن ، من يتربى على الانقياد للغير والتبعية له ، ترى في سيره في الحياة لينًا وجبنًا ، فلا تراه يقوى على مقاومة عادة اعتادها – وان كان يقنع بضررها – ولا تراه يؤيد حقًا قل ناصروه ، بل إذا دعاه داعى الجهاد نكص على عقبيه وفر فرار الجبناء .

وقد يعرف الحق ، ولكنه ينكره وينفر منه إيثارًا للقديم الذى ورثه عن آباته "لقد جنناهم بالحق ، ولكن أكثرهم للحق كارهون " .. وحتى لو كان ما تركه الآباء هو الشقاء والتعاسة ، فإن هؤلاء يظلون متمسكين به " إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مهتدون ".

ولا شك أن هذا يوجب علينا ، ونحن نربي أبناءنا أن نجعل من أهم السلوكيات التي نحاول تربيتهم عليها ، السعي الدائب إلى ما هو أفضل من بدائل لما هم فيه من قيود الأوهام أو العادات أو التقليد والكسل .. ومحاولة



التفوق على الذات والارتقاء المطرد الذي يجعل يومهم أفضل من أمسهم .. والرغبة في تغيير الأوضاع السيئة والمتخلفة .. تلك الرغبة التي كان نبي الله موسى عليه السلام يبثها في بنى إسرائيل حين جاءهم وهم يعيشون حالة من الإذلال تفرض عليهم بيد فرعون ، فارتفع صوته يصور لهم ضرورة السير معه للخروج مما هم فيه ، فدك صوته الأرواح الساكنة المستسلمة فحركها ، وأشاع فيها القلق والرغبة في التغيير .

إن على الآباء والمربّين اليوم أن يقوموا بتنمية " تعشق الحرية في نفوس أبنائهم ، بل ونصرة هذه الحرية والغيرة عليها والدفاع عنها إذا انتهكت كالغيرة على الأعراض والحرمات .. ويتفرع عن ذلك تنمية الوعي بقيمة التعبير عن الرأي ، والنقد الذاتي في إطار قول الله سبحانه وتعالى " وقولوا للناس حسنًا " البقرة ٨٣ وقوله : " وجادهم بالتي هي أحسن " النحل ١٢٥ ، وقوله عزوجل : " وقل لهم في أنفسهم قولًا بليغًا " النساء ٦٣ " (١٠ والتأكيد على أن من العقل والحكمة أن نستغني أحيانًا عن بعض ما فيه راحتنا لننال به حريتنا ، ذلك أن الإنسان حين يفقد حريته ، فإنه يفقد معها ذاته ، ويتحول إلى شخص أقرب إلى الجنون ..!! يخاف الوهم ، وتحكمه الحرافة ، وتسبطر على عقله أمراض التفكير الخطيرة كالأحادية ، والمدرتة .. وغيرها ..

#### قصة رمزية :

تروى القصة أن رجلًا طلب من النجار أن يصنع له بابًا ، ثم جاء في يوم وكان النجار غائبًا ، فحمل الباب وانطلق به ، ولما عاد النجار فلم يجد الباب ركض

 <sup>(</sup>١) إخراج الأمة المسلمة -د. ماجد عرسان الكيلاني - ص ٩١،٩٠.



خلف الرجل فوجده يمشى به خارج البلدة . فها كان منه إلا أن بدأ يقرع الباب قائلًا : افتح الباب ، أقول لك إفتح .. والسارق يحكم إغلاق الباب .. وكل الفلاة مفتحة بنصل ..!!

فهل ترى فارقًا بين هذه الطريقة ، وطريقتنا في مواجهة الكثير من مشاكلنا؟! إننا نصر على سبيل واحد ، لا نرى غيره .. وعدونا إمعانًا في تضليلنا يكرر إغلاق الباب الذي نتوهم نحن أنه منفذنا " الوحيد " إلى ما نريد ؟!! .. فنستمر في الطرق على ذات الناب !!!

إن أسوأ القيود التي تشل حركتنا هي القيود غير المرثية ، والتي تتمثل في أوهامنا وعاداتنا السيئة ، وسيطرة رغباتنا علينا ، وقلة الخيارات أمامنا .ولذلك فإن من أوجب واجباتنا كآباء ومربين ، أن نوضح لأبنائنا الأسس والامكانات والمفهومات التي تجعل منهم جيلًا حرًا أبيًا .

وأعتقد أن لدينا ثلاثة أمور تحدد الدرجة التي نتمتع بها من التحرر والانعتاق من أغلال العبودية والهوان والانحسار ، وتلك الأمور هي : العلم ، والإرادة ، والامكانات .

فعن طريق العلم نتخلص من قيود الجهل والخرافة والمقولات التي ليس لها سند من دليل أو برهان .كما نتخلص من المفهومات التي تشكل منطق التخلف والعجز لدى الإنسان المسلم ..

وبالإرادة الصلبة نتخلص من عبودية الشهوات والرغبات والعادات السلبية، ونوقف التدهور في حياتنا الشخصية الخاصة . ونعمل ما يملي علينا العقل والخبرة القيام به .

وعن طريق تحسين الإمكانات نتخلص من ضغوط البيئة ؛ حيث إن جوهر



الحرية يكمن في القدرة على الاختيار ؛ وهي تتحدد بمدى البدائل التي سنختار منها ما يلائمنا . والبدائل لا تتوفر إلا إذا تحسنت إمكاناتنا المعنوية والمادية . "(١)

"إن التربية الإسلامية الصحيحة هي التي أنجبت في عصور التطبيق الإسلامي أفرادًا تثور ثائرتهم على الولاة المقربين ، إذا هتكوا حرية أحد الرعية الذميين ، وتنفجر قداسة الحرية على ألسنتهم : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا .. في الوقت الذي تعمل سياطهم تأديبًا لمن اغتصبوا هذه الحريات ... وحين هجرت التربية الإسلامية رعاية (قيمة ) الحرية ، مرّت على الأمة قرون كاملة من اغتصاب الحريات دون حس أو شعور " (").

ونحن إن أردنا لأبناتنا تربية إسلامية صحيحة ، فلا بد أن نربيهم على تأدّ ق طعم الحريّة في تعاملاتنا معهم ، وفي تعاملاتهم مع الغير ، فإذا دعاهم داعي الاستعباد والذل أن يتعذلوا من المستعبلين قادة لكي يحصلوا على المال والسلطة ، قال قائلهم : هذا أمر لا تقدر أن تنصحنا فيه ، فأنت جربت نعمة الاستعباد" مألا وسلطأنا" .. ولكنك لا تعلم شيئا عن نعمتنا التي نحن فيها .. لقد ذقت حظوة الملك .. وأما الحرية فلست تعرف ما مذاقها ولا مدى عدويتها .. ولو عرفت مذاقها لكانت نصيحتك لنا : دافعوا عن حريتكم ليس بالرمح أو اللرع ، بل بالأسنان والأظافر ..

ولكن . . أني لك ذلك ، ولم تتذوقها . .

وأنى لنا أن نأخذ بنصيحتك ، وقد علمنا مذاقها ..

وأدركنا أن الحرّية هي إحدى العلامات المميزة للإنسان ، و أن غيابها هو

<sup>(</sup>١) بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - ص ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) مقومات الشخصية المسلمة - د/ ماجد عرسان الكيلاني - ص ٧٤.



غياب التوحيد ، فحقيقة التوحيد أن لا يخشى الإنسان الموحّد إلا الله ، ولذلك فسر الطبري قوله تعالى : " لا يشركون بي شيئًا " بأن معنى لا يشركون بي شيئًا هو : لا يُخافون غيرى من جبابرة السلاطين والأشخاص . <sup>(1)</sup>

## *أخى المربي* . .

إن كثرة القيود التي نضعها على أبنائنا تجعلهم متوجسين من كل فعل وكل كلمة .. فلا تقدّ انك ..

دعه يحاول .. علمه أنه هو الحكم على ما يلائمه من الأعمال .. طبيبًا ، مهندسًا ، محاميًا أو صانعًا أو ... أو غير ذلك .. ولكن فليحرص ألا يكون خادمًا لظالم أو معينًا له على ظلمه ، أو مستعبدًا لأحد في أى مهنة كان .. علّمه حرية الإختيار ، حرية التصرف ، حرية المبادرة .. إن كل ذلك هو الذي يحفظه- بإذن الله – من أن يقود الآخرون حياته أو أن يقضي عمره في مهنة أو عمل لا يجبه ولا يتقنه بناء على اقتراح من غيره ، فتكون النتيجة هي الفشل والإحباط ..

علَّمه الاستفادة من أخطائك في هذا المجال .. علَّمه أن طريقه إلى الحرية أن ينفى عن عقله الجهل ، وعن نفسه الأوهام والضلالات التي تبذر في أمتنا بذور الطغيان والقهر والاستذلال ... تمنى من مجامع قلبك أن يكون أسعد منك حالًا وأكثر منك حرية .. وأدق منك مشاركة في هموم أمته ...

واحذر – أخي المربي – أن تربي ابنك بالقهر ، فإنك بذلك تدفعه إلى خداعك..!! فكلها أتى أمرًا تكرهه فكّر في طريق الخلاص من عقوبتك له ، وإذا

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت -" تفسير الطبري ج ١٨ ص ١٥٨ ".



نجح مرة واحدة في خداعك ، اكتسب ثقة في قدرته على خداع الآخرين ، وفي مثل هذه الحالات ترى ابنًا مطيعًا منقادًا ، ولكن لا تدرى ما انطوى عليه قلبه من التذمر وترقب الوقت للخداع والمكر ..

فالخداع دائيًا هو سلاح الضعيف للاحتهاء من قوى الشر ... واذا كانت هذه هي أخلاقه في الصغر ، كانت أخلاقه في الكبر هي الجبن والفرار من كل ما بقابا ...

ذلك أن العبد لا يكرّ ولا يفر ..

## • التربية الإستقلالية:

الاستقلالية عامل أساسي في نمو القدرات العقلية اللازمة للتمييز بين الصواب والخطأ .. وإطلاق الإرادات العازمة المناصرة للحق المناهضة للباطل ..

وحين تختفي الإستقلالية ، تتعطل القدرات العقلية ، وتتقلص الإرادات العازمة ، وتتوقف الأمة عن الإبداع والانجاز، وتسير في طريق الضعف المفضي إلى الإستضعاف في الدنيا ، والعقوبة في الآخرة ..

ولذلك ، فإن بداية النجاح التربوي ؛ أن نلتفت إلى استقلالية الابن .. ولا نتعامل معه وكأنه آلة لتحقيق طلباتنا .. فإن هذا التعامل لا يخرج إلا نفوسًا محطمة وحياة مشتتة .

لقد بلغ الاهتهام بتربية الأبناء على الاستقلالية أن ينصح كثير من أطباء النفس بعدم تقميط الأطفال لأن ذلك مما يقيّد حركتهم ، ويمنعهم التعبير عن أنفسهم !!! (``.

 <sup>(</sup>١) لا خطأ على من يقومون منا بالتضييق على الطفل وتقميطه، فهم يعلمون أنه عند الكبر سيقمط ويند بجميع قوانين القهر والاستعباد!!



وبالغ بعضهم في ذلك الأمر ، فقال بوجوب تعويد الطفل منذ نعومة أظفاره أن تكون أعماله كلها عن قصد وعزيمة ، وعدم مساعدته على الوقوف أو المشي عن طريق الألات الصناعية ، لأن هذه المساعدة - في رأيهم - تجعله جاهلًا بقدراته الحقيقية ، فيتوهم قدرة ليست لديه ، ويبقى هذا الوهم مصاحبًا له أكثر عمره !! (١٠).

بل إن هؤلاء الأطباء يزيدون على ذلك بأن يقولوا أن عادة هز الأطفال ليناموا تعلمهم أن راحة أبدائهم عند غيرهم ، بينها يجب أن يتعلموا أنها عندهم هم بالفطرة التي فطرهم الله عليها !! (<sup>77</sup>.

وحتى فى لعب الأطفال يجب إطلاق الحرية لهم ، فلا يرجعون إلى الآباء فى ذلك لأنه يقتل روح الابداع فى نفوسهم ، وقوة الانبعاث إلى العمل .. وأما إذا استقل فى لعبه فإنه يعتادان لا يكون تابعًا لغيره

إن الطفل كلما شعر بقلة أسباب الوقاية من جانب الغير ؛ زاد حرصه ووقايته لنفسه ، ولا شك ،أن هذا يربي فيه خلق الإستقلال بحياية نفسه ، وعدم الاعتباد في ذلك على الغير أو على أوهام ليست من الواقع في شيء (٣).

فإذا أردت - أخي المربي - " أن تربي ابنك على الإستقلالية ، فإن عليك أن تبقى تلك الغاية واضحة في ذهنك أثناء تعاملك اليومي معه ، ولا تتصرف

 <sup>(</sup>١) لا خطأ أيضًا في ذلك ، فنحن نعد أبناءنا منذ صغوهم أن يمشوا على الصراط الذي يضعه حكامنا ،
 وأن يصلوا إن حيث يريد من يقودونا !!

<sup>(</sup>٢) كم من أناس تجاوزا طور الطفولة بمراحل بعيدة ، وهم لا يزالون في حاجة إلى الاهتزاز حتى يشعروا بالراحة ، بل تجدهم في غفلة عن أنفسهم تحركهم عوامل العالم الخارجي ، دون أن يكون لهم أدر استقلال بفعر أو جهد!!

<sup>(</sup>٣) إنَّ الفائمين علينا في تربيتنا ليسلبوننا من أول نشأتنا كل ما أودع فينا من حسن الظن بأنفسنا وثقتنا - ما !!



حياله بطرق تدمر شعوره بتلك المسؤولية" (١) ويشمل ذلك كل تصرف ؛ حتى اختيار الكليات والمعبارات التي تساعد على تعليم الابن الإستقلاليـــة في التفكم والعمل.

#### مثال ذلك :

" في محادثتنا مع الأطفال يمكننا استخدام عبارات توحي بإياننا بقدرتهم على اتخاذ قرارات حكيمة لأنفسهم .. فبدلا من " نعم " التي نوافق بها على ما قرره الابن .. يمكننا أن نعبر عن ذلك بصياغة تشجع الطفل على الاستقلال . وإليك بعض الط ق لقد ل " نعم " :

- اذا أردت ذلك .
  - انه قرارك.
- هذا يرجع إليك بالفعل.
- انه اختبارك أنت نفسك .
- مهما كان قرارك فأنا موافق.
- ... فهذه الصيغ تعطي ارتياحًا إضافيًا للابن لأخذ قراراته بنفسه " (^)

وإذا أردنا الثناء على ما يفعل الابن .. فلا نقول : تعجبنى الطريقة النى اتعتها فى فعا, كذا ..

وإنها الأفضل: إنه عمل رائع ، ينبغى أن تفخر بذاتك .. ، فهذه الأخيرة تعلّم الابن النقييم الذاتي ، ومن ثم إستقلالية التفكير .

ومن أهم الأمور التى تعين المربي على الوصول فى هذا المجال إلى المنزلة العليا، حسن خلقه من صبر وعفة وشجاعة وعدل .. " فالصبر يجمله على الإحتمال

<sup>(</sup>١) صناعة النجاح – د.طارق السويدان ، أ.فيصل باشراحيل – ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بين الآباء والآبناء - د/ ج جينوت - ص ٨٢.



وكظم الغيظ ، والحلم والأناة والرفق ..

والعفة تحمله على اجتناب الرزائل والقبائح من القول والفعل ..

والشجاعة تحمله على ايثار معالي الأخلاق ، وعلى البذل والندى ، وتحمله أيضًا على كظم الغيظ والحلم ، فإنه يوقن أن الشجاعة أن يكبح لجام نفسه " ليس الشديد بالصرعة ، إنها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"..

وأمّا العدل: فهو يحمله على اعتدال أخلاقه بين الإفراط والتفريط ..

فيصبح بهذه الأخلاق مهيب محبوب ، عزيز جانبه ، محبب لقاؤه .. وقد كانت هذه هي صفة نبينا ﷺ " من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه عشرة أحبه " (۱).

ولا يكفي بالطبع كلمات المربي وعباراته فى تأصيل معنى " الثقة " بالنفس ، و" استقلالية " التفكير والعمل لدى الأبناء ؛ وإنها لا بد مع الكلمات والعبارات ، من سلوكيات واقعية للأب يراها الابن بعينيه ، ويتلمس آثارها بيديه – وبخاصة فى وقت الأزمات – ذلك أن الابن يتأثر بمن حوله تأثرًا بالغًا (").

فلا يدرّب الأب ابنه – مثلًا - على عدم التسليم دائيًا بكل ما يقال بلا مناقشة، ويعلّمه أنه لا بد من التفكير فيها يعرض عليه من وجوه مختلفة قبل قبوله .. ثم يفاجئه عند المناقشة بقوله "هو كده" .. لا بد أن تقبل ما أقول لك بلا مناقشة..!!

إن الأبناء حين يتربون على الإستقلالية فى التفكير والعمل ، ينبعثون إلى صالح السلوك بسائق الحب للآباء وليس الخوف من سياطهم .. فيتقنون ما يوكل

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين - ابن القيم - ج ٢ - ص ٢٢٨ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) فرار واحد من قيادات المعركة يشكل كارثة للجيش بها يشبعه من الخوف والخذلان ، ولذا كان

الفيار من الزحف كمرة من الكماثر.



إليهم من أعمال لأنهم يستشعرون ملكية أنفسهم وانفكاكهم من أدتى رق أو استعباد .. و تصدر أعهالهم وآراؤهم عن اختيار وعلم لا عن اضطرار وتقليد .

لا تحشر إليهم قواعد العلم حشرًا أو يرغمون على حفظها ، بل يكون تعليمهم بأن يخل بنهم وبين ما حولهم من الأشياء والحوادث ، وتلفت أذهانهم البتم ليتزعوا منها بأنفسهم الحكمة والعلم .. ثم يتدربون على " مراجعة الموروثات الثقافية والاجتماعية المنحدرة من كل جيل ، وتنمية القدرة على النفكير واكتشاف الجوانب التي عدا عليها الخطأ أو الإفساد في الفهم و التطبيق .. أو تلك التي مضى زمانها ، وبطل مفعولها ، ثم القدرة على التخلص منها ، ومن آثارها ، والهجرة من تطبيقاتها التي تسربت إلى مظاهر الثقافة السائدة في القيم والعادات والمتحالية والمنون والنظم ، وشبكة العلاقات الإجتماعية وغير ذلك "(۱) فيتعلمون حربة التصرف ، وحربة المبادرة ..

إن الشباب يحب الاستقلال و الانفراد والتميز .. ولكنه كثيرًا ما يخطى الوسيلة التميز .. ولكنه كثيرًا ما يخطى الوسيلة إلى هذا التميز .. فيرى - مثلًا - أن وسيلة التميز هي " الحصول على رقم هاتف او رقم لوحة سيارة متميز ،او الشراء من متاجر ، و النزول فى فنادق فخمة ظانين ان ذلك يجعلهم من الصفوة ..!! وهذا فى الحقيقة جزء من مرض عام بات يجتاح حياة كثير من الناس ،وهو مرض " الشكلية "، فهناك اليوم مدارس ليس فيها من الرقى سوى فخامة مبانيها ، حتى كأنها قصور تعليمية . وليس فيها من التعليم سوى حسن مجاملة اداريبها ، هنا وهناك ... وهذا الطلب الشديد على البروز الشكلي لدى الشباب كثيرا ما يكون صدى لهذا على وفكرى مخيف!! (١٦)

وأعتقد أن واجب الآباء أن يبينوا من خلال التربية أن المتميزين هم الرواد

<sup>(</sup>١) إخراج الأمة المسلمة - د. ماجد عرسان الكيلاني - ص ٥١،٥٠ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - ص ٤٤ باصرف يسير .



الحقيقيون الذين يمهدون الطريق ليسير الناس خلفهم ؛ وأن فى إمكان كل ابن من أبنائنا أن يكون واحدًا منهم إذا حاول و مذل الجهد ..

وأن بداية النجاح في الحياة هي الانتقال من التبعية إلى الاستقلال ، فالمستقل أفضل من التابع ، وهذا لا يعنى الأنانية وعدم التعاون وإنها يعنى الاعتهاد على الذات ، وفي ذات الوقت توحيد الجهود مع الآخرين .. فالمتعاون أفضل من المستقل سذا المعند ..

في التبعية .. أنا اعتمد عليك .. أنت تفكر لي .. أنت تقرر لي ..

بينها التعاون .. أنا أستفيد منك ، وأنت تستفيد منى .. وطاقاتنا مع بعضنا ثمرتها النجاح .

.. ونحن نؤكد على ذلك وتكرر التأكيد، لأن بعض الآباء من باب الخوف على أبنائه والحرص على" مستقبلهم" قد يدفعهم إلى أن يكونوا بلا رأى أو مشاركة فى حياة أمتهم، فتسمعه يؤكد لأبنائه : عليكم بالإجتهاد فى دراستكم وأعيالكم ولا تشغلوا أنفسكم بالسياسة ، فهذه لها رجالها الذين يقومون عنا بها !!!!

ولا شك أن هذه الطريقة في التربية تدفع بهم نحو العبودية الذليلة للطغاة ..

إن أمثلنا طريقة – كآباء ومربين – ينتظر تغيير حال الأمة بمعجزة .. بينها لا يكون هذا التغير إلا بالجهد نبذله ويبذله أبناؤنا .. وما ذلك إلا بسبب عيوب تربيتنا لا نحر التي دفعت بنا بعيدا عن المشاركة في الهم العام للأمة إنشغالاً بالهم الخاص لكل منا .. فلا يجب أن نربي أبناءنا بنفس الأسلوب إذا أردنا تغيير أحوالنا وأحوال أمتنا ... بل على العكس نربيهم على أن يضع كل واحد منهم نفسه في مكان القائد الإيجابي الناصح لبلده ، ويستخدم قدراته العقلية لإيجاد حلول للمشكلات القائمة .. حلول حقيقية واقعية ، وليست إدعاءات حالمة تنادى بالحياة الفاضلة في شكل قتيات ليس أكثر ..

إن علينا أن نعلَّم الابن أن علاقته بمجتمعه هي علاقة إيجابية ، وسلوكه مع



مشكلات هذا المجتمع هو سلوك الطبيب الذي يعتبر عافية مرضاه تحديًا يقبله وواجبًا يسعى إلي القبام به ، برغم عدم مسؤوليته عن إصابتهم بتلك الأمراض والعلل .. وحتى إذا لم يتوفّر العلاج الشاقي ، فعليه أن يسعى إلى التخفيف من آلام مرضاه ومعاناتهم ..

وأن بإمكانه التوسل إلى ذلك عن طريق رصد واقع المجتمع الذي يعيش فيه من خلال الصحف والمجلآت ومتابعة ما يذاع ويعرض في وسائل الإعلام الأخرى، كما ينبغي أن ندربه على تداول الأخبار ومناقشتها معنا ومع من نرى أنه صاحب فهم ووعي...

ولا شك أن هذا كله " يحتاج أن ندرّب الابن على الفهم الواعي للنظام السياسي لبلده ، والأحزاب السياسية وأتباعها ، وما يصدر عنها من مطبوعات ومنشورات ، وطبيعة العمل السياسي .. كما ينبغي التعرف على الصحف والمجلات الرئيسة الصادرة فيه ، وعلى قادة الفكر وموجهي الرأي العام ، وكبار العلماء والمثقفين " (١).

إننا نريد أبناءنا رجالًا ونساءً متميزين باستقلال الشخصية وحرية التفكير وحرية التفكير وحرية الرأى المنضبط والجرأة في الحق .. ولا سبيل لذلك إلا ممارسة الحياة وبجابهة مشاكل الواقع .. فهذه هي الطريقة التي تخرج رجالًا هم أمنية آبائهم الغالية مقتدين بإمامهم " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه الذي قال لأصحابه تمنوا ، فتمنى كل واحد أمنية ، فقال عمر بن الخطاب : ولكني أتمنى بيتًا مملودًا رجالًا مثل أبي عبيدة ، وسالم مولى أبي حذيفة (٢).

<sup>(</sup>١) دليل التدريب القيادى – د. هشام الطالب – ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع إن شنت رسائل العاملين / د. جاسم مهلهل الياسين - ص ٢٩٤



إن من الواجبات التربوية الملحة الآن تعميق الاستقلالية في التفكير والفعل حتى نجعل من أبناتنا أعضاء صالحين للنهوض بالحق ، والانتصار للمظلوم .. نجعل منهم رجالًا أكفاء وليسوا نكرات يسيرون مع القطيع حيث سار .. نجعل منهم أحرازًا يتنافسون ويجاهدون وينتظرون نصيبهم من ألم الإنكسار أو فرحة النصر ، وليس عبيدًا فاقدي الهمة في كل المواقف .. لا يشعرون بلهب الحرية بجترق في قلومهم .. « هذا اللهب الذي يجعل المرء يزدري المخاطر ، ويود لو اكتسب بروعة في مرت شرف الشهادة في سبيل الله ..

## أيها المربي - أبا وأمّا - :

اجعل تصرفاتك خاضعة لدينك وقيمك ، لا تكن عبدًا إلا لله .. علم أبناءك حرية الاختيار ، وحرية التصرف .. واجعل مفرداتهم الفكرية والنفسية .. أستطيع أن أتغير .. أعزم على ما أريد وأحاول النجاح في الوصول إليه ..

واعلم - أخي المربي - أن هذه الطريقة في التربية هي الجهاد الذي يجب أن تقوم به في مواجهة أعدائنا الذين يريدوننا تابعين لهم ، معتمدين عليهم ، فيدفعون بأبنائنا منذ صغرهم أن يقوموا ويمشوا في دراجات ، ويهزّوا في المهود ، ويساسوا ويراقبوا في جميع حركاتهم وسكناتهم ، كل ذلك ليؤهلوهم في مستقبل حياتهم أن يعشو اتحت سبط تهم ..

وهذه هى طريقتهم تسلسل أجزاؤها منذ الصغر لتصل بهم فى الكبر إلى الذاية المرسومة ، حيث يجعلون منهم ها لاء الخاية المرسومة ، ليصنع منهم ها لاء المعلمون رعية سلسة القياد ...! بل وفى القالب الذى يريدون !!! .... فهل لنا أن نحاول إحباط خططهم عبر التربية الإستقلالية ؟!!



# الفصل الثالث العبيد لا يصنعون حضارة



ماذا يفعل الإنسان عندما يجد أن القيم قد فقدت قيمتها .. وكيف يتصرف وهو يرى حضارته تتحشرج فى صدرها الأنفاس الأخيرة ، ويهاجمها السوس ينخر أصل جذورها ، والجراد يلتهم الخضرة من فروعها وأوراقها ، فلا تملك الطيور المبدعة إلا أن تهجر الأعشاش التى بنتها ، وتأوي – يائسة أو مترفعة – إلى حزنها وصمتها ؟

ماذا يفعل هذا الإنسان ، و هو يشعر الإضطراب والخلل فى كل شىء ، ويفزعه خلو الساحة لعقارب الحسة والغدر ، وكلاب السلب والنهب ، وقرود الوصولية والانتهازية ؟!!

أيبقى أمامه إلا أن يصرخ ويجذر وينذر ، أو يسقط في الهاوية التي تتعطل فيها إرادة الحياة ، وتشل القدرة على الاختيار والمبادرة والفعل الحر؟!!

وهل نعجب إن رأيناه غارقًا فى القنوط والتشاؤم، أو سادرًا فى العبت والسخرية . أو فاتحًا ذراعيه لاحتصان الموت فى سبيل الله يلتمس فيه المعنى الحقيقي بعد أن غاب المعنى عن كل شيء ؟

وهل نستغرب إن سمعناه يردد أنشودته الخالدة " إن كانت حياتي في سبيل الله ؛ فأنا أتمسك بها وأحرص عليها .. وإلا فإني أختار المضي إلى ربي الذي أجد شوق لقائه في قلبي ..!! .. وأنا على ثقة أن دمائي قد توقظ أمة من الناس من بعدي ، كما لن توقظهم ألف كلمة من كلهاتي الكثيرة .. " ؟!!



## • القابلية للاستعباد:

لا شك أن الطغيان مأساة فى حياتنا .. ولا شك أيضًا أننا لم نستطع بعد أن " نقبض " على أسباب هذه المأساة عبر تسليط أضواء البحث العلمي الجاد على كل أبعادها .. فعلى الرغم من الكم الهائل من الكتابات والتحليلات والتفسيرات التى خرجت إلى النور حول هذه المأساة ، لم تزل ظلال الطغيان وأصداؤه المعتمة تتردد في صرخات الشكوى والأنين التى تنبعث بين الحين والحين ..!!

" ومع أن مفهوم الطغبان يرتبط بمفاهيم أخرى عديدة تنتمي إلى عائلته المشؤومة ، كالاستبداد والتسلط والحكم الفردي المطلق ... ومع أنه يمد ظلال لعنته الكتبية على مختلف وجوه حياتنا وتفكيرنا وسلوكنا وتعليمنا ... ويشمر ثهاره المسمومة في ألوان التعصب والتطرف وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة التي نشقى بغصصها ، ونتوجس خيفة من أخطارها ... فإن المشكلة نظل قائمة ، وهي أن الطغيان لم يأخذ حقه من اهتمام الدارسين والباحثين في العلوم الإنسانية بوجه خاص ، على الرغم من أنه هو رأس المشكلات والأزمات وأولاها بالدرس والتحليل والنقد والعلاج ...." (1)

... لم بحدث هذا الذي بحدث ، وكيف يحدث ؟ .. يا إلهي .. إنه نوع من الانتحار نستدرج إليه بأيدينا !!

كيف يسقط البشر في أصفاد العبودية ، وكيف يخضعون لجبروت فرد مثلهم يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون ؟

" لست أبتغي شيئًا إلا أن أفهم كيف أمكن لهذا العدد من الناس أن يحتملوا طاغية واحدًا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه ، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتالهم الأذى منه . إنه لأمر جلل حقًا ، وأدعى إلى الأم منه إلى العجب أن

<sup>(</sup>١) جذور الاستبداد - د : عبد الغفار مكاوى - ص ١١،١٠



ترى الملايين يخدمون في بؤس وقد غلت أعناقهم دون أن ترغمهم على ذلك قوة أكبر، بل هم فيها يبدو قد سحروا ؟!! " (١)

أخدت سهام هذه الأسئلة التي تدمي القلب والعقل تنهال علي. وتداعت على هذه الأسئلة وأمثالها كما تتداعى عواصف الرمال على شجرة وحيدة في الصحراء، وأثارت سحب الهواجس والظنون التي خالجتني أثناء العمل في هذا الكتاب، ولم تفلح في تبديدها أضواء التحليل التي حاولت أن أسلطها على أحداث الواقع ، والنظرات المتأنية في وقائع الماضي ...!!

ثم منَ الله علي بمعرفة الكثير من الإجابات على هذه التساؤلات .. تلك الإجابات التى لا أزعم أنها الفهم الصحيح ، ولا أدعو أحدًا أن يكون أسيرها أو أسير غيرها ، وإنها أدعو الجميع دعوة هادئة إلى كتاب الله الذي أنزل ليمنحنا الحياة " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم " .. نتأمل ماذا مقول لنا ضانح: فه ؟

إن القرآن يعبب على المستضعفين تذللهم للمستكبرين وخضوعهم لهم فى غير ما أمر الله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ ظَالِمي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ الله وَاسِمَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَنتُم مَوْنِينَ فِي الأَرْضِ وَاسَتَفَى فَالُوا كُنَّا مَنْ الرَّجَال وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مَا أَوْمُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلاَّ المُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الرَّجَال وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَظِيمُونَ حِيلَةً وَلا يَهَدُّونَ سَبِيلِ (٩٨) فَأَرْلَئِكَ عَسَى الله أَن يَعفُو عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُورًا (٩٩) وَمَن يُهَاجِزُ فِي سَبِيلِ الله يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَجْعَرِهُ فَي اللهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَنْهُ وَرَا وَاللَّهِ عَلَى اللهُ اللَّهِ اللهُ عَنْهُ وَالْ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا لَاللَّهُ عَنْهُ وَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا الللهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

 <sup>(</sup>١) كتب المفكر الفرنسي إنيين دى لابواسيه فى عام ١٥٦٢ م ، مقالة بعنوان "العبودية المختارة" قام ديها بتحليل آلية الاستبداد ، فراجمه إن ششت .



... وصوّر القرآن فى عدة آيات النقاش الذى يدور فى النار بين المستضعفين والمستكبرين .. الضعفاء يعتذرون بأن الكبراء أغروهم .. والكبراء يتنصلون .. ووضح الفرآن أن هذا الاعتذار لا يعفي المستضعفين من المسؤولية .. وأنه لا يخفف عنهم العذاب ..

ُ ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الحِنَّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أَمَّةٌ لَّمَنَتُ أَخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارُكُوا فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَوُلاءِ أَضَلُونَا فَآمَهُ عَذَابًا ضِمْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلُّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ القَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنْحَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم تَجْرِمِينَ (٣٣) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأَمُّرُونَنَا أَنْ تُكْفُرُ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُوا النَّذَامَةَ لَمَّا رَأُوا العَذَابَ...﴾.

﴿ وَإِذْ يَنَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنْتُم مُغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ الله قَدْ حَكَمْ يَنِنَ الجَبَادِ ﴾.

.. وغيرها من الآيات كثير تصور مسؤولية المستضعفين ، ومغبة تسليمهم وخضوعهم المطلق للمستكبرين .

وتدعو بكلماتها وحوارها كل مؤمن أن يتحدى العقبات التي تعترض طريقه فى السعي والتحرك ، وأن يعد لكل عدو سلائحا ، فأما الجبن فيواجهه بالتوكل ، و آما الخوف فيستعين عليه بالثقة بالله ، و أثما مغريات الدنيا فيستعد لها يقوة الارادة ، وأمّا لوم اللائمين ومدح المادحين أو الأغلال الإجباعية الأخرى فيتسلم ضدها



باليقين ، فلا نجاف في الله لومة لائم ، كها لا يثنيه مدح المادحين عن الاعتراف بعيوبه و نقائصه ..

إن الأغلال التى وضعت على الجاهليين فى مكة هي التى أركستهم إلى العبودية الذليلة، فلما جاءت رسالة الإسلام وضعت عنهم هذه القيود ..

﴿ الَّذِينَ يَنَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمَّيِّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْوَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكَرِ وَيُمِلُّ كُمُّ الطَّبِّيَاتِ وَيُحَرُّمُ عَلَيْهِمُ الحَيَائِثَ وَيَضَمُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَغْلالَ النِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ [الأعراف: ١٥٧].

واليوم .. تشكّل الأفكار الخاطئة ، والمفاهيم المنحرفة قيودًا وأغلالًا تمنع المسلم من التحرّك لتغيير واقعه .. واقع العبودية الذليلة .. ولن يضع عنه الأغلال الني صارت عليه إلا تصحيح تلك الأفكار .. ومنها :

- إعتقاد أن لا إلى إلا الله كلمة تطلق في الهواء ، وأنه ليس لها مقتضيات!!

حصر العبادة فى الشعائر .. بينها هي غاية الوجود الإنساني كله ﴿وما
 خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾.

-الخضوع لأي سلطة مهم كانت الشريعة الذى تقوم عليها ، بزعم أنها أولي الأمر !! <sup>(١)</sup>

إنه لا يؤدي بالناس إلى" كارثة الإستعباد" إلا علم وضوح حقيقة الألوهية .. وحقيقة الإنسان .. وحقيقة الحياة ... وحقيقة الكون ..!!

وما حياة المستعبدين في حقيقتها إلا قصة جهل ، وإهمال ، وسوء استخدام ، وخيانة لأفكار الإسلام الصحيحة

وهذه الخيانة التي هي جذور إخفاق الأمة من جميع النواحي الأخلافية

<sup>(</sup>١) راجع إن شنت " الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة " للمؤلف - ص ٣٠.



والسياسية ..

لقد كان ضعف تأثير الإسلام في الحياة العملية للمسلمين مصحوبًا دائمًا بانحطاطهم وانحطاط مؤسساتهم السياسية والاجتماعية.

وتاريخ الإسلام كله منذ بدايته إلى يومنا هذا يؤكد هذا التطابق، كأن هذا التطابق هو المصير الذي لا مناص منه للشعوب المسلمة وأحد قوانين التاريخ الاسلام نفسه. ؟!!!.

تلك هي حال المسلمين التي سياها البعض بحق " ليل الإسلام المظلم"..

والحقيقة أن هذا الليل قد بداً بغروب في قلوبنا. وكل ما حدث لنا وما يحدث لنا اليوم إنها هو صدى وتكوار لما حدث من قبل في داخلنا : ﴿ ذَلِكَ بأن الله لم يك مغيرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾.

إننا إذا استمسكنا بإسلامنا استمساكًا حقيقيًا فلا يمكن استعبادنا أو إيقاعنا في الجهالة أو تجهيلنا أو تمزيق وحدتنا

" إن ظاهرة التخلي عن الإسلام أو هجره تتجلى بوضوح في محاولات قمع الفكر الاسلامي ، واستبعاده من الحياة النشطة المتوثبة، كها تبدو في تحجيم الاسلام إلى حالة من السلبية والتسطيح . ويمكن ملاحظة هذا بأكبر قدر من الوضوح في طريقة تناولنا اليوم للقرآن وهو الفكرة المركزية في الايديولوجية الإسلامية والمهارسة الإسلامية.

إن الإخلاص للقرآن لم يتوقف ولكنه فقد خصوصيته الفاعلة . لقد استبقى الناس في أفئدتهم من القرآن ما أشيع حوله من تصوف ولا عقلانية، فقد القرآن سلطانه كقانون ومنهج حياة واكتسب قداسته (كشيء).

وفي دراسة الفرآن وتفسيره استسلمت الحكمة للمباحكات اللفظية، واستسلم الجوهر للشكل، وعظمة الفكر للمهارة والحفظ. أما ما يجث عليه القرآن من جهاد واستفامة وتضحية بالنفس والمال، كل ذلك قد ذاب وتلاشي في ضباب الصوت الجميل لتلاوة الفرآن وحفظه عن ظهر قلب. هذه الحالة الشاذة قد



أصبحت الآن مقبولة كنموذج سائد بين الشعوب المسلمة . لأنها تتناسب مع أعداد متزايدة من المسلمين لا يستطيعون الانفصام عن القرآن ولكنهم من ناحية أخرى لا يملكون القوة أو الإرادة على تنظيم حياتهم وفق منهج القرآن.

ولعل التفسير النفسي لهذه البالغة التي يخلعها الناس على التلاوة المنغمة المقرآن يكمن التفسي المفدية ، فالقرآن يتلى ثم يفسر ويتلى. ثم يادرس ويتلى مرة أخرى. وهكذا تتكرر الآية ألف مرة ومرة حتى لا نطبقها في حياتنا مرة واحلة .. وهكذا تحدل القرآن " عندنا" إلى صوت عبرد من الوعى ضبابي المعنى.

إن واقع المسلم بكل تناقضاته، وكل ما فيه من فصام بين الكلمة والفعل، وانحرافه عن الواجب، وشيوع الفساد والظلم والجبن، وافتقاره إلى المثل العليا وإلى المشجاعة، وانتشار الشعارات الإسلامية المثيرة والتشدد المتنطع في أداء التكاليف الدينية، والاعتقاد بدون إيهان حقيقي فعال ـ كل هذا ليس إلا انعكاسًا خارجيًا للمتناقض الأسامي الذي أحطنا به القرآن والذي يتمثل في الحجاس المشتعل للقرآن من ناحية والإهمال الكامل لمبادئه في المهارسة العملية من ناحية أخرى.

إن هذا التناقض في التعامل مع كتاب الله هو السبب الأول والأكبر أهمية للتخلف والعجز الذي تعانيهما الشعوب المسلمة.

وهنالك سبب آخر ذو أهمية عامة وهو نظام التربية بأوسع معانيه.

كانت شعوبنا عبر قرون كثيرة مضت \_ محرومة من وجود أناس متعلمين تعليًا صحيحًا فعالًا. وبدلًا من ذلك توفر لهذه الشعوب نوعان آخران من الناس كلاهما غير مرغوب فيه: الجهال والمتعلمون تعليًا خاطئًا. فلا يوجد في دولة مسلمة واحدة نظام تعليمي مُعد إعدادًا مناسبًا قادرًا على التجاوب مع الفهم الاخلاقي للإسلام أو التجاوب مع احتياجات الناس. فأصحاب السلطة عندنا إما أنهم قد أهملوا هذه المؤسسة بالغة الحساسية في أي مجتمع، أو تركوها نهبًا للأعداء يتصرفون فيها وفق مخططاتهم. هذه المخططات التي لا تعلم الناس ليكونوا مسلمين



ولا حتى ليكونوا وطنين ، إنها يحفن النشء فيها " بفضائل" الطاعة والخضوع والانبهار بتقدم المجتمعات الغربية وسطوتها وثرائها. ولا بد أن نتفحص مناهج هذه المدارس ونحلل محتواها تحليلا عميقا وعندها فقط سيتضح لنا تماثا أن القضية الحقيقية ليست إلا إخضاع الشعوب .. وأنه في ظل هذه التربية لم يعد هناك ضرورة للسلاسل الحديدية لإخضاع الشعوب ، فإن الخيوط الحريرية للتعليم لها نفس القوة .. إنها تشل عقول التعلمين وإرادتهم. وبهذا الوضع للتعليم فإن الأجانب من أصحاب النفوذ وأتباعهم من أبناء البلاد المسلمة ليس عندهم ما يخشونه على مراكزهم .. فبدلًا من أن يكون التعليم مصدرًا للتمرد والمقاومة يصبح أكبر حليف للأعداء وأتباعهم " (١)

فهل نحن نتعلم لنكون بيا تعلمناه أحرارًا . . أم لنكون لما تعلمناه عبيدًا؟؟

يقول عبد الرحمن الكواكبي عن التعليم: " المستبد لا يخشى من علوم اللغة المتورّمة للسان .. وكذلك لا يخاف من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد ، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ، ولا تزيل غشاوة .... ... وإنها هو يخاف من العلوم التى توسع العقول ، وتعرّف الإنسان ما هو الإنسان ، وما هي حقوقه ، وهل هو مغبون .... ولذلك يسعى العلماء في نشر العلم ، ويجتهد المستبدون في إطفائه ... وتيقى الجماهير الجاهلة الخافلة ... إذا خافت استسلمت حتى للذبح ..!!

فإذا ارتفع الجهل ، زال الخوف وانقلب الوضع ....

إن الطغاة يمسكون الشعوب بخيطان رفيعة من الخوف .. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت .. لو كانوا يعلمون .. (<sup>7)</sup> .

ومن هنا ، فهم يحوّلون المدارس إلى محاضن بشرية لإعداد العبيد والخدم والأتباع ...!

<sup>(</sup>١) مستفاد من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب – على عرب بيجوفيتش

<sup>(</sup>٢) راجع إن شتت طبائع الإستبداد – الكواكبي



خد مثالا .. الفقه ؟!

إن الققه عند " المستعبدين " يتجزأ ، فيصبح " هناك " فقه " للحياة كها تودها إرادات أصحاب القوة ، و " فقه " ينحسر إلى ميادين النشأة والمصير دون مرو في عطة الحياة .. وينمو " فقه " المظهر الديني للعبادة ، وينحسر " فقه " المظهر الاجتماعي ، لأن إرادة الجالسين في مراكز النفوذ تتطلع للبقاء طليقة من أي " فقه " يقيدها في التصرف بشؤون الحياة والاجتماع . وانحسار " فقه " المظهر الاجتماعي للعبادة ، ينعكس على " فقه " المظهر الكوني ، فبدل أن يكون بحثًا عن آيات الله في الأفاق والأنفس ، يصبح تطويرًا لوسائل الهيمنة على البشر ، وبدل أن يكون " تسخيرًا " للمخلوقات لحدمة الإنسان ، يصبح تسخيرًا للإنسان والمخلوقات سواء ، لإرادات أصحاب القوة والنفوذ " (١).

وأمّا الدراسات الفقهية فهي " دراسات نظرية لفقه الفروع وأحكامه فى الجوانب غير المطبقة فى واقع الحياة .. إنها دراسات للتلهية !! لمجرد الإيهام بأن لهذا الفقه مكانًا فى هذه الأرض التى تدرسه فى معاهدها . ولا تطبقه فى واقعها ! .. وهو لون من ألوان " تزوير " الفقه ؟!!

بل إن هذا التزوير " العلمي " يصل إلى مصطلحات إسلامية ثابتة .. كمصطلح " الشيطان " مثلًا ؟!

إن " الشيطان في القرآن والحديث قسيان: الأول هو الشيطان الجني الذي لا يرى ولا يسمع من البشر ..

والقرآن يذكر هذا النوع في معرض تعريفه بعناصر الوجود المحيط، وتفاعل الإنسان معها ، ويخبر أن هذا الشيطان الجني ضعيف الكيد والتدبير ..

والنوع الثاني: هو الشيطان الإنسان الذي ينشطن - أي ينحرف عن قصد وإصرار - عن منهج الله ، ويتبنى منهاجًا مضادًا في الفكر والسلوك ويجعل من الانحراف والضلال فكرًا صائبًا ، وعملًا صاحًا ، وإنجازًا حضاريًا متقدمًا ، ثم

 <sup>(</sup>١) إخراج الأمة المسلمة - د. ماجد عرسان الكيلاني - ١٢١ .



يكرّس حياته ، وجهوده للدعوة إلى هذا الإنحراف ، والضلال وإشاعتهم ..

ففى معنى قوله تعالى: "وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم ليجادلوكم .. "يذكر الطبري في تفسيره أن الشياطين المشار إليهم في هذه الآية هم شياطين فارس "يذكر الطبري في تفسيره أن الشياطين المشار دون من مشركي قويش، فقد أرسلت فارس إلى أوليائها من قريش أن جادلوا محمدًا وأصحابه حول أكل الميتة ، وكانوا يسمونها قتل الله لا تأكلونه ، وما قتلتم تأكلون .. وفي رواية ، قال المشركون للرسول على : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت ، من قتلها ؟ فقال : الله قتلها . قالوا : فتر عم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال ، وما قتله الله حرام ؟!

فأنزل الله: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" .. وفي رواية أخرى ، قالوا: أما قتل الصقر والكلب فتأكلونه ، وأما قتل الله فلا تأكلونه ؟ .. فوقع في نفوس بعض المسلمين شيء ، فأنزل الله الآية ، ونزلت أيضًا آية : " شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا " الأنعام ١١٢

ورواية الطبري عن مناسبة الآية تبين بوضوح أن ظاهرة شياطين الفكر من الاعداء الذين يثيرون الشبهات حول الإسلام ، وظاهرة أوليائهم من العرب – أو العملاء حسب لغة العصر الحديث – الذين يشيعون هذه الشبهات ، هي ظاهرة قديمة – حديثة ، فالعرب كانوا ومازالوا يتلقون القضايا الفكرية من شياطين الحارج .

ففى الماضي كانوا يتلقون المعتقدات والشبهات من فارس والروم ، واليوم يتلقونها من الغرب والشرق ، ولا عاصم لهم إلا الإسلام .

والحديث النبوي يركّز على التحذير من شياطين الإنس. من ذلك قوله ﷺ:
" يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ .. قال : قلت : يا رسول
الله ، وهل للإنس من شياطين؟ قال : نعم ، شر من شياطين الجن..

وبهذا التصور الذى يقدمه القرآن ، والحديث ، يكون هناك شيطان الفكر ، وشيطان التربية ، وشيطان الثقافة ، وشيطان الآداب ، وشيطان الفنون ، وشيطان الإعلام ، وشيطان الإباحية ، وشيطان الأزباء ..



....... وهكذا تتمركز ولاية الشيطان فى قلب المجتمع البشري ، وتحتل سلوكًا بشريًا متخلفًا وضارًا ، ولا بد من مواجهته ودراسته ، ولكن مؤسسات النربية الإسلامية حين خشيت فى عصور الجمود و الاستبداد شياطين السياسة والترف من الإنس ، انحرفت للغوص فى الغيبيات بحثًا عن شياطين الجن التى لا ترى !!!

وأشغلت تفكير الناس بذلك حتى انتهت بكثير منهم إلى الوسوسة والجنون..!! (١)

وهكذا .. يتم عبر " العلم " تهبئة تربة أفكار أبنائنا لتصبح صاخة لاستنبات بذور الإستكبار .. وذلك من خلال إنشاء " القابلية للإستعباد " في نفوسهم .. بحيث تمثّل هذه " القابلية للإستعباد " ما يمكن أن نطلق عليه " وضع امتصاص " يمتص العبودية من كل واقع إستبدادي ..!!

و " لقد شاهدت في عمري المحدود أناسًا كان في وسعهم أن يكونوا أحرارًا، ولكنهم يختارون العبودية . وفي طاقتهم أن يكونوا أقوياء ، ولكنهم يختارون التخاذل .. شاهدتهم يهربون من العزة كي لا تكلفهم درهمًا ، وهم يؤدون للذل درناً أو قنطارًا ..

لا بل شاهدت شعوبًا بأسرها تشفق من تكاليف الحرية مرة ، فنظل تؤدي ضرائب العبودية مرات .. ضرائب لا تقاس إليها تكاليف الحرية ، ولا تبلغ معشارها ، وقديمًا قالت اليهود لنبيها : " يا موسى إن فيها قومًا جبّارين ، وإنّا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون " .. فأدّت ثمن النكول عن تكاليف العزة ، أربعين ستة تتيه في الصحراء تأكلها الرمال ، وتذلها الغربة ، وتشردها المخاوف .. وما كانت لتؤدي معشار هذا كله ثمنًا للعزة

<sup>(</sup>١) إخراج الأمة المسلمة -- د. ماجد عرسان الكيلاني - ص ١٠٨، ١٠٧ بتصرف يسير .



والنصر في عالم الرجال ...!!! (١)

بل لقد قرأت عن عبيد أعتقهم سادتهم ، فرأوا أن العتق كان وبالا عليهم ، فتشبئوا بالرق ، لأنهم رأوا أن حياتهم في الحرية غير ممكنة ..!! فإن لم يكن ذلك بسبب وجود ما يمكن أن نطلق عليه " مركب العبودية التربوية " .. و " القابلية للإستعباد" فإذا يكون السبب إذًا ؟

إن " القابلية للإستعباد " هي التي تمتص العبودية وتدفع العبيد إلى قبولها .. فليست المشكلة في الخارج ، بل المشكلة داخلية .. وعناصر تحكمنا في حلها هي التحكم في عالمنا الذاتي ، وليس لنا من سبيل إلى الخروج منها إلا من هذه البوابة "بوابة النفس" .. إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

إن هناك علاقة توافق بين اللين يعشقون التبعية والمخضوع ، وبين السلطة التي تحب أن يكون لها أتباع يصفقون لها ويستحسنون أعالها سواء أصابت أم أخطأت ... وحين نربي أبناءنا تربية " الإمعات " فنحن ندفعهم إلى عبادة الأشخاص والسلطات والأوثان .. ندفعهم إلى أن يكونوا عبيدًا " يتزاهمون على أبواب السادة ، ويتهافتون على الرق والخدمة ، ويضعون بأنفسهم الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أقدامهم ، ويلبسون شارة العبودية في مباهاة واختيال .. لا يدركون بواعث الأحرار للتحرر ، فيحسبون التحرر تمركا ، والاستعلاء شلودًا ، والاستعلاء شلودًا ، والاستعلاء شلودًا ، يسبرون في قافلة الرقيق ! " (") .. ولا يوجد لديهم ما يوجد في نفوس أولئك العبيد مر" القابلية للاستعاد"!!

وهذه قصة رمزية لتوضيح ما نقصد ..

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامية - سيد قطب - ص ١٢٤ - ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١٢٧.



## - أين ضاع الخاتم؟

أضاع جحا خاتمه في داخل بيته فبحث عنه فلم يجده فخرج من البيت وجعل ينظر أمام الباب فسأله جاره ماذا تصنع فقال: أضعت خاتمي في البيت، فقال ولماذا لا تفتش عليه في البيت فأجابه: رأيت الظلام حالك في الداخل، فقلت أبحث عنه في النور !!!

ونحن أيضًا .. ضاعت حريتنا بداخلنا ، واستقرت عبوديتنا بداخلنا .. ثم نحن نبحث عنها في الحارج .. ونستجديها من كل الأمم !! .. ونحن - شننا أم أبينا السؤولون عها صرنا إليه من العبودية الذليلة .. و مرفوضة كل محاولة تسعى إلى اتخاذ عمارسات الأمم الأخرى مشجبًا لتعليق عبوديتنا ، وتبرير ذلنا .. " قل هو من عند أنفسكم " - آل عمران ١٦٥ .. بل إن كل من يحاول أن يزحزح مسؤوليتنا عن عاتفنا لبضعها على كاهل الغير هو في الحقيقة يلحق بنا الضرر ، ويؤخر خروجنا من "الستعاد" إلى " الحربة " " ..

## ترويـض العبيــد:

لا يولد البشر أحرارًا فحسب ، بل إنهم مفطورون على حب الحرية والزود عنما .. !!

وليس البشر وحدهم ، بل إن الحيوانات يهتف كل مسلك تسلكه بها يعني "عاشت الحريّة" ..!!

فالكثير منها ما يكاد يقع فى الأسر حتى يموت !! .. و يأبى أكثرها الأسر فيقاوم بشدة بالأظافر والقرون والمناقير والأقدام ، وكأنه يعلن اعتزازًا شديدًا بالحرية ..

## خد مثالًا على ذلك:

الفيل .. هذا الحيوان الذي يقاتل بكل ما آتاه الله من قوة دفاعًا عن حريته



... حتى إذا رأي ضياع الأمل وأوشك أن يقع فى الأسر ، رأيناه يغرس فكيه فى شجرة عطاً سنيه ..!! هكذا وكأنه بساوم قناصيه على حريته مقابل عاجه لعلهم يقبلون الصفقة ، و فقدى سنيه حريته ..!!

وهناك بعض الأسود لا تتناسل في الأسر أو داخل القضبان الحديدية..!!

فهذه هي الحيوانات التي خلقها الله لخدمة الإنسان لا تألف العبودية دون أن تبدى احتجاجًا يعرب عن رغبتها في الحرية ، فكيف بالإنسان ؟!!!

> كيف يسقط هذا الإنسان في قبضة الإستبداد، ويرضى بالعبودية؟ ان هذا في الحقيقة يجدث بطرق كثيرة، منها:

- الإجتياح الخارجي للأمة ، وهو يأتي على أثر الإنهيار الداخلي لهذه الأمة ..

-الولادة في ظلام العبودية الذي يشعر معه الفرد أن طبيعة الحياة هكذا!!!

-التحول الندريجي من الحَرَية إلى العبودية عبر الترويض الذي يجدث مع الحيوانات ..

فالخيل – مثلًا - التي كانت تجمح براكبها تتحول مع الترويض إلى حصان يتباهى بسرجه واللجام ..

ويضاف إلى ما ذكرنا عنصر مهم يلعب دوره فى تخدير الوعي هو إيقاظ الغرائز والشهوات ..

وهو ما وصفه الكواكبي بقوله : " وأمّا ملذاتهم فهي مقصورة على جعل بطونهم مقابر للحيوانات إن تيسرت ، وإلا فمزابل للنباتات .. ومنحصرة فى استفراغهم الشهوة كأن أجسامهم خلقت دملًا على أديم الأرض وظيفتها توليد الصديد ودفعه .. " (١).

<sup>(</sup>١) راجع إن شئت " طبائع الاستبداد – الكواكبي .



فإذا ثارت ثائرة العبيد ضد الطغاة ، إختلق هؤلاء حيلة ليبقوهم في هدوء واستنامة.. تلك الحيلة هي" دور الدعارة والخمر والألعاب الجماهرية" !!! <sup>(٢)</sup>

وأماً السبيل الأنجع لدى الطغاة لاستعباد الجماهير فهى شغلهم بظاهر من الحباة الدنيا ، وإغفالهم عن الآخرة .. فإذا بقي بعد كل هذه الوسائل أقلية ممن أسهاهم مالك بن نبي " مقلقي النوم العام " قام هؤلاء الطغاة بتصفيتهم حتى لا يبقى في فول البلاد وعرضها إنسان ذو قيمة ؟!!

.. وهكذا عبر الترويض المستمر " يحوّل الإنسان من الرغبة في الحرّية إلى التباهى بالعبودية !!

.. مثل الجياد الشوامس التي تعض الرسن بالنواجذ في البدء ، ثم تلهو به في نهاية ترويضها .. وبعد أن كانت لا تكاد تستقر تحت السرج ، إذا هي تتحلى برحالها وتركبها الحيلاء وهي تتبختر في دروزها .. ثم تقول إنها كانت منذ البدء ملكًا لملكها ، وأن آباءها عاشت كذلك ، وتظن أنها ملزمة باحتهال الجور ، وتضرب الأمثلة لتقتنع بهذا الإلتزام ، بل بمرور الزمن تدعم هي نفسها امتلاك طغاتها الماها"(١).

وبنفس الطريقة ، تدفع إرادة الحياة فى النفس الإنسانية إلى الاستجابة للوضع الاجتماعي وتكييف النفس على أساسه ، بل وقد تزيد فتبدع له فلسفة الخضوع والاستخذاء بحيث يجد الفرد مبررًا ، ويحس التذاذًا .. وربها يستشعر الزهو فى الوضعية الجديدة ..!!

... وهذه هي التي يمكن أن تفسّر مغالاة بعض الناس في خدمة سادتهم

<sup>(</sup>٢) هكذا كما في المحطات الفضائية التي يشرف المطربون فيها على صناعة الثقافة حتى مطلع الفجر !!

<sup>(</sup>١) مستفاد من " العبودية المختارة " إتيين دي لابواسييه .



ورؤسائهم .. فهؤلاء يعملون بوحي مزدوج من لذة الخضوع والمنفعة ..!!!

لقد تحوّلوا إلى غثاء من " النفايات " البشرية الخاوية التى لا تملك أدنى قابلية لبعث جديد ، أو لحمل رسالة حضارية .. وما ذلك إلا لأنها ليست مستعدة للتضحية ، ولا قادرة على التحرر من رق الشهوات الفردية ... وأبرز صفاتها " الوهن " .. حب الدنيا وكراهية الموت .. فهي تخاف من تكاليف الحرية ، وتجبن عن عابمة الظلم في الداخل ، وصد الغزاة من الخارج .. بل لقد تحوّل هذا الجبن عند أو لتك الغنائين إلى مرادف لكلمة " الحكمة والتعقل" !!!

وهذه هي حال العبيد في كل زمان .. إنهم ينطقون لغة واحدة قديمًا وحديثًا..

ينطقون الخوف ، والجبن ، والعبودية للبشر الذين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ..

إن ملكة سبأ تعطيهم الحق في المشورة ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ ٱفْتُونِي فِي ٱلْمِرِي مَا كُنتُ فَاطِعَةٌ أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ [ النمل ٣٣ ].

ولكنهم يرفضونها : ﴿قالوا نحن أولو قوة، وأولوا بأس شديد ، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ﴾ النمل ٣٣].

.. هكذا ، يرفضون المشورة لأنهم لم يتعودوا رفع الرؤوس ، بل ظلت رؤوسهم متصلبة على الانحناء للبشر ..

فهم يرون أن عليهم فقط بذل القوة إلى الاتجاء المطلوب وهم معصوبي العيون لا يدرون اين يسيرون ؟!!! وإلى أين يقاتلون ؟!! ومن يقاتلون ؟!! ولماذا يقاتلون ؟!!!

وهكذا هو الرقيق دائهًا .. يتحمل واقعه دون التفكير في أدنى شيء يمكن أن يخرجه منه أو يخلصه من شره .. إنه يتعود التعامل مع المشكلات على أنها شيء طبيعي!



## خذ على ذلك مثالا:

" لقد ظلت النساء تكنس البيوت وهن يحنين ظهورهن عشرات السنين ، إلى أن جاء من وضع عصا للمكنسة ؛ حتى يكنس بها الناس وهم واقفون دون انحناء ، وما ذلك إلا لأن الناس لم يفكروا فى التطوير ، ولأن فكرة " ليس فى الإمكان أبدع مما كان " تحكم كل رؤاهم الحضارية " تلك الرؤى التى تخلفها تربية الرقيق .. (')

إن الطغيان يدمر الحامة البشرية .. " ولقد اسهب المؤرخون في سرد هذه الآثار المدمرة للطغيان بها لا يدع مجالاً للشك . فكانت العرب تقول بأسلوب العصر :" قال العقل أنا لاحق بالشام فقالت الفتنة وأنا معك ، وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية ، فقالت الصحة وأنا معك " . والمقريزي يذكر من بين الصفات التي تغلب على أخلاق بعض من يعيشون في ظل الطغيان لفترات طويلة "الدعة والجين وسرعة الخوف والنميمة و السعى إلي السلطان " ....

وقد مكّن كل هذا بدوره لمزيد من الاسراف فى الطغيان على كل المستويات دون رادع !!

وقد أدّى هذا كله الى أن أصبح الفرد منهم مغلوبًا على أمره يائسًا من الحياة نفسها، وبحرومًا من أمل "الحياة الجيدة "، ولهذا كان متنفسه الوحيد هو "الحياة الجديدة " :إنتاج الأبناء .وكان لهذا نتائجه التى أكدت مرة اخرى فرص الطغيان"<sup>(۱)</sup>.

إن الطغاة يقومون عبر وسائل عدة بتحطيم كافة قوى المقاومة فى النفس و عو المميزات الفردية ، وصهر الشخصية الخاصة فى بوتقة القطيع ، لا يستثنى من ذلك الأعمال التى يبدو أنها تؤكد تميّز الفرد و " حريته " كالانتخابات مثلًا!!

عصرنا وانعبش في زمانه الصعب - د. عبد الكريم بكار - ص ٥٥.
 شخصية مصر ـ د/ جال حدان - ص ٥٢ بتصرف



وتظل هذه الضغوط تعمل في نفوس المستعبد عملًا آليًا ، فتجده يهارس التذلل للمستكر وإن لم يطلب منه ؟!!

فإذا عوتب في ذلك صرخ بأعلى صوته " أنا عبد المأمور " .. هكذا ، دون أن يشعر مهانة أو ذلة ؟!!!

... وتأمل حال من يصدر له الأمر " إضرب يا عسكري " فيشرع عصاته ويأخذ فى ضرب من طلب منه ضربه بلا رحمة ..!! أليس ذلك دليلًا على محو شخصية هذا الجندي، وتحويله إلى "عصا " أو " بندقية " لا تفكر من تضرب، ولا لماذيا على الماذيا كل يوفض أن ينقل خبرًا وإن كان باطلًا!!

.. إنه الترويض يتكفل بمهمة " التحويل "من إنسان إلى" عصا، أو بندقية"، أو " مذياع " !! .. ولكن، كيف؟

خذ مثالا توضيحيًا ..

ق علاقتنا بالحيوانات ، نشد العنزة بالحيل .. أو ندفع الحيار إلى السير عبر قناعته أنه يمكن أن يلحق الجزرة التي نربطها أمام عينيه .. وإذا أردنا أن نحمل الاغنام إلى البواخر مثلًا ، فإننا نجر الكبش بالقوة ، وعندها نجد أن حيوانات القطيع الأخرى لا تلبث أن تسير راضية مختارة ... ونطلب من القرود أن ترينا ما تملكه من مواهب " التمثيل " ..!!

.. وإذا طبقنا هذه المفاهيم فى عالم الإنسان ، وجدنا حالة العنزة مع الحبل " تتمثل فى سلطان الشرطة والقوات العسكرية " .. وأمّا حالة الحيار والجزرة ، فهي تمثل الدعاية .. أما القطبع الذى يتبع قائده المفهور على إرادته ، فيتمثل فى السياسات الحزبية عندما يكون زعيم الحزب موثوقًا من الناس ..

وأمّا القرود فهي قوة التعليم ..



... فإذا تنبّه بعض " العبيد " لما قام به المستكبرون من التدمير النفسي والفقر الأخلاقي ، تكفلت الصحافة والسينها وغيرها من الأجهزة الإعلامية تعويض هذا الأحار .. ﴿ وَلَفَذْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الجِنْ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ يَهَا وَلَهُمْ أَعْشُقُ كَالاَّنعَامِ بَلْ هُمْ أَشَائِكُ كَالاَّنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَيْكُ أَنْكُ كَالاَّنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَانًا أُولَئِكَ كَالاَّنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَانًا أُولَئِكَ مُمُ النَّائِلُونَ ﴾ الخَافِلُونَ فِهَا أُولَئِكَ كَالاَّنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَانًا أُولَئِكَ كَالاَّنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَانًا أَنْكُانًا فَيْ الْمُنْفَاقِينَ فَيْ النَّافِلُونَ ﴾.

وهذا ما يمكن أن يذهب العجب الذى - ربها - تملكنا ونحن نرى أن إجتهاع أفراد الأمة بدلًا من أن يكسبهم القوة والمنعة ، قد أكسبهم فقدانًا للتوازن ، وجعلهم كقطيع يفقد كل فرد فيه إدراكه وانزانه ويتحرك مع الآخرين مدفوعًا بحركتهم ، وكأنه موجة صغيرة من خط الموج العظيم الذى يتقدم ويتعلى ولا يقف أمامه شىء، وعندنذ يقوده الخطيب المفوّة والممثل القدير فيسير وراءه يردد صيحته ..!!

كها وصف الشاعر أحمد شوقي الجماهير فى عهد كليوباترا ، وكيف يوحون إليه الباطل فينطلى عليه ..

اسمع الشعب ديون كيف يوحون إلىيه ملأ الجو همتاقيا بحيساة قاتليه أثر البهمتان فيسه وانطلى الزور عليه ياله من ببغاء عقله في أذنيه

إن الراصد لواقعنا بنظرة تحوي شيئًا من الحكمة لا بد أن يرى أنه تحوّل إلى مصح كبير للأمراض العقلية !!

فغياب الحرّية قد لا يجعل الناس مجانين ، ولكنه يفقد عقولهم النظرة الصائبة للأمور ، فهو من ناحية التشخيص لا يمكن تشخيصه بأدوات التشخيص الطبي..!!



إن كل فرد قد يبدو عاقلًا فى تمام وعيه وإدراكه ، ولكن جموع الأمة تبدو غائبة عن الوعي .. فنحن لا نعاني من غياب الفرد الذكبي ، ولكنا نعاني من غياب وسيلة التفاهم بين الأفراد فى مجتمع أخرس له صفات القطيع لا تجمعه أصلًا سوى إرادة الراعي وعصاه ..

لقد عمد أحد المربين للحيوانات إلى تربية كلبين خرجا من بطن واحدة ، وجعل الأول يسمن في المطابخ ، والثاني يجري في الحقول .. حتى إذا كبرا بها فيه الكفاية جاء بهما إلى السوق ثم وضع أمامهما وعاء من الحساء بجانب أرنب ، وأطلق الكلمان ...

فإذا أحدهما يلعق الوعاء كسولًا رخوًا ..

وأما الثاني فيضرب في البراري يلاحق الأرنب المذعور ..

وهذه هي خطورة التربية .. إنها قد تهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين ، فتمسنح هذا الإنسان إلى شكل القردة والخنازير ، أو قد ترتفع به إلى أعلى عليين . .

.. ولذلك ، فإن علينا أن نجعل من أهداف تربيتنا لأبنائنا ، تزويدهم بالمزيد من الحكمة والفهم والبصيرة بنوعية الاستجابات التي تصدر عنهم ، وبالاستجابات التي ينبغي أن تصدر عنهم في مواجهة مغريات الحضارة وتحدياتها.

حتى إذا هاجمهم الإستبداد إمتنعوا عنه بها قمنا بحقنه فى وعيهم من أمصال الحرية والكرامة ..!!

وكان نشيد رفضهم للطغاة ، والأرباب الزائفين محطيًا لكل " هُبل " ..

مُبلٌ... مُبلُ



, من السخافة و الدحا من بعد ما اندثرت على أبدى الأباة عادت إلىنا اليوم في ثوب الطغاة هُناً ... هُناً. , من السخافة والجهالة والدجل لا تسألن يا صاحبي تلك الجموع التعددُ والمثوبة والخُضوع دعُها فها هي غير خِرفان ... القطيع مُلِّ ... مُلَّ رمز الخيانة والجهالة والسخافة والدجل هُتَافةٌ التهريج ما ملوا الثناء زعمواله ماليس ... عند الأنبياء مَلَكٌ تجلب بالضياء وجاء من كبد السماء هو فاتح .. هو عبقريٌ مُلهمُ هو مُرسَلٌ .. هو علم و معلم ومن الجهالة ما قَتَل مُبِلِّ ... مُبِلُ رمزُ الخيانة والعمالة والدجل صيغت له الأعجاد زائفة فصدقها الغبى

واستنكر الكذب الصراح ورده الحر الأبي



لكنها الأحرار في هذا الزمان هُمُ القليل

فليدخلوا السجن الرهيب ويصبروا الصبر الجميل

ولْيَسْهدوا أقسى رواية .. فلكل طاغية نهاية ولكل مخلوق أجل ... هُبلٌ ... هُبلُ (1)

• الحسريّة المفقسودة :-

فى الجاهلية الأولى .. وفى كل جاهلية "كانت القدرة على الظلم قرينة العزة والجاه فى عرف السيد والمسود!!

" وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحًا مبالغًا في القدح حين استضعف مهجوه لأن:

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل

.. وكان حجر بن الحارث يستعبد بنى أسد بالعصا ، فيتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص فيقول:

أنت الملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلَّه السبوطك مثلها ذل الأشيقر ذو الخزامة

... وكان عمر بن هند يعوّد الناس أن يخاطبهم من وراء ستار ..!!!

أمّا النعمان بن المنذر فقد بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يومًا للرضى يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ، ويومًا للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء !!" (١)

<sup>(</sup>١) القصيدة لـ " سيد قطب " رحمه الله .

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن - سيد قطب - ح ٢ ص ٨٤٥ .



أمّا فى الإسلام فقد " تضافرت مصادر التربية الإسلامية على إدانة الظلم ، وتنفير المسلم منه فى جميع مظاهره وأشكاله ، فالقرآن يسوي بين مصير المظلومين الذين يسكتون على الظلم ، وبين الظالمين الذين يهارسون الظلم:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّغَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ حَقِيْمٌ وَسَاءَتْ مَصِرًا ﴾ النساء ٩٧.

وفى المقابل يشيد القرآن بالذين يرفضون الظلم ، ويتناصرون لمقاومته ، ويستنهض هممهم لمنازلته :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مُثْلُهَا فَمَنْ عَنَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لاَ يُجِبُّ الظَّلِينَ (٤٠) وَلَمْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بَغْيِرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ فَمُعْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ [الشورى:٣٩: ٤٠].

و الرسول ﷺ يجعل خنوع الأمة ، وعدم تناصرها لمقاومة الظلم ، من العلامات الدالة على موتها ، وانتهاء ميررات وجودها :

" إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت ظالم ، فقد تودع منها " أخرجه أحد"(١).

ومن هنا كان من السلوكبات الهامة التي يجِب أن نرشد إليها أبناءنا نصرة العدل في مواجهة الظلم، ونصرة دعاة الحق في مواجهة المتسلطين من دعاة الباطل.

<sup>(</sup>١) إخراج الأمة المسلمة – د. ماجد عرسان الكيلاني – ص ٨٩ .



" إن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل منهج – غير المنهج الإسلامي – يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس اناس . وفي المنهج الإسلامي – وحده – يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شر بك ...

و الاسلام حين يجعل الشريعة لله وحده ، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ويعلن تحرير الإنسان ، بل يعلن " ميلاد الإنسان " .. فالإنسان لا يولد ، ولا يوجد ، إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله ، وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميمًا أمام رب الناس ....

هذه بديهية .. يشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع لهم . كاثنًا من كان . ف ذا أو طنقة ..

ويشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم احرار متساوون ، لا يحنون جباههم إلا لله ، ولا يعبدون إلا الله .. " (٢) .

فالحرية هي منحة الله وأمانته التي استودعها إياه ، ولا يصح للإنسان أن يفرّط فيها ..

" ومن هنا كان من آكد الحريات التى حرص عليها الإسلام بعد حرية الذوات والأبدان ، حرية الآراء والأقوال ، .. فالحرية أصل الإعتقاد إذ لا إكراه فى الدين ، فالتحكم منتف وعرم فى الشرع أصلًا عقيدة ومعاملة " (١)

.. بل ذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا أسلم أحد الزوجين لا يجوز عرض

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن – سيد قطب – ج ٢ ص ٨٩١ ، ٨٩١ .

<sup>(</sup>١) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - بن زغيبة عز الدين - ص ٢٠٩.



الإسلام على الآخر ، وعلل الشافعي ذلك بقوله : " إن في هذا العرض تعرضًا لهم ، وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم " (٢)

وهكذا لا بد من " اعتبار حرية الإنسان حقّا معنويًا له ، وهو بفقده يصير معدوم الإرادة ، مسلوب الشخصية ، .. ومن ثم حرص الإسلام على توفيرها لكل فرد من أفراد الأمة ، فهو بذلك جعلها ضمن الكفّارات فى كثير من الأفعال ، ومصاريف الزكاة ، ومن أفضل أعيال البر ، وانطلاقًا من هذا الحرص الذى أظهرته الشريعة على إقامة الحرية ، كان جديرًا بنا اعتبارها ضمن كلنّات الفه ورى .." (<sup>7)</sup>.

وعد بعض الأصوليون ضرورات الدين سنًا : الدين والنفس والعقل والنسل والمال والحرية (٤). فجعل " الحرية " من الضروريات .. وقد عرفها بأنها : "إنسجام فطري بين سلوكيات الإنسان والتكاليف الشرعية بذات حرة وإرادة مستقلة غايتها تحقيق الصالح العام في الدنيا والآخرة ")(٥).

بل إننا قد لا نكون مجاوزين للحقيقة إن قلنا أن غياب الحرية هو غياب لتوحيد الله سبحانه وتعالى ، ذلك أن حقيقة التوحيد أن لا يخشى الإنسان الموحد إلا الله ، ولذلك فتر الطبري رحمه الله تعالى قول الله سبحانه : " لا يشركون بى شيئًا " بأن معنى لا يشركون بى شيئًا : أنهم لا يخافون غيري من جبابرة السلاطين الشخاص " (١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق - ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ٣٨٢. (٤) المصدر السابة - ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق – ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۱) راجع إن شئت تفسير الطيري ج ۱۸ ، ص ۱۵۸ ، ۱۹۹ .



## قصه رمزیه ..

يقول محمد إقبال في كتابه " أسر ار خودي " في افتتاح الكتاب :

" رأيت البارحة شيخًا يدور حول المدينة ، وقد حمل مشعلًا ، كأنه يبحث عن شيء ، قلت له : يا سيدي ! تبحث عن ماذا ؟ ، قال : مللت معاشرة السباع والدواب ، وضقت بها ذرعًا ، وخرجت أبحث عن " إنسان " في هذا العالم ، لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالي والأقزام ، الذين أجدهم حولي ، فخرجت أبحث عن عملاق من الرجال ، وبطل من الأبطال ، يملأ عيني برجولته وشخصيته ، وبروح نفسي .

قلت له : لقد غرتك نفسك يا هذا ! فخرجت تقتنص العنقاء !! بالله عليك لا تنعب نفسك ، وارجع أدراجك ، فقد أجهدت نفسي ، وأنضيت ركابي ، ونقبت في البلاد ، فلم أر هذا الكائن عينًا ولا أثرًا ، قال الشيخ : إليك عني ، أيها الرجل ! فأحب شيء إلى نفسى ، أعزه وجودًا وأبعده منالًا "

أين هذا الإنسان الصالح الذي لا يرى تقدمه فى استعباد العباد ، وقهر النفوس .. أين هذا الإنسان الذي يسعى بكل إخلاص من أجل الإنسان كل الإنسان ، فى الأرض كل الأرض ..

يحاول أن نجرج الشعوب والأمم من عبودية البشر ، وعبودية المال ، وعبودية القوة ..

ويردد ما قاله ربعي بن عامر " الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؟ " (١)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية - ابن كثير - ج٧



أبن هذا الإنسان الذي يدرك أنه ليس السبيل الحق أن تخلّص الأرض من " يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي ، إلى يد طاغوت عربي . فالطاغوت كله طاغوت ! إن الأرض لله ، ويجب أن تخلص لله . ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية : " لا إله إلا الله " . وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو فارسي ، إلى طاغوت عربي . فالطاغوت كله طاغوت !

ويعلم أن " الناس عبيد لله وحده ، ولا يكونون عبيدا لله وحده إلا أن ترتفع راية : " لا إله إلا الله " - لا إله إلا الله كها يدركها العربي العارف بمدلولات لغته: لا حاكمية إلا الله ، ولا شريعة إلا من الله ، ولا سلطان لأحد على أحد ، لأن السلطان كله لله ، ولأن " الجنسية " التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة، التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله . (٢)

" عن أبي عثمان الهمدي قال : لما جاء المغيرة إلى القنطرة ، فعبرها إلى أهل فارس ، فأجلسوه . واستأذنوا رستم فى إجازته ، ولم يغيروا شيئًا من شارتهم تقوية لنهاونهم ، فأقبل المغيرة ابن شعبة والقوم فى زيهم ، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب ، وبسطهم على غلوة (والغلوة مسافة رمية سهم ، وتقدر بثلاثيائة أو أربعيائة خطرة ) لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها غلوة ، وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي حتى يجلس على سريره ووسادته ، فوثبوا عليه فترتروه وأنزاوه ومغثوه.. فقال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قومًا أسفه منكم. إنّا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضًا... فظننت أنكم تواسون قومكم كها نتواسى. وكان أحسن من الذى صنعتم أن تخبروني أن

<sup>(</sup>٢) راجع إن شنت " معالم في الطريق - سيد قطب - فصل : طبيعة المنهج القرآني



بعضكم أرباب بعض .. "

كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسية...

"أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولًا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم . فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنهارق والزرابي الحرير . وأظهر البواقيت واللآلء الثمينة العظيمة . وعليه تاجه . وغير ذلك من الاستمة الثمينة . وقد جلس على سرير من ذهب . ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة . ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد . وأقبل وعليه سلاحه وبيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك ، فقال : إني لم آتكم ، وإنها جئتكم حين دعوتموني . فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت . فقال رستم : انذنوا له . فأقبل يتوكأ على رعمه فوق النهارق عامتها . فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . " (1)

إنه رضي الله عنه كان يشعر أن الله ابتعثه ليقدّم حقيقة هذا الدين الذي يكرّم الإنسان ن ويخرجه من ذل العبودية لغير الله ، إلى عبودية الله وحده ، ومن الظلمات إلى النور ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة .... وهذا الشعور هو السر في انطلاقته العظيمة .

نعم هذا " البدوي " يرى أن إمبراطورية فارس " ضيق الدنيا " .. وهي كذلك لأنها قفص عبودية .. والقفص يبقى قفصًا ، وإن كان ذهبًا .. فأسلاكه الذهبية لا تمنع عنه صفة الأسر لمن فيه ..

ومن هنا يؤكد لهم " أتينا نرثى لكم أيها الفرس .. نرثى لحالكم .. أيها

<sup>(</sup>١) معالم في الطريق – سيد قطب – ص ١٨٣ .



الأشفياء .. أتينا لنخلصكم من هذا القفص الذهبي الذي تشدون فيه وتغردون...

نخرجكم منه إلى الحرية ..

لا يستعيدكم عبيدكم ..!!

أتينا نخرجكم من كل هذه العبوديات التي لا يحصيها إلا الله ..

إن الإسلام يجعل الشريعة لله وحده ، وبذلك يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله عبادة الله عبادة الله عبادة الله عبادة الله الإنسان " ميلاد الإنسان " .. فالإنسان لا يولد ، ولا يوجد ، إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله، وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعًا أمام رب الناس ..

قد نسمع البعض الآن يؤكد : إني لا أفتقد الحرية !!

وأنا أؤكد معه ذلك !! فالإنسان لا يفتقد أبدًا شيئًا لم يحصل عليه ..

ولا يشعر بالأسى إلا من ذاق السعادة .. وذكرى الفرح المنقضي تأتي فقط مع الألم ..!!

إن موضوع الحرية من الموضوعات التي هجرت في البحث والبيان .. و لذلك يصعب على الإنسان التوجه إلى بحثها وفهمها .. وحتى إذا بحثها ، فربها يعجز عن تفهيمها للآخر الذي يسمع منه هذا الأمر ، وكأنه يسمع إلى مجنون يعجز عن تفهيمها للآخر الذي يسمع منه هذا الأمر ، وكأنه يسمع إلى مجنون يهذى ..!!! إن الكثيرين لا يفهمون الحرية إلا أنها لون من ألوان الانطلاق من جميع القيود !! وتلك في الحقيقة عبودية تتخفى في ثوب " الحرية " فتبدو انطلاقًا من جميع القيود، انطلاقًا من العرف والتقاليد، انطلاقًا من تكاليف الإنسانية في هذا الوجود!



إن هناك فارقًا أساسيًا بين الانطلاق من قيود الذل والضغط والضعف، والانطلاق من قيود الإنسانية وتبعاتها. إن الأولى معناها التحرر الحقيقي، أما الثانية فمعناها التخلي عن المقومات التي جعلت من الإنسان إنسانًا وأطلقته من قود الحيوانية الثقيلة .

إنها حرية مقنعة؛ لأنها في حقيقتها خضوع وعبودية للميول الحيوانية، تلك الميول الني قضت البشرية عمرها الطويل وهي تكافحها لتخلص من ق دها الخانقة إلى جو الحرية الإنسانية الطليقة.

" ولا اربد هنا ان اناقش خرافة " الحرية " في القرن العشرين ، وهو القرن الذي شهد في اوروبا خاصة افظع دكتاتوريات التاريخ في السياسة والاقتصاد ، والذي يستعبد الفرد " للدولة " باسم التحرر من الجوع و الصراع الطبقي ! ولا خرافة التحرر من الحوف ، والعالم يعيش في أسوأ فترة من الفزع و الاضطراب مرت به منذ فجر التاريخ . ولا خرافة السيطرة على قوى الكون، والانسان في سبيل ان يدمر حياته بنفسه ، بالصواريخ الموجهة والقنابل الذرية ، قبل أن تتم له السيطرة على قوى الكوكب الضئيل الذي يعيش فيه ، فضلا عن الكون الواسع العريض !

لن اناقش هنا هذه الخرافات ......ولكني فقط اناقش الخرافة الأخرى .. خرافة الشعور بالحرية حين ينفلت الانسان من قيود الاخلاق ..!!

أنظر إلى هذا الفتى المملوء بالقوة والحيوية .. وهذه الفتاة المتوفزة التى ينطلق من جوارحها نداء الحياة

لقد احس بالرغبة فيها ... رغبة طبيعية .. رغبة الحياة ! وأحست كذلك بالرغبة فيه .



وانطلقت رغبتان متجاوبتان فأطاعتا هاتف الجنس ، وحققت كل منهها كيانها متحررين من القيود!

وهذا شخص آخر لا يشاركهها فيها ينطلقان إليه من " تحرر " . . ؟!! لا يشاركهها عن عقيدة . ، أو لا يشاركهها لأنه لا يجد " الآن " رغبة فى هذا اللون من المتاع . أو لا يشاركها لأنه لا يحد السيبا !

لا يعنينى ! المهم أنه متفرج يسجل ما يرى أمامه من الأحداث ... فها الذي يراه ؟ إنه يرى صورة أخرى لا براها الفتر و لا الفتاة !

إنه يرى الحبل الممدود الذي ينجر منه الفتى وتنجر منه الفتاة ! حبل الشهوة.

حبل الرغبة الجامحة التى انقاد لها كل منهما بلا وعى . حبل غليظ لايملك كل منهما الفكاك منه ،لأن قوتهما ضئيلة بالقياس إليه ، أو لأنهما لا يقاومان!

هذا الحبل لا يراه الفتى لأنه بالنسبة إليه كالمغناطيسية قوة غير منظورة ، يندفع إليها طائعًا مختارًا لأنه هو الذى يريد !ويراه الشخص المتفرج غليظًا بحسمًا ، لأنه بعيد\_أومبعد\_عن مجاله ،فهو غير متأثر به ، ولذلك يراه !

أي الوجهين هو الحقيقة ؟

ثم نقلب الصورة ...

هذا فتى يواجه الاغراء بقلب رابطة وقوة ضابطة . يراه وينصرف عنه . ويوجه طاقته الفائرة فى مجال جديد . ويحس أنه " متحرر "!! متحرر من ضغط الشهوة . متحرر من الانقياد لهذا الحبل الذى يخزم الأنوف فتنقاد ، متحرر من إطاعة هذا الهاتف . متحر ريتوجه بطاقته حيث يريد!



وهذا شخص آخر يتفرج من بعيد دون أن يشارك هذا الفتى عقيدته ، فها الذي يراه ؟

إنه يرى صورة أخرى لا يراها هذا الفتي ( المتحرر )

إنه يرى القيد مجسمًا غليظًا .. ويرى الحبل الذي يكتف هذا الفتى فيمنعه من الحركة ويزجره عن الإنطلاق .. هذا الحبل الذي لا يراه الفتى لأنه يحس أنه قيد نفسه باختياره ، هو الذي يربد ذلك ..!! ليس الحبل هو الذي يمنعه من إجابة الهانف ، ولكنه هو يتجه بعيدًا عنه لأنه لا يريده .

أي الوجهين هو الحقيقة ..

لا أريد أن أحير القارئ بين الوجهين المتناقضين .. سأريحه ، سأقول له
 إن كلا الوجهين هو الحقيقة .. القيد والحرية .. حقيقتان متجاورتان .. بل
 حفيقة ، احدة ذات صورتين ...

.... قيود الإنسان إسمها الفضيلة أو اسمها العقيدة

وقيود الحيوان إسمها الغريزة أو اسمها الشهوة أو اسمها المتاعع الغليظ والانسان "حر" بعد في أن يظل إنسانًا أو يعود إلى حظيرة الحيوان..(١)

أمّا نحن فنؤكد أن النفس البشرية لن تسعد أبدًا ، ولن يطيب لها عَيش وهي مستعبدة من أحد غير خالقها، حتى ولو ملكت ما في الأرض جميعا.. ستظل هكذا حائرة، تائهة، طريدة، تصرخ من الآلم، وتضحك كالمجنون ونجري كالمطارد، وتعربد كالسيكير.. تبحث عن لا شيء، وتجري وراء أخيلة، وتتذف بأثمن ما تملك، وتحتضن أقذر ما تمسك به بداها من تفاهات.. ثم تسأل إن فاقت من نومها العميق كيف حدث لها هذا ؟ وما هذه اللعنة التي

<sup>(</sup>١) في النفس والمجتمع - محمد قطب - ص ١٨٧ – ١٨٩



أصابتها ؟ فندرك أنها فقلت حريتها ، ومن ثم فقلت قيمة حياتها ..!! • الهير وب إلى الحرية :-

عندما ينغلق أحد الطرق الموصلة للهدف، تنفتح طرق أخرى .. وأولوا الألباب هم الذين بجدون عندها ما يمكن عمله .. فإذا يمكننا عمله حتى نخرج مما نحن فيه من استبداد ؟!

إن الخطوة الأولى في الطريق إلى الحريّة هي : الوعي بـ " كيف " يعمل الاستنداد؟

إن المستبد لا يعمل منفردا بل تتعاون معه عصابة قليلة العدد تتقاسم معه الأرباح والجريمة ..

والخروج من استبداده فى جملتين اثنتين " الشعور بالحاجة إلى التحرر ، وتصور البديل لحياة الاستعباد " .. ذلك أن الأمة التى لا تشعر بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية ... كها أنه لا يقوم مهندس عاقل بهدم البيوت القديمة ، ليترك أصحابها تحت المطر والريح ، بل هو يهيء البيوت الجديدة ، فإذا انتقل السكان إليها لم يرجعوا إلى القديم قط ..

لقد حاول الكواكبي قبل قرن أن يضع ثلاث معادلات للخلاص من الاستبداد: " أن الأمة التي لا تشعر بالحرية لا تستحقها، وأن التغيير يتم بالتدريج واللين، وأنه ليس المهم استبدال الحاكم .. وإنها تقويض الاستبداد.. تقويض الطغيان ، كل الطغيان ، وليس زحزحة تاج الطاغية إلى طاغية أخد .. "(1)

<sup>(</sup>١) طبائع الاستبداد - الكواكبي.



إن الناس حينها تبتلعهم مشاغلهم اليومية.. ويغرقون في مستنفعاتها الأسنة.. لا يشعرون بأدنى حاجة للحريّة ، فضلًا عن أن يبدوا أدنى رغبة في التضحيّة لأحلها ؟!!

## - وقصة أصحاب الأخدود مع الغلام المؤمن خير شاهد ...

لقد كان القوم أهل كفر.. يعبدون غير الله.. ملكًا جبارًا.. زادهم غرقًا وانقيادًا لعالم المادة.

وفي مثل هذه الظروف العصيبة.. وهذا الظلام الدامس.. يأمى الله العزيز الحكيم.. إلاّ أن تبقى قلّة من الناس.. يرفضون الانسياق.. ويتواصون بالحق الذي بين أيديهم..

وكان من عناية الله بالفتى.. أن عثر على أحدهم.. وعنه تعلّم الدين الحزر.. وتَجنّد لحمل أعباء الإيهان به.. في زاوية متطرّفة.. بعيدًا عن أعين الناس..

والناس .. لا يزالون في غيّهم يعمهون..

حتى جُمعوا في صعيد واحد.. بأمر الملك.. ليشهدوا قتل الغلام !!..

مقيّدًا كان.. والملك يرميه سهيًا.. تلو سهم.. دون أن يصيبه !!..

فقدَ الملك توازنه.. وبدا وكأن الناس لا يقوون على تصديق أن إلههم عاجز عن قتل غلام !..

وفي قمّة انفعال الملك.. واضطرابه.. أدرك الغلام أن الفرصة حانت لجعل المكر يحيق بأهله.. فنادى في الملك على مسامع الجميع.. أنك لن تقتلني إلاّ باسم ريّ..

ولم يتأخّر رأس الكفر.. وأطلق سهمه.. وقتل الغلام.. فاستفاق الناس



على حقيقة كبيرة.. هزتهم من أعماقهم.. "هنالك رب أقوى من الملك".. هذا يعني أنه أولى بالعبادة والرضوخ له.. وأنهم ليسوا مرغمين على بذل الحنوع والذل الذي يقتات عليه ملكهم منذ أن استخف عقولهم.. ومرّغ كرامتهم في التراب..

## لماذا كان هذا هو رد فعلهم؟

لأنهم .. لم يتلقّوا الحقيقة في مجالس باردة.. و لم يتلقوا الحقيقة من كلمات وحروف جافة ميتة.. لا حركة معها.. بل تلقوها.. حيّة تنتفض.. مختلطة بدماء أصحاصا..

كان أمام الغلام عشرات الخيارات الأخرى الأقل تكلفة.. لكنه اختار أشدّها وقعًا في النفوس !!.. اختار ما تهابه النفوس غالبًا ولا تقوى على بذله!!..

بل حتى وإن كان قد عزم على الموت في سبيل فكرته التي يؤمن بها.. فقد كان بإمكانه أن يطلب الشهادة في عرض البحر.. أو على الجبل حين همّوا برميه..

لكنه ما كان يبحث عن الخلاص لنفسه وحسب.. بل كان يعيش لقومه وأمته.. وكيف يجعلهم يهتزّون بقوة.. لهذا فقد عاد يمشي إلى الملك بنفسه.. ليطلب الموت والشهادة بالكيفية التي سيهب بها الحياة لأطلال الركام التي اجتمعت لتشهد فناءه..

# فها أذكى الغلام .. وما أتعسنا..

إن أكثرنا – كآباء ومربين – يقلّب وجهه فى السياء ، ويعمل فكره فى الكون باحثًا عن السبب الذي يجعل تربيتنا لا تصيب هدفها ، وكلماتنا لا تأتي



متأثرها التربوي المطلوب ؟

.. ونحن إذا أردنا الحقيقة ، لا تنقصنا الكلمات ، وإنها تنقصنا " روح " الكلمات ..

إننا نمنح أبناءنا ما عندنا من خبرة ووعي فى صورة ذهنية باردة !! فلا يشعرون بها نديّة رطبة بعرق جهودنا ..

بينها الواجب أن نجعل هؤلاء الأبناء يدركون أننا بذلنا جهدًا كبيرًا ، وسهرنا الليالي الطوال حتى ننتزع لهم نسخة من أعهاق ما نحمله ونؤمن به ..

إن الأفكار التي لم تقطف إلا شوك العبودية ، لا ينتظر منها أبدًا أن تعطينا رحيق التحرر!!

إن هذه الأفكار الميّتة ليس لها مكان أليّق بها إلا مقابر الفكر .. فهذا هو أكرم مكان لجئث الموتى ..

إننا فى أمس الحاجة لأفكار تبث روح الأمل فى أبنائنا ، وتبعث فيهم النّبيم الحضارية ، وعلى رأسها قيمة العدل والحرّية .. تلك القيمة العظيمة التى لا يستحقها إلا من " يغزوها " ويقتحمها ، ويكافح فى سبيلها كل يوم ..

إننا لا بد أن نرباً بأبنائنا عن هذه الرزيلة التعيسة .. رزيلة " العبودية " لبشر من البشر .. بل عن هذا المسخ من مسوخ الرزيلة التي لا يستحق حتى اسم الجبن ، ولا يوجد في اللغة كلمة تعبّر عن قبحه تعبيرًا كاملًا .. بل إن النغة ربا تأبي تسميته!!!

إن الـقـرآن يـعـلـمـنـا أسباب هذا الإستعباد، ومن الجاني فيه، ومن الضحية؟ .. وهو يؤكد أن ما يقع لنا إنها هو بها كسبت أيدينا .. ويعلمنا



الطريق إلى الخروج منه .. إن الله لا يغيّر ما بقوم ، حتى يغيروا ما بأنفسهم " ..

تفكّروا معي يا أبنائي ، .. هل يمكن لغلام أن يقود جملًا إلا أن يكون الغلام يجمل من الوعي ما يفقده الجمل ؟

.. وبالمثل .. لا يمكن لطاغية أن يقعد على رقبة أمة إلا أن تكون هذه الأمة تملك استعدادًا للعبودية " القابلية للإستعباد " ...

إن الإنسان باختياره وإرادته يتنازل عن حريّته !! .. بل لو أن الظفر بحريّته كان يكلفه شيئًا لم نحثه على السعي إليها .. ولكن نوال الحريّة لا يتطلب من كل إنسان إلا أن يرغب فيه ويريده !!

إن من يستقرىء وقائع التاريخ وسجلات الماضي يتأكد لديه أن من عقدوا العزم على الخروج من عبودية الطغاة ، وبذلوا الجهد فى سبيل ذلك نجحوا فى الوصول إلى أهدافهم ..

كان بلال بن رباح رضي الله عنه عبدًا .. حسب قانون المجتمع الذى يعيش فيه .. ولكنه كان يهارس الحرية .. حين كان يعلن " أحد .. أحد " ، وهو تحت التعذيب .. كان يهارس الحرية بشكل قد لا يقدره من يعيشون في عالم ألغيت فيه العبودية " قانونيًا " ؟!!!

لقد كان "سيد قطب" يهارس الحريّة حين " بذلت السلطات الحاكمة في مصر محاولات جاهدة بائسة للحصول منه على موقف تراجع ، أو كلمة اعتذار ، أو صيغة تأييد لها في حكمها . وعرضوا عليه مغريات مادية كثيرة ، وساوموه مساومات عديدة ، منوّه أن يعطوه كل ما يريد من متع دنياهم .. ولكنه استعلى على هذه المغربات بإيهانه ، وثبت على طريقه بتثبيت الله سبحانه



وتعالىي . وترك لهم دنياهم ومغرياتها ، وآثـر أن يذهب إلى ربـه شهيدًا عزيزًا كريًا. إختار الدار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية .

وأطلق عبارات تقطر عزة وكرامة ، وإيهانًا ويقينًا ، وثباتًا واستعلاء . منها قوله : " إن حكمت بحق فأنا أرضى حكم الحق ، وإن حكمت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل " .. وقوله : " إن إصبع السبابة الذى يدين لله بالوحدانية فى الصلاة ، ليرفض أن يكتب حرفًا يقر به حكم طاغية " .. وقوله : " إن الأعهار بيد الله ، وهم لا يستطيعون التحكم فى حياتي .. " (١)

.. وأسدل الستار على آخر مشهد من حياة الرائد الشهيد في هذه الدنيا الفانية .. وبدأ عند ربه حياته الحقيقية في جنات الخلود ، التي طالما تشوقت روحه إليها ..

## علو في الحياة وفي المات لحق تلك إحدى المكرمات

وكان مما كتب رحمه الله .. " ليس العبيد هم الذين تقهرهم الأوضاع الاجتهاعية ، والظروف الاقتصادية ، على أن يكونوا رقيقًا ، يتصرف فيهم السادة كها يتصرفون في السلع والحيوان ، إنها العبيد الذين تعفيهم الأوضاع الاجتهاعية والظروف الاقتصادية من الوق ، ولكنهم يتهافستون علمه طائعين!

... العبيد هم الذين يقفون بباب السادة ، ويتزاحمون وهم يرون بأعينهم كيف يركل السيد عبيده الأذلاء في الداخل بكعب حذاته ، وكيف يطردهم من خدمته دون إنذار أو إخطار .. كيف يطأطئون هاماتهم له فيصفع أقفيتهم

<sup>(</sup>١) سيد قطب الشهيد الحي - صلاح عبد الفتاح الخالدي - ص ٢٥ .



باستهانة ، ويأمر بالقائهم خارج الأعتاب ، ولكنهم بعد هذا كله يظلون يتزاحمون على الأبواب يعرضون خدماتهم بدل الخدم المطرودين ، وكلما أمعن السد في احتقارهم زادهم تهافتًا كالذباب!!

العبيد هم الذين يهربون من الحرية ، فإذا طردهم سيّد بحثوا عن سيد آخر ، لأن فى نفوسهم حاجة ملحة إلى العبودية . لأن لهم حاسة سادسة .. أو سابعة ، حاسة الذل .. لا بد لهم من إروائها ، فإذا لم يستعبدهم أحد أحسّت نفوسهم بالظمأ إلى الاستعباد ، وتراموا على الأعتاب ، يتمسحون بها ، ولا ينظرون حتى الإشارة من إصبع للسيد ، ليخروا له ساجدين !!

العبيد هم الذين إذا أعتقوا وأطلقوا حسدوا الأرقاء الباقين في الحظيرة ، لا الأحرار المطلقى السراح ، لأن الحرية تخيفهم ، والكرامة تثقل كواهلهم ، لأن حزام الخدمة في أوساطهم هو شارة الفخر التي يعتزون بها ، ولأن القصب الذي يرصع ثياب الخدمة هو أبهى الأزياء التي يتعشقونها !!

العبيد هم الذين يحسون النير لا فى الأعناق ، ولكن فى الأرواح ، الذين لا تلهب جلودهم سياط الخلد ، ولكن تلهب نفوسهم سياط الذل . الذين لا يقودهم النخاس من حلقات آذانهم ، ولكنهم يقادون بلا نخاس ، لأن النخاس كامن فى دمائهم .

العبيد، هم الذين لا يجدون أنفسهم إلا في سلاسل الرقيق، وفي حظائر النخاسين، فإذا انطلقوا تاهوا في خضم الحياة وضلوا في زحمة المجتمع، وفزعوا من مواجهة النور، وعادوا طائعين يدقون أبواب الحظيرة، ويتضرعون للحراس أن يفتحوا لهم الأبواب!! ...



.... " إن بعض النفوس الضعيفة يخيّل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق ، فتختار الذل والمهانة ، هربًا من هذه التكاليف الثقال ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، تخاف من ظلها ، وتفرق من صداها ، يحسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ..

هؤلاء الأذلاء يؤدون أفدح من تكاليف الكرامة ، إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة . يؤدونها من نفوسهم ، ويؤدونها من أقدارهم ، ويؤدونها من سمعتهم ، ويؤدونها من اطمئنانهم ، وكثيرًا ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون..!! " (۱).

إن للعبودية ضحاياها ، وهي عبودية .. أفلا يكون للحرية ضحاياها ، وهي الحرية .. هذه حقيقة .. وتلك حقيقة ..

نعم .. قد تدمى قبضة الحرية ، ولكن الضربة القاضية دائمًا تكون لها ، وتلك سنة الله فى الأرض ، لأن الحرية هى الغاية البعيدة فى قمة المستقبل .. والعبودية هى النكسة الشاذة إلى حضيض الماضى ؟

والمستقبل للأحرار ، لا للعبيد ولا للسادة الذين تتمرغ على أقدامهم العبيد .

و آجلًا أو عاجلًا يظهر أفراد يشعرون بوطأة الذل والقيد، ولا يرضون لأنفسهم الخضوع، ولا يكتفون بالنظر إلى موطىء أقدامهم .. يتعشقون الحرّية حتى أنها لو انمحت من وجه الأرض لتخيلوها وتذوقوها ؟!!!

حتى تصبح " الحريّة " هي حياتهم .. و تروى ألسنتهم حوار النفس بين اختياري العبودية والحريّة :

<sup>(</sup>۱) دراسات إسلامية - سيد قطب - ص ١٢٤ - ١٢٧



..ويدور همس فى الجوانح: ما الذي بالثورة الحمقاء قد أغراني ؟ أو لم يكن خيرًا لنفسي أن أرى مثل الجموع أسير فى إذعان

### \*\*\*\*

هذا حديث النفس حين تشف عن بشريتي وتمور بعد ثوان وتقول لي : إن الحياة لغاية أسمى من التصفيق للطغيان

### \*\*\*\*

..أهوى الحياة كريمة، لا قيد، لا إرهاب، لا استخفاف بالإنسان فإذا سقطت، سقطت أحمل عزق يغلي دم الأحرار في شرياني (١١)

نعم ... إن حرية الإنسان مرتبطة بحياته ، فإذا فقد الإنسان حريته، فقد ذاته ، فلمإذا ندهش حين نسمع قصص الشجاعة التي تملأ بها الحريّة قلم ب المدافعين عنها؟

إن الشهام لا يخشون الخطر من أجل الظفر بمطلبهم..

ولا يريد العبودية إلا من استعبدتهم الشهوات ..

والطغيان داء عضال إذا أصاب أمة حوّلها إلى قطيع من البؤساء البائسين الخائفين المتملقين ..

وأمتنا اليوم تغلي فى قدر العبوديّة .. وتتطلع إلى الحريّة مرددة أنشودة الحريّة ..

<sup>(</sup>١) من ديوان الشاعر / هاشم الرفاعي .



## أنشودة الحريّة . .

أخبرنا أستاذي بوماً عين شيء يدعسي الحريسة فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية وأيـــة شيء حـــــريــة ما هـــذا اللفظ وما تعني هل هي مصطلح يونان عن بعض الحقب الزمنية أم أشياء نستوردها أو مصنوعات وطنية وانساب الدمع بعفوية فأحاب معلمنا حزنًا وكل القهم العلويسة قد أنسوكم كل التاريخ لا تفهم معنى الحريسة أسفى أن تخرج أجيال لا تحميل فكرًا وهوية لا تملك سيفيا أو قلمًا

### \*\*\*\*

وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانــات الفرديــة فنذرت لئن أحياني الله وكانت بالعمــر بقيــة لأجوب الأرض بأكملها بحثًا عن معنى الحريــة

### \*\*\*\*

وقصدت نوادي أمتنها أسألهم أيهن الحريسة فتواروا عن بصري هلعها وكأن قنسابسل ذريسة



وتبيد جمع البشريية وحكا همساً وسه بة أحب ف كذاتك شه كهة في دين دعياة الوطنيية محرى أذانا مخفسة وترى قصصًا بوليسية والخائن حامي المشرعية لإطاحـة نظـم ثوريـــة عمسلا للصهيونية ويلهجته التحذب بية ما كنا نذكر حريــة كفراخ الطبر البريسة

ستفجر فيوق رؤوسهم وأتي رجل بسعي وحلّا هذا رحس وهذا شاك ارحا فتراب مدينتنا تسمع ما لا يحكي ألدًا ويكون المجرم حضرتكم ويلفق حولك تدبير وتساق إلى ساحات الموت واختتم النصح بقولته لم أسمع شيئًا لم أركم هل تفهم؟ عندى أطفال

\*\*\*\*

أفزعني فسقد الحسرية أو يعرف وصفاً ومزية أيقظت هموساً منسيسة وتركنا الشمسس الشرقية في المخطوطسات الأثرية وسألت المغتربين وقــــد هل منكم أحد يعرفهــــا فأجاب القوم بآهــــات لو ذقناها ما هاجرنــــا بل طالعنا معـلـومــــات



أن الحالة أزهيان ولها رائحة عطالة وتفوح عبلي الانسانية فرعتها الحمر الوحشية

كانت تنمو بمدينتنا ترك الحير اس رعابتها

لأسأله مها الحرية بشكو أشكال الهمجية عبدًا لله بكلية ووفق السنن النبويسة أو تشريعات أرضيـــة وتعيد القيم الوثنيسة

ووقفت بمحراب التاريخ فأحاب بصوت مهدود ان الحرية أن تحييا و فق القرآن و وفق السرع لا حسب قوانين طغياة وُضعت كى تحمى ظــلامـاً

بغسل في الذكرى المئوية أو أزاء باريسية من سوق النقد الدولية هيئات البر الخسريسة ىدماء حرة وزكية وارويم لكمل البشريسة

الحريــة لبست وثنــــا لست فحشًا لست فُجُرًا الحالة لا تُستحدي والحرية لا تمنحها الحريسة نبت ينسم اسمع ما أملي يا ولدي



## إن تغفل عن دينك يومًا فلقد ودعت الحريسة "

.. نعم – يا بنيّ – إن تغفل عن دينك يومًا ، فلقد ودعت الحريّة .. وأصحت عمدًا باختبارك ..!!

يا بني .. نحن الذين نترك القيود تكبلنا .. بل إننا أحيانا نكبّل أنفسنا بأنفسنا..!!

وليس مطلوبًا منا لكي نبقى أحرارً إلا أن نمسك عن مساندة الطغاة .. عندها سنرى عجبًا .. سنراهم مكسورين مهزومين .. لا شبيه لهم إلا فرع من شجرة عدمت جذوره الماء والغذاء فجف وذبل ..

إن الطاغية لا يملك من السلطان إلا ما أعطيناه نحن ؟!! .. ليس له عيون يراقبنا بها إن لم نقرضه نحن هذه العيون ؟! .. ولا يملك الأكف التى يصفعنا بها إن لم يستمدها منا ؟ .. ولا يجد أقدامًا يدوسنا بها إن لم تكن من أقدامنا ؟

إن الطاغية لا يقوى علينا إن لم يقو بنا !!!

فإذا كان الطاغية يستطيل علينا بانهزامنا أمامه ، فلنحاربه بتهاسكنا .. وإذا كان يحتاج فى بقائه لمناصرتنا وموالاتنا ، فطريق إسقاطه هو منع النصرة والم الاة عنه..

يا بنتي الحبيب ..

إننا نقدر على الخلاص من الطغاة إذا حاولنا - لا أقول العمل علي ذلك - با مجرد الرغبة فيه ..

<sup>(</sup>١) من قصيدة لـ " محمد نموس " بمجلة البيان ، العدد ٢٦



ليس مطلوبًا منا أكثر من " الامتناع " عن مساندة الطاغية ، و عندها يسقط كتـمـشـال سحبت قاعدتــه فهوى على الأرض بقوة وزنه وحدها فانكس ..!!!

إن الاستعباد شجرة خبيثة .. وهي ليست للبقاء لأنها ضد الحياة .. وهي لا بد ساقطة في النهاية تحت ثقلها الخاص .. وكلما اشتد الظلام اقترب الفجر ، وكلما ظهر الكيال على الطغيان كان إيذانًا بانبلاج الصبح ...

فلا يفتتنك - يا بني - " قافلة الرقيق وما فيها من عبيد تزين أوساطهم الأحزمة أ ويحلي صدورهم القصب ، ولتتطلع إلى موكب الأحرار ، وما فيها من رؤوس تزين هاماتها مياسم التضحية ، وتحلي صدورها أوسمة الكرامة ، وتتنابع خطوات الموكب الوئيدة في الدرب المفروش بالشوك ، وكن على يقين من العاقبة ... فالعاقبة للصابرين ... (١٠. " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لم المحسنين " ..

# • حتى نصنع الحضارة :

حین یعیش الناس أجواء الحریّة ، یکون الإعتبار لـ " الجوهر " ، وتصبح مفردات الخطاب " أنا أحب . أنا أرى» ..

أمّا حين يسيطر الإستبداد ، ويعيش الناس أجواء العبودية ، فإن " المظاهر " هي التي تكتسب السيطرة .. فتصبح مفردات الخطاب .. عندى سيارة ، ولى ثوب،وعندى بيت عظيم ..

<sup>(</sup>١) دراسات إسلامة - سيد قطب - ص ١٢٧ بتصرف



إن من سيات الإنسان " الجوهر " الاستقلالية والحرية و حضور العقل النقدى ، وهى صفات تدل على شيء واحد هو " عظم الذات " وتكاملها وقلة افتقارها الى الاضافات " والرتوش " الخارجية .

أمّا الانسان " المظهر " فهو يفقد غزارة الشخصية . ومن ثم فإن تشابهه مع الآخرين هو الطابع المهيمن عليه .واذا ما تجاوزت الطلاء الخارجي ، وجدت نفسك أمام إنسسان بدائي في فكره ومشاعره وتطلعاته !

وهذا هو درس الناريخ .. فحين شهد الاسلام إقبالًا متميزًا في زمان عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – كان الرجل من رعيته إذا لقي الرجل يقول له: كم وردك الليلة ، وهل أنت صائم ؟

وحين سيطرت المظاهر فى عهد غيره كان الرجل يسال الرجل : أين خطت هذا الثوب؟ وماذا أكلت أمس؟ وما هو عشاؤك اليوم؟!

و فى ظل سلطان الجوهر ينظر الناس إلى الأشياء من حولهم نظرة حفظ ورعاية ،حيث بذل الواحد منهم الكثير حتى حصل على ما يملك . ومن ثم فانهم يفتخرون بطول استخدامهم للآلة أو الجهاز ، على نحو ما كنا نراه عند الجيل السابق من أبناء المسلمين!!

أمّا حين يكون الاعتبار للمظهر فإن الناس يتسابقون في استهلاك الأشياء وإتلافها و التخلص منها ، مع أن الواحد منهم قد يكون بذل شيئًا من كرامته في سبيل الحصول عليها!!



ويصبح الشعار: أنا موجود بقدر ما أملك، وبقدر ما أستهلك ؛ فقد حولت الحضارة الحديثة الإنسان إلى رضيع أبدي لا يكف عن الصياح في طلب زجاجة الرضاعة أبدًا!! (١٠

ومن خلال هذا القانون الثابت .. قانون " الجوهر " .. و " المظهر " .. أو "الحريّة " .. و " العبودية " .. يقوم أعداؤنا باصطناع حاجات وهمية أو العرامات جديدة لنا تعتمد الروح الإستهلاكية لمنتجاتهم ..!!

وهكذا .. يدسّون لنا فى " عسل التكنولوجيا " ما يمكن أن نطلق عليه " سم العبث "!! حيث يملأون حياتنا بأدوات لا فائدة منها ، ويمكن الاستغناء عنها ؟!!

فنحن الآن – مثلًا – لدينا أطباق استقبال لأقهار صناعية من دول الشرق والغرب، ودول لا نكاد نعرف مكانها على الخريطة أو لغتها، لكن لها فنواتها، فهل نحتاج بالفعل إلى مشاهدة برامجها ؟!

وتنافست الشركات لطرح الأجهزة المحمولة التي تجدد كل بضعة أسابيع ترسل رسانل إلكترونية وصورًا وأغاني..

ولم يعد هدف الهاتف هو ذات الهدف الذي كان له قبل عشرين عاما .. لقد أصبح إحدى اللعب التكنولوجية الخادعة، اللعبة التي يهارسها الصغار والكبار على حد سواء، ويجدون في هذا " العبث " قمة التكنولوجيا، وهم يعتقدون أنهم يتحكمون في التقنية ويستخدمونها وفقًا لرغباتهم ومصالحهم !!!

<sup>(</sup>١) مستفاد من " انطلاقة حضارية شاملة " - د/ عبد الكريم بكّار - ص ١٠٨ .



إن هذا الأفراط التقني يؤدي إلى الإسراف والتبديد، إننا لا نتحدث عن هوى شخصي، وموقف فردي، قدر حديثنا عن مصير مجتمع تحكمه مثل هذه التصورات.

وإذن .. لم تعد الحاجات الطبيعية هي الهدف " مثل الحاجة إلى الطعام لسد الجوع "، وإنها نشأت - بفضل التكنولوجيا الخادعة - حاجات جديدة، ويسعى الانفجار التقني إلى خلق هذه الحاجات دون توقف، ليبرر وجوده، ويموّل مستقبله.

## خد مثالا ..

طائرة الكونكورد ـ التي وفرت من ساعات الرحلة عبر الأطلنطي أربع ساعات طيران كاملة ـ ماذا يفعل العبيد بتلك الساعات المتوافرة ؟

هل كانوا يفكرون في تجربة إصلاحية جديدة ؟ هل كانوا يحاولون صنع شيئ مفيد ؟

أم أنهم \_ وهذا أقرب إلى الحقيقة \_ يتمتعون الآن بحرية السير دون أي هدف بفضل هذه الساعات المتوفرة ؟

لقد أصبح الإسراع في حد ذاته هو القيمة الأساسية، ونسي الناس السبب وراء السرعة ..!!

## **وخذ مثالًا آخر** ..

التلفاز .. نحن نتابع على هذه الآلة فيضًا من المعلومات التي تفرزه التكنولوجيا بشكل عبشي يمضى دون هدف، لأن عدم ترابط هذه



البيانات المتدفقة والمصطنعة التي نتلقاها كل يوم يعوزها المنطق، والترابط بشكل كلي. ولا يكسبنا هذا الغزو المعلوماتي سوى العزوف عن المعلومات نفسها.

نتابع معركة هنا، وانقلابًا هناك، ومجاعة في الجنوب وفيضانًا بالشهال وزلزالًا يصيب الشرق وحريقًا يدمر الغرب والمحصلة النهائية أن التفكير في ذلك كله لا يتم بشكل منطقي، فقد محا الحدث الثاني آثار الحدث الأول، وطمست صور الحدث الثالث ما رآه المشاهد قبله، وغطى الحديث المصور عن الحدث الرابع ما جاء في السياق. ومكذا يسيران – يندًا بيد - فيض من المعلومات مع ثقافة النسيان والغنيان..!!

ويحدث أنه يثير حماسنا ولمدة أسابيع متواصلة حدث ما وأنباء منطقة بعينها، وتعرض علينا الصور ذاتها مرات ومرات وننفعل بها يحدث لأبنائنا في فلسطين وأشقائنا في الصومال. وإخوتنا في العراق والجزائر، ولكن يختفي ذلك وتسدل عليه ستائر النسيان لتحل صور أخرى وأخبار أخرى، لقد أصبح الأمر مجرد صور !! صور تمحو صورًا، صور للأخيار وصور للأشرار. وعلى التلفاز أن يبدلها حتى لا يصبح مملًا، وتنتهي أهمية القضية حين يتوقف التلفاز عن معالجتها.

وحتى أطفالنا المتابعين للتلفاز ، لا يجدون فيه إلا البرامج " المسلية " المليئة بالعنف والإثارة بكل أشكالها المادية المباشرة والخفية الخبيثة، وينفرون منه إذا ظهر \_ فجأة \_ برنامج به مسحة التعليمية !



ولا توفر هذه المعلومات السخية سوى حياة عمياء وحقائق صهاء دون جذور نشت في الوعمي أو الذاكرة.

والواقع \_ إننا حين نصبح مستهلكين للمعلومات \_ وهذا ما يحدث \_ نعجز أن نكون أصحاب رأي أو قرار.

إن التكنولوجيا منحتنا الكثير، لكنها أخذت منا المبادرة في التفكير بحاجاتنا وأولوياتنا، وفقدنا معها الطمأنينة والأمان وربها القناعة .. (١)

ربها قال قائل من القراء ، وما علاقة هذا الكلام بتربية الأبناء ، والتعامل معهم .؟؟

ونحن نقول إن هذا الكلام وطيد الصلة بالتربية ، ذلك أن الدراسات النفسية تقدم لنا حقيقة يجب أن لاننساها في هذا المجال، وهي أن نوعية المعاملة وطبيعة التربية التي عاشها الافراد في طفولتهم لها الأثر الكبير على مواففهم في الحياة ، فمثلًا الاغراق في الحبّ والوداعة والدلال والميوعة ينتج في المغالب التفكير المهادن والسلوك الخانم ..!!

إن " العبيد " من الآباء الذين اغتصبت إرادتهم ، وغلّت أيديهم ، لا يملكون أدنى قدرة على توجيه أبنائهم إلى المقصد الحقيقي للحياة ..!!

أليس الاستبداد " يضطرهم " إلى الكذب والنفاق والتذلل ؟!!

أليس الخوف " يدعوهم " إلى تربية أبنائهم ليكونوا أعوانًا ، بل أنعامًا للمستدن ؟!!

أليس الهوان " يأمرهم " أن يكونوا هم وأبناؤهم طوع أمر المستبد ، وزيادة في مملكته ؟!!

<sup>(</sup>١) من مقال لـ " سليان العسكري" - مجلة العربي.



كها أن مرض تحوّل البشر إلى آلهة وعبيد .. يمكن أن يتسرب إلى علاقة الزوج بزوجته ، والأب بأبنائه .. فقد يتعامل الزوج مع زوجته كها يعامل السيد عبده .. وقد يتعامل مع أبنائه كأنهم رقيق .. لا يمكن لواحد منهم أن يعترض عليه ، فكلهاته لا معقب لها ، وإذا أراد شيئًا فلا يقدر أحد أن يرجعه عانوى وأمر!!!

إننا حين نضع بذرة " الحرية " في قلوب أبنائنا نكون قد قضينا على أصل الشقاء المتجدد في حياتنا .. ونكون قد لمسنا جذور الشجرة اللعينة التي لم تزل في حياتنا تؤتي أكلها المرّ .. قهر الحاكم للمحكوم ، وخوف المحكوم من الحاكم، وغدر بعضنا ببعض وتسلط بعضنا على بعض .. ومن ثم ، تحوّل الحق في الحياة الكريمة السوية اللائقة بالإنسان إلى لون من أله إن الأحلام مستحيلة التحقيق ..!!

إن أهم ما يجب عمله في سبيل صناعة الحضارة هو تربية أبناء الأمة على معرفة دورهم تجاه المجتمع والأمة والإنسانية. والسعي في رفع الإستبداد عن عقولهم ؛ لينطلق سبيلها في النمو فتمزق غيوب الأوهام التي تمطر بالمخاوف، ونبنى حضارة الإسلام .



### .. وبعيد:

فلست أزعم أنني قلت كل ما ينبغي أن يقال، فنحن في زمان يجعل ما يسكت عنه المرء - في بعض الأوقات - أهم مما يقوله ..؟!! .. و يشبه الخوض في بعض قضاياه الدخول إلى " جحور الأفاعي "!!

ولكني أطمع من وراء هذا الفصل من الكتاب أن أكون قد ألقيت حجرًا يحرّك مياه وعينا التربوي ، ليصبح قادرًا على اكتشاف جذور العبودية الغالبة على حاضرنا ، والمعوقة لمسيرة مستقبلنا ..

ومن ثم يتخلص المسلم من أغلاله ، فيعود كالنور دائم الحركة فى الصراع للخروج من العبودية إلى الحرية ، لا يكل ولا يمل ولا يكسل ، ولا يقبل العبودية الذليلة ..

إن تربية الأبناء على تعشق الحرية ، والسعي في رفع الاستبداد عن عقولهم، هو المقدمة الصحيحة لانطلاقهم لتمزيق غيوب الأوهام التي تمطر بالمخاوف .. وهو " بداية البدايات " في طريق خروجنا من النفق المظلم الذي دخلناه .. نفق الانتحار الحضاري والانقراض المعنوي .. وعندها نصنع الحضارة ...



## الخساتمة



قد يكون من السهل تأليف كتاب فى التربية ، وقد يكون من اليسير أن نتخيل كيف بجب أن يكون أبناؤنا .. فخط المعاني على الورق أمره سهل ، وإنها الصعوبة الحقيقية والتحدي الأكبر هو نقش هذه المعانى فى صحف الحياة وبجريات الواقع؟!

إن كل منهج نظري سبطل حبرًا على ورق ما لم يتحوّل إلى واقع حي متحرك تراه العبون وتلمسه الأيدي وتلحظ آثاره العقول .. واقع حي لبشر يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادىء المنهج ومعانيه .. عندنذ فقط يتحول المنهج إلى حقيقة .. وكها قيل بحق : حياة رجل في ألف رجل ، خير من نصح ألف رجل لرجل .

لقد عرضت فى صفحات البحث المفاهيم التى تبلورت لديّ فى وسائل التعامل مع الأبناء، فى محاولة لإصلاح حالنا التربوي الذى يثبت واقعه أن بيننا وبين مسئواه المنشود مسافات شاسعة ..!!

وهي محاولة لا تعدو أفكارها أن تكون إجتهادًا يحتمل الخطأ والصواب..

ولا تعدو كلمانها أن تكون نبتة لينة تحمل بين جنباتها شوق الحياة ، والسعي إلى إثبات الذات ..

وأحسب - والله أعلم - أن أكثر القراء قد لاحظوا أن سلوك هذه الطريقة في النربية والتعامل مع الأبناء يشبه إلى حد كبير النظر للأمام وللخلف في آن واحد؟!

فبينها نحاول رفع قدرة أبنائنا على الاعتزاز بأنفسهم عن طريق تشجيعهم Appreciate ، عدّر بجهوده Motivate his desire ، قدّر مجهوده



his efforts . أكرمه Honour him ، لا بدلنا مع ذلك من تأديبهم بأسلوب يجترم مشاعرهم ، و يتفهم تفردهم " احترم مشاعره Understand his feelings تغيم مشاعرهم . و يتفهم تفردهم " الحجرم مشاعره النجيبة المقبات والمزالق والأخطاء عبر " أرشده Open his eyes ، مده بالأخبار News العقبات والمزالق والأخطاء عبر " أرشده Train him فإن من واجبنا ألا نحرمهم من فرصة تعلم مهارات المحاولة التي تمكنهم من مواجهة التحديات عبر " دربه Train him " ... وأخيرًا فإننا لا نستطيع أن نخرجهم صالحين أسوياء إلا أن نستمع إليهم و نقضي معهم وقتًا أطول ونتصل بهم اتصالًا صحيحًا " إستمع إليه hear him ، اتصل به Contact him "

... هذه هى الوسائل المفترحة للتعامل مع أبنائنا ، وهي لا تعدو أن تكون مثيرات ومنبهات للذين يقومون بـ " واجب " تربية أبناء هذا الجيل الذى نسأل الله عزوجل أن يكون جيلًا راشدًا ومرشدًا .. لا أقصد منها زيادة " المعرفة " التى تحسب فى رصيد " الثقافة " ؛ إنها القصد أن تتحول هذه المعرفة إلى قوة تدفع كل أب ومرب إلى سلوك تلك الوسائل فى تربية أبنائه بفهم يدرك أن كفاءة الوسيلة تتوقف على حكمة مستخدمها .. و الأسلوب الذى يستخدمه للإستفادة منها .

ولا يمكن بالطبع وضع دستور مفصل لكل إبن .. إنها هي مبادىء عامة ، نترك بعدها لكل أب ومرب استنباط التطبيق المناسب للحالة التى يواجهها .. ونحن على يقين أنه سيبقى الحلاف قائهًا بين أب وأب ، ومرب وآخر فى " طريقة " التنفذ .. فالتربية موهبة وعلم وفن ..

موهبة تجعل إنسانًا من الناس أقدر على التربية والتوجيه من غيره ..

وعلم يتلمسه الإنسان من الكتب والتجارب الشخصية أو للغير ..

وفن يجعل المربي قادرًا على تطبيق ما تعلمه بصورة تناسب الحالة التي أمامه .



وعندما تفشل الوسيلة التربوية فى حل مشكلتنا فهذا لا يعني دائيًا أنها وسيلة فاشلة .. بل يبقى احتمال آخر أن نكون قد أخطأنا فى تحديد المشكلة .. فإصلاح السيارة لا يجعلها أحسن إذا كانت المشكلة فى البنزين السيء ، وكون البطانية تشعرنا بالدفء لا يعنى أن المدفأة قد تم إصلاحها ..!!

ولكي يحصل القارىء لهذا الكتاب على أقصى فائدة ، لا بد له من شجاعة تحمله على قبول الأفكار الجديدة ، وصبر يحمله على ألا يتعجل قطف الثمرة ، وإيهان جازم بأنه ليس لمشاكل أبنائنا التربوية حلًا سحريًا ، بل لا بد من بذل الجهد، واكتساب المهارات التربوية بالتعلّم ...

ولا ينبغي لنا بعد أن نكتسب المهارات التربوية ، ونبذل كل جهودنا ، أن نتوقع الحصول على نتائج قريبة وحاسمة ، لأن التربية تتم فى وسط مجموعة من النظم المفتوحة ، ولا ندري على وجه الدقة نتائج تفاعل جهودنا التربوية مع تلك النظم ، ولذا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم المؤيدون بالوحي - كانوا يدعون الله تعالى أن يصلح فم ذرياتهم ؛ فلنكثر من دعاء الله تعالى لأبنائنا بالسداد والفلاح حيث نقصر أسبابنا عن بلوغ ما نريد .

وهذا - فى الحقيقة - ما كان يشجعني على دوام المحاولة مع أبناني والدعاء لم .. فقد كانت سلوكياتهم مرضية لي فى بعض الأحيان .. بينها كانت فى أحيان آخرى محبطة أو مشعرة لى بالذنب والتقصير فى تربيتهم ..

نعم.. كل هذا كنت أستشعره .. ولكننى أحاول التسديد ، فإن لم أستطع ، فإن أقارب ، فإذا يسر الله السداد ، فالحمد لله .. وإن لم أوفق إليه ، فأسأله أن أكون قد أدركت المقاربة .. " سددوا وقاربوا ، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله " "صحيح مسلم".

ولن يستطيع أحدنا أن يتقن التعامل مع أبنائه بنسبة مائة في المائة ، بل ولا بنسبة قريبة ، فالتربية تعامل مع عالم الإنسان .. هذا العالم الغريب الذي يجوى



الكثير من المتغيرات. فلا يشعرن أحدنا بالإحباط لمرات الفشل في الوصول إلى التربية المثلى ، وإنها فقط " يحاول " مقاربتها على قدر الوسع والطاقة .. وليعلم أن التربية تحتاج إلى الرجل الكيث الذي يملك فضيلة الصبر على بذل الجهد المستمر، مع النطلع إلى الفرص المواتية .. وأن هذا الجهد المبذول هو قربة إلى الله ، فمن استطاع أن يتقرّب إلى الله أكثر فليحسن في تربيته أكثر .

وإذا شعرالبعض أنه ليس أهلاً لتلك المحاولة العظيمة ؟!! فليعلم أن هذا إحساس كاذب يجب أن يزيله من حياته تمامًا .. ذلك أن تربية الأبناء لا تحتاج نظريات تربوبة بقدر احتياجها " إحساسًا " بالأبناء يهدي إلى الصواب في التعامل معهم، ويلهم الله به التوفيق في تربيتهم .

# أيها الأب .. أيتها الأم .. أيها المربون ..

أنتم قادة سبارة التربية ، فهل يذكر كل منكم كيف كانت قيادته لسيارته للمرة الأولى ؟ ألم يكن الواحد منكم يمسك بعجلة القيادة وكأنها لص يكاد أن يفر ولا بد من تسليمه للشرطة ؟ .. ثم من بعد أن تدرب على القيادة ، ألم تصبح تلك الفادة عملية آلية سلسة ؟ ..

هكذا هي عملية التربية ، قد تبدو في البداية مسألة في غاية الصعوبة ، ولكنها بعد ممارستها والتدريب عليها عملية في غاية اليسر والسهولة ..

## وأحب أن أقول في الحتام .

إن ما عرضته فى هذا البحث من وسائل لتربية الأبناء فى زماننا الصعب ليست قضايا مسلمة ووسائل مقدسة (١٠، وإنها هي مجرد تجارب أب أدعوك من خلالها إلى الاستمتاع التلقائي من خلال صحبتك التربوية لأبنائك .. ذلك أن

<sup>(</sup>١) أمل أن تدفع آصرة النواصل ، ومبدأ المناصحة قارى، البحث للمراسلة تشجيماً أو اسسندراكا وتصحيحًا ومناصحة ..على العنوان الثالي : fumantoucht @hotmail.com



نظريات التربية لا تؤدي أكثر من تعميق المعرفة ، ولكنها ليست كل المعرفة ..

وإنها صاحب المعرفة الكاملة هو قلب المربي أبًا أو أمًا ، و" المحبة " التي عملها هذا القلب للإبناء ..

وستبقى القاعدة التربوية الثابتة لكل الآباء مع كل الأبناء " خذ قلبي وأرني ابتسامة سعادتك " .. " خذ جهدى وامضٍ إلى نجاحك " .. " خذ عون يدي واستشعر اللمسة الإنسانية " .





# فهرس المراجع والمصادر " حسب الحروف الهجائية "



- القرآن الكويم:
- ١- المعجم المفهر س الألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة
  - السنة ألمطها ة:
- ۲- صحيح البخاري ، للامام / محمد بن إسباعيل البخاري دار ابن كثير . ٣- صحيح مسلم ، للإمام / مسلم بن الحجاج- دار إحياء التراث - مصر .
  - ٤- مسند الإمام أحمد ، للإمام / أحمد بن حنيل- دار إحياء التراث مصر.
- ٥- سنة الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين دار إحياء التراث بيروت.
  - ٦- سنن إبي داود/ سلسان بن داود الأشعث
    - ٧- سنن النسائي ترقيم أبي غدة .
    - ٨- الأحاديث الصحيحة ، الشيخ الألباني.
- ٩- صحيح الجامع الصغير ، السيوطى تحقيق الألباني ( محمد نياصر الدين ) -المكتب الإسلامي - بيروت

- ١٠ أب الدقيقة الواحدة د. سبنسر جونسون –تعريب وإعداد سلوى يوسف دار المؤيد
  - ١١ الآباء وتربية الأبناء محمد عبدالرحيم عدس دار الفكر عمان .
    - ۱۲ إنني لا يكفي أن أحيك سلوى يوسف المؤيد دار المعارف.
    - ١٣ إنجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية د. ماجد عرسان الكبلاني
      - ١٤ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي ، دار قتيبة .
  - ١٥ إخراج الأمَّة المسلَّمة د. ماجد عرسّان الكيلاني كتاب الأمة ٣٠ ١٦ - إدارة الأولويات - ستبقين كوفي - مكتبة جرير
  - ١٧ أدب الدنيا والدين على بن محمد الماوردي دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - ١٨ الأسرار العجيبة للاستماع والانصات أكرم مصباح عثمان دار ابن حزم.
    - ١٩ أسر ار التفوق الدراسي محمد ديهاس دار ابن حزم .
      - ٢٠ أسطوانة مدمجة تربية الأبناء دار التراث
    - ٢١ الإسلام بين الشرق والغرب على عزت بيجوفيتش موسسة بافاريا . ٢٢ - أصحاب الأخدود - رفاعي سرور .

      - ٢٣ الإعتصام- الإمام الشاطبي المكتبة التجارية الكبرى
        - ٢٤ إعلام الموقعين إبن القيم.



```
ه ۲ - آفاق بلا حدود − محمد التكريتي − دار المنطلق .
```

٢٦ - أفراح الروح - سيد قطب - دار ابن حزم .

۲۷ - العبو دية المختارة - إتيين دي لابواسييه - مكتبة مدبولي.

۲۸ - اليك أختى المربية - خولة درويش.

١٨ - إليك الحي الربيا
 ١٩ - الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة - محمد محمد بدري - دار الرسالة / مكة المكرمة .

. ٣ - أمريكا التي رأيت - سيد قطب - دار المدائن .

۳۱ - أمسك عليك هذا - د. على الحادي - دار ابن حزم

٣٢ - الإنصات الإنعكاسي - محمد دياس - دار إبن حزم

٣٣- الإنفعالات - التشخيص والعلاج - د/ عبد العزيز محمد النغيمش - دار الفضيلة -الرياض

### ر ب)

٣٤ - بناء الأجيال - د/ عبد الكريم بكار - المنتدى الإسلامي .

٣٥ - بين الآباء والأبناء ، حلول جديدة لمشاكل قديمة - تعريب صبرى الفضل - تأليف دكتور ج جينوت - مكتبة الدار العربية للكتاب .

ع بيور .. ٣٦ - بيت الدعوة - رفاعي سرور – دار الفرقان – مصر .

٣٧ - بين الرشاد والتيه - مالك بن نبي - دار الفكر

٣٨ - البداية والنهاية - ابن كثير - بيروت ( ت)

٣٩ - التربية الجادة ضرورة – محمد بن عبدالله الدويش – دار الوطن

٤٠ – التربية بالأمثال القرآنية – د . محمد القزاز – دار فرحة ٤١ – التربية على منهج أهل السنة والجماعة – أحمد فريد – الدار السلفية للنشر والنوزيع .

٢١ - التربية على منهج المل المسلف وا بنها -٢٤ - التغريب – محمد سليم قلاله – ص ١٥٥ - دار الفكو – سورية

٤٣ - التغيّر الذكي - على الحمادي - إبن حزم .

٤٤ - التفكك الأسرى - الأسباب والحلول المقترحة - كتاب الأمة ٨٣

٥٤ - التفكك الأسرى - دعوة للمراجعة - كتاب الأمة ٨٠ .

٤٦ - التميز في فهم النفسيات - أكرم مصباح عثمان - دار إبن حزم

٧٤ - تربية الأبناء علم له أصول - د . سعيد إساعيل على - كتاب اليوم الطبي .

٨٤ - تربية الأبناء في الزمن الصعب - د. سبوك - الدّار العربية للدراسات والنشر . ٤٩ - تربية الأطفال في رحاب الإسلام - محمد الناصر ، خولة درويش - مكتبة السوادي.

٥٠ - تربية الأولاد في الإسلام - عبدالله ناصح علوان - دار السلام

٥١ - تطور مفهوم النظرية التربوية - د. ماجد عرسان الكيلاني .

٥١ - تشاجر الأشفاء - عمد دياس - دار إبن حزم

٥٢ - تفسير القرآن العظيم \_ أبو الفدا إسهاعيل بن كثير .



```
٥٤ - تفسير النسفى .
```

٥٥ - تهذيب مدارج السلكين - عبد المنعم صالح العلي . ( ١)

0 ٦ - ثغرة في الطريق المسدود - د/ سيد دسوقي حسن - دار آفاق الغد - القاهرة ٧٥ - ثقافة الداعمة - د . به سف القرضاه ي .

'٥ - ثقافة الداعيه - د . يوسف القرضاوي .

٥٨ - ثلاثون طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية - د. على الحيادي - دار إبن حزم

٥٩ - ثوابت للمسلم لمعاصر - د/ صلاح عبد الفتاح الخالدي - دار الإسراء ( ج )

١٠ - الجولة الأخبرة \_ أحمد هانى حافظ - مؤسسة الرسالة

٦١ - جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر

٦٢ - جدد حياتك - محمد الغزالي - دار القلم .

٦٣ - جذور الاستبداد - د/ عبد الغفار مكاوٰي – سلسلة عالم المعرفة – ١٩٢ ٦٤ - جوانب التربية الإسلامية - مقداد بالجيز

### (z)

٦٥ - الحوار أصوله المنهجية وآدايه السلوكية – أحمد الصويان – دار الوطن

٦٦ - حاول أن تروضني – راي ليفي – مكتبة جرير .

٦٧ - حتى لا تكون كلاً - د.عوض ّالقرني - دار الأندلس الخضراء .

٦٨ - حقيقة الإنتصار - د. ناصر العمر.
 ٦٩ - حكمة الدعوة - رفاعي م. ور - مكتبة وهمه.

### (÷)

٧٠ - الخطأ من سنة البشر - د. أحمد محمد العليمي - دار ابن حزم.

٧١ - خصائص التصور الإسلامي – سيد قطب – دار الشروق .

٧٢ - خفايا المراهقة – معروف زرّيق – دار الفكر – ص ١٣٤ بتصرف

٧٣ - خلق المسلم – محمد الغزالي – دار القلم ، دمشق .

٧٤ - خس خطوأت لتعديل سلوك طفلك – د/ عادل رشاد غنيم – الدار السعودية للنشر والتوزيع .

## (2)

٧٥ - دراسات إسلامية - سيد قطب - دار الشروق.

٧٦ - دليل الندريب القيادى – د. هشام الطالب – المعهد العالمي للفكر الإسلامي ٧٧ - دليل التربية الأسرية – أ. د/ عبد الكريم بكار – دار الأعلام ، مكتبة دار اليبان الحديثة

(ر)

٧٨ - الرائد - بجلة الطلائع الإسلامية - الدار الإسلامية للإعلام - بون.



٧٩ - الرحيق المختوم - صفى الرحن المباركفوري - مكتبة المؤيد .

٨٠ - رسائل ابن تيمية - دار الأرقم .

٨١ - رسائل العاملين – د. جاسم مهلهل الياسين – مؤسسة الكلمة .

٨٢ - روضة المحبين ونزهة المشتافين - إبّن القيم - دار الكتاب العربي - بيروت

### (ش)

٨٣ - السيرة النبوية – إبن هشام - دار ابن كثير

٨٤ - سياسات تربوية خاطئة - محمد دياس - دار إبن حزم .

٨٥ - سيد قطب الشّهيد الحي – د . صلاح الخالدي . مكتبة الأقصى – عمان ٨٦ - سير أعلام النبلاء – دار الفكر .

### (ش)

٨٧ - شخصية مصر\_د/ جال حدان - ص ٥٢ بتصرف - سلسلة مكتبة االأسرة ٨٨ - شروط النهضة - مالك بن نبي - دار الفكر - سورية .

## (ص)

٨٩ - صفوة الآثار والمفاهيم من نفسير القرآن العظيم – الشيخ عبد الرحمن الدوسري – مكتبة دار الأرقم

. و ١٠ - صناعة النجاح - د. طارق السويدان ، أ. فيصل باشر احيل - دار الأندلس

### (d)

الخضراء -ط۱٤۲۲هـ ۹۱ - الطب النبوي - إبن القيم

٩٢ - الطب النفسي والدعوة إلى الله - د. عبدالله الخاطر - المنتدى الإسلامى .

٩٣ - طيائع الاستبداد - عبد الرحمن الكواكبي

٩٤ - طريق البناء التربوي الإسلامي - د.عجيل جاسم النشمي - دار الدعوة - الكويت.

٩٥ - ٢٠ طريقة للتأثير في نفس الطَّفل وعقله -محمد ديهاس - دار ابن حزم

٩٦ - ٢٥ طريقة لتصنع من إبنك رجلاً فذاً - أكرم مصباح عثمان- دار إبن حزم

٩٧ - ٣٠ طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية -د.على الحادي - دار ابن حزم .

### (き)

٩٨ - العادات السبع للقادة الإدارين - ستيفين كوفي - المؤسسة العربية للنشر.
 ٩٩ - العوائق - محمد أحمد الراشد - مؤسسة الرسالة.

· ١٠٠ - عصرنا والعيش في زمانه الصعب - د. عبد الكريم بكار - دار القلم .

١٠١ - علم النفس الدعوي - د.عبد العزيز النغيمشي - دار المسلم - الرياض .

١٠٢ - علو الهمة - محمد أحمد إسهاعيل - مكتبة الكوثر - الرياض.

١٠٢ - عندما ترعى الذئاب الغنم/ رفّاعي سرور/ دار الفرقان – مصر

١٠٤ - عوامل اَلنصر والهزيمة عبر التاريخ الإسلامي – شوقي أبو خليل – دار الفكر ، دمشق



## ( ž )

١٠٥ - الغلام المؤمن – محمد محمد بدري – دار الصحابة – بيروت (ف)

١٠٦ - الفكر التربوي عند إبن تيمية - د. ماجد عرسان الكيلاني .

١٠٧ - فتح الباري - ابن حجر العسقلاني - دار الفكر

١٠٨ - فنون الحوار والإقناع - محمد دياس - دار إبن حزم

١٠٩ - فِي تَنشئةَ الأطفال - عكاشة عبد المنان الطبيي - دار الجيل - ببروت

١١٠ - في النفس والدعوة ~ رفاعي سرور - دار هادف

١١١ - في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق.

### (ä)

١١٢ - القواعد - إبن رجب الحنبل.

۱۱۳ - قدرات غبر محدودة – أنتوني روبنز – مكتبة جرير .

١١٤ - قضايا الأبناء في عالم متغير - آمال الشرقاوي - مكتبة الأسرة .

١١٥ - قواعد وفنون التعامل مع الأخرين . د. على الحادي ، دار ابن حرم

١١٦ - الكنز الذي لا يكلف درهما - د. على الحيادي . دار ابن حزم

١١٧ - كيف تتعاملين مع أبنائك - جمال الكاشف.

١١٨ - كيف تتمتع بالثقة والقوة - لس. جبلين – مكتبة جرير.

١١٩ - كيف تحل مشكلاتك ببساطة - دونالد نوون - دار الكتاب العربي .

١٢٠ - كيف تغير سلوك طفلك - محمد ديهاس - دار إبن حزم

١٢١ – كيف تقو لها لأطفالك – بول كو لمان – مكتبة جرير – الرياض. .

١٢٢ - كيف تكسب الأصدقاء ، ديل كارئيجي - دار مكتبة الهلال .

١٢٣ - كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك - د. سال سيفعر - مكتبة جرير

١٢٤ - كيف تنتقد الآخرين ، وتستولي على محبتهم واحترامهم - أكرم عثمان - دار ابن حزم . ١٢٥ – كيف تنشىء طفلاً يتمتع بذكاء عاطفي – لورانس إ . شابيرو – مكتبة جرير .

١٢٦ - لا تحزن - د . عائض القرني - مكتبة العبيكان

۱۲۷ - لا تكن شبحاً - د. على الجادي . دار ابن حزم

١٢٨ - لا تكن كصاحب الجباعة - د. على الحادى ، دار ابن حزم

١٢٩ - لا تهتم بصغائر الأمور في أسرتك - د. ريتشارد كارلسون- مكتبة جرير

١٣٠ - لا تهتم بصغائر الأمور في العمل - د. ريتشارد كارلسون- مكتبة جرير

١٣١ - لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر – د. ريتشارد كارلسون

١٣٢ - لا تهتم بصغائر الأمور مع المراهقين – د . ريتشارد كارلسون- مكتبة جرير



- اس ۱۳۳ - للنجاح مع الناس - جيمس فان فليت - مكتبة جرير.

١٣٤ - لماذا نرفض العلمانية - محمد محمد بدري - دار إبن الجُوزي - الدمام.

١٣٥ - لمسة حنان - جاسم المطوع - مصابيح الهدي .

١٣٦ - المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة – د . عبد الكريم زيدان .

١٣٧ - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - بن زغيبة عز الدين - دار الصفوة - الغردقة .

۱۱۷۷ - المداراة التربوية - أحمد العليمي - دار إبن حزم (ثلاثة أجزاء)

١٣٥ - الم اهقون - عبدالعزيز النغيمشي ، دار المسلم .

. ١٥ - النظلة - عمد أحمد الواشد - مؤسسة الرسالة

. 181 - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي - الاتحاد الاسلامي العالمي .

١٤٢ - ختصر دراسة التاريخ . أرنولد توينبي . ترجمة فؤاد محمد شبل ، جامعة الدولُ العربيةُ ١٤٣ - مجموع فناوي إين تبعية – الإمام ابن تبعية

١٤٤ - عجلة البيان - المنتدى الإسلامي - لندن .

١٤٥ - مجلة ولذي ١٤٦ - مدارج السالكين – ابن القيم – دار التراث العوس .

٢٠٢٠ - مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة − عدنان حسن باحارث −

رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى - ٩٠ ٤٠ هـ ١٤٨ - معالم في الطريق - سيد قطب - دار الشروق

١٤٩ - مفاهيم ينبغي أن تصمح - محمد قطب - دار الشروق

۱۵۰ - مقاومة المقاومة – د.على الحيادي – دار ابن حزم .

۱۵۱ - مقدمات للنهوض بالعمل الدعوى - د . عبدالكريم بكار - دار القلم ۱۵۲ - مقدمة ابن خلدون - ابن خلدون .

٠٥٢ - مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي، د. حسن محمد وجيه - سلسلة عالم المعرفة .

١٥٤ - مقومات التصور الإسلامي – سيد قطب – دار الشروق .

١٥٥ - مقومات الشخصية المسلمة - د/ ماجد عرسان الكيلاني - كناب الأمة ٢٩ ١٥٦ - من أجل إنطلاقة حضارية شاملة - د.عبدالكريم بكار - دار المسلم ( جزءان )

۱۵۱ - من أجل إنطلاقه خصارية شاهله = د.عبدالحريم بحار - دار المسد ۱۵۷ - منهج التربية الإسلامية = محمد قطب =دار الشروق

١٥٨ - منهج الفن الإسلامي - محمد قطب - دار الشروق.

١٥٩ - موسوعة الطفل الصحية والنفسية - عكاشة عبد المنان الطيبي - دار الجيل.

١٦٠ - مواقع إنترنت :

موقع المربى

موقع الراشد موقع الأستاذ جاسم المطوع

موقع عالم النور

www. almurabbi.com www.alrashed.net www.almutawa.info www.alnoor-world.com



### ururu. saaid net

موقع صيد الفوائد

(ن)

١٦١ - نحو المعالى - محمد أحمد الراشد - دار المجتمع .

١٦٢ - نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي - د/ عبد الكريم بكار - دار المسلم - الرياض.

(**a**)

١٦٣ - هذا الدين - سيد قطب - دار الشروق (4)

١٦٤ - وإذا غلا شيء على تركته - د. على الحيادي . دار ابن حزم .

١٦٥ - وحي القلم - مصطفى صادق الرافعي - دارين زيدون - بيروت

١٦٦ - ١٣ وسيلة لتغير السلوك غير المرغوب فيه - محمد ديهاس - دار ابن حزم. (4)

٢١ - ٢١ يوماً للحصول على القوة والسلطة في تعاملك مع الآخرين - جيمس ك. فانفليت - مكتبة جرير.



# فهرست الموضوعات



| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| ٥      | إهداء                                  |
| ٧      | مقدمة الطبعة الثانية                   |
| ١.     | المقدمة                                |
| 10     | تمهيد                                  |
| ٤٥     | الباب الأول استمع إليه                 |
| ٤٧     | الفصل الأول: المهارة الصامتة           |
| ٧١     | الفصل الثاني: السحر الأبيض             |
| 90     | الفصل الثالث: السير فوق الخيط الرفيع   |
| 114    | الباب الثاني: احترم مشاعره             |
| 110    | الفصل الأول: أسمع القلب تملك العقل     |
| 14.    | الفصل الثاني: حتى لا يتآكل الحب        |
| 120    | الفصل الثالث: التوبيخ يهتك حجاب الهيبة |
| 175    | الباب الثالث: حرك رغبته                |
| 170    | الفصل الأول: قلب التحفيز النابض        |
| 144    | الفصل الثاني: في رحلة الحياة           |
| *14    | الباب الرابع: قدر جهوده                |
| 719    | الفصل الأول: التقدير المحفز الأقوى     |
| 747    | الفصل الثاني: إذا أردت أن تطاع         |

|     | الفهرس                      | ٧٢٠                |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| Y0V | مده بالأخبار                | الباب الخامس: ١    |
| 404 | مدرسة الحياة                | الفصل الأول: و     |
| 414 | اوي قصص لا مُصْدِر أوامر    | الفصلُ الثاني: ر   |
| 414 | ربه                         | الباب السادس: د    |
| 410 | لمسئولية تطور الشخصية       | الفصل الأول: ا     |
| ٢٣٦ | لران يصنع الإتقان           | الفصل الثاني: ١،   |
| 401 | الاتكالية بحر الحرمان       | الفصل الثالث:      |
| 414 |                             | الباب السابع: أرز  |
| 401 | صناعة الإنسان الصالح        | الفصل الأول: •     |
| 274 | هارة المواجهة برفق          |                    |
| 403 | التأديب لا يعني العقاب      |                    |
| ٤٨٥ | هم تفرده                    | الباب الثامن: تف   |
| ٤٨٧ | بنك ليس أنت؟!               | الفصل الأول: ا     |
| 012 | 4 كائن متفرد                | الفصل الثاني: إنا  |
| ٥٣٧ | •                           | الباب التاسع: ات   |
| 049 | لتواصل السعادة الحقيقية 🛛 🏂 | الفصل الأول: ال    |
| ٠٢٠ | داعبة المظلة الواقية        |                    |
| ۰۸۰ | الجفاء الاستقالة التربُّوية | -                  |
| 099 | به ﴿                        | الباب العاشر : أكر |
| 1.1 | لقد كرمنا بني آدم           | الفصل الأول: و     |
| PYF | زبية الاستقلالية 🦿          | الفصل الثاني: ال   |
| 305 | لعبيد لا يصنعون حضارة       | الفصل الثالث: ا    |
| V•V |                             | الخاتمة            |

فهرس المراجع

فهرس الموضوعات

V17

V14